

مدون الوالحن فحرين حسين موسوى المشهو ربدسيّد شريف رضي

> مقدمه سیدمجرع پزالدین حسین دُائزیکٹر،رامپوررضالا بمرمری دزارت ثقافت، حکومت ہند



Compiler

Abul Hesan Muhammad Bin Husain Musavi

Saiyid Sharif Razi

Introduction

Saiyld Muhammad Azizuddin Husain

Director, Rampur Raza Library

Ministry of Culture, Government of India

Rampur Raza Library Publication Series

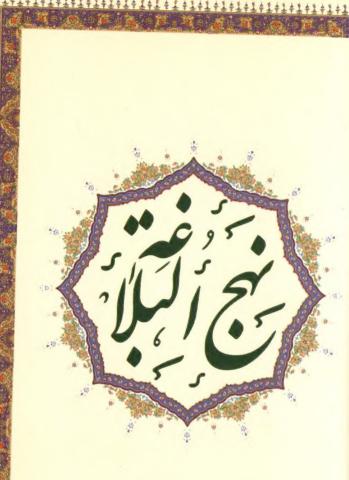

## قطعہ تاریخ برائے اشاعت نہج البلاغہ از بنچہ فکر ----

عراق رضازیدی آ دمی میتھلی

رام بور کا ہے کتب خانہ رضا کی یادگار ہوگیا نواب خود جس کی بدولت لازوال ہے ترقی کی طرف تیزی سے اب بوں گامزن دائر کڑ ہیں عزیزالدین حسین خوش خصال آدی کا وش سے ان کی عیسوی سنہ نے کہا حجیب گیا نہج البلاغہ کا یہ نسخہ باکمال است سنہ استاد بہ نہج البلاغہ است مقدمہ تمام شد آن روزو سال نیک مقدمہ تمام شد سنہ عیسوی وہجر نوشتم بہ نوع نو "تاریخ ہم نوشت" کہ "روز غدریبد"

公公公

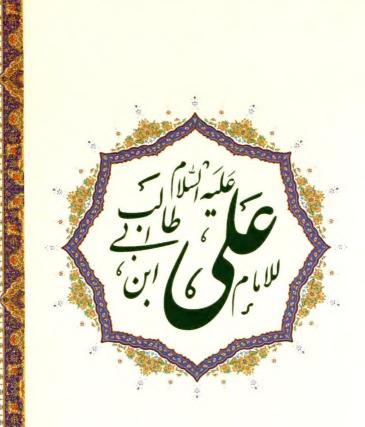



حضرت علی کے دستِ مبارک سے لکھے ہوئے قرآن کریم کا ایک نسخہ

## نهج البلاغم على ابن ابي طالب

مدون ابوالحسن محمد بن حسین موسوی المشهو ربه سیّد شریف رضی

> سیّدمجمُرعزیزالدین حسین دُائر یکٹر،رامپوررضالائبریری وزارت ثقافت،حکومت ہند

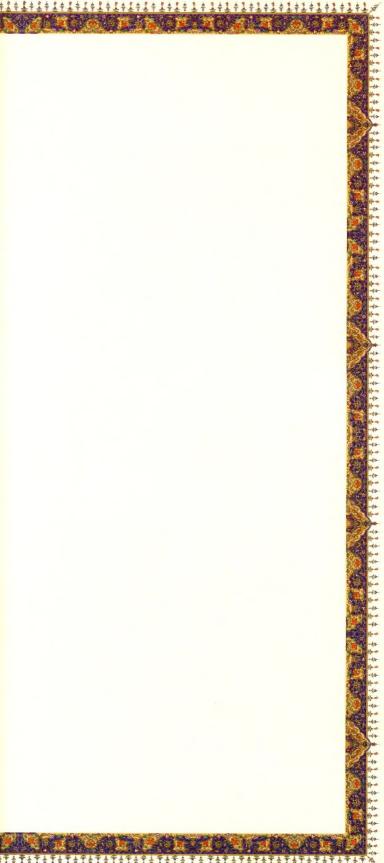

## مقدمه

حضرت على بن ابي طالب عليه السلام كي پيدائش ١٣رر جب ٥٩٩ء ميں خانه كعبه ميں ہوئی جوآپ کی اہم فضیلت ہے۔آپ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کے حقیقی چیازاد بھائی، آپ پیلیٹ کی نورنظر حضرت فاطمۃ الزھراء کے شوہر نامداراور آپ کیلئے کے محبوب ترین نواسوں حضرت امام حسن وامام حسین کے پیر بزرگوار تھے۔ حضور برنورکو جب نبوت کے منصب گرامی سے سرفراز کیا گیا اورسب سے پہلی بارآپ نے جب اپنے اہل خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صد ابلند کی تو اس وقت حالیس افراد کی جماعت میں ہے'جن میں باریش بزرگ بھی شامل تھے ۔جس نے سب سے پہلے اُٹھ کرآپ اللہ کی صدار لبیک کہی وہ حضرت علی کرم اللہ وجهه کی ذات بھی۔گوآپ کی عمراس وقت محض نویا دس سال تھی۔اس ابتدائی وا<mark>قعے</mark> ہے آپ کی حق گوئی کا اندازہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔خدا کے اس شیرنے رسول خدا کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے گی جنگوں میں شرکت کی اور بہت سے دشوار ترین مع کول کوسر کیا۔ رسول التُعلِينَةِ كِي وفات كے بعد على الترتب حضرت ابو بكر صديقً ،حفزت عمر فاروق معنزت عثمان غی خلیفه ہوئے ۔ سند۳۵ ھ/۲۵۲ء میں حضرت عثمان کے دور خلافت کے اختتام کے تین روز بعدلوگوں کے اصرار برآپٹے نے خلافت کی ذمہ داریاں قبول کیں سنہ ۴۰ھ/۲۹۱ء میں آپ کی شہادت کے بعد خلافت کے زرّین دور کا خاتمہ ہو گیا اور ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ آپ کوایے پنج سالہ دورخلافت میں ایک لمحہ بھی سکون سے بیٹھنا نصیب نہ ہوسکا۔آپ کی خلافت کا پورا زمانہ خاند جنگیوں اور شورشوں کی نذر ہوا جن کا آپ نے بڑی پامردی اور استقلال ہے سامنا کیااور حاسدوں کی فتنہ پرداز ایوں کوناممکن بنانے کی ہرممکن کوشش کی۔ جہاں تک آپ کے علم وفضل کا تعلق ہے۔ توبی کہدوینا کافی ہے کہ آپ درس گاہ نبوت کے تعلیم یافتہ تھے۔ بچین سے لے کروفات نبوی تک کامل تیں سال آنخضرت کی خدمت ورفاقت میں بسر کیے تھے۔ جوعلم کا سرچشمہ تھان سے بلافصل و بلا واسط علم حاصل کیا تھا۔ کا تبان وی میں آپ کا نام نامی شامل ہے۔ آنخضرت کی طرف سے جوم کا تیب و فرامین لکھے جاتے تھان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ آپ حافظ کلام پاک تھے۔ ایک ایک آیت کے معنی اور شان مزول سے واقف تھے۔ قرآن وحدیث سے اجتہا واور مسائل کے استنباط میں آپ کو یہ طول حاصل تھا۔ آپ کی اصابت رائے پر عہد نبوت سے اعتاد کیا جاتا تھا خلفائے ملائل کے استنباط میں آپ کو علائل کے احتماد کیا جاتا تھا خلفائے اللہ شکے بھی آپ سے اہم امور میں مشورہ لینے کے واقعات ملتے ہیں۔

آپ کا کلام موضوع ، مواد ، ہیئت اور مقدار کے لحاظ سے اپ عہد کے تمام سابقین ومعاصرین کے کلام سے زیادہ ہے۔ اس میں خطبے اور تقریریں ، خط اور معاہدے ، دعائیں اور مناجا تیں ، کلمات قصار اور فیصلے ، اشعار اور رجزیں ہیں۔ آپ کا کلام اپنی اولیت ، ندرت ، جامعیت اور معنی آفرینی ، شخصیت وکر دار کے میچ توازن ، نفسیاتی رجانات اور فکر کی آئینہ صفاقی کی بنا پر مطابعہ طلب ہے۔

نج البلاغة حفرت علی علیه السلام کے خطبات ، مکتوبات اور اقوال کا کلکشن ہے۔ آپ اہل تشیع کے پہلے امام ہیں اور اہل سنت حضرات کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ دور خلافت ۲۵۱ء سے ۱۲۱ء تک رہا۔ یہ تمام خطبات ، مکتوبات اور اقوال ای دور کا اصاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اس میں ۲۲۱ خطبات ، ۹ کمکتوبات اور ۱۳۸۰ اقوال ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی 20 زبانوں میں نجج البلاغہ کی شروح ، تغییریں اور تراجم طبع ہو جے ہیں۔ نج البلاغہ کی تدوین سیدرضی نے ۲۰۰۰ ھا ۱۰۰ء میں کی تقی

 ہے کہ نبی امیداور بنی عباس کے زمانہ میں ظلب و بر بریت کا بازارگرم تھا۔ دوستداران اہلدیت کا آفتی عام لازی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کر بلا جیسے در دناک واقعہ (۱۸۰) پر بھی عربی نبان میں بہت کم مرثیہ لکھے گئے۔ تو تھے البلاغہ جیسی کتاب کی تدوین کرنے کی جرات کون کرسکتا تھا۔ اس لئے حامد صن قادری اپنی کتاب ' تاریخ مرثیہ گوئی'' کے صاور قم طراز ہیں:

''عربی میں واقعہ کر بلا کے متعلق مرھے شاذ و نا در ہیں۔وہ بنی امیر کا عہد

تقابه

حکومت کے خوف سے لوگ عام طور پر اپنے جذبات کے غم واندوہ کا اظہار نہ کر سکے ہو نگئے۔''

ظاہر ہے کہ حضرت علیٰ کے خطبات و کمتوبات واقوال کی تدوین بھی خطرہ جان کا باعث ہو کمتی تھی۔

علاوہ ازیں بہت سے مؤرخین کواس بات کے تشلیم کرنے میں بھی تکلف ہے کہ سید شریف رضی'' نج البلاغ'' کے مؤلف ہیں۔وہ سید شریف رضی کے بڑے بھائی شریف مرتضی کو''نج البلاغ'' کا مؤلف گردانتے ہیں۔

جہاں تک ''نج البلاغ'' کے مخطوطات کی موجودگی کا سوال ہے۔ نج البلاغہ کا سب سے قدیم مخطوط ۲۹۳ ھے ۱۰۱۱ء کا مکتبہ فخر الدین نصیری ،ایران کا ہے ۔اس کے علاوہ ایران کے کتب فانوں مثلاً کتاب فائہ آیت اللہ بخفی موثی ہم ، آستانہ قدس رضوی ، مشہد ،اور کتاب فانہ درسہ نواب میں بھی نجج البلاغۃ کے قدیم قلمی نیخ موجود ہیں۔ ہندوستان کے بھی متعدد کتب فانوں میں'' نجج البلاغ'' کے قلمی نیخ موجود ہیں۔ ہندوستان کے بھی متعدد کتب فانوں میں'' نجج البلاغ'' کے قلمی نیخ البریری کا نام لیاجا تا ہے ۔ جہاں ۹۰۵ ھے ۱۱۵ البریری کا نام لیاجا تا ہے ۔ جہاں ۹۰۵ ھے کا آثاد کا البریری ،علیگڑھ کا نیخ ہو کا سال کتابت ۱۳۳۲ ھے ۱۳۳۱ء ہے۔ جس کے بعد کے ۱۳ قلمی نیخ دامپوررضا لا ببریری کے ذخیرہ کتب میں شامل ہیں جن میں سے دو نیخوں میں عربی عبارت کے ساتھ اس کی فاری شرح بھی مرقوم ہے ۔ یہ نیخ فن احاد یہ الادب موجودات نمبر ۱۱۹۳ میں 1۱۹۱ میں ایاد الم ۱۱۹۹ میں الماری الفارائی اس سے دان میں پہلے دو مخطوط طے نادر مخطوطات کی فہرست میں شامل ہیں۔ پہلے مخطوط طے کا در مخطوط نہایت ایمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ سنہ کیا جی صوبے ۔ اس کے علاوہ سنہ بیں جن حامل ہے۔ اس کے علاوہ سنہ بیں ۔ قدامت کی وجہ سے مخطوط نہایت ایمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ سنہ بیں۔ قدامت کی وجہ سے مخطوط نہایت ایمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ سنہ بیں۔ قدامت کی وجہ سے مخطوط نہایت ایمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ

دوسرے مخطوطات مختلف وجوہ کی بنا پر حدورجہ اہمیت رکھتے ہیں ۔ شلاکسی نیخ کے ابتدائی صفح پر کوئی اہم نوٹ چہاں ہے۔ توکسی کے کا تب بہت اہم ہیں ۔ توکوئی قدیم ہونے کی وجہ سے توج طلب ہے۔

نج البلاغه كى جمع وترتيب سے پہلے جن علماء نے امير الموثين كے خطبوں اورخطوں وغيره كوا يى كتابوں ميں نقل كياان كے نام حسب ذيل جيں: ـ

- ا۔ زید بن وهب الجهنی الکونی متوفی۔ ۹۲ هر/۱۲۷ء۔ خطب امیر الموثنین علی المنابر فی الجمع والاعیاد۔
- ۲- ابویعقوب اسلمبیل بن مهران بن محمد بن ابی نصر السکونی الکوفی متوفی بعد ۱۳۸ه/۱۲۵ء۔

كتاب خطب امير المونين به

- سو\_ ابو مخف لوط بن يجي الاز دي الغامدي متوفى قبل ساھ/ ٢٨٦ء
- ٣- ابومحمد (ياابوبشر) مِسعده بن صدقة العبدى الكوفى \_متوفى ١٨٣هـ/ ٩٩٧ء \_ كتاب خطب امير المونين \_
- ابواسخق ابراجیم بن الحکم بن ظهیر الفز اری الکوفی متوفی ۱۷۵ه/۹۳۵ م
- ابواطق ابراجیم بن سلیمان انهی الکوفی الحز از: کتاب الخطب ، کتاب الدعا
   متاب طق السموت ، و کتاب مقتل امیر المؤمنین
- ے۔ ابومنذرهشام بن محمد بن السائب الكلمي متوفى ٢٠٠٠ه/٨٢١ء كتاب خطب على -
- ۸- ابوعبدالله محمد بن عمر الواقعدى المدنى قاضى بغداد \_متوفى ٢٠٧ھ/٨٢٣ ـ \_ تتاب الجمل
- 9 ابوالمفصل نصر بن مزاحم المعقر ى الكوفى العطارمتوفى ۲۱۲هـ/ ۸۲۷ء \_ كتاب صفين \_ كتاب المجمل \_ كتاب النهروان اور كتاب الغارات \_
  - 1- ابوالخيرصالح بن ابي حماد الرازي متوفى بعد ٢١٣هـ / ٨٢٩ ع
- اا۔ ابوالحن علی بن محمد المدائن متوفی ۲۲۳ھ/ ۸۳۹ء \_ کتاب خطب علی وکتبدالی عماله
- ۱۲- ابوالقاسم عبد العظیم بن عبد الله بن علی الحسنی الرازی متوفی ۲۵۰ ۱۵۳ ۸۹۳ م تاب خطب علی

₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷₹÷

١٣- ابواسحاق ابراجيم بن محمد القفى متوفى ٢٨٣ هـ/ ٨٩٧ ء ۱۲- ابوجعفر محمد بن جرريبن رستم الطبري (معاصر ابن جرير الطبري) - كتاب

المستر شدفي الامامه - كتاب الرواة عن الل البيت \_ ۵۱\_ الوجعفر محمد بن يعقوب الكليني متوني ۳۲۸ مر ۹۳۹ ء

۱۲ - ابواحمه عبد العزيز بن ليحلي بن احمد بن عيسي الحلو دي الاز دي البصري متوفي ٩٣١ه/ ٩٣١ - كتاب خطب على ، كتاب شعرعلى ، كتاب رسائل على ، كتاب مواعظ على، كتاب ذكر كلام على في الملاح، كتاب قول على في الشوري \_ كتاب

قضاعلى، كتاب الادب عن على عليه السلام

١١- ابوالحن على بن الحسين بن على المسعو دى متوفى ١٩٨٧هر/ ١٩٥٧ء حداكل الاذبان في اخيارة ل محد مزاهرالا خيار وطرائف الاثار

۱۸ ۔ ابوطالب عبیداللہ بن الی نویداحمہ بن یعقوب بن نصر الانباری متوفی ۳۵۲ھ/ ٩٦٧ء - كتاب ادعية الائمه

ابوعبد الله احمد بن ابراجيم بن الي رافع أصمير ى الكوفى البغد ادى - كتاب

الضيافي تاريخ الائمه ۲۰ - ابوالعباس يعقوب بن احمد الصميري - كتاب في كلام على وخطبه

ابوسعيد منصور بن الحسين الا في الوزير متو في ٢٢٢ هـ/ ١٠٠١ء ــ نزهة الا دب في المحاضرات بهنثر الدرر

٢٢\_ ابوالحن على بن محمد المدائن التوفي ٢٢٥هـ/ ٨٣٩ ء تاريخ الخلفاء كتاب الاحداث والفتن

٢٣\_ ابوعثان عمروبن الحاحظ متوفى \_ ٢٥٥ هـ/ ٨٦٨ء كتاب البيان والتبيين

۲۲ ابن قتيه الدينوري متوفى ۲۷۱ه/ ۸۸۹ء عيون الاخبار وغريب الحديث ۲۵ ابن واضح اليعقو في الكاتب العباس متوفى ١٤٨٨ هر ١٩٨٠ ٢٦ - ابوهنيفهالدينوري متوفي ٢٨١هه ١٩٩٨ء اخبار الطّوال

12\_ ابوالعباس البرمتوفي \_ ٢٨٦ هر ٨٩٩ ء \_ كتاب المبرد

۲۸ مورخ محد بن جربرالطبر ي متوفى ١١٠ هـ ٩٢٢ هـ تاريخ طبري ۲۹ ۔ ابوبکر محمد بن حسن بن ورپیداز دی بھری متو فی ۳۲۱ ہے ۹۳۳ ء \_ کتاب مجھنی ٣٠٠ - ابن عبدرية متوفى ٣٢٨ هـ/ ٩٣٩ء -عقدالفريد

٣١\_ محمر بن يعقوب الكليني متو في ٣٢٩ هـ/ ٩٨٠ ء \_ كتاب الكافي وكتاب الروضه

٣٢ مسعودي متوني ٣٨٧ه م ٩٥٧ ء مروج الذهب

mm\_ ابوالفرج الاموى الاصفهاني متوفى ٣٥٦ه م ٩٦٦ ء \_ كتاب الاعاني

٣٦٠ ـ ابوعلى القالى متوفى ٣٥٦ه ١٩٦٦ ء\_نوادر

٣٥ - شيخ ابوجعفرابن بابوبيالقمي متوفي ٣٨١هـ/ ٩٩١ ء - كتاب التوحيد

٣٦ شيخ مفيداستادسيدرضي متوفى ١٩٣٧ه ١٠١٠ء - كتاب الارشاد وكتاب الجمل

19141914

٣٤- ابن مسكوبيمتوفي ٢١١مه ١٠١٠-١٠١٠ عزارب الامم

٣٨\_ حافظ ابونعيم متوفى ٣٣٠هه/ ١٠٣٨ء حلية الاولياء

نج البلاغه برکام بہت سے علماء و دانشوروں نے کئے جن میں مندرجہ ذیل دانشور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

ا - علامه الميازعلى خال عرشى \_استنادني البلاغد ١٩٥٨ء

٢- علامه سيد سبط الحن بنسوى \_منهاج نج البلاغه

٣- شخ بادى كاشف الغطاب مدارك نج البلاغه

٨- محمر باقر بهبودي - نج السعادة في متدرك نج البلاغه

٥- خطيب عبدالله نغمه مصادر نج البلاغه

٢- خطيب عبدالز مراء الحسني مصادرتج البلاغه واسانيد

-- رضااستادی - بحثی کوتاه پیرامون نیج البلاغه

۸ على دثتى \_روش هائ تحقيق دراسناد ومدارك نيخ البلاغه

۹- محدمهدي جعفري يروهش دراسنا دومدارك نج البلاغه

• ا\_ سيدهية الدين شهرستاني \_ ماهونج البلاغه

اا سيد فيصر محود: رجال نج البلاغه

۱۲ ۔ ڈاکٹر مہدی خواجہ پیری۔ نج البلاغہ کے مخطوطات کوشائع کیا۔

بیبویں صدی عیسوی کے مشہور محقق مولا نا امتیاز علی خال عرشی مرحوم جن کی اصابت رائے بختیق وقد قبق کا اعتراف ہرخاص وعام نے کیا ہے۔ان کی ایک اہم علمی تحقیق ''استناد نہج البلاغ'' کے نام سے ہمیں لمتی ہے جس میں انھوں نے تقریبا تمام مو زمین کی آراء کا تجزیہ کرتے ہوئے متعدد دلائل کی روثنی میں پیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ''نہج البلاغ'' کے مرتب اصلاً شریف رضی ہیں۔شریف مرتفی کا مرتب کتاب ہونے کا قیاس دعوی بلا دلیل ہے۔اور جہاں تک'' نج البلاغ''کے مندرجات کی سندی حیثیت کا تعلق ہے لینی پینطے و خطوط جعلی ہیں یا نہیں؟اورجعلی ہیں تو پینچاک سے بیاں تو پینچاک سے آئی اس کتاب میں سے معلق بھی مولانا عرثی نے اپنی اس کتاب میں سیر حاصل بحث کی ہے اور عربی زبان کی نادر کتابوں کے حوالے'' نج البلاغ''کے مندرجات کی سندی حیثیت کو فاہت کرنے کے لیے پیش کیے ہیں۔

علامهامتیازعلی خال عرشی صاحب''استناد نج البلاغ' میں فرماتے ہیں:

''عربی ادب کی مشہور کتابوں میں ایک'' نج البلاغ'

'بھی ہے۔اس میں امیر الموشین حضرت علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ کے فطبی خطبے خطوط اور حکیماندا توال جمع کئے

گئے ہیں۔امیر الموشین کی گرامی ذات معدن فصاحت و
بلاغت ہونے کے ساتھ خلیفہ راشد یاامام معصوم کی حیثیت
بجی رکھتے ہیں۔'(۱)

نج البلاغہ کی تدوین سیدرض نے ۱۰۰۹ میں کی تھی لیکن نج البلاغہ سے متعلق بعض دانشوروں نے سوال پیدائے کہ کیا واقعی پیر حضرت علی ہی کے خطبات، کمتوبات واقوال کا کلکشن ہے یا بیتمام کا تمام سیدمرتضی یا سیدرضی نے ہی کلصدیا اور حضرت علی سے منسوب کردیا۔ ڈاکٹر مہدی خواجہ پیری فرماتے ہیں: ''قرآن کریم کے بعد اسلامی آثار میں سب سے بڑی تالیف اور جادوائر کے عنوان سے تاریخ کے بعد اسلامی میں خالف لوگوں کی جانب سے اس پربار ہا بلخار ہوتی رہی ہے اور اسکوا حتجاج کا نشانہ بنایا جا تا رہا ہے۔ وہ پہلاقلم کارجس نے نج البلاغہ کی تصنیف کو اپنا نشانہ بنایا وفیات الاعیان کا مصنف ابن خلکان ہے، اس نے سیدمرتضی کی شرح حال بیان وفیات الاعیان کا مصنف ابن خلکان ہے، اس نے سیدمرتضی کی شرح حال بیان

''نج البلاغہ میں جو کلمات بیان کئے گئے ہیں انہیں حضرت علی سے منسوب کئے جانے کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، ان کا مانتا ہے کہ وہی نجج البلاغہ کے تحریر کرنے والے ہیں یاان کے بھائی سیدرضی کی بیکاوش ہے۔ نیز انہوں نے بیجی کہا ہے کہ بیعلی بن ابی طالب کے کلمات نہیں ہیں بلکہ کی اور نے انہیں مجمع کیا اوران کی طرف نسبت دیدی گئی۔ یہ کی اور کا ساختہ پر داختہ ہے۔ طرف نسبت دیدی گئی۔ یہ کی اور کا ساختہ پر داختہ ہے۔

والله اعلم "(٢)

ای طرح کی بات پروفیسرز بیداحمد پردفیسرالد آباد یو نیورٹی نے اپنی تالیف''ادب العرب'' میں کی ہے۔ انہوں نے سید رضی کو بجائے جامع نیج البلاغہ کے اس کتاب کا داخت ومصنف کر کے لکھا ہے اور بیرظا ہرکیا ہے کہ حضرت علیٰ کی طرف اس کتاب کی نسبت غلط ہے۔ (۳) ڈاکٹر ایس۔ اے۔ خلوصی لیکچر رسواس لندن یو نیورٹ کا ایک مضمون

بعنوان: " The authenticity of Nahjul Balagha" اكتوبر 1950 من اسلامك ريويو من شائع مواقفا "اس سے متاثر موكر بقول علامه سيد سبط الحن بنسوی "مسند نازكواك اور تازيانه موا" "منهاج نج البلاغ،" تحرير فرمادی جودوسو چونسط صفحات پر مشتل ہے۔ (٣) اس كے بعد جناب سيد قيصر محمود نے "د جال نج البلاغ،" تاليف فرمائی۔

مولاناعرشی صاحب کلسے ہیں 'ابن ابی الحدید نے شرح نج البلاغہ میں خطبہ شقشقیہ کی شرح کرتے ہوئے کلھا ہے کہ میرے استاد ابوالخیر مصدق بن هبیب الواسطی (متوفی ۲۰۵ هے ۱۰۷ه) نے ۲۰ سر ۲۰۱۱ء میں مجھ سے بیان کیا تھا کہ میں نے اپ استاد ابوم عبد اللہ بن احمد المعروف بن الخشاب (متوفی ۲۵ هے ۲۷۱۱ء) نے استاد ابوم عبد اللہ بن احمد المعروف بن الخشاب (متوفی کا ۲۵ هے ۲۷۱۱ء) سے بید خطبہ پڑھا تو ان سے بوچھا تھا۔'' کیا آپ اسے جعلی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ''بخدا ہر گزنہیں۔ حقیقۂ میں تو اسے امیر الموشین کا کلام بالکل اسی طرح جانتا ہوں جس طرح تہمیں مصدق جانتا ہوں '۔ میں نے کہا''بہت سے لوگ اسے رضی کا کلام بتاتے ہیں' انہوں نے فرمایا'' رضی وغیرہ کو بیطریقہ اور طرز کہاں نصیب! ہم رضی کے خطوط سے واقف ہیں اور کلام نشر میں اسکے اسلوب کو پہچانے ہیں۔ اسے اس کلام سے کوئی علاقہ نہیں' (۵)

مولانا ہنسوی صاحب نے بھی دوسرے علاء کی رائے کواپنی کتاب میں تلم بندکیا ہے۔ وہ الاستاد علامہ السیداحمد الھاشی بک کے حوالے سے لکھتے ہیں:

''رسول اللہ کے بعد حضرت علی اضح الناس ہیں اور
باعتبار علم وز ہدواستقر ارعلی الحق تمام لوگوں سے زیادہ افضل
و برتر ہیں اوررسول اللہ کے بعد تمام عربوں میں علی الاطلاق
و برتر ہیں اور سول اللہ کے بعد تمام عربوں میں علی الاطلاق
آ ہے ہی امام الخطباء ہیں حضرت کے خطب بکشرت

بن (۲)

پراستاذاحرحس الزبات کے والے سے بیان کرتے ہیں:

''رسول الله کے بعد سلف وخلف میں

على سے زیادہ قصیح تر گفتگو و کلام میں اور تقریر وخطابت میں مسى دوسرے كوہم نہيں ياتے اور حضرت بالا جماع تمام مسلمانوں میں سب سے افضل و برز خطیب اور امام المنشجين ہيں۔"(2)

استاداحدز کی صفوت کی رائے پیش کی ہے:

'' یہ کوئی جیرت وتعجب کی بات نہیں ہے کہ علیٰ بلندی خطابت کے منتہائے اوج پر فائض ہیں اور ناصیہ فصاحت آپ ہی کے قبضہ واقتدار میں ہے۔ دراصل فصاحت و خطابت اہل بیت کی فطرت وطبیعت میں داخل ہے اور بیہ چیز توان حضرات کومیراث میں ملی ہے۔ زمانہ جاہلیت اور عبد اسلام ہر دور میں یہ خاندان اس میں متاز رہا (A) ''ح

ابوالاسودى رائى يالى ي

''ہم عربوں کوآپ (علیؓ)نے زندہ کر دیااور ہاری زبان کوآب نے بقاے دوام بخشا"۔(٩)

مؤرخ مسعودي (متوفى ١٣٠٠ه/ ٩٥١ء) كى رائے كولكھتے ہن:

'' حضرت کے تمام خطبے جن کومخلف موقعوں پر آب نے ارشاد فرمایا ہے کچھاو پر جارسوائتی ہیں جن کوحضرت نے فی البدیہ ارشاد فرمایا تھا۔ بیروہ خطبے ہیں جنہیں لوگوں نے یاد و محفوظ کرایا تھا اور لوگوں میں برابر شائع رے '(١٠)

شخ صدوق ابوجعفرمحمرابن بابويهاهمي التوفي ٣٨١ هر٩٩١ ءايخ سلسله اسناد سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطق اسمبھی بیان کرتے ہے کہ ان سے حارث بن عبدالله الاعورالبمد انى نے بیان كيا:

"أبك روز امير المونين نے ايك خطبه ارشاد فرماما،

لوگوں نے اس خطبے کو بہت زیادہ پند کیا۔ ابوالحق نے حارث سے دریافت کیا کہ کیاتم نے اسکو یاد کرلیاتھا۔ حارث نے جواب دیا کہ میں نے اس کولکھ لیا تھا اور اس کے بعد حارث نے اپنی کتاب سے پڑھ کر اس خطبہ کو سایا'(۱۱)

ہندوستان میں بھی صوفیا کے آئے کے بعد ملفوظ ادب بھی اس طرح مرتب کیا گیا کہ ان کے مرید کھے لیتے تھے اور بعد میں شیخ سے اس پر نظر ٹانی کرالیتے تھے۔امیرحسن شجری جونو اکد الفواد ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء کے مرتب ہیں کہی قاعدہ اپنایا کیونکہ حضرت علی صوفیا کے ولی تھے تو انہوں نے اپنے ولی کی تقلید کی ۔ ابن الطقطقی محمد بن علی طباطبائی اپنی کتاب تاریخ الفخری فی الآ دب السلطانی والدول السلامیہ میں فرماتے ہیں:

"بہت سے لوگوں نے کتاب نیج البلاغد کی طرف توجہ کی جو امیر المونین علی ابن ابی طالب کے کلام سے ہے۔"(۱۲)

علماء کی ایک برسی تعداد ہے جنہوں نے نیج البلاغہ کی شرحیں کھیں۔ان میں امام احمد بن مجمد الویری۔متوفی ۲۵۲ ھ/۱۵۸ء، امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۲ ھ/۱۰۹ء،عبد الحمید ابن ابی الحدید مدائن متوفی ۲۵۲ ھ/۱۲۵۸ء، شخ کمال الدین عبد الرحمٰن الشیبانی، علامہ سعد الدین مسعود متوفی ۱۹۲ ھ/۱۲۹۱ء، شخ قوام الدین تلمیذ جلال دوّانی، فاضل صنعانی، قاضی بغداد نورمجہ بن قاضی عبد العزیز محلی، ابن الفتاء علامہ شخ مجم عبدہ المصری،استاد مجمد حسن النائل المرضی،الاستاد مجمد محی الدین عبد الحمد از ہری، محی الدین الخاط وغیرہ۔ (۱۳)

علامه شخ كمال الدين محمد بن علم القريشي الشافعي متو في ١٥٢ هـ/١٢٥٣ء ا بني كتاب مطالب السؤل مين لكھتے ہيں:

" معلم بلاغت وفصاحت میں امیر المونین امام ہیں آپ کو اس میدان میں اتن سبقت ہے کہ کوئی آپ کی گردراہ تک بھی نہیں پہو نج سکتا، جو خض حضرت کے کلام کو نجح البلاغہ میں مطالعہ کرے اس کے نزدیک حضرت کی ادر فصاحت و بلاغت کی بہ خبر عینی شہادت ہوجاوے گی ادر

حفرت کے علق مقام کے متعلق بیرطن ایقان کا ورجہ حاصل کرلےگا۔''(۱۴)

علامه سعد الدين مسعود بن عمر القتاز اني متوفى ١٩٥١ه / ١٣٨٨ و لكهة

ين:

''حضرت سب سے زیادہ قصیح اللسان ہیں جیسا کہ کتاب نج البلاغہ گواہ ہے'' (۱۵)

علامه علاء الدين القوهجي متوفى ۸۴۵ هـ/ ۱۲۸۵ و ککھتے ہيں: د مصرت سب سے زیادہ فصیح اللسان ہیں جیسا کہ

کتاب نیج البلاغداس پرشامد ہے'(۱۲)

علامه احمد بن منصور مقاح الفتوح مين لكصة بين:

''جو شخص حضرت کے کلام کو دیکھے اور آپ کے خطوط، خطب، ورسائل پر نظر کرے تو سمجھے گا کہ بعد رسالتا آب کسی کاعلم حضرت کے علم کے مقابل میں نہیں'' نج البلاغہ بخدا تمام فصحاء کی فصاحت اور تمام بلغاء کی

بلاغت اورتمام حکماء کی حکمت آپ کے مقابلہ میں پست تر ہے''(۱۷)

علامه يعقوب ابويوسف التباني متوفى ١٩٨٠ه ١٦٨٦ و لا مورى شرح

تهذیب الکلام میں لکھتے ہیں: ''معل جرب سند اد فصیح میں اس چھٹھ

' مطرح سب سے زیادہ تھیج ہیں پس چوشخص چاہے کہ حضرت کی بلاغت کا مشاہدہ کرے اور حضرت کی فصاحت کو سنے تو لازم ہے کہ وہ کتاب نیج البلاغہ کو د کھے''(۱۸)

علامه شخ احمد بن مصطفیٰ معروف به طاشکیری زاده کتاب شقائق العمانیه فی علاءالدولة العثمانیهٔ٬ ککھتے ہیں:

> "انہوں نے تجرید کی شرح لکھی جو جامع فوائد ہے اور کتاب نج البلاغہ کی شرح لکھی جو کلام امام هام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے "(19)

علامه ابن خلكان متوفى ١٨١ هـ/١٢٨٢ء وفيات الاعيان مين بضمن

حالات سيدم تضلى لكصته بين:

''نج البلاغه جو حضرت علیٌّ بن ابی طالب کے کلام کا

مجموعہ ہے اس کے جامع کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ سید

مرتقنی ہیں باان کے بھائی سیدرضی ہیں'(۲۰) شیخ الحدیث علامہ صدیق حسن خاں بھویالی نے بھی ابجد العلوم میں سید

مرتضی کے ذکر میں یمی لکھاہے کہ:

'' نیج البلاغہ جومجوعہ کلام امام حضرت علی بن ابی طالب ہے اس کے جامع کے بارے میں اختلاف ہے کہ

وہ سید مرتضٰی ہیں یاان کے بھائی سیدرضی''(۲۱)

مولا ناضیاءالدین برنی صاحب تاریخ فیروز شاہی جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تقے وہ لکھتے ہیں:

> ''صحابہ میں سب سے زیادہ علم کے لحاظ سے ان کی نظیر نتھی''۔ (۲۲)

> شیخ میدالدین ناگوری فرماتے ہیں کہ'' نیج البلاغہ بوے فائدے کی کتاب ہے''۔(۲۳)

جمال الدين ابوالفضل محمد بن عكرم بن على افريقي متوفى الكه السااء ني

اپنی کتاب ''لسان العرب'' میں مثل ابن اثیر جزری صاحب نہائی نج البلاغہ کے کلمات کو حل کرے اسکوکلام امیر المونین ہونا تسلیم کیا ہے۔ (۲۲۷)

ابن الحديد لكصة بين:

''حفرت کی فصاحت کا بیاعالم ہے کہ آپ فسحاء کے امام اور بلغاء کے سردار ہیں۔ یہی کتاب نجج البلاغہ جس کی ہم شرح لکھ رہے ہیں جو بید دلالت کرتی ہے کہ حضرت فصاحت میں وہ بلند درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ

چلنېيںسکٽااوربلاغت ميں مقابله نېيں کرسکتا''(۲۵) الاستاذ الاکبر،مصلح کبير شيخ مجمد عبده مفتی د مارمصر به شارح نهج البلاغه

فرماتے ہیں:

"وہ کتاب جس میں بیسب اوصاف موجود ہیں یہی بے جے سید شریف رضی رحمہ اللہ نے متحب کیا ہے کلام سید نا

ومولانا امیر المونین کرم الله وجه بناوراس کے متفرقات کوجع کیا اور نج البلاغه کے نام سے اسکوموسوم کیا اور میں تو اس سے بہتر کوئی نام نہیں جانتا جو اپنے معانی پر دلالت کرسکے اور نہ مجھ میں اس کی قدرت ہے کہ اس سے زیادہ اسکی نتر صدنہ کے سکوال ۲۷۱)

اسکی توصیف کرسکوں" (۲۷)

مفتی محموعیدہ فرماتے ہیں 'عرب اہل زبان میں ہر شخص اس بات کا قائل

ہو کہ حضرت امام علی بن ابی طالب کا کلام خدا اور رسول کے کلام کے بعد شرف
بلاغت میں سب سے زیادہ معنی خیز اور انداز بیان میں بلند تر اور بزرگ ترین معانی
کے لحاظ سے زیادہ جامع ہے للبذاعر بی علم ادب کے نفیس ذخیروں کے طلبگاران اور
اس کے بلند مرتبوں سے تدریجی ترتی کے آر زومندوں کے لئے بہترین ذریعہ ہے کہ
وہ اس کتاب نی البلاغہ کو اپنے محفوظات اور معقولات میں اہم اور بہترین درجہ عطا
کریں اس کے ساتھ اس کے معانی کو تھے کی کوشش بھی کریں۔ ان مقاصد کے لحاظ

کریں اس کے ساتھ اس کے معانی کو بچھنے کی کوشش بھی کریں۔ان مقاصد کے لحاظ سے جن کے لئے وہ معانی لائے گئے اور الفاظ میں غور کریں ان معانی کے لحاظ سے جن کے ادا کرنے کے لئے وہ الفاظ ڈھالے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے اس کا بہترین مقصد حاصل ہو'' (۲۷)

استاذ شيخ محمد حسن نائل المرصفي مصرى شارح نهج البلاغه، " كلمة في اللغة العربية " مضمن مين لكهية بن:

''میدان فصاحت و بلاغت میں سب سے آگ بر صنے والے شہر سوار حفرت علی صلوات اللہ علیہ ہیں اس دعوی کے اثبات کے لئے نج البلاغہ کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔''(۲۸) استاذ محمد التر ہری الغمر اوی لکھتے ہیں:

''طبق اُسحاب میں کی ایک سے بھی اسخ آ ثار علمیہ کونمیں نقل کیا جس قدر کہ امیر المونین علی سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت کے مقالات، وعظ وقسیحت، آ داب و حکمت، تہذیب نفس، سیاست مدن، مسائل توحید و مباحث الھیات، اشارات غیبی اور مخالفین کے جوابات کے مضامین پر مشتل ہیں گاب نج البلاغہ حضرت کے بہترین کلام کواسے میں سموتے ہوئے ہی جس کوشریف

رضی ابوالحن محمد بن طاہر نے جمع فرمایا ہے''(۲۹)
استاد محمد محی الدین عبد الحمید پروفیسر لفت عربی جامعداز ہرفر ماتے ہیں:

'' یہ کتاب نج البلاغدامیر الموشین علی بن ابی طالب
کے کلام کا وہ انتخاب ہے جے شریف رضی ابوالحن محمد بن
حسن موسوی نے جمع کیا ہے، بیدوہ کتاب ہے جواسیے اندر
بلاغت کے نمایاں خصوصیات اور ہنروں کو لئے ہوئے
یا (۳۰)

كتاب خاندرضا رامپوريس جوقديم نسخه اس كاكا تب عبدالجبارب جس نے "خصائص الائمة" كانىخ كلما تقاراس نىخ كے خاتے يولكما ہے كة ميں نے اسے سید ضیاءالدین تاج الاسلام ابوالرضافضل الله بن علی بن عبیدالله احسینی کے قلم ہے لکھے ہوئے نسخ سے ۱۹رجمادی الاولی ۵۵۳ ھرمطابق ۱۸رجون ۱۵۸اء کونقل کیا اور دوران کتابت میرا قیام انہیں کی خدمت میں رہا۔ پھراس کے بعد لکھتے ہیں "میں نے اس کتاب کوم ۵۵ھ/ ۱۱۵۹ء میں پڑھا تھا۔ اس نتنے میں اصل کتاب کے خاتمه بركهما بي "زيادة من نسخه كتبت على عهد المصعف رحمة الله عليه وسلامه " (ورق ١٦٩ ف) يرعبارت بتاتى ہے كەاس كے تحت جواندراجات موسكة وه بعدك اضافے تتلیم کئے جائیں گے۔مولاناعرثی صاحب فرماتے ہیں "عبدالحمید کے اس نيخ ميں جا بجا'' قال الرضي' يا'' قال الرضى ابوالحن' آيا ہے ظاہر ہے كدان سب نسخوں میں نہیں تو کچھ کے اندر ضرور شریف رضی کا نام آیا ہوگا۔ ورنہ صلح اپنی طرف ہے بھی نہ بڑھا تا۔اور بیاسکی دلیل ہے کہ نیج البلاغة شریف رضی کی تالیف ہے ورنہ كهيں اور كسى مخطوطے يامطبوعه نسخ ميں توشريف مرتضى كانام ملتا - اسكى تائىد جمارے (رضا لائبربری کے مخطوطے ) مخطوطہ ہے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے نسخے میں (ورق ١٦٥ الف سطر ٨) وفن كاوير "لا 'اور 'والفتاء' كاور 'الى' كله كرحاشته يرتحريك ہے۔'' فی نبخة الرضی \_ فان ا قامہ بما یجب للّٰہ فیھا عرض نعمة لدوامھا وان ضبع ما یجب للدفیها عرض نعمة ازوالها" اس معلوم موتاب كه كاتب اور مصح ميس سے كى ايك کے ماس'' نیج'' کا کوئی ایسانسخہ بھی موجود تھا جواس کے مؤلف شریف رضی کی ملکیت میں رہ چکا تھایا خودانہیں کے قلم کا نوشتہ تھا۔

بال كاثبوت م كدكتاب شريف رضى بى كى تصنيف وتاليف م

شرح سیدعلی بن ناصر علوی موسوم به "اعلام نیج البلاغه" کامعاصر تھا۔اس شرح کا ایک قلمی نسخدر ضالا بسر رہی میں موجود ہے۔اس میں سیداجل الرضی رضی الله عندنے کہا ہے' کلھا ہے مجھے اس میں شبہ ہے کہ ہمارانسخداسی''اعلام نیج البلاغ' کا ہے جو مولف کے معاصر کی تالیف ہے اور نیج کی سب سے پہلی شرح مانی جاتی ہے''(۳۱)

مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ تھے البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات ومکتوبات واقوال کا مجموعہ ہے کہ جس کی تدوین سیدرضی شریف نے ہی کی

ہے۔ میں شکر گذار ہوں عالی مرتبت جناب بی ایل جوثی صاحب، گورز

یں سرلدار ہوں عالی مرتبت جناب بی ایں جوی صاحب، اور ر اتر پردیش اور چیئر مین رامپوررضا لا بسریری بورڈ کا جن کی سر پرستی لا بسریری کو حاصل ہے۔ محتر مد چندریش کماری کثوج صاحب، مرکز ی وزیر برائے ثقافت اور محتر مدسنگیتا

گیرولا، سکریٹری وزارت ثقافت کا بے حدممنون ہوں جنہوں نے لائبریری کے ترقیق کا موں میں مالی معاونت دی۔ جناب جی پٹنا تک، سابق پرٹیل سکریٹری گورز اتر پردیش، جناب منجیت سنگھ پرٹیل سکریٹری گورز اتر پردیش کا بھی ان کے

تواور امر پردین، جناب جیگ محم پر پال سریری وربر امر پردین کان کے تعاون کے لئے شکر گذار ہوں۔ ساتھ ہی جناب جوام سرکار، سابق سکریٹری اور جناب راکیش رنجی، جوائن کسکریٹری وزارتِ ثقافت، حکومتِ ہند کا بھی ان کی محر پور مدد کے لئے شکر گزار ہوں۔

مقدمه کی تیاری میں مجھے جن ساتھیوں سے مدد کمی ان میں پروفیسرسید عراق رضا زیدی، سابق صدر شعبۂ فاری، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، ڈاکٹر محمد ارشادندوی نوگانوی، ڈاکٹر تنسم صابر کیٹلاگرس عربی مخطوطات رامپور رضا لائبر ریی، اور ڈاکٹر و بھاشر ما، شعبۂ انگریزی علی گڑھ سلم یونیورٹی کاشکر گزار ہوں۔

میں اپنے ساتھیوں ڈاکٹر ابوسعد اصلاحی، لائبر بری اینڈ انفار میشن آفیسر، جناب اڑن کمارسکسینه، محتر مدمونی رانی محتر مدبلقیس فاروقی، جناب اصباح خان اور جناب شجاع المدین خال کاشکر گذار ہوں کہ جن کی مددان تمام علمی کا موں میں شامل رہی۔

حضرت علی علیہ السلام کے ایک خطبہ کو کے دین صدی عیسوی میں حارث ہمدانی نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ میں سیدعزیز الدین حسین ہمدانی ۲۱ ویں صدی میں تھے البلاغہ کے ایک اہم مخطوط کوشائع کرنے کا شرف حاصل کررہا ہوں۔

۸ارذی الحبه ۱۴۳۳ه سرنومبر <u>۲۰۱۲ء</u> پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسین

ڈائر بکٹررامپوررضالائبر*بر*ی

- (1) مولا ناامتياذ على خال عرشي \_استناد تھے البلاغة ص٩،رامپوررضالا تبريري \_١٠١٢ء
  - (٢) مولا نامتياذعلى خال عرشى \_تقديم استنادنج البلاغة
  - (٣) مولاناسيد سيطالحن بنسوي منهاج تحج البلاغة -ص ج
  - (٧) مولاناسيد سبط الحن بنسوى \_منعاج تھے البلاغة -ص ج
  - (۵) شرح نج البلاغة "جاص مهم طبع ايران بحواله استناديهم البلاغة ص٠١
- (۲) جواهرالادب فی ادبیات دانشاءلغة العرب الجزءالثانی ص ۲۹،۴۴۸ طبع مصر الطبعة الرابعة عشرة، بحواله هنسوی ص ۸
  - (٤) تاريخ الادب العربي ص ا اطبع مصر بحواله هنسوي ص ٨
  - (٨) ترجميلي بن الي طالب ص ٤٠ اطبع مصر بحواله هنسوي ص ٨
  - (٩) مجم الادباءليا قوت الحموى -جساص ٨٨ و٣٩ طبع مصر بحواله هنسوي ٢٠٠
    - (١٠) مروج الذهب-ج٢ص ١٩٣٣ طبع مصر- بحواله هنسوي ص٠٠٠
    - (۱۱) كتاب التوحيد ص ١١ طبع ايران ١٢٨ ه بحواله هنسوي ص ٢٨
      - (۱۲) طبع مصرص ٩، وطبع جرمني بحواله هنسوي ص ٥١
        - (۱۳) منصاح تھے البلاغہ یھنسوی ص۵۵
      - (١١٧) مطالب السؤل ص ٩٨ وطبع لكنو\_ بحواله هنسوي ص ٥٦
    - (۱۵) شرح القاصد ج۲ ص ۳۱ طبع استانبول بحواله هنسوى ص ۵۹
      - (١٦) شرح التجريد ص ١٨١ طبع ايران \_ بحواله هنسوي ٥٦
        - (۱۷) هنسوی ۱۷
          - (۱۸) هنسوی ص ۵۷
  - (19) شقائق العمانية في علماء الدولة العثمانية على حاشية وفيات الاعيان \_77، ص197م طبع مصر بحواله هنسوي ص ۵۷
    - (٢٠) وفيات الاعيان ج٢ ص ٣٣٦ طبع مصر بحواله هنسوى ص ٥٤

(۲۱) أبجد العلوم ص ۲۵۸ بحواله هنسوي ۵۸

(۲۲) ضیاءالدین برنی\_مقدمة تاریخ فیروزشاهی

(۲۳) شیخ حمیدالدین نا گوری\_سرورالصدورنورالبدور

(۲۲) هنسوی ص ۵۹

(۲۵) هنسوی ص ۲۰

(٢٦) جواهر الأدب، الطبعة الرابعة عشر-جا-ص١٣٨-١٣١ طبع مصر بحواله هنسوي

.

(۲۷) بحواله هنسوی ص ۲۱

(۲۸) ص ۲ سطيع دارالكتب العربية ،مصر بحواله هنسوي ص ٦٣

(٢٩) بشرح المرضى المقدمة الأوبية \_ص ٥، و\_بحواله هنسوى ص ٢٣

(٣٠) تحيح البلاغة مع شرح محمد حي الدين عبدالحميد مص اول طبع مصر \_ بحواله هنسوي ٦٨٣

(٣١) مولا نالتيا ذعلى خال عرشى \_ نقذيم استناد نهج البلاغة



## مقدمه

حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در تاریخ۱۳ رجب ۳۰ عام الفیل برابر با ۵۹۹ میلادی (تقریبی) در خانه کعبه تولد یافتندکه از جمله امتیازات شاخص آن حضرت (ع) محسوب می شود. ایشان برادرزاده پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی الله الله مسردخترشان حضرت فاطمه زهرا و همچنین پدر حضرت امام حسن و امام حسین هستند که در تاریخ از آن دو بزرگوار به عنوان فرزندان پیامبر (ص)یاد شده است.

زمانی که پیامبراکرم (ص) رسالت خود را اعلام نمودند، قبل از دیگران، خویشان را که شامل افراد مهم آن زمان بود و تعداد شان به ۴۰ نفر می رسید، دعوت به اسلام نمودند؛ امام علی(ع) نخستین کسی بود که بین افراد خانواده و نزدیکان، دعوت پیامبر شیس لبیک گفت و از آنحضرت (ص) اعلام حمایت کرد، با این که سن شریف حضرت علی در آن زمان بیش از ۹ یا ۱۰ سال نبود اما شخصیت امام علی از بدو تاریخ اسلام حق دوستی مراه با رسول اکرم شیس در اعلام نموده بود. ایشان همراه با رسول اکرم شیس را متعددی شرکت کرد پیروزی دین اسلام در غزوات متعددی شرکت کرد و در شرایط بسیار سخت هم پیامبر را یاری نمود.

پس از رحلت رسول اکرم الی الترتیب حضرت ابوبکر صدیق محضرت عمر فاروق و حضرت عثمان غنی خلیفه شدند، دور خلافت حضرت عثمان در سال ۳۵م برابربا ۶۵۶م به پایان

رسیدو حضرت علی، سه روز پس از به پایان رسیدن خلافت حضرت عثمان، به اصرار مردم مسئولیت خلافت را پذیرفت. در سال ۴۰ ه برابر با ۶۶۹م که سال شهادت حضرت علی است دورطلایی خلافت به اتمام رسید و زمان ملوکیت آغاز گردید. حضرت علی در زمان خلافت پنچ ساله خود برای یک لحظه هم از مسایل و مشکلات مردم غافل نشد واغلب زمان خلافت وی، در مبارزه با شورش ها سپری شد، حضرت علی در مقابل همه مشکلات و چالش ها با حوصله و پایمردی ایستاد و فتنه های حاسدان را با تدابیر آینده ساز خود، خنثی کرد.

علاوه براین، در ارتباط با علم و فضل حضرت علی (ع) همین کافی است که ایشان از درسگاه نبوت کسب فیض نمود و از دوران کودکی تا درگذشت پیامبر که حدودا ۳۰ سال می باشد، اغلب اوقات را در خدمت حضرت رسول اکرم شُوَیَتُمُ سپری نمود. پیامبر شُویَتُمُ سر چشمه علم و آگهی بود و محضر مبارکش، منبع پر فیض و بلا واسطه ای جهت اکتساب فیض برای امام علی(ع) بود.

حضرت علی(ع) از جمله کاتبان وحی الهی ست که مورد تائید پیامبر اکرم(ص) بوده است و نامه ها و فرامین پیامبراکرم الی آلی آلی الی ایشان هم حافظ وهم محافظ قرآن کریم بود و در باره پشتوانه تاریخی و شان نزول آیه های قرآن اشراف کاملی داشت. افزون براین، در بحث استنباط مسائل و اجتهاد از قرآن و حدیث ید طولی داشت. مردم و حتی خلفای راشدین هم در خصوص اصابت رای به او اعتمادداشتند و با ایشان مشورت می کردند.

کلام حضرت علی، شامل خطبات، مکتوبات و فرمایشات کوتاه،نامه ها و قراردادها، دعا و مناجات، قضایا،اشعار و رجزهامی باشد و از نظر موضوع و محتوا بالاتر ازکلام معاصرین وغیره زمان خود است. همچنین با توجه به جامعیت و معنی آفرینی برای بشریت گنجینه ارزشمند و منشور فوق العاده ای است که بایستی از آن به طور شایسته بهره برداری شود.

نهج البلاغه، مجموعه خطبات، مکتوبات و کلمات قصار حضرت علیاست که امام اول اهل تشیع و خلیفه چهارم اهل تسنن می باشد. زمان خلافت ایشان ۴۵۶ الی ۶۶۰ میلادی، بوده است.اغلب خطبات، مکتوبات و کلمات قصار،مربوط به زمان خلافت شان می باشد. در این مجموعه کُلا ۴۲۱ خطبه،۷۹ مکتوب و ۴۸۰ کلمات قصار وجود دارد. شرح ها، تفاسیر و تراجم نهج البلاغه به ۳۷۰ زبان جهان که در آن تکلم می شود، نوشته شده است. تدوین و جمع آوری نهج البلاغه توسط سید رضی تدوین و جمع آوری نهج البلاغه توسط سید رضی مدر اربار با ۱۰۰۹م برابر با ۱۰۰۹میلادی انجام گرفتهاست.

تدوین نهج البلاغه یکی از کارهای بزرگ سید شریف رضی محمد بن حسین الموسوی (متوفی ۴۰۶ برابر با ۱۰۱۵م)است. سید شریف رضی گوهرهای نایابی که از زبان و قلم حضرت علی بیرون آمده بود، به تلاش و کوشش فراوان خود مثل یک تسبیح سفت و در قالب یک اثر ماندگار به نام «نهج البلاغه»در دست ما قرار داد.سید رضی نام «نهج البلاغه»در دست ما قرار داد.سید رضی فاصله زمانی قابل توجهی بوده است. بدین سبب فاصله زمانی قابل توجهی بوده است. بدین سبب بعضی از علماء درباره قسمت بزرگی از نهج البلاغه مشکوک اند که انتساب نهج البلاغه به حضرت علی درست نیست و این از جمله آثار فصحاء شیعه است و برای اثبات این ادعا، دلایل هم آورده اند.

درخور ذکراست که در زمان بنی اُمیه و بنی عباس ظلم، خشونت و استبداد رواج یافته بودو به قتل رساندن دوستداران و حامیان اهل بیت پیامبربخشی از برنامه های مرسوم آن زمان بود.به نظر می رسد که به خاطر همین مرثیه های بسیار

اندکی به زبان عربی در خصوص سرگذشت سوزناک عاشورا (۴۸۰م) در آن زمان سروده شد.با توجه به این، چطور انتظار داریم که کسی حوصله کند در آن زمان کتاب نهج البلاغه را تدوین کند.به همین دلیل حامد حسین قادری در کتاب خود «تاریخ مرژیه گویی» ص ۹ چنین می نویسد:

"مرثیه های عربی درباره سرگذشت عاشورا به ندرت سروده شده است چون آن زمان، زمان بنی امیه بود و به دلیل ترس از حکومت، مردم نمی توانستند احساسات و برداشت های خودشان را در قالب مرثیه منعکس کنند"

روشن است که تدوین خطبات و مکتوبات حضرت علی هم برایشان زنگ خطر می شد.علاوه براین، برخی از تاریخ دانان این را هم نمی پذیرند که سید رضی، مولف نهج البلاغه است بلکه برادر بزرگش سید شریف مرتضی را مولف نهج البلاغه می دانند.

قديمي ترين نسخه خطى نهج البلاغه (كتابت: ۴۹۴ه/ ۱۱۰۰م) در کتابخانه فخر الدین نصیری می باشد. علاوه بر این در کتابخانه های دیگر ایران چون کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، آستان قدس رضوى مشهد وكتابخانه مدرسه نواب نيز نسخه هایی از این اثر موجوداست. در کتابخانه های مختلف هندهم نسخ خطى قديمى نهج البلاغه نگهداری می شود.نخست می توان کتابخانه ندوةالعلماء لكهنو را نام برد. نسخه كتابخانه ندوةالعلماء در سال ۵۰۹ ه برابر با ۱۱۱۵م نوشته شده است، نسخه دوم را در کتابخانه مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علی گره می توان مشاهده کرد که سال کتابت آن ۵۲۴ برابر ۱۱۳۵م می باشد.افزون براین، شش نسخه خطی نهج البلاغه در کتابخانه رضا رامپور به شماره ۱۱۹۰،۱۱۹۳، ۱۱۹۶،۱۱۹۷، ۱۱۹۸، و ۱۱۹ وجود دارد که دو نسخه آن همراه با

متن عربی وشرح فارسی است. دو نسخه اول در ردیف نسخ نادر، ثبت و نگهداری می شود. سال کتابت نسخه اول ۵۵۳ ه / ۱۸۸۵ و کاتب آن عبد الجبار بن حسین بن ابوالقاسم الحاجی الفارانی است. نسخ مزبور از لحاظ قدمت اهمیت خاصی دارند. غیر از این، نسخه های دیگری هم به دلیل ویژگیهای خود از اهمیت خاصی برخوردارند.به طور مثال، در صفحه نخست بعضی از نسخه ها، یادداشت های مهمی نوشته است وهمچنین کاتب برخی از نسخه هادارای اهمیت خاصی است و یا برخی از آن قدیمی اند و بدین سبب مورد توجه خاصی قرار گرفته اند.

علمایی که قبل از گردآوری و تدوین نهج البلاغه، خطبات و مکتوبات امیر المو منین حضرت علی را در آثار خود نقل کرده اندعبارت اند از:

- (۱) زيد بن وهب الجهنى الكوفى متوفى ٩٤ه/ ٧١٤ م .خطب امير المومنين على المنابر في الجمع و
- (۲) ابو یعقوب اسمعیل بن مهران بن محمد بن ابی نصر السکونی الکوفی متوفی بعد ۱۴۸ه/ ۷۵۱ م . کتاب خطب امیر المو منین.
- (۳) ابومخنف لوط بن يحى الازدى الغامدى متوفى قبل ۱۷۰ه/ ۷۸۲م.
- (۴) ابو محمد (یاابو بشر) مسعده بن صدقه العبدی الکوفی. متوفی ۱۸۳ه/ ۷۹۹م کتاب خطب امیر المو منین.
- (۵) ابواسحق ابراهیم بن الحکم بن ظهیر انفزاری الکوفی. متوفی ۱۷۷ه/ ۷۹۳م کتاب خطب علی ً.
- (۶) ابواسحق ابراهیم بن سلیمان النهمی الکوفی الخزاز. کتاب الخطب.
- (۷) ابومنذرهشام بن محمد بن السائب الكلبى متوفى ۲۰۶ه/ ۸۲۱ م كتاب خطب على.

- (A) ابو عبد الله محمد بن عمر الواقع المدنى قاضى بغداد . متوفى ۲۰۷ه/ ۸۲۳ م كتاب الجمل.
- (۹) ابوالمفضل نصر بن مزاحم المنقرى الكوفى العطار متوفى ۲۱۲ه/ ۸۲۷ م. كتاب صفين، كتاب الجمل.كتاب النهروان و كتاب الغارات.
- (۱۰) ابوالخیر صالح بن ابی حمادالرازی متوفی بعد ۸۲۸ م.
- (۱۱) ابوالحسن على بن محمد المدائنى متوفى ۲۲۴ه/ ۸۳۹ م كتاب خطب على و كتبه الى عماله
- (۱۲) ابوالقاسم عبد العظیم بن عبد الله بن علی الحسنی الرازی متوفی ۲۵۰ ه/ ۸۶۴ م کتاب خطب علی ً.
- (۱۳) ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الثقفی متوفی ۸۳۶ه/ ۸۹۶م.
- (۱۴) ابو جعفر محمدبن جرير بن رستم الطبرى (معاصر بن جريرالطبرى) كتاب المسترشد في الامامه. كتاب الرواة عن اهل البيت.
- (۱۵) ابو جعفر بن یعقوب الکلینی متوفی ۳۲۸ه/ ۹۳۹م.
- (۱۶) ابو احمد عبد العزیز بن یحیٰ بن احمد بن عیسی الجلودی الازدی البصری متوفی ۳۳۲ه/ ۹۴۱م. کتاب خطب علی، کتاب رسائل علی ، کتاب شاعر علی، کتاب مواعظ علی، کتاب ذکر کلام علی فی الملاحم ، کتاب قول علی فی الشوری، کتاب قضاء علی، کتاب الادب عن علی علیه السلام.
  - (۱۷) ابوالحسن على بن الحسين بن على المسعودى متوفى ٣۶۴ه/ ٩٥٧م.حدائق الاذهان فى اخبار آل محمد.مزاهرالاخبار و طرائف الاثار.
  - (۱۸) ابوطالب عبید الله بن ابی نوید احمد بن یعقوب بن نصر الانباری متوفی ۳۵۶ه/ ۹۶۷م. کتاب ادعیه الائمه.

- (۱۹) ابوعبد الله احمد بن ابراهيم بن ابى رافع الهميرى الكوفى البغدادى. كتاب الضيا فى تاريخ الائمه.
- (۲۰) ابوالعباس يعقوب بن احمد الصميرى. كتاب فى كلام على و خطبه.
- (۲۱) ابو سعید منصور بن الحسینی الابی الوزیر متوفی ۴۲۲ه/ ۱۰۳۱مهنز الادب فی المحاضرات. نژالدرر.
- (۲۲) ابوالحسن على بن محمد المدائني متوفى ۲۲۵ه/ ۸۲۹م. تاريخ الخلفاء كتاب الاحداث و الفتن.
- (۲۳) ابو عثمان عمرو بن الجاحظ متوفى. ۲۵۵ه/ ۸۶۸ م. کتاب البیان والبنین. (۲۴) ابن قتبه الدینوری متوفی ۲۷۶ه/ ۸۸۹ م. عیون
- الاخبار و غريب الحديث. (۲۵) ابن واضح اليعقوبي الكاتب العباسي. متوفى
- (۲۶) بی واصلے ایک ویی المات الماتی کوی (۲۸م) (۲۸م) ابوحنیفه الدینوری متوفی ۲۸۱م/ ۸۹۵ ء اخبار (۲۶)
- الطّوال. (۲۷) ابوالعباس البر متوفى ۲۸۶ه/ ۸۹۹ م.كتاب الدرد.
- (۲۸) مورخ محمد بن جریرالطبری متوفی ۳۱۰ه/ ۹۲۲ م. تاریخ طبری.
- (۲۹) ابو بکر محمد بن حسن بن دریدازدی بصری متوفی ۳۲۱ه/ ۹۳۳م. کتاب المجتبیٰ.
  - (۳۰) ابن عبدربه متوفی ۳۲۸ه/ ۹۳۹م. عقد الفرید. (۳۱) محمد بن یعقوب الکلینی متوفی ۳۲۹ه/ ۹۴۰م.
    - كتاب الكافى و كتاب الروضه. (٣٢) مسعودى متوفى ٣٤٥ه/ ٩٥٧ م. مروج الذهب.
- (۲۲) مسعودي متوفى ۲۴۶ه/ ۹۵۷ م. مروج الدهب. (۲۲) ابوالفرج الاموى الاصفهاني متوفى ۳۵۶ه/
  - ۹۶۶م. کتاب الاغان*ی.* (۳۴) ابو علی القای متوفی ۳۵۶ه/ ۹۶۶م.نوادر.
- (۳۵) شیخ ابو جعفر بن بابویه القمی متوفی ۳۸۱ه/ ۱۹۹۱ م. کتاب التوحید.

- (۳۶) شیخ مفید استاد سید رضی، متوفی ۴۱۳ه/ ۱۰۲۲ میکتاب الارشاد و کتاب الجمل.
- (۳۷) ابن مسکویه متوفی ۴۲۱ه/ ۱۰۳۰ م. تجارب الامم.
- (۳۸) حافظ ابو نعیم متوفی ۴۳۰ه/ ۱۰۳۸ م.حلیه الاولیاء.
- (۳۹) شیخ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی متوفی احتمال ۳۸۵ ه/ ۴۶۰ه برابر با ۱۰۶۷م ۱۰۶۷م. کتاب الآمالی.

علماء و دانشمندان زیادی از نقاط مختلف جهان در ارتباط با نهج البلاغه کار تحقیقی و پژوهشی انجام داده اندامابرخی ازآنان که آثارشان دارای اهمیت فوق العاده ای است به شرح زیرمی باشند:

- (۱) علامه امتیاز علی خانعرشی.استناد نهج البلاغه ۱۹۵۴م.
- (٢) علامه سيد سبط الحسن هنسوى.منهاج البلاغه.
- (٣) شيخ هادى كاشف الغطاء، مدارك نهج البلاغه.
- (۴) محمد باقر بهبودی.نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه .
  - (۵) خطيب عبد الله نغمه. مصادر نهج البلاغه .
- (۶) خطيب عبد الزهراءالحسنى. مصادر نهج البلاغه و اسانيد.
  - (۷) رضا استادی. بحثی کوتاه پیرامون نهع البلاغه.
  - (۸) علی دشتی. روش های تحقیق در اسناد و مدارک نهج البلاغه.
  - (۹) محمد مهدی جعفری.پژوهش در اسناد و مدارک نهج البلاغه.
- (١٠) سيدهبت الدين شهرستاني. ما هو نهج البلاغه.
  - (١١) سيد قيصر محمود. رجال نهج البلاغه .

(۱۲) دکتر مهدی خواجه پیری، ایشان روی یکی از نسخ خطی قدیمی نهج البلاغه، مقدمه نوشته آن را به چاپ رسانده اند.

محقق معروف قرن بيستم، مرحوم مولانا امتیاز خان عرشی در یکی از تحقیقات علمی خودش "استناد نهج البلاغه "اغلب ديدگاه هاى تاريخ دانان را گردآوری نموده و تلاش داشته تا به اثبات برساند که نهج البلاغه تاليف و تدوين سيد رضى است و این نظریه که سیدمرتضی مرتب این اثر است را فاقد دلیل دانسته است. تا جایی که مسئله محتوای نهج البلاغه است که آیا این خطبات از جمله فرمودات حضرت على اند يا خير؟ خودش جاى سوال دارد که اگر این خطبات از جمله ارشادات و فرامین حضرت علی نیست پس بیانات چه کسی است؟ آقای امتیاز خان عرشی مسئله ذکر را شده با صراحت مطرح کرده است و با ذکر کردن منابع دست اول زبان عربی سعی کرده است که تمام مندرجات نهج البلاغه را از حیث سند به اثبات رساند.

علامه امتیاز علی عرشی در اثر معروف تحقیقی خود "استناد نهج البلاغه "چنین می نویسید:

"نهج البلاغه یکی از کتابهای معروف ادبیات عربی ست. این اثرمتشمل بر خطبات، نامه ها و اقوال حکیمانه منتخب امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب (ع) می باشد. ذات گرامی حضرت امیرالمومنین علاوه برمنبع فصاحت وبلاغت بودن، خلیفه راشد یا امام معصوم هم هست.(۱)".

نهج البلاغه درسال ۴۰۰ه/ ۱۰۰۹م توسط سید رضی گردآوری شده ولی بعضی از دانشمندان درباره نهج البلاغه سوالاتی دارند که آیا واقعاً «نهج البلاغه» مجموعه خطبات، مکتوبات و اقوال حضرت علی استیا خود سید مرتضی و سید رضی

آن را نوشته اند و سپس به حضرت علی سبت داده اند. دکتر مهدی خواجه پیری در این خصوص چنین می نویسد: " نهج البلاغه تنها اثری است که پس از قرآن کریم بابیشترین مخالفت ها مواجه بوده است و همواره موردانتقاد قرار گرفته است. اولین نویسنده ای که نهج البلاغه را هدف خود قرار داد، مصنف وفیات الاعیان ابن خلکان است. او در ارتباط با شرح حال سید مرتضی چنین می نویسد:

"کلماتی که در نهج البلاغه به کار گرفته شده است وبه حضرت علی نسبت یافته است، در این خصوص بین محققین اختلاف نظر وجود دارد، بعضی ها اظهار داشته اند که خود سید مرتضی یا برادرش سید رضی این را نوشته اندو براین برخی معتقدند که این فرمایشات حضرت علی ابن ابی طالب نیست بلکه کسی آن را گردآوری نموده به حضرت علی نسبت داده است و این ساخته و پرداخته کسی دیگر است."والله اعلم".(۲)

"همانطوری که پرفسور زبید احمد دانشگاه اله آباد در تالیف خود «ادب العرب» سید رضی را بجای گردآوری کننده نهج البلاغه به عنوان مصنف یاد نموده است و نسبت دادن نهج البلاغه به حضرت علی را اشتباه دانسته است(۳)

The Authenticity of مقاله ای تحت عنوان NahjulBalagha (سنخیت نهج البلاغه) از دکتر ایس.اکخلوصی استاد یار دانشگاه سواس لندن در ماه اکتبر ۱۹۵۰م در مجله ای به نام «اسلام کریویو»به چاپ رسید وسپس «منهاج نهج البلاغه» به وجود آمد که مشتمل بر ۶۴ صفحات بود.(۴) بعد از این آقای سید قیصر محمود «رجال نهج البلاغه» تالیف نمود.

مولانا عرشى در خصوص خطبه شقشقيه از ابى الحديد نقل قول مى كند و چنين مى نويسد:ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه در شرح خطبه

شقشقیه می نویسند: استاد بنده ابوالخیر مصدق بن شبیب الواسطی (متوفی ۶۰۵ ه/ ۱۲۰۸م) در سال شبیب الواسطی (متوفی ۶۰۵ ه/ ۱۲۰۸م) در سال بود. بنده نزد استاد خودم ابومحمد عبد الله بن احمد المعروف بن الخشاب (متوفی ۷۵۵ه/ ۱۱۷۲م) این خطبه را خواندم و از وی پر سیدم: آیا شما این را جعلی می دانید؟ایشان جواب داد: "بخدا هرگز نه و معتقدم این کلام امیر المومنین است، من گفتم: بعضی ها این سخنان را به سید رضی نسبت می دهند ها این سخنان را به سید رضی نسبت می دهند "ایشان جواب داد: این شیوه ایراد سخن باسبک سید رضی همخوانی ندارد و ما سبک وی را می شناسیم این اصلاً سبک او نیست." (۵)

مولانا هنسوی، دیدگاه های علماء دیگر را هم در کتاب خود ذکر کرده است. او به استناد استاد علامه السیداحمد الهاشمی چنین می نویسید:

"پس از رحلت رسول الله (ص)، على (ع) افصح الناس است و از لحاظ علم و فضل، تقوا و استقامت و برحق بودن، برسایرمعاصرین خود اولویت و برتری دارد و علاوه برپیامبر، نسبت به اغلب عربها، علماءوخطباخطبات بیشتری دارد. (ع).

در یک جای دیگری به استناد استاد احمد حسن الزیات چنین اظهار دارد:

پس از پیامبر (ص)کسی فصیح تر از امام علی در عرصه سخن، خطابت و سخنرانی ها از اسلاف تااخلاف دیده نشد و حضرت علی بالاجماع بین سایرمسلمانان بزرگترین خطیب است(۷).

استاد احمد زكى صفوت چنين مى نويسيد:

"جای تعجب نیست که علی نایل به اوج خطابت بوده است. در واقع، فصاحت و بلاغت جز طبیعت اهل بیت (ع) و میراث آنان است.از بدو اسلام تا هر زمان، خانواده اهل بیت پیامبر (ع) از همه ممتاز بوده اند".(۸)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دیدگاه های ابوالاسود را چنین مطرح نموده است:

"ما عربها را شما (على) زنده كرديد و زبان ما را بقا و دوام بخشيديد (٩)

نظرتاریخ دان مسعودی (متوفی ۳۴۰ ه/ ۹۵۱م را هم می کند:

"تمام خطبات حضرت على كه به مواقع مختلفى ارائه شده تعداد آن، بیش از چهار صد و هشتاد مى باشد و حضرت على این خطبات را فی البدیه ارشاد فرمودند. این خطباتی هستند كه مردم آن را حفظ نموده به یكدیگر منتقل مى كردند.(۱۰)

شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن بابویه القمی متوفی ۳۸۱ه/ ۱۹۹۱ م از استاد خود نقل می کند که ابواسحق السبعی بیان کرد و حارث بن عبد الله الاعورالهمدانی به او بیان نمود:

"یک روز امیر المو منین خطبه ای را بیان کرد که مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. ابواسحق از حارث پرسید: آیا شما آن را حفظ کردید؟ حارث جواب داد: من این را یاداشت کرده ام وسپس او آن خطبه از روی یاداشت خود برای امام علی را قرائت کرد (۱۱)"

«ادب ملفوظ»هم با همین شیوه پس از ورود صوفیادر هندبه وجود آمده است. مریدان، فرمایشات صوفیارا یادداشت می کردند و شیوخ بر آن تجدید نظر می کردند. امیر حسن سنجری که مرتب فوائد الفواد حضرت نظام الدین اولیاء هست روی همان شیوه عمل کرد. با توجه به این که حضرت علی، ولی صوفیاء هست و پیروانش روی این شیوه جهت حفظ و نگه داشتن آثار عمل کردند، مریدان صوفیای هندی همین روند را ادامه دادند.

ابن الطقطقى محمد بن على طباطبايى در كتاب خود "تاريخ الفخرى فى الادب السلطانيه و الدول الاسلاميه" مى نويسد:

"افرادزیادی با عقیده این که نهج البلاغه کلام حضرت علی است،توجه ویژه ای نسبت به این اثر داشته اند"(۱۲)

تعداد زیادی از علماء که شرح های بر نهج البلاغه نوشته اند بدین قرارند:

البلاغه نوشته اند بدین قرارند:
امام احمد بن محمد الویری(متوفی ۴۵۶ه/
۱۲۵۸ م) امام فخر الدین رازی (متوفی ۴۰۶ه/
۱۲۰۹م) عبد الحمید ابن ابی الحدیدمدائنی(متوفی ۴۵۶ه/۱۲۹۱م) شیخ کمال الدین عبدالرحمن الشیبانی. علامه سعد الدین مسعود متوفی ۴۹۱ه/
الشیبانی. علامه سعد الدین تلمیذ جلال دوانی، فاضل صنعانی قاضی بغداد نور محمد بن قاضی عبد العزیز محلی، ابن الفتاء علامه شیخ محمد عبد ه المصری، استاد محمد حسن النائل المرصفی، الاستاد محمد محی الدین عبد الحمیدازهری، محی الدین الخیاط وغیره.. (۱۳)

علامه شیخ کمال الدین محمد بن علم القریشی طلحه الشافعی(متوفی ۶۵۲ه/ ۱۲۵۴م) در کتاب خود «مطالب السئول فی مناقب آل الرسول» می نویسد:

"امیر المو منین باب علم بلاغت و فصاحت هستندو کسی به خاک پای او هم نمی تواند

مستندو حسى به حاك پای او هم نمی تواند برسد.هر كسی كه كلام حضرت علی را در نهج البلاغه مطالعه كند فصاحت و بلاغت امام علی از نزدیک لمس خواهد كرد و معرفت آن حضرت افزایش خواهد یافت.(۱۴)

علّامه سعد الدین مسعود بن التفتازانی (متوفی ۱۳۸۸ م) می نویسد:

"حضرت على نسبت به ديگران فصيح اللسان ترندهمانطورى كه خود نهج البلاغه دليل بر اين ادعا ست." (۱۵)

علامه علاء الدین القوشجی هم (متوفی ۱۴۸۵/۵۸۴۵م) کمابیش همین مطلب را تکرار نموده است:

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

"حضرت على ازساير ديگران فصيح اللسان ترند و كتاب نهج البلاغه شاهد بر ادعاست. (۱۶) علامه احمد بن منصور در مفتاح الفتوح مى

نویسد:

"كسانى كه كلام على را مطالعه مى كنند و مكتوبات و خطبات را مى خوانند، متوجه مى شوند كه پس از رسالتماب كسى در علم و دانايى، بالاتر از على نيست. فصاحت و بلاغت تمام فصحا و بلغا و همچنين حكمت تمام حكما در مقابل نهج البلاغه چيزى نيست."(۱۷)

علامه یعقوب ابو یوسف التبانی (متوفی ۱۰۹۸ه/۱۶۸۶م) لاهوری در شرح تهذیب الکلام تحریر می کند:

کسی که می خواهد که بلاغت علی را مشاهده کند و فصاحت آنحضرت لمس کندباید نهج البلاغه را مورد مطالعه قرار دهد"(۱۸)

علامه شیخ احمد بن مصطفیٰ معروف به طاشکیری زاده کتاب «شقائق النعمانیه فی علماءالدولت العثمانیه» می نویسد:

"ایشان شرح تجرید نوشت که جامع فوائد است و شرحی بر نهج البلاغه نوشت که کلام امام علی ابن ابی طالب کرم الله وجه است. (۱۹)

علامه ابن خلکان (متوفی ۶۸۱ه/ ۱۲۸۲م) در وفیات الاعیان در ضمن احوال سید مرتضی می نویسد:

"درباره مرتب نهج البلاغه که مجموعه کلام حضرت علی بن ابی طالب است اختلاف نظر وجود داردکه آیا جامع این سید مرتضی هستند یا برادرش سید علی؟ (۲۰)

الشیخ الحدیث علامه صدیق حسن خان بهوپالی هم در «ابجد العلوم» در خصوص سید مرتضی همین مطلب را تکرار نموده است:

"نهج البلاغه که مجموعه کلام حضرت علی ست، درباره گردآوری کنندن آن اختلاف نظر وجود دارد که آیا این تلاش سید مرتضی هستند یا برادرش سید رضی"(۲۱)

مولانا ضیاء الدین برنی مولّف تاریخ فیروز شاهی که مرید حضرت نظام الدین اولیاء بوده، چنین می نویسد:

"هیچ کس در علم بالا تر از امام علی بین صحابه نبود."(۲۲)

شیخ حمید الدین ناگوری می فرماید: " نهج البلاغه کتاب بسیار سودمندی است". (۲۳)

البلاغه کتاب بسیار سودمندی است". (۱۲) جمال الدین ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی افریقی (متوفی۷۱۱ه/ ۱۲۱۱م) در اثر خود "لسان العرب" آن را کلام امیر المو منین تسلیم کرد (۲۴) ابن ابی الحدید می نویسد:

ابن به المحدية سي تريسة.
افصاحت حضرت على به اين حدى است كه بايد حضرت على را با نام امام فصحاء وبلغاء ياد كرد.همين كتاب نهج البلاغه است كه داريم شرح آن را مي نويسيم اعترافي است كه ارشادات حضرت على از فصاحت و بلاغت ويژه اي برخوردار است و سخن هيچ كس را نمي توان با فرمايشات ايشان مقاسيه كرد."(۲۵)

مقاسیه کرد."(۲۵)
استاذالاکبر و مصلح کبیر شیخ محمد عبده مفتی دیار مصریه و شارح نهج البلاغه می فرمایند:
"کتابی که دارای این همه ویژگی هاباشدچرا سید رضی(ره) نباید آن را انتخاب کند. وی در این کتاب، کلام سیدنا و مولانا امیر المومنین کرم الله وجهه و فرمایشات کوتاه و گوناگون آنحضرت را گرد آوری نمود و به عنوان نهج البلاغه نامگزاری کرد و بنظرم این اثر مورد نظر را نمی توان بهتر از این نام داد که بیانگر عظمت و شکوه محتوایی خودش باشد. بنده نمی توانم به طور شایسته و بایسته این کتاب را توصیف می نمایم"(۲۶)

ایشان ادامه می دهد :

"اغلب اهالی عرب و مردمان عربی زبان باور دارند، کلام حضرت امام علی بن ابی طالب پس از کلام الله و پیامبرش در شرف بلاغت ازهمه پرمعنی و تاثیرگزار و از لحاظ مفهوم شگرف تر و از حیث ابعاد، جامع تر است و لذا برای علاقه مندان ادبیات عربی این کتاب نهج البلاغه بهترین گزینه و گنجینه ای تا از این در راستای کسب معارف و ارزش ها استفاده شود منتهی تلاش بر این باشد که جهت درک خوب مطالب دقت لازم را به خرج داده باشید و در نظرداشته باشید که برای همین معانی، کلمات به وجود آمده است و برای همین واژگان، مفاهیم به وجود آمده است و برای همین واژگان، مفاهیم تشکیل یافته اند تا به نتیجه بهتری برسید".(۲۷)

استاد شیخ محمد حسن نائل المرصفی مصری شارح نهج البلاغه در ضمن " کلمه اللغه العربیه" می نوسید:

"شخصیت حضرت علی، بزرگترین شهسوار رزمگاه فصاحت و بلاغت است.جهت اثبات این ادعا پس از نهج البلاغه دلیل دیگر نیاز نیست."(۲۸) استاد محمد الزهری الغمراوی می نویسد:

"در بین سایرسلسله های صحابه، آنقدر آثار علمی از هیچ کس نقل نشده است که از امیر المومنین علی نقل شد.فرمایشات امام علی (ع) حاوی بر مطالب پند و نصیحت ها، اخلاق و حکمت، تهذیب نفس و سیاست مدن، فلسفه توحید و مباحث الهیات، اشارات غیبی وجوابات مخالفین می باشد. کتاب نهج البلاغه که حایز اراشادات حضرت علی ست توسط سید رضی ابوالحسن محمد بن طاهر جمع آوریشده است (۲۹)

استاد محمد محى الدين عبد الحميد، استادزبان و ادبيات عربى جامعه ازهر مى فرمايد:

"این کتاب نهج البلاغه انتخاب کلام امیر المو منین علی بن ابی طالب که توسط شریف رضی

ابوالحسن محمد بن حسن موسی جمع آوری شده است و این کتابی است که مملو از ویژگیها و زیبائی ها معانی می باشد. (۳۰)

کاتب این نسخه قدیمی اثر مورد نظر که در کتابخانه رضا رامپور نگهداری می شود، همان کاتبی ست که «خصائص الائمه»را هم کتابت کرده است.او در پایان این نسخه چنین می نویسد: "من این را از نسخه ای که به قلم سید ضیاء الدین تاج الاسلام ابوالرضا فضل الله بن علی بن عبید الحسینی بتاریخ ۱۹/جمادی الاولی ۵۵۳ برابر با ۱۸/ژون بتاریخ ۱۵۰۱ م نوشته بود، نقل کرده امو در طی زمان کتابت این کتاب با ایشان سکونت داشتم.سپس می نویسد: "من این کتاب را در سال ۱۵۵۴/ ۱۱۰۹ م خوانده بودم. در این نسخه در پایان اصل نسخه خوانده بودم. در این نسخه در پایان اصل نسخه چنین نوشته بود."زیارة من نسخه کتب علی عهد المصنف رحمه الله علیه و سلامه"(برگ ۱۲۹)

با توجه به این می توان گفت که این نسخه دارای متون اضافی یا حاشیه هم می باشد. مولانا عرشی می گوید: در این نسخه عبد الحمید گاه كاهى "قال الرضى يا قال الرضى ابوالحسن" هم ديده می شود.اما این شیوه را در همه نسخه های نمی توان یافت بلکه در بعضی نسخه هانام سید رضی را می توان مشاهده کرد.وگرنه تصحیح کننده از طرف خود اضافه نمی کرد و این دلیل برآن است که نهج البلاغه تاليف سيد رضى مى بود.نسخه ما نسخه موجود در کتابخانه رضا رامپور هم همین را تائید می کند. در نسخه ما (برگ۱۶۰الف سطر ۸) "لا" و "والفنا" و "الى" روى حاشيه نوشته است و اين نشان می دهد که یکی از کاتب و تصحیح کننده نسخه نهج البلاغه داشته كه مليكت مولف شريف رضى بوده است و توسط خود ایشان نوشته شده بود. این دلیل بر آن است این کتاب تالیف سید رضی است.نسخه ای از شرح سید علی بن ناصر علوی موسوم به «اعلام نهج البلاغه»، در کتابه رضا رامپور موجود است. در این سید اجل الرضی رضی الله عنه نوشته است. من شک دارم که نسخه ما از همان اعلام نهج البلاغه است که تالیف مولف معاصر است و اولین شرح نهج البلاغه به شمار می رود.(۳۱)

على الرغم مطالب فوق الذكر مى توان نتيجه گرفت كه نهج البلاغه كه مجموعه خطبات و مكتوبات و اقوال حضرت على عليه السلام است به توسط سيد شريف رضى تدوين و جمع آوريو تدذوين يافته است.

سرانجام، بنده از جناب آقای بی ایل جوشی، استاندار ایالت اتراپردیش که افتخار سر پرستی کتابخانه رضا رامپور را هم دارد، ابراز تشکر دارم و همچنین خانم چندریش کماری کتوج وزیر فرهنگ هند و خانم سنگیتاکیولا، دبیر وزارت فرهنگ هند تشکر می نمایم که در امور کتابخانه مورد نظر و ساماندهی آن مساعدت نمودند. ازآقای منجیت سینگ مشاور ویژه استاندار اتراپردیش که ما را یاری کردند سپاسگزارم و همچنین از جناب آقای معاون دبیر وزارت فرهنگ هند که مارا تشویق معاون دبیر وزارت فرهنگ هند که مارا تشویق نمودند تشکر می کنم.

از کسانی که در تهیه نمودن مقدمه به بنده را کمک نمودند پروفیسور عراق رضا زیدی، رئیس اسبق بخش فارسی دانشگاه ملی اسلامی، دهلی نو، دکتر ارشاد نوگانوی، سرکار خانم دکتر تبسم صابره و دکتر وبهاشرما بخش انگلیسی دانشگاه اسلامی علی گره بسیار ممنونم.

علاوه براین،همکاران بنده، جناب آقای دکتر ابوسعد اصلاحی، رئیس کتابخانه؛ آقای ارون کمارسکسینا، مسئول خبر گزاری، خانم موهنی رانی، خانم بلقیس فاروقی، آقای اصبح خان، آقای شجاع الدین خان هم سپاسگزارم که زحمات شان مدام یار و یاور ما بوده است.

شایان ذکر است که حضرت علی علیه السلام خطبهای ارشاد فرمود که حارث همدانی آن را در قرن هفتم میلادی نوشته بود و هم اکنون بنده عزیز الدین حسین همدانی در قرن بست و یکم میلادی با شرف چاپ جدید مجموعه ارشادات حضرت یعنی نهج البلاغه مشرف می شوم.

پروفیسور سید عزیز الدین حسین مدیر کتابخانه رضا رامیور

> ۱۸/ذی الحجه ۱۴۳۳ه ۳/نوامبر ۲۰۱۲م

### مآخذ:

- (۱) مولانا امتیاز علی خان عرشی استناد نهج البلاغه ص ۹، رامپور رضا لائبریری ۲۰۱۲م.
- (٢) مولانا امتياز على خان عرشى. تقديم استناد نهج البلاغه.
- (٣) مولانا سيد سبط الحسن هنسوى.منهاج نهج البلاغه ص.ج.
- (۴) مولانا سيد سبط الحسن هنسوى.منهاج نهج البلاغه ص.ج.
- (۵) شرح نهج البلاغه ج ۱، ص۴۰ طبع ایران.بحواله استناد نهج البلاغه ص۱۰۰.
- (۶) جواهر الادب فى ادبيات و انشاء لغه العرب الجزءالثانى ص ۴۴۸، ۴۶۹ طبع مصر الطبع الرابعه عشرة، بحواله هنسوى ص، ۸.
- (V) تاریخ الادب العربی. ص ۱۰۱،طبع مصر بحواله هنسوی ص ۸.
- (۸) ترجمه علی بن ابی طالب . ص ۱۰۷، طبع مصر بحواله هنسوی ص ۸.
- (۹) معجم الادب اءلياقوت الحمودى. ج ۱۴، ص ۴۸ و ۴۹. طبع مصر بحواله هنسوى ۲۴.
- (۱۰) مروج الذهب.ج ۲ ص ۳۳ طبع مصر.بحواله هنسوی ۴۰.
- (۱۱) کتاب التوحید. ص۱۴، طبع ایران ۱۲۸۰هبحواله هنسوی ص ۴۶.
- (۱۲) طبع مصر. ص ۹، و طبع جرمنی بحواله هنسوی ص ۵۱.
  - (۱۳) منهاج نهج البلاغه .هنسوی ص ۵۵.
- (۱۴) مطالب السئولفى مناقب آل الرسول. ص ۹۸،طبع لكهنو.بحواله هنسوى ص ۵۶.
- (۱۵) شرح المقاصد. ج.۲ ص.۳۶، طبع استانبول بحواله هنسوی ص ۵۶.

- (۱۶) شرح التجريد. ص ۱۸۶، طبع ايران .بحواله هنسوى ص ۱۶.
  - (۱۷) هنسوی ص ۵۶.
  - (۱۸) هنسوی ص ۵۷.
- (۱۹) شقائق النعمانيه في علماءالدوله العثمانيه في حاشيه و فيات الاعيان. ج ۲، ص ۴۶۹،طبع مصر بحواله هنسوي ص ۵۷.
- (۲۰) وفيات الاعيان. ج۲. ص ۳۳۶. طبع مصر بحواله هنسه ي ص ۵۷.
  - هنسوی ص ۵۷. (۲۱) ابجد العلوم. ص ۷۵۴ بحواله هنسوی ص ۵۸.
  - (۲۲) ضياء الدين برني. مقدمه تاريخ فيروز شاهي.
  - (۲۳) شيخ حميد الدين ناگوري. سرور الصدور نور الدرور المدور نور
    - البدور. (۲۴) هنسوی ص ۵۹.
    - (۲۵) هنسوی ص ۶۰.
  - (۲۶) جواهر الادب ، الطبع الرابعه عشر. ج۱. ص ۲۱۸،۳۱۸طبع مصر بحواله هنسوی ص ۶۱.
    - (۲۷) بحواله هنسوی ص ۶۱.
  - (۲۸) ص۶۰ ۳ طبع دار الکتب العربیه، مصر بحواله هنسوی ۶۳.
  - (۲۹) شرح المرصفى المقدمه الادبيه. بحواله هنسوى ص
  - (٣٠) نهج البلاغه مع شرح محمد محى الدين عبد الحميد. ص اول طبع مصر.بحواله هنسوى ۶۴.
  - (٣١) مولانا امتياز على خان عرشى. تقديم استناد نهج البلاغه.



# المقدمة

ولدسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام ٢٠٠٠م في بيت الله، وذلك من أهم فضائله وكان ابن عمّ النبي يَشَيُّ و زوجاًلبنته و قرّـة عينه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وكان والداًلسبطي النبي سيّدنا الحسن و الحسين رضي الله تعالىٰ عنهما

ولما شُرِّف الرسول وَ النَّيْ بِتاج النبوّة و قدّم دعوته الى أسرته كانوا أربعين نفراً منهم الكهول و الشباب فكان سيدنا على رضي الله تعالى عنه أصغرهم سناً في التاسعة من عمره فلبّى دعوته وقبل الإسلام و صحبه في المغازي و المعارك الصعبة، واستُخلِف بعد وفاة الخلفاء الثلاثة سنة ٥٣٥ /١٥٦م وكان عصره مليئاً بالفتن والحروب فقاومها مقاومة قدر المستطاع-

وأمّافي العلم و الفضل فيكفي له أنه كان خِرّيجاًمن المدرسة النبوية وقضى ثلاثين سنة من عمره في خدمة النبي النبي تعدّه من معدن الوحي وسهد النبوة مباشرة وكان من كتّاب الوحي كتب كثيراً من المكاتيب و المنشورات النبوية بخطّه الشريف، وكان حافظاً للقرآن الكريم يعلم أسباب نزول الآيات الكريمة كلّها راسخاً في الاستنباط من الكتاب و السنة، يُعتمد برأيه منذ العهد النبوي وكان السّابقون من الخلفاء الثلاثة يستثيرونه في الأمور الهامة-

و يُوجدالأدب المنسوب اليه أكثر من غيره ني الكتب و الخطب و المكاتيب و العهود و الأدعية و الكلمات القصاروالقضايا و الأبيات و الرجز، وكلامه يمتاز بالندرة و الروعة و العمق والاتزان الفكرى -

ومن أهم أعمال السيد شريف الرضي محمد بن حسين بن موسى الموسوى (المتوفي ٢٠٠١م/١) أنّه رتّب اللآلي الأدبية التي صدرت من لسان سيدنا علي و قلمِه و حقّقها وعلّق عليها بجهود شاقة وجمع لنا بشكل "نهج البلاغة"كان السيّد شريف وُلد بعد ٢٦٩عاماً من وفات سيدناعلي فهناك فترة طويلة بينه و بين المؤلف فلذلك شكّ فيه بعض العلماء أنّ نسبتها الى سيدنا على رضى الله عنه لا تُعتبر و أثبتوا ذلك بالدلائل -

ونجد عند الباحث الكبير العلامة الشهير امتياز على خان عرشي رحمه الله كتاباً هاماً باسم "استناد نهج البلاغة" اعترف الخاصة و العامة باصابة رأيه وعمق تحقيقه وبحث العلامة عن آراء المؤرّخين كلهم وأثبت في ضوء الأدلة الكثيرة أنّ "نهج البلاغة "ليست إلّا من مؤلفات الشريف الرضي-وبحث عن صحتها هل هذه الخطب مزوّرة أم محرّفة ، أوس المسؤده عن التحريف و التزوير-

كتب الشيخ عرشى عن ذلك بالتفصيل في ضوء الكتب العربية النادرة وحاول أن يثبت مكانته السندية-

وأمّا ما يتعلّق عن النسخ الخطية لنهج البلاغة في العالم كلّها:

- (۱) فأقدم نسخها المخطوطة في ١٩٠٤ه /١٠٠٠ توجد في مكتبة فخر الدين، نصيري، إيران
- (٢) والثانية في مكتبة "الآستانة القدسية الرضوية"، مشهد، إيران-

- (٣) والثالثة وُجدت في مكتبة "مدرسة النوّاب"، إيران
- (٣) والرابعة في الهندفي مكتبة" ندو-ة العلماء"، لكنؤ، المخطوط في ٥٠٠٩/١١١٩م
- (۵) والمخامسة في مكتبة "مولانا آزاد"، عليكره المكتوب في
  - (۲) والسادسة في مكتبة "رضا "برامفور كبرئ مكتبات قارة آسياالمخطوط في ٥٥٥٩ ممام-كتبة عبد الجبار بن حسين بن ابي القاسم الحاج الفاراني بخطّه وله اهمية كبرئ لقدامتها-

وغير ذلك خمس نسخ خطّية أخرى في نفس المكتبة من بينها اثنان مع الشرح بالغة الفارسية ورقم هذه النسخ في أحاديث الأدب؛ ١١٩٠ ١١٩٧ ١١٩٧ ١١٩٧ وهذه النسخ كلها تحمل الأهمية بعوامل أخرى مختلفة منهانص على الصفحة الاولى لبعضها أولشهرة كاتبها أو لقدامتها وهي تستحق العناية-

فأقدم نسخها المخطوطة في ١٩٠٤ /١١٠٠٠م تـوجد في مكتبة فخر الدين،نصيري،إيران-

والنسخة الخطّية لنهج البلاغة في مكتبة رضا رامفور

# كُتبت في ٥٥٥٣م ١١٨٥م

وكتب كثير من العلماء الباحثين و الأفاضل الأذكياء عن نهج البلاغة بحيث لايعدون ولايحصون و يحمل بعضهم مكانة علمية كبرئ وهم كما يلى:

- ا- العلامة إمتياز علي خان عرشي: استناد نهج البلاغة ١٩٥٤/٥٨٣٧٠م
- العلامه السيد سبط الحسن الهنسوي: منهاج نهج البلاغة-
  - ٣ الشيخ هادي كاشف الغطاء: مدارك نهج البلاغة-
- محمد باقر البهبودي: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة-
  - ٥ خطيب عبد الله نغمه: مصادر نهج البلاغة-
- ٢- خطيب عبد الزهراء الحسيني: مصادر نهج البلاغة و أسانيدًـ
- رضا أستاذي: بحثى كوتاه پيراسون نهج البلاغة (في الفارسية) -
- على دشتي: روش هائے تحقیق در اسناد ومدارك نهج البلاغه(في الفارسية)-
- 9- محمد مهدي جعفري: پژوهش در اسنادومدارك نهج البلاغة (في الفارسية)-
  - ١- السيد هبة الدّين الشمرستاني: ما هو نهج البلاغة-
    - ا ا- السيد قيصر محمود: رجال نهج البلاغة-
- ۲۱ د كتور مهدى خواجه بيري: طبع النسخ الخطية لنهج البلاغةوقدم عليها-

وأسماء العلماء الذين ذكروا خطب أمير المؤمنين سيّدنا علي رضي الله عنه وكتبه في كتبهم قبل تدوين نهج البلاغة ... ١٩٨٨م مذكورون أدناه:

- ا- زيد بن وهب الجهني الكوفي المتوفى ٩٦هـ/٧١٤.
- . آبويعقوب إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني الكوفي متوفي بعد ١٤٥٨ه/١٥٥ كتاب خطب امير المؤمنين-
- ۳ أبو مخنف لوط بن يحي الأزدى الغامدى المتوفى قبل
   ١٠٥ ١٨٦/٥٠٠٠
- مر أبو محمد (باأبو بشر) مسعده بن صدقة العبدى الكوفي-متوفى ١٨٣ / ١٩٩٧م: كتاب خطب أمير المؤمنين-
  - ۵۔ أبو إسحاق إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي
     : كتاب خطب على
  - ٧- أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان النهمي الكوفي الخرّاز: كتاب الخطب ، كتاب الدعاء ، كتاب خلق السّماوات، وكتاب مقتل أمير المؤمنين-
  - أبو منذر هشام بن محمد السائب الكلبي المتوفي ١٦٥/٥٦٨م: كتاب خطب على
  - ٨- أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي المدني قاضي بغداد
     المتوفى ٧٠٦٤ / ٨٢٣م: كتاب الجمل-
- 9- أبو المفضل نصربن مزاحم المنقري الكوفي العطار المتوفى المتوفى ١٩٦٥ م منها: كتاب صفّين، كتاب الجمل، كتاب النهروان، كتاب الغارات.
- ١- أبو الخير صالح بن أبي حماد الرازي المتوفى بعد
   ٨٢٩/٥٢١٤
- ۱ ا أبو الحسن علي بن محمد المدائني المتوفى ٢٢٤/٨٢٩م.
   كتاب خطب على و كتبه إلى عماله -
- ۱۲- أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن علي الحسني الرازى المتوفى ٥٦٤/٨٦٠: كتاب خطب على-

۱۳- أبواسحان ابراهيم بن محمد الثقفى المتوفى المتوفى المتوفى مركب البراهيم بن محمد الثقفى المتوفى المتوفى المتوفى المركب كتاب رسائل على كتاب الجمل، كتاب الشورئ، كتاب بيعة أمير المؤمنين، كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب حكمين، كتاب مقتل أمير المؤمنين معاصر بن معاصر بن الطبري (معاصر بن جرير بن رستم الطبري (معاصر بن جرير الطبري) : كتاب المسترشد في الإمامة، كتاب الرواة

جرير الطبرى): كتاب المسترشد في الإمامة، كتاب الرواة عن أهل البيت.

10 - أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفي ١٥٠ - ٩٣٩/ ٩٣٩ م:"كتاب الكافي"

١ ا - أبو أحمد عبد العزيز بن يحيٰ بن احمد بن عيسيٰ الجلودي الأزدي البصري المتوفىٰ ٢٣٣هـ/٩٤١م: كتاب خطب عليّ، كتاب شعر عليّ، كتاب رسائل عليّ، كتاب مواعظ عليّ، كتاب ذكر كلام عليّ في الملاحم، كتاب قول عليّ في الشوريٰ، كتاب قضاء عليّ، كتاب الأدب عن عليّ، كتاب الدعاء عن عليّ،

ابوالحسن على بن الحسين بن على المسعودي المتوفى معدائق الأذهان في أخبار آل محمد ، مزاهر الأخبار و طرائف الآثار،

١٨-أبو طالب عبيد الله بن أبي نويد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري المتوفى ٢٥٦٥ /٩٦٧م: كتاب أدعية الأئمه-

9 ا ـ أبو عبد اللُّـ أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصميري الكوفي البغدادي: كتاب الضياء في تاريخ الأئمة ـ

 ۲-أبو العباس يعقوب بن أحمد الصميرى: كتاب كلام على و خطبه-

١٦-أبو سعيد منصور بن الحسين أبي الوزير المتوفي
 ١٣١/١٠٠٠ الأدب في المحاضرات، نثر الدرر ٢٢-أبسو الحسن على بن محمد المدائني

المتوفى ٢٢٥ه/٨٣٩م: تاريخ الخلفاء ، كتاب الأحداث والفتن-

٢٣-أبو عثمان عمر بن بحرالجاحظ المتوفى ٢٥٥هـ/ ١٨٥٨م-٢٣ المتوفى ٢٧٦هـ/ ١٨٥٩م: عيون الأخبار، غريب الحديث-

70-إبن واضح اليعقوبي الكاتب العباسي المتوفي ١٨٥١/٩٢٨م-

٢٦ أبو حنيفه الدينوري المتوفى ٢٨١ه/ ٨٩١ من أخبار الطوال ٢٢ أبو العباس المبرد المتوفى ٢٨٦ه/ ٨٩٩ من كتاب المبرد-

۲۸ ـ المؤرخ محمدين جريرالطبري المتوفى ٢٥٠ /٩٢٢م-

79 - أبو بكرمحمد بن حسن بن وريد الأزدي البصري المتوفى ١ ٢٦ه/٩٩٣م: كتاب المجتنى-

• ٣- ابن عبد ربّه المتوفى ٣٢٨ /٩٣٩م: عقد الفريد

ا ٣- محمد بن يعقوب الكليني المتوفي ٩٣٦٥/ ٩٤٠م: كتاب الكافي، كتاب الروضة

٣٢ المؤرخ المسعودي المتوفى ٩٥٧/ ٩٥٧: مروج الذهب - ٣٣ أبو الفرج الأموي الأصفهاني المتوفي ٥٦٦ /٩٦٦ م: كتاب الأغاني -

٣٣-أبو على القالي المتوفى ٢٥٦ه/٩٦٦م:النوادر-

20-الشيخ أبو جعفر بن بابويه القمي المتوفى ٣٨١هـ/٩٩١م: كتاب التوحيد

٣٦ - الشيخ مفيد أستاذ السيد رضي المتوفي ١٠٥٦ - ١٠٥٥ من كتاب الارشاد، وكتاب الجمل-

2™ إبن مسكويه المتوفى ٢٦هـ/١٠٠٠م: تجارب الأمم-

٣٨\_الحافظ أبو نعيم المتوفى ٢٠٤٥/١٠٣٨م: حلية الأولياء-

٣٩-الشيخ أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي ١٨٥-١٨٥ أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي ٢٨٥-٢٨٥ الم

يقول العلامة امتياز على عرشي في كتابه القيّم"استناد نهج البلاغة":

"نهج البلاغة من أهم الكتب المشهورة في الأدب العربي جُمع فيها خطب سيدنا على وكتبه و أقواله الجامعة و شخصية أمير المؤسنين يُعدّ من الأئمة المعصومين والخلفاء الراشدين مع كونه معدناً للفصاحة والبلاغة"(1)

إنّ نهج البلاغة قد دوّنة السيّد شريف الرضي في مده المحمه ولكن اعترض بعض الحكماء أن هذه الخطب و الكتب والأقوال كلها لعلي في الحقيقة؟ أم صدرت من قلم السيّد شريف الرضي و نسبها إليه ؟-ويقول الدكتور مهدي خواجه پيري: "مازالت 'نهج البلاغة' التي هي من كبرى مؤلفات الآثار الإسلامية الساحرة الخالدة في التاريخ الإسلامي يُهاجم عليهامن الآراء و ما زالت عرضة للنقد "-

وأظن أن سظالم بني أمية على اتباع سيدنا علي كانت مانعاً عظيماً لجمع خطبه ، و أيضاً نرى أن وقعة كربلاء حدثت في ١٨٠٥ ولكن أحداً من أدباء العرب لم يستطع أن يقرض بيتاً في رثاء سيدنا حسينٌ سبط النبي الله خوفاً من ظلم بني أمية -

و أوّل سن اعترض عليه هو ابن خلّكان مؤلّف وفيات الأعيان: يقول في شرح أحوال السيد المرتضى:

"اختلف الناس فى الكلمات التى جائت في نهج البلاغة و نُسبت إلىٰ سيّدنا علي و قالوا هل هو مؤلف نهج البلاغة أم هي سن سؤلفات السيد المرتضى؟ وقالوا إنّها ليست من كلمات

على بن أبى طالب بل جمعها أحد من الناس و نسبها إلى على و هى من مصطنعات رجل غيره"(٢)

وكذلك كتب بروفيسور زبير أحمد الأستاذ في جامعة إله آباد في تأليفه "الأدب العربي" عن السيّد شريف الرضى:

"أنه واضع للكتاب بدل كونه جامعاً لها وقال إن نسبتها إلى علي لاتعتبر-"(٣)
وكتب الدكتور ايـس اح خلوصي المحاضر في جامعة لندن تعليقاً في "إسلامك ريويو" بعنوان The"
authenticity of Nahjul Balagah"
العلامة السيّد سبط حسن الهنسوى على تكميل "منهاج نهج البلاغة" الذي يشتمل على أربع و ستين و مأتي صفحة و بعده ألّف السيد قيصر محمود" رجال نهج البلاغة"-

قال الشيخ عرشي: "كتب إبن الحديد يشرح الخطبة الشقشقية لنهج البلاغة أن أستاذي أبا الخير مصدق أبي شبيب الواسطي ( ٥٠٠٥/١٥٩م) قال لي في ٢٠٠٥/١٠٩٨م أنّني قرأتُ هذ الخطبة على أستاذي أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب ( متوفى ١٥٥٧/١٥٩٨م) فسألتُه: "أتقول أنها منحولة"؟ فقال: "لا والله وانّى لأعلم أنّه كلامه كما أعلم أنك مصدق" - فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنّها من كلام الرضى - فقال: " أنّى للرضي و لغير الرضي هذاالنفس و هذالأسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي و عرفنا طريقته في الكلام المنشور - وما يقع مع هذا الكلام في خلّ ولاخمر - "(٣) وقيّد الشيخ الهنسوي آراء الآخرين من العلماء أيضاً في كتابه عن سيدنا عليّ: يقول أستاذه العلامة السيّد أحمد الهاشمي بك:

"وكان (علي) رحمه الله أفصح الناس بسعد رسول الله وأكشرهم علماً وزهداً وشدةً في الحق وهو امام الخطباء من العرب على الإطلاق بعد رسول الله علي في في المراء كثيرة "(۵)

ثم يكتب عن أستاذه أحمد حسن الزيات يقول: "ولانعلم بعد رسول الله عليه فيمن سلف و خلف أفصح من على في المنطق ولا أبلّ سنه ريقاً في الخطابة كان حكيماً تنفجر الحكمة من بيانه وخطيب أتتدفق البلاغة على لسانه وواعظاملا السمع والقلب ومترسلابعيد غررا لحجة ومتكلماً يضع لسانه حيث شاء وهوبالإجماع أخطب المسلمين والمنشئين وخطبه في الحث على الجهادورسائك إلى معاوية ووصفه الطاؤوس والخفاش والدنياوعهده للأشترالنخعي ان صحّ تعد من معجزات اللسان العربي وبدائع العقل البشري وما نظن ذلك قد تهيأ له إلا لشدة خلاصه للرسول ومرانه منذ الحداثة على الكتابة له و الخطابة في سبيله"(٢)

ثم قدّم رأي الاستاذأحمد زكي صفوت :

"وليس ببدع أن يملك على ناصية الفصاحة ويرتقى إلى أسمى ذروة الخطابة فقد كان ذلك طبيعة متوارثة في آل البيت جميعاً جاهليةً وإسلاماً وكان بيت هاشم

من البحاه لية مشرعها العدن ومنهلها الفياض وكان جده كعب بن لوئي وهو البحد السابع له وللنبي وهو البحد السابع له وللنبي وهو أرخوا خطباء العرب ولما مات كبروا موته وأرخوا به حتى كان عام الفيل وكان أجداده قصى وهاشم و عبد المطلب و أبوه أبوالطالب كلهم من خطباء العرب المعددين و قد نشأ في حجره ابن عمه محمد والمن أفصح العرب و أخطبهم و درّج في بيت النبوة فنهل من معين الحكمة وكان منها موفور النصيب ومن ثم كانت على كلامه مسحة من النور الإلهي وفيه نفحة من الكلام النبوي "(ك)

و قدّم رأي أبي الأسود:

"أحييتَنا و بقّيتَ فينا هذه اللغة"(٨)

ثم ينقل رأي المؤرّخ المسعودي ( ١٥٠٤ م ١٥٠١م):

"والّذي حفظ الناس عنه من خطبه في
سائر مقاماته أربع مائة خطبة و نيف وثمانون
خطبة يوردها على البديهة قد أوّل الناس
ذلك عنه قولاً وعملاً "(٩)

عن أبي إسحاق السبعى ويروي عن سنده إلي صدوق أبي جعفر محمد بن بابويه القمي المتوفي ٢٨١هـ ١٩٩٨م عن الحارث بن عبد الله الهمداني-يقول:

"خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوماً خطبة بعد العصر فعجب الناس من حسن صفته و ما ذكر من تعظيم الله جلّ جلاله قال أبو إسحاق فقلت للحارث أو

ما حفظتها قال قد كتبتها فأملاهاعلينا من كتابه"(١٠)

وهكذا رُتّب الأدب الملفوظ في المند بعد قدوم الصوفية الكرام فيها أنّ أتباعهم كانوا يكتبون أقوالهم وبعد ذلك يراجعها المشائخ و سلك نفس الطريق أمير حسن السنجري الّذي رتّب ملفوظات الشيخ نظام الدين أولياء باسم" فوائد الفؤاد" لأنّ سيدنا عليٌّ كان وليًا لصوفية الكرام فاتبع سنجري لوليّه-

قال ابن الطقلقى محمد بن على الطباطبائي في كتابه"تاريخ الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية":

"عدل الناس إلى نهج البلاغة سن كلام أمير المؤسنين علي بن أبي طالب"(١١)

هناك عدد كبير من العلماء الذين شرحوا نهج البلاغة منهم ألإسام أحمد بن سحمد الويسري، متوفى (١٥٦٦هم، والإمسام فخسر الدين السرازى متوفى (١٠٦ههم، ١٦٥٩م) وعبد الحميد بن أبي الحديد "مدائني متوفى (١٠٥٠هم ١٥٥٨م) والشيخ كمال الذين عبد السرحمن الشيباني، والعلامة سعد الذين مسعود بن عمر التفتازانى المتوفى ا ١٩٦هم ١٩٦١م)، والفاضل الصنعاني، وقاضي بغدادالشيخ قوام الذين تلميذ جلال الدين الدوّاني، و نور محمد بن القاضى عبد العزيز "محلى، وابن العنقا، والعلامة، شيخ محمد عبدة المصري، و الأستاذ محمد حسن النائل المرصفي، والأستاذ محمد محى الدّين عبد الحميد الأزهري، ومحى الدّين الخياط وغيرهم (١٢)

يكتب العلامة الشيخ كمال الدّين محمد بن علم القرشي الشافعي المتوفى (٢٥٢هـ/١٠٥٤م) في كتابه"مطالب

#### السئول":

"ورابعهاعلم البلاغة و الفصاحة و كان فيها إماماً لا يشق غباره و مقدماً لا تلحق آثاره و من وقف على كلامه المرقوم المرسوم بنهج البلاغة صار الخبر عنده عن فصاحته عياناً والظنّ بعلو مقامه إيقاناً"(١٣) وقال العلامة سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني متوفى ( ٧٩٧ه/١٨٨م):

"هو أفصحهم لساناً على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة "(١٣)
وقال العالامة علاء الدين القوشجي متوفى (١٤٤١ ٩٨٤٥):

"وأفصحهم لساناً على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة"(١٥)

يقول العلامة أحمد بن منصورفي مفتاح الفتوح:
"ومن تأمّل في كلامه و كتبه و خطبه
و رسالته علم أن علمه لا يواري علم أحد و
فضائله لا تشاكل فضائل أحد بعد محمد
فضائله لا تشاكل فضائل أحد بعد محمد
الله لقد وقف دونه فصاحة الفصحاء و بلاغة
البلغاء و حكمة الحكماء "(۲۱)

يقول العلامة يعقوب أبو يوسف التباني (متوفى المده ١٦٨٦/م) اللاهوري في "شرح تهذيب الكلام":

"و سن أراد مشاهدة بلاغة و مسامعة فصاحته فلينظر إلى نهج البلاغة "(١٧) يكتب الشيخ أحمد بن مصطفىٰ المعروف بطاشكيرى زاده في كتاب شقائق النعمانية في علماء الدولة

العثمانية":

"صنف شرحاً جامعاً لفوائد التجريد و شرح نهج البلاغة للإمام الهمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه"(١٨) يقول العلامة ابن خلكان (متوفى ١٨٦هـ/١٢٨٢م) في "وفيات الأعيان" في ذكر أحوال السيد مرتضىٰ:

"وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموعة من كلام علي بن أبي طالب 'هل هو جمعه أوجمع أخيه الرضي"(١٩)

وقال نفس الأمرالشيخ العلامة صديق حسن خال البهوفالي في أبجد العلوم يذكر السيد المرتضىٰ:

"وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن ابى طالب هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي "(٢٠)

وسولانا ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي كان مريداً للشيخ نظام الدين اولياءً يقول:

"كان اعلم الناس و لا عدل له في الصحابة رضى الله عنهم في العلم"(٢١) وقال الشيخ حميد الدين النا گورى:
"إنّ نهج البلاغة كانت من أكبر الكتب نفعاً"(٢٢)

وجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأفريقي (متوفى ١٣١١/٥٧١١م) في كتابه"لسان العرب" حلل كلمات نهج البلاغة كمثل ابن اثير الجزري صاحب النهاية و سلم كونها من كلام أمير المؤمنين-(٢٣)

وكتب ابن أبي الحديد:

"أما الفصاحه فهو إمام الفصحاء و سيد البلغاء وعن كلامه قيل دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقين 'ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة علي أنه لا يجاري في الفصاحة و لا يبارى في البلاغة"(٣٢)

وقال الأستاذ الأكبر المصلح الكبير شيخ محمد عبدة المفتى في الديار المصرية و شارح نهج البلاغة:

"ذلك الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره السيد الشريف الرضي رحمه الله من كلام سيدنا و مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، جمع متفرقه و سماه بهذا الاسم نهج البلاغة و لا أعلم اسما أليق بالدلالة على معناه منه و ليس في وسعي أن أصف هذا الكتاب بازيد مما دلّ عليه اسمه "(٢٥)

و أيضاً يقول:

"وليس في هذه اللغة الاقائل بأن كلام الإسام على بن أبي طالب هو أشرف الكلام و أبلغه بعد كلام الله تعالى و كلام نبيّه أغزره سادة و أرفعه أسلوباً و أجمعه لجلائل المعانى 'فأجدر بالطالبين لنفائس اللغة و الطامعين في التدرج لمراقيها ان يجعلوا هذا الكتاب أهم محفوظهم و أفضل مأثورهم مع تفهم معانيه في الأغراض التى جاء ت لأجلها و تأمل ألفاظه في المعانى

التي صيغت للدلالة عليها ليصيبوا بذلك أفضل غاية وينتهوا إلى خير نهاية "(٢٦)

يكتب الأستاذ الشيخ محمد حسن النائل المرصفي المصري و شارح نهج البلاغة في سياق "كلمة في اللغة العربية":

"ولقد كان المحلّي في هذه الحلية على " صلوات الله عليه و ما حسبني أحتاج في اثبات هذا إلى دليل أكثر من نهج البلاغة"(٢٤)

ويكتب الأستاذ محمد الزهري الغمراوي:

"ولم ينقل عن أحد سن أهل هذه
الطبقات ما نقل عن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب كرم الله وجهه فقد اشتملت
مقالاته على المواعظ الزاهدية و المناهج
السياسية و المزاوج الدينية و الحكم
النفسية و الآداب الخلقية و الدرر التوحيدية
والإشارات الغيبية و الردود على الخصوم و
النصائح على وجه العموم وقد احتوى على
غرر كلامه كرم الله وجهه كتاب نهج
البلاغة الذي جمعه و هذبه أبوالحسن
محمد بن طاهر المشهور بالشريف الرضي

ويقول الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد بروفيسور في اللغة العربية في جامعة الأزهر:

> "فهذا الكتاب نهج البلاغة وهو مختارة الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسن الموسوي من كلام أمير

المؤسنين علي بن أبي طالب وهو كتاب الذي جمع بين دفّتيه عيون بلاغة رضي الله عنه و فنونها"(٢٩)

النسخة الخطية القديمة التي توجد في مكتبة رضا برام فور كتبها عبد الجبار بخطه وهو الذي خطّ النسخة الخطية لخصائص الأثمة و قال في خاتمتها: "تقلتُها من النسخة المخطوطة بيد السيد ضياء الدين تاج الإسلام أبو الرضا فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسيني في ١٩ جمادي الاولى ٥٥٥ / ١٨ يونيو ١٩٥٨ ومكتوب في خاتمة الكتاب الأصيلة "زيادة على نسخة كتبت على عهد المصنف رحمه الله عليه و سلامه "(ورق ٢٩ اللف)" و هذا دليل علي أن ما يُكتب بعد ذلك يُعتبر من الإضافات فيما بعد-

يقول الشيخ عرشي: جاء في نسخة عبد الحميد"قال الرضي" أو قال الرضي أبو الحسن" فلعل اسم الشريف الرضي قد جاء في بعض النسخ كما هو الظاهر و الإما زاد المصحح اسمة من عنده أبدأ- و هذا دليل على أنة من تأليف الشريف المرتضىٰ في مخطوط أو مطبوع في أيّ مقام-

ويؤيد ذلك ما في النسخة الخطية في مكتبة رضا برامفور "في نسختنا حاشية على الورق ١٦٥ ـ ألف، سطر ٨ على "فمن" "لا"، وعلى "الفثا" "إلى "، ثم كُتب في الحاشية : في نسخة الرضي - فإن أقام بما يجب لله فيما عرّض نعمته لدوامها وإن ضيّع ما يجب لله فيما عرّض نعمته لزوالها" - فيبدو من ذلك أن الكاتب أو المصحّح وُجدت عند أحدمنهما نسخة كانت من ممتلكات المؤلف الشريف الرضي أو كانت مخطوطة بيده - وهذا يدلّ على أنه ليس الا

إن السيد على بن ناصر علوى شارح "أعلام نهج البلاغة" كان سعاصراً لمؤلف نهج البلاغة- و نسخة خطية

لهذا الشرح توجد في مكتبة رضا برامفور- وقال السيد أجل الرضى أظن أنّ النسخة عندنا هولأعلام نهج البلاغة التي من مؤلفات معاصر للمؤلف و تُعتبرأول شرح للنهج- (استناد نهج البلاغة ٢٨)

وأخيراً أشكر سمو المعالي بي إيل جوشي رئيس ولاية أترابراديش و رئيس هيئة مكتبة رضا برامفور وللسيدة جنديش كماري كتوج وزيرة الثقافة، والسيدة سنگيتا كيرولا سكريتر وزارة الثقافة شكراً جزيلاً على مساعدتهم المالية لمشاريع التنمية في المكتبة والمعالي 'جي بتنائك' السكريتر الرئيسي لمعالي حاكم الولاية سابقاً، والسيدة منجيت سنخ السكريتر الخاص لحاكم أترابراديش لمساعدتهم وأيضاً أشكر السيد جواهر سركار السكريتر سابقاً وراكيش رنجن السكريتر المساعد للثقافة في الحكومة الهندية -

والإخوان الذين ساعدوني في إعداد المقدمة منهم بروفيسور السيد عراق رضا زيدي رئيس القسم الفارسي سابقاً للجامعة الملية الإسلامية ، نيو دلهى، و الدكتور محمد إرشاد الندوي النوغانوى، و الدكتوره تبسّم صابر ،المفهرسان في مكتبة رضا برامفور ،و الدكتوره وبها شرما في القسم الانكليزي في جامعة علي كره الي الفارسية و العربية و الهندية و الإنكليزية، فأشكرهم من أعماق قلبي -

وأيضاً أشكر رفقائي الدكتور أبو سعد الإصلاحي أمين المكتبة، و السيد اصباح خان، المفهرس، وأرن كمار سكسينه، وموسني راني، و السيده بلقيس الفاروقي و شجاع الدين خان لمساعدتهم-

۱۸۸ نومبر ۱۳۱۲م البروفسورالسيد محمد عزيز الدين حسين ۱۳۱۸ م مدير مكتبة رضاء رامفور وزارة الثقافة-لحكومة الهند

#### المراجع و المصادر

- (١) استناد نهج البلاغة ص٩
- (٢) تقديم استناد نهج البلاغة
- (٣) منهاج نهج البلاغة لهنسوي ص ج
- (٣) شرح نهج البلاغة "ج ا ص٠٤-طبع إيران-بحوالة استناد نهج البلاغة -ص ١٠
- (۵) جواهر الأدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب الجزء الثاني ص ۸ مصر الطبعة الرابعة عشرة بحواله هنسوي ص ۸
- (٢) تاريخ الأدب العربي ص ١٠١ طبع مصربحواله هنسوي ص٨
- (ک) ترجمه علی بن ابي طالب ص ۱۰۷ طبع مصر بحوالی هنسوي ص۸
- (^) سعجم الأدباء لياقوت الحموي ج ١٣ ص ٣٨ و ٩٩ طبع مصر-بحوالة هنسوي ٢٣-
  - (٩) مروج الذهب ج ٢ ص ٣٣ طبع مصر- بحواله هنسوي ص ٥٠٠
- (۱۰) كتاب التوحيد ص ۱۴ ،طبع إيران ۲۸۰ م بحواله هنسوي ص ۲۸
  - (١١) طبع مصرص ٩، و طبع جرمني بحواله هنسوي ص٥١
    - (١٢) منهاج نهج البلاغة لهنسوي ص ٥٥
- (١٣) مطالب السئول -ص٩٨ طبع لكنثو-بحواله هنسوي ص٥٦
- (١٣) شرح المقاصد-ج ٢-ص٢٦،طبع إستانبول بحواله هنسوي

ص ۲

- (10) شرح التجريد ص١٨٦، طبع إيران-بحواله هنسوي ص٢٥
  - (١١) منهاج نهج البلاغةلهنسوي ص٥٦
  - (١٤) منهاج نهج البلاغةلهنسوي ص٥٥
- (١٨) شقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية على حاشية وفيات الاعيان -ج ٢٠ص ٤٦٩ طبع مصربحواله هنسوي
- (19) وفيات الاعيان ج ٢-ص٣٣٦-طبع مصربحواله هنسوي ص٧٥
  - (٢٠) أبجد العلوم ص ٤٥٢ بحواله هنسوي ص٥٨
    - (۲۱) مقدمة تاريخ فيروز شاهي
    - (۲۲) سرور الصدور نور البدور
    - (٢٣) منهاج نهج البلاغة لهنسوي ص ٥٩
    - (۲۴) منهاج نهج البلاغة لهنسوي ص۲۰
  - (٢٥) جواهر الأدب،الطبعة الرابعة عشر-ج١-ص٣١٨-٢١٧ طبع
    - مصربحواله هنسوي ص ۲۱
      - (۲۲) بحواله هنسوی ص ۲۱
  - (٢٤) ص ١-٣ طبع دار الكتب العربية ،مصربحواله هنسوي ص١٢
- (٢٨) شرح الـمرصـفي 'المقدمة الأدبية ص ه،و ـبحواله هنسوي ص ٢٣)
- (٢٩) نهج البلاغة مع شرح محمد محي الدين عبد الحميد ص أول طبع مصر -بحواله هنسوي ٦٣

لبسه الله الرَّحْمَان أَلرَّحِبْ مِرْهِ صِلْى عَلَى مِينَا قَالَ السَّتِ دالرَّضَى ذوالحَسَبِينَ الولحسن مُعَمَّ عِمَالَيْرًا محد بن الخسكين بن موسى الموسوي في أُمَّا بعد حدالله ألَّذِي حِمل لِحِيرِ مِّنَا لنَّهَارُ بِهُ وَعِلْمًا مِنْ بَلائده وسَمبنيلًا إلى إلى وسببُ الزارة إنسا والصلوة على سولم نبي أرقم دوا لم الأعمر وورا المُنتخب من طينة الكوم ( وسُلالة مجرالأقدم ٥ ومَعَرُسُ لَعَجًا (الْمُعُرُق ٥ وفَمِنْ الْعَلَى ، الْمُنْمُ الْكُورِق ٥ وعلى أَفْل بُلْيَهِ مَفَنا بِيُحِلُّظُهُ } وعِصْمُ أَلُّ مُحْرُهُ ومَنَا رالدين الواضِح ، ومَثَا قِبل العُضْل الراجع مَنْ الله عليهم جهي ، صلا يُو تكونَ إِزَارٌ لفضا وما فالله العلهم لا وكفاءً لطيب وعمو أصلحم ا ما أنا نِحْرُ ساطع م وخوى بخمُّ طالع له فالتي كُنت في عَنْفُون السِّن و فيضاضم الغصن المتدأث كالماله بتاليف كتاب فيخصائص المريمة على السلام الشيمل على محاسِن أُخبارهم له وحواهركاديه حَدان عليه عَرَضُ ذكرته في صغر الكتاب وجبالله أله العلام و فرغت من أكف لف التي الخص المراللومان عليًا علي السلام ٥ وكافيَّه

عِن دِنَام بَعَيْدُ ٱلكِتَابِ مُعَاجِزاتُ الرَّمَا نَ لَ ومُمَا طَلَاتَ كُلُّ يَأْمِ هُ فَكُنْتُ عُدُ يُوبَّتُ ما خرج من وَكِكَ أَبُوانًا وَفَصَّلْتُه فَصُولًا نجاء في آخِرها فصل يضمن فحاسن ما نُقِلِ عَنْهُ عَلَيْكُ لَام مِنْ اللام الْعَصِير فأليكم وتهأمنا والأدادة وأ الْخُطُبُ اللَّوِيلَةِ ، والكُّتْ لَلْنُسُوفَةِ ﴾ ْ عَاسِتَحْسَنِ جِمَاعِةً مِنْ ٱلْأَصْدِقَا، وَالْإِخْوا ، التَّتَعَلَ عَلَيْهِ الْعَصَلُ الْمُعَدَّمُ مِوْكُرُونَ مَعْجِنبُنِ بِكَالِعِم ٥ وَمُتَعْجَلْبُنِيْ مِنْ نَوَاصِعِهِ لَهُ وسَأَ لُونِ عِبْد ذِيك أَنَّ أَبُدُأَ مِثَّا لِيفُ كِتَابِ لِيُحْتَوِي عَلَى الْعَل كُلام مُؤْلِنَا الْمِيْرِ لَكُوْ مِنِينَ عليه السلام في جَمِيع فَنُوتِهِ ا

يرالم العنائ عكد اللاب عجير فنورد ومتسيع انتعمل المراد وَظُرِ وَكُنْنِ وَمَوَاعِطُو أَدْرِ عِيْمًا أَنَّ ذَٰلِكَ مُنْفَعَنَّ فَيْ عَالِيًا الْمُلْاعَدِ وَعَمَالِيلِ الْفَعَلَحَةِ وَتُجَوِّلُهِ الْعُرْسِةِ وَنُوَافِ الْكُلُم الدِّينِيةِ وَالدُّسْرُوبَةِ مَاكُلُوهُ مُدُجُّفِعًا يدكره و لا عَمْدُع الأطراف بدكراب إذ كان مؤلانا المِن الْحِندَنُ فَوَ إِينُهَا وَعَلَلَمِ ثِلْمَة جَدَ اكُلُّ فَالْحَطِيدِ وَ } كَلَامِهِ أَسْنَعَا نَكُلُّ وَاعِظِ بُلْعٍ وَمَعَ ذَلِكُ فَقَدَّمَ وَلَا مَعُ وَلِكُ فَقَدَّمَ وَكُلُمُ وَ وَلَ الدِّيعَلِيومَسْجَهُ مُولِكِكُالِم الْأَهِيِّ وَمِيدِعَبْقَهُ مُولِلْكِكُلْمِ الْنَيْوِيُّ فَاجْبُتُهُمُ إِلَى لِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَظِمُ النَّفْعِ وَمَنْشُوبِ الدِّكُرُ وَمَنْخُوبِ الْمُحْرِدُ أَيْمُعَالِثُ مِنْ عِدِ اللَّهِ وَعَظِمِ فَدْرِ أُمِيرِ المَيْنِ عَلَا فِي الْفُصِلْهِ فِي الْمُصَلِّهِ فِي الْمُصَلَّهِ و مِن الله المعايد الدِّن فرو الفَصَارُ الجُنوو أَمَّ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْفُرِدِينِكُوعِ عَالَيْهَا بِعِجْمِيرِ سَلَفِ الْأُوِّلِينَا ثَمَّا بُوِنَدُعَنْهُ مُ مِنْ عَالْفُلِهِ لِللَّهَادِرُ وَالشِّادُ الشَّارِدُ فَإِمَّا كُلَّاهُمْ عَيْنِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَهُ الْهُخُ لِلَّذِي لَا يُسَاجُلُ وَالْكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

أورافالنكورمعدمة كاسيندرا بجهاعساه بسينعن عاجمًا وَبَفَعُ إِلَىٰ إِجُمُ وَإِذَا جَالُ مَنْ أَنْ عَالِمَهُ عَلَمَهُ السكم لكاريج فأشأ يجوا راؤخوا بجناب لفعرب الحَرْمَ لَكُ عُرَاضِ فَعَ مِلْ فِي إِلَّهِ وَحُرْنِهَا وَقَرَرُ ثِلْمَا عِدَنَعَلَمُهُ السَّنْهُ وَاللَّهِ عَلَا إِوْ السِّيمِ وَالنَّدَهُ اللَّهِ عَنَّهُ العَرَضِه وَلِيّا حَافِمًا لَحْنَارُهُ مِنْ كَالِحُ فَمُولِئِعَ مُرْمُلْسِفُهِ عَ فِي وَيُحْلِينُ كُلِيعُ يُرْمُنْ يُطُهُ إِنَّ كُلَّ أَكُنَّ الْوَرِدُ النَّكْدُ وَاللَّمَ عَلَيْهِ ولاالفيد الساك والسنف ومع عالبه على المالة المرافق بهاؤ أمر المسائحة مها أنجكمة الوارر والزهدة المعيطة وَالتَّذَيْرِوالرَّوالِحِرادُلْنَامَلُهُ الْنَامَلُ فَكُوْفِهِ الْمُفْكِرُ والترجيروالروبيرارر مد المستخطر فارة ولفذا أمرة والمراف المرادة والمرادة وا وَلَحْ اَطْبِالِرَ فَالْمُعُلِّكُ لَمْ أَعْنَرُضُهُ السَّكُ فَانَدُ مَزْجُلامِ مَنْ الْحِيْظِيلَةُ الْحِفْظِ الرَّهَاكَ وَلَا شُعُلِكُ الْعُلَاكُ الْعُلَاكُ فُدْفِعَ فَي عَنْتُنَوْ بُنِياً وَالفَطْعُ وَسَنِعْ جَبَلِطُ المُعْمَعُ اللَّهِ عَالِمَا لِمُعْمَالًا ي حِسَّهُ وَلا يَرْكُ الْأَلْفُسُهُ وَلا يَحَارُ بِوُفْ مِا لَهُ كَلا مِنْ وتعرف مُنتَ عُمْسُ فِي لِحَرْبِ صَفِيلًا سَيْفَهُ فِيقُطُ الْرِفَاكُ وَخُلْاً لُهُ الماسارة بعوديه ينظف رضا وكفظر مفحا وعومع وكك العدالنهاد وبدلك لألك فالقهام فضلله الجيد المتحتع بفائز كاصلاد والفيئ والمالة الشكر في عليه

),

مَوْضُوعًا غَسَر وَ سَعِهِ أَلَا وُلِامِيْ إِرِيالَ فَكُنَّا رَوْا وُلُفُظ ٳڂٮؘ<sub>ڗٙۼ</sub>ؠؙٳڔؘڐؘۣڡؙؙڞ۫ۻڸڂ۠ٳڵٳۯؽۼٵڔٙٳڛڟۿٳۯٲڸٳڂؚؿٳڔؖۅۼؚؾڒؙۿؙ<sub>؞ڿ</sub>؞ عَايِّفًا لِإِلَّهُ كُلْمِ وَرُبِّهَا بَعُدَالْعَهُّلُ إِنْ الْجَبِّرَاوُلَا فَاجْبِلِنَّعِظُ مِنْ مَهُوَ لِوَيْسِانًا لافَصْلُ وَاعْتِمَا ذَا وَلا أَذِي مَعَ ذُلِكَ أَنْ أَجِيهُ مِا فَعْلَارِ جَمِيعٍ كَلَامِهِ عَلَيْدِ السَّالْحُنَيُ ؇ۣؠؾؚڹڐؘۼؽڣؙۿڶڎؙۊ؇ؠێڋڹٵۮؖڹؙڵٳٲڹ**ۼ**ۮٲؿؙڬؙۅڶڷڟٵڝۯ تَعَبِّيُّ فَوَ الْوَاقِعِ إِنْ وَالْحَاصِلُ فِي لِفَيْنَ دُوَلِكَا إِرْجِ مُنِكِنَّ وَمَاعَلَى إِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَسْعِ وَعَلَى اللَّهِ الْمُعْلَادُ لُعِيدًا السِّلة وَرَيْنَا وَالرَّالِ إِنْ اللَّهُ وَرَايِتُ مِنْ لَحُدُلْسُمْ مِنَّهُ صُرُالاَكُنادِينَهِمُ التَلاعَةِ إِذْكَانَافِينُ لِلنَّاظِرِفِهِ الْوَا وُلْهُرِّبُ عَلَيهِ طِلْاِنَا وَفِيهِ خِاجَةُ الْعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وبغينه البليع والزاهيه وأيضى وانسا يهم وعي الكالم والنوجيدة العذل وتنزيد الله شطائد عن الحالف مُاهُوَ لِمُلْكِ كُلَّ وَسِعُالْ كُلِّعِلَةً وَجُلُكُ كِلَّهُ فَكُلُّ فَالْحُلِّكُ فَيَ وَمِزَالِلَهِ سِحُانَدُ النَّيِّمُدُ النَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةُ وَٱلْتَجُمُّ لِمُ النَّهِ السَّدِيدَ وَالْعُونَةُ وَٱسْبَعِبْدُهُ مِنْ حَطَالُ الْحَنَالِ فِلْكِيْرِ حَطَارُ الِلسَّارِ وَمِنْ لَلَهُ الْفُلْوَ الْفُدُمِ وَهُمَّ وَلِعُ الْوُجِلُ فَيَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ الْمُعْنَالِمِ مِنْ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ال

نَعْمَالُهُ الْعُادِ وَرَوَلِ الْبُورِّ كِحَفَّهُ الْمُحْمَارُونَ الْزَي ولابديكة لعدالهم ولاياله عُوْمُ الْفِطَ الْدِي ڵؠ۫ڔڶۻڡ۬ڹ*ۿڿۮؙڰڂۮۅۮٷ*ڵڵڠؙؾؙٛٷۘڿۅڒٷڵۅڡؖ مَعَذُورٌ وَلَا لَحَلَّ مُمْدُورٌ فَطَرَ لَحَلَّا فِي فَدُرْتِهِ وَيَ تُسْتُوالراح بَرْتُهُمُنه وَوَيَّدُوالفِي وَمِيَلُالَ الْصَ أُولُ الدرم عُرِفَهُ وَكَالُمُ عَرِفَهُ النَّصَدِيونِ وَكُالُ النَّرُونِهِ لَوْجِيدُهُ وَكَالُ نَوْجِيدِهِ الْمَحَامُ لهُ وَكُمْ الْ إِلْحُلاصِلَهُ لَعَيْ الصَّفائِ عَنْهُ الشَّهَالَةُ كُلِّ صِعَدْ الْهَاعَبُرالْمُؤَصُّوفِ وَسَهَا لَقِكُرِّمَوْضُوفِ الْمُرْتَ وَمَنْ إِنَّا رَالِبُهِ فَقُلَّاحً ذَّهُ وَمَنْ حُلَّهُ فَقُلْعَلَّهُ وَمَنْ فَالْعَلَّهُ وَمَنْ فَالْفَيْمَ فَقُدْصَمُنهُ وَمَنْ فَالْتَحْلُامَ فَقَدْ لَخَلْمِهُ: وَخُالِنُ الْعَرْضَ الْمُعْدُ مَوْجُورُلاعَنْ عَدَمِرِمَ عَكُلِّ شَلِيلِ الْمُفَادِنَةِ وَعَنْ رُجُلِ نَّى كُلِمُ اللَّهُ فَاعِلْمُ مُعَلِّكُمُ كَانِ وَالْأَلْهُ لِمِيرُ ؞؞ٵڒ؇ڡؙٮٚڟۜۅؙڒٳڶؠڋؚڡؚۯڂٙڶڣؚۄڡؙٙڹؙۅۜۜڿؚ<u>ؙۮڶڋ؇۪ؾػؽؘؽۺٵڔڛ۫ؠ</u> وللبنسوية كففله أنشأ الخلق انسا وابتداه إيتلا وِيَّةِ إِلَّمَا لَهُا وَلَا خَرِيَةِ اسْتُفَا دَهَا وَلَا حُرَكِنَةً لَا يَعْدَا وَلَا حُرَكِنَةً لَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل اتفاوعَرُّزَعَوْ ابرها وَأَلْرَفِهَا

رَبِهَا الْحَدِّدِ الْهُو الْمِزْلَحُ يَهَا فَيَقُ وَالْمَامُ فَوَقَهَا الله وَهُونُ أَنْ أَنْسُأَ سُعَامُهُ رِيكًا اعْنَاقُهُ مَهَمَّهَا وَادْاهُ مَرَيَّهَا وَاعْمَفُ محذ بهاوا بعد منشاكها فأمرها بتصفيف الماز النكاروس إِنَّا رَبِّهُ مُوْحِ الْمُحَالِدُ مُحَمِّنَاهُ مُحْمِّلًا مُحْمِّقًا وَعَمَوْنَ مُحْمَّعُهُ بالفصّا الزُدُاوَلُهُ عَلَى إِلَيْ وَلَا حِيهُ عُلَا الْعِيهُ عُلَى الْمُؤْدِدِي عَيْعِبْاللهُ وَرَحْمِ الزَّبْرِيكُ اللهُ فَرَفَعِهُ فَوْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُنَّ فَحَدّ مَيْفِهِ فَسُوْرَ عِنْهُ سُبْعُ سَهُ وَانِحَجُّلُ يُعْلَمُهُ مُنْعَوِّجًا مَّ عُفُونًا وَعُلَّا هُزَّ سَعُفًا مُعُفُوطًا وَسَمِّكًا مَرْفُوعًا بَعَيْرِعَهُ إِنْ عَهُ فَا وَ لِا رِسَارِيْنِ فَلِهَا أَرْزُنَ فَا بِنِيَدَا لَكُمَا وَخِينًا النَّوْأَقِدُ وَلَجُهُ لِي فِلْهِ سِراجُهُ الْمِسْتِطِيرًا وَفَرَّامُسُّوا · فَعَلَيْدَائِرُوسَعْفِ سَائِرُورَفْنَهُ مَالِّرِ فَرُ فَقُي مَاسِلِ السَّلْعَالَ الْعَا فَلَاهُنَا لَطُوارًا مَنْ عَلَائِكُنَّهُ مُنْ فَيْ يَحُولُا لَا يُعَالَى الْمُعَالِدُ اللَّهِ وَالْحُوعُ لِاللَّهُ الْمُولِدُ وَالْمُولِدُولَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَسْاَمُونَ لِابَعْنَاهُمْ نُومُ الْعُبُونِ وَلاَسَهُوالْعُفُهُ إِوْلاَثَمَرُهُ ٱذْبُوانِ كَاتُخَفَّلُهُ النِّسْيَانِ عَمِنْهُمْ لِمُنْاعَلَى حَبِدُ وَٱلْمِسْنَهُ الْ رُسُلِه وَمُعْمَلِفُولَ لِفُصَالِيهِ وَأَمْرِهِ وَمَيْهُمُ الْجَفَظَةُ لِعَالَ وَالتَدَيْنُو كُلْ بُوارِجِنَانِهِ وَمِنْهُمُ النَّابِنَدُ فِلَ لِمُصْرَالِهُ مَلْ اَفْدَامُهُمْ وَالْهَارِنَدُمُ مَالِهَمُ الْعُلِيّا اَعْنَا فَهُمْ وَالْيَا مْ لَا فَطَارِ الرَّكَ نَهُمْ وَالْمُنْ إِسِيَّةً ناكسة دويه الدارية

الْمَا دُمَّ مُ الْمُسْدُ وَ اللَّهُ إِلَا لَهُ مُمْ أَلْرَبَّتُ فَيَكُم مُهَا مُولِّةً ذَارَ الْحَمَّا لِهُ وَصُولِ قُواعُمَّا لِهُ وَلَصُولُ لِكِمْعَ لِمُعَاحَى مُعَلَّلُهُ و فَا مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بعُ فَهَامِنْ رُوحِهُ فَهُمَّكُ إِنسَانَا دُاادَهَا زَجُهُ لَهَا وَفِجُر بتصرف ها وجوارح لحنائه هاوادوا فللهاومع بَفْرَفَيْهُا سُرُكُلُاذُ فِي إِفِي الْمَنْنَامِرُ وَلَا لُوَارِهِ الْإِخْلَالِ معيونا وطبية الألوار الحنافة والانساه المؤنكفة والم ٱلأَصْدِادِ النَّيْعَادِيَّةُ وَٱلاَحْكَاطِ النَّيْنَايِنَةِ مَلَكَ تَرَفَّ الْأَنْ التَرْدِوَالِهِ أَوْ لَلْمُودِ وَالْمُناآيَةِ وَالْسُنُووَرَوْ لِسَاكِرَى الله بخنانه المناجة ودلعنه لكيهم وعهلوصيه النبه المدنعان السخود له والخنوع لنعرمند فعال سعالا استحدوا لارم فسجة دوا الآالليز وقيله العَنْونْ فُولُكُ مِنَّهُ وَعَلَنْ عَلَى هم النَّفُولُ وَلَعُزُرُوا خلفة النَّارِ وَاسْنُوْهُ نُوا خَلْقَ الْمَالُ فَاعْطَاهُ اللَّهُ سُبِعَانُ النَّفِلدَةُ أَسِعُفَا فَاللَّهُ عَلِمَهُ وَأَسْنِتُنَّا مِنَّا الله الله والحاز اللحدة فقال شحانه أنك والمنظوب الخنوم الوفت المغلوم نفئ أسكن بنحابة إدم دارًا وَ وَ الْمُرَافِقَ الْمُرَافِقَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِينَ الْمُرْتَانِ ا و لا الماسي المالة الماسلة الرَّفِياعَ البِّنِبُ

مِنَّنَاً فَهُرُ وَعَالَىٰ البِعِ الرِّالَةِ إِمَّا النَّهُ مُرَالِمًا مُرَّلِكُ فَا مُرَّالِكُ الْمَا الْمُعْ عَهْدَالِنِدِ إِلَهِ حِهِلُوا حَنِيْدُ وَالْخُذُو الْأَمْا رَمَعَهُ وَاجْتُالُهُمْ النياط وعن متعرقيه واقتطعه فيعزعه الانع فبعث فهر رسله و فانزاله فالبياة النساد وهم الفير فطرند ولكي وهرمنسي لعنه وكخفواعل المالك بالبلغ وكبيروا لهمد فالزالعفول وبروهمالا اَلْمُقَوْرُونِ مِنْ مَعْمِ فَعُ فَعُمُرُمَرٌ فَوَ عَمِهَا لِكُنَّهُمُ الْأَوْ مَوْضُوعَ وَمَعَاسِ خَيبِهِمْ وَالْجَالِ لَهُ الْمُعَاسِمُ وَأَوْمَا إِنَّهِ مرد و حداث العُ عَلَيهِ مِنْ وَلَ مَعْلِ اللّهُ مُعَالَمُ مُعَلَّمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُ حَلَفَدُمْ مُعَيِّمُ مُلِلًا لِقَالِمِ مِنْ لِللّهِ مِنْ لِللّهِ مُعَلِّمُ اللّهِ مُعَلِّمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ او مَجَهِ فَالْمُ هُ رُسُلُ كُلِيقًا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُعَلِمُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ م عَنْ كُنُهُ مَنْ فَلَهُ عَلَى ذَلِكَ نَسَلِينًا لَفُرُونُ فَمَضِلِلْهُ مَنْ فَلَا وسَلَفُ لِإِنَّا وَخَلَفَ لَلْ إِنَّا إِلَّا أَلْكُ أَلَّكُ اللَّهُ سُعَانَهُ هُ عَمْدًا مِنْ لِمِنْ عَلِيهِ لِإِنْجَازِ عِلْنِهِ وَلَمُامِرُ بُوِّيْدٍ .. مُاخُوزًاعَلَمُ الْمُنْدِينَ مِنِا فُكُمُّتُنْهُورَةٌ سِمَانُهُ كَرِمَامِيلُانُ وَالْعُلْ لِلاَرْضِ فَمَيْلِمِلْكُ فَا فَالْمُ ٩٠٠ وَاهُوا مُنْكَسِّنَ وَطَرَانِ مِنْشَيْنَكُ مُنْكَبِّنِ مُسَّبِّهِ لِللَّهِ مُنْ خَلِقَهُ الْمُمْكِيِّ لِللَّهِ السِمِهِ الْمُمْثِّرِ اللهِ مَا لَلْمِنْ الْمُنْكِرِينِ اللَّهِ اللهِ به مِزَالَفُكُلَّةِ وَانْفُكُهُ \* المالة المالة

حَرَامَهُ وَضَالُهُ وَفَرَاضَهُ وَأَا سَحَهُ وَمَلْسُو خَدُوَ صَهُ رَحْزَالُهُ وَخَاصَهُ وَعَامَهُ وَعِيْرِهُ وَامْنَالُهُ وَمُرْسَلُهُ وَيُكُرُونُ وَيُحِكِّمُهُ وُمُلْسَالِهُهُ مُفَتِّزًا حَمْ ومنيناغة امضة سرماخو دمساؤع لمه وموسع علاد وجهله وسرصلت الحتاب فرضه معلوه والشنة نسخه ووالجب فالسنة لخنك موجع فالخاج رْكُدُورُ وَالْمُرْتُولُ الْمُعْسِنُ فَيَلَّا وَمُلَّارِدُ بَنْ كُارِمِهِ مْ خَسِرا وْعَلَيْمَ سِرانُهُ اوْصَعِبرانصَدَ لهُ عَمْرًا مُو بَرِّي مُعْلِيدًا فَالْمُ وَمُوسِعٍ فَلَهُ الْمُعَالَيْدِ فِي مِنْهِ إِلَا يَجْعَلُهُ قِلْهُ لِلاَ إِلَى الْمُ وَوَصَعَلَمُهُمُ الْمُنْعُامُ وَيَا الْهُونَالِيهِ وُلُولَ لَكُمَا مِرْجَعَلَهُ مُعْالَدُ علامة ليواضعهم لعظيته وأدعانهم لجزته واحل مِنْ خَلُّهُ مُنْاعًا أَخَابُوا الْمُدِرَعُونَهُ وَصَلَّقُو الْحَالَمُنَا اللَّهِ مَعْدَا فَوْ أَجَالَمُناهُ ال وَوَلَهُوامُوا فِينَا بِبَايِدٍ وَلَسَّبَهُوا لِمُلَائِكُمُ الْطُلِفِينَ العُرسَة فَجُرِزُهُ لَكُمْ زَياحَ فَيَعْكُرُ عِنَّا رَبِّهِ وَيَنْلُا رُرُولَ عِنْدَهُ مَوْعِدَمُعُ فُورُنْهِ حَجَلَا بُعَالَهُ لِلسَّامِ عِلْمًا وَلِلْحَالِئِ نَحْمَمُ الْوَصَحَةُ وُلُوحَيِحُقَةً وَكُنِ عَلَكُ *ۮؾؙ*ؙڰٛۏؘڡ۬ٵػؾڂٵؽۮۅؘۑڒؠٞؠؘٞڠٙڵٙٙٙڸڵٵڛڿۧٵڵؠۜؠ۫ؿۻڶۻڟۼ اللهُ عَني عِزالِطا لِمَوْ السّالم لعدلنه

الال

مُاوُزِزَّعَ أَفْرَا كُنْزِنَ وَٱسْفِلْأَوْ كُاللَّهُ إِثْرَالِلَّهُ وَحَدَهُ لانبُريدَ لِدُسَّهَا لَهُ مُعْنَى الْحِكَامُهُ أَمُعْنَقُلُ عِنْ الْحِكَامُ الْمُعْنَقُلُ ا المُناصُفانَنُ مُسَدِّيهُ النَّدُلُمُ النَّاكَ وَمَدَّخِوْهُ المُعَاوِيلِ مُا لِمُنَانَا فِأَنَّهَا عَدِيمَهُ المانانِ فَالْحَكُمُ إلْحَسُانِ فَعَضَاهُ إِنَّ الْمُعْلِمَا لَهُ لرَحْ وَهُ لَحْرَدُ ٱلسَّبَطَانِ فِي السَّهِ الْكَارِّ عُمَا لَكُمَ مَا لَا عَمِيلُهُ مِلْ وَرَسُولُهُ أَرْسَلُهُ مِالْدِينِ الْمَسَنَّهُ و رِوَالْعِلَيْ الْمَانُورِ رِيْنَا والْجُنَّادِ السَّطُورُ وَالْنُورِ السَّاطِعِ وَالْمُسِّلِّا اللامِعِ وَالْأَمْرِ الشِّادِعِ الْلَّحِنَّ لِلسَّهُ اللَّهُ مُكَاتِ وَلَهِ يَكُمَّا جَامِ الْبِيَّاتِ وَعُلْ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا مُعَلِّلِ وَاللَّهِ مَعْلِينَ وَاللَّهُ مِنْ فَا لَا مُعَلِّلِ وَاللَّهُ مُعْلِمَ اللَّهُ مُعْلِمَ اللَّهُ مُعْلِمٌ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِنْ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ لغتكم فبهاجنا كالذن فاتنتغ ترغي وَانْتَلَمَا لِهِي وَنَشَنَتُ لَا مُرُوطًا فَالْمُنْ وَعُرا المُصَّدُرُ وَالفَّذِي حَامِلُ وَالْعَلَى سَامِلُ عَلَيْ مِالْتَعْمِينِ الدِّحْمُ ا ونصرالس طائ خذا كالمان فانفان فعان وَمُنْكُونُومِ عَالَمُهُ وَدَرَسَتْ سُلُهُ وَعَفُتْ شُرِكُهُ إِلَا اللَّهِ النيطانة سككوامسالكة ووردوامناها فبهج رَسُلِعُلامُدُ وَغُامَ لِوا أَنْ فِي فِيزِجِ اسْتُهُمْ مِلْحُفَافِهُا ووطينهم وإطلافهاو فامزع ليساب فافهد فِهُا مُالِهُو زَحُ الْزُونَ خِلْهِ الْفِلُولَ عَفْنُولُولُولَ فَالْفِي لَوْلَافِحَ زنومه سفوي أرضعا ليهامك نؤجا عالما فأثبي

والدمره والأمد أحذكو لابسوى الهرمز حرية ٤ ﴿ كُلُّونِهُ مُعْلَمُ الدَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْكِرُ لِي عَاذًا لَقُولَا لِي مُعْلَمُ اللَّهِ مِ ن يَعْنُ الْعَالَ وَيعِمْ يَلْحَوُ إِلِنَّا لِي وَلَهُمْ خَصَا لِصَحَفِي الولاية وفيهم الوصية والوطائة الإنا درجعا الالفلدونقل الضغلد وموتحت طته النعروقة بالسفسفة فوالعتصة اُمَاوَاللَّهُ لِقُدُلْقَهُمْ مُنْ فَالْ فَالْكُولِينَّةُ لِيَعْلَمُ لِأَثْفَا مِنْهُا كُمُّ الفُطِيمُ النَّحَانِينُ وَعَيَّ السِّمَاكُ لِابْرُفَ إِنَّ البِّطِيرُ وَ ورونهانون اوكون في المنظمة المنظمة المنظمة فيهاالك رؤيس في المتعروك ويُحدِّ في وَ وَالْعَرِينَ كُنَّ وَكُلِّي نَجُعُ الْرَكُمُ الْسِلَّقَةُ لَهُ مُعَالِبٌ لَقَيْمُ لَهُ مُعْمَعُ <u>زُوْلُ لِيَسِلِدِ فَإِذْ لِيهِا الْأَحْتَ عَلَى لَا يَكُوْلُونَا لَكُوْلُونَا لَكُونُ لَمُنْ لَمُنْلَمَّةً ل</u>َهُ لبدالسَّالُ الفوالكَ عَيْنِي مُ الرَّ الفالِالمِينِ سُنَانَطُ إِنَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَأُوا وَيُؤْمُونُ كَيْلَ لَكُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّالِ ال فاعجابينا موكسنفلها فحبابه ادعقنها لإخترج العَدَوَ فَانِدِ لَشَافَ الْمُنْظِرُ إِضَّوْعِيْهِ الْصَبَرَهِ الْمُحَارِّةِ فَإِنْ رَ عَلَّمُ مِن مِن الْعَلَّمُ الْمُنْ الْ الْمُنْ عَلِيْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْفِقِيلُهُمْ الْمُنْفِقِلُهُمْ الْمُنْفِقِلُهُمْ الْمُنْفِقِلُهُمْ الْمُنْفِ أ اخليها وتحسر منها ورجين العناروا مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

هُذَا النَّوْضِعِ مِنْخُطِبَتِهِ فَنَا وَلِهُ كِنَّا أَنَّا فَرْعُ مِنْ قِبْلَاتِهِ قَالَلِهُ إِنَّ الْمُرْدِينَا

رايب المتعندان شئكا كاحترترة الأسكركها ببيذانة إداستدعكها فحجذب الإتامروهن أياد التفاخر مرانفها والأخ لفاشبائغ صعوته مُلْمُهُ الْحُفايُفَالُ السَّمَالُ اللَّهُ الدُلْحُدُثُ رُاسُهُ الزَّمَامِ إصلاح المتطن ولنها فالكشنقك هاو لمؤلفا أكشفه يُرِنَّهُ حَعَلُهُ أَوْ مُهَا بَلَهُ فَوْلِهِ اسْلَمْ لَهُا فَكَانُهُ عليه التارد فالرازع لها ناسها بالتهام يعن المسلم وَعَالَمُ لِنَّهُ مِنَا الْمُتَادِينُ وَالطَّلْمَادِ العي أرغز الشرادوة يُراع النَّالُهُ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالَةُ ظَنِيَكُمُ عُوْا قِبَ آلِعُدْرِ وَالْوَسَمُ عَدِينَ مِنْ يَرُولُ عَنْ هُوجِ لِمِناكِ ور صِدْفَالِينَهُ أَفْتُ لِلْمُعَلِّى عَلَيْ عَلَيْ الْمُوسِوقِ مُمارِّ حَالَ لَهُ وَلَا لَلْ وَلَا تَعْرُونَ فَا

طنةلةع الناء لغذا ومرخد ه مالكًا ولكنه

العِيدُ عَنْ أَوْفِعَ وَالْمُسْلَحَةُ مُطْرَقَ مِرْحُ طُلُهُ لَهُ عَلَيه السَّلَّهُ الْإِوَاتِّ السَّيْطَارَ فَلَكُمْعَ حِزْمُهُ وَ سخلئ خيلا ورجله وانتع ليصرن فالتشايعك لَفْسِ وَالْمِلْسَعَلَىٰ وَأَنْمُ اللَّهُ كُلُ فِرْطَالِ فَوْرَكُونِ فَوْضًا أَيَامًا عَنْهُ لَالْعُدُلُونَعَنَّهُ وَلَالْعُوْزُونَالِنَّهُ وَعِيْ عَلامِلُهُ عَلَيْهِ السَّلَّمُ لِأَنَّهُ مُعَلِّيدٍ لِحُنْفِيَّةً نَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ لِنَّا اعْتُطَاهُ الزَّابِيَّةِ لِمُوْمِزُ لَجْيَلَ فِي ﴿ نَوُواْ لَكِنَّالٌ ۗ وَلَا رُأُعُفَّعَلَيْ الْمِلْحَ اعْتِرَاللَّهُ مُحْتَنَةَ بِلْعُولِلْارْضِ فَدَمَكَ ارْمِرِ بَصِرِكَ الْفُهِ الْفُوْمِرِ وَغُضَّ لَصَّكُرَكَ وَاعْلَمْ الْاَنْ مَنْ رَسْعَ بِاللَّهِ سُعَاءُ وَمِزْ كَلَّامِ لَهُ عَلَّيْهُ السلالا الطقربا محاراتها وقد فالك أعض فعله وَدِدْ إِنْ الْمِيرَالِوُمِنْ وَإِنَّ أَجْمَعُ لَانًا كَا رَبِنَا مِدَالِلِّكِ مالصَرِكَ اللهُ به عَلَى عُلَائِكَ فَفَالْعَلَيْدِ السَّلَّ الْكُولَ أجدد معنا فال يعم فالفيد بهذا والمتهو لقد فها وعسكوناها فؤمر فاصلا أيطاو ارجام السار رِّعُفَيهِ الزِّمَانِ فَ لَقُوْ يَعِمُ الْمَانِ فِي فَعِلْ الْمُعَالِّهِ وَمِ**رَالِهِ** لهُ عَلِنَهُ السَّالِي فِي أَلِيُّ مُ أَلِيُّ مُ أَلِيُّ مُ أَوْلُهُ إِلَّهُ أَمْ وَأَهُ لِمُا أَ مُنْذُ بَجُنَدَ الْمُوادَوِالنَّاعَ الْهِبَرِدُ وَعَا فَاجَنَّمُ مُواخِلاً فَكُوْرِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم الْمُورِيِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا مكر ريعاف المفهرييز اطوركم

كموبؤط والخق كرقير كامله على السلا نُهُ مِنْ أَذَلِكُ أَرْصَانُمُ فَرَبَهُ مُوالْنَا بَعِينَ مِزَالِتُهَا خُفَّتُ عَفُولَكُمْ وَسَعِهَنُ حُلُومُ كُمْ فَأَسْرُ عَرَضُ لِنَا مِلْ فَالْحُلُمُ لِإِلَا وَفَرِيسَهُ لِهِ إِيهِ وَمِنْ كَلُمِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ فاردة فأعكا لمسلم فطابع عنان وَاللَّهُ لُو وَحَدْثُهُ فَكُنْ وَجَرِّيهِ السِّلَّ وَمُلْكَ بِهِ إِلَّهُ مَا أَو لَرُدُنْهُ فِإِنْ قُوالْعُدُلِيَةَ فَهُ وَمُرْطَافَعَلَبُو الْعُرْلُطُلُخُونُ عَلَىداَضَيْغُ <u>قَصِرْ</u> حُطْمَةِ لَهُ عَلَيهِ السَّلَمُ لنا بوَيِحَ الْمَلِيدَةُ دُمَّى الْفُلِيَ فِي الْمَلِيدُ وَأَنَا بِهِ رَعِمُ انَصْ صَرَحَتُ لِدُا الْعِبُوعَا يُؤْيَدُ إِنَّ مِزَالْمَتُكُونِ عَلَى وَالْمُتَكَانِينَ فَالنَّفُوكُ ءَ نَفَيْ ٱلشُّهُ فَاتِ أَلَا وَإِنْ لِلنَّكُمْ قُدُعُ ادُنْ حُولَا أَنْهَا لُومُ تَعَذَّ اللَّهُ تُعَدِّم صَلَّى اللَّهُ عَلَم وَالْذَي الْجُنَّادُ الْحُوَّ أَيُّا لَأَنَّ - لْنَلَةَ وَلَنُغُرِيلُ عَمْرِيلَةً وَلَنْشَاطُنُ مَعُوطَ القِدْ رِحَتَى لَعُو أَسْعَلُكُ أَعْلَاحُرُ وَاعْلُهُ صُمْ أَسْفَا هُمْ وَلَيْسِفَرُ لِمِالِقُونَ كانوافع رواوليغفر زعبا فأنكالوا سيغوا والتب مُاكِمَّتُ وَيُثَمَّدُ وَلَاكُرُّتُكُ دُيْنَ وَلَاكُرُنْتُ بِهُلَا المفامرة هزااليوم الاوائلة ظابا خنات موتع عَلَيْهَا الْعُلُهَا وَخُلِعَتْ لِحُنَّا فَقَعْتُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّالِمُونَ مِظْمَا مِلْا لُلَّهُمْ لَعَلَمُ الْأَوْلَ

عَدُ السُّنَّهُ وَاللَّهَا مُصِورًا لَعًا فَيُدْ هَلُكُ مَرَاكُمُ عَ وَحَاسَ مَنْ الْمَالَ مُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَكُوْ بِالْمُرْدِ خُهُا الْكُلْ لَعُرْفَ فَكُنُّ لِانْهَالْ عَلَّمُ الْمُقُونَ سِينْ الْمِلْ فِي لَا يَعْلَمُ الْمُرْعُ فُوْمِرُ فَاسْنَرُوا بِينُولِلْهُ وَأَضِّحُ إِذَا نَيَسْكُوْ وَالنَّوْيَةُ مِنْ وَاللَّمْ وَلَاحَيْلُ حامدًا لأريَّهُ وَلَا لَهُ لاَ لَا لَكُ الْأَلْفَسُهُ فِي الْ الشِّدُرُصُ السَّعْنَهُ الْفِهُ الْحُكَامِمِ مُوافِح اللَّ حُسَانِطُ لا مُلْعُهُ مُوا فِعُ لا يُسْخُسًا وَانْخُطَ الغرَيْنُهُ أَكْثُرُمِ خَطِ الْعُجْدِيدِ وَفَيْهِ مَعَ لِحَالِ البيخ صَفْنارُوالبُرْمُ الفُطاحَةِ كَابِعُوْمُ مِنْ البِيارِيْعَ لأُطْلَةٌ فَيَاالْسَانٌ فَالْمُ بَعْرِفُ مِا الْفُولَ مُ إِلاْمَنُ مِنْ الم الصاعدي وكري فهاعاع ووما الماء بَعْفِلُهُ إِلَّا الْعُالِمُّوْثُ وَمِنْ صَالِحَ مِنْ الْمُؤَلِّلُ وَمِنْ مُؤْرِدً لِلْكَامِرِ لَكُ عَلَيْهِ لِلسَّالَ فِي فَعِهِ مَنْ مُؤْرِدِ لِلْكَامِرِ لِلْ مَدُولُسُ لِلْكِيالَةِ فِلْ إِنَّالْعُضَاكِلاً بِوَ إِلَالِيَ سُعَانُهُ رُحُلُالُ يُحُلِّ فِ كُلُهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِمُ النَّالِي النَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِي النَّالِمُ النَّالِي النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالْمُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ ا عَرْفُ دِالسِّرَامُسُمُ وَنُ يَجُلامِ بُدِّعَةِ وَرُعَالِمِ إِ وَ لَالَهُ فَهُو فِينَا أَنْ لَيْنِ الْفَيْنَ فِي مِنْ الْفُرْ فِي لَكِينَ فَالْكُنِ فَالْكُنْ فَالْ المُن الفَلْفَ فَحَيْاتِهِ وَلَعْدُو فَاللَّهُ خُطَايًا وَعُلَّ الْمُعُلِّمُ وَمُعُ فِي مُقَالِ "

حَنْوًاتِثَامِ فِالْهِ ثُمَّ قَطَع بِهِ فَهُوَمِنْ لِسِ السُّبُهَانِ فِي لَلْ وأبيح العُنْجَبُوتِ لا يُدْرِي اصّابَ أَمْ احْتَظَا انْ اصابُ حَافَ النَّكُولَ عَذَا كُمُطَانُوا لِالْخُطَالُ وَكَالْفِكُولُظُ ٲۻٵڔڂؚٵۿڵڰٵڟڮۿڵڹۼٵۺٚڕڴٵؠٛۼۺؙۅٳٮٚ ڵڗؠۼڡٚۼٙٵڸۘۼڵؠۻؖڔؖڣؖٳڟ۪ۼ؉ڋڒڴٳڎؚٳڸٳڿٳۮؚٮۜڷ الروالهنسم كأماري والله بإصدار مأور وعله لا المنت العِلم في عَنْ إِلَا أَلَى وَلَا يَثُّن الْصَفْ الْمُلْعُ مَنْ فَمُنَالَعُيرِهِ وَإِنْ لَطَالُمِ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّهُ مِنْ الْإِلْمُ لِمَا إِنَّا لِعُلَّمُ مِنْ جَمِلْنَفْ دِلْفَتْنُ حُونِ هَوْلِ فَظَامِهُ السِّالُولَةِ ثَمِّنَهُ الْمِوَا ۫ڔڹڹٛٳڮؘٳڵڐ ؙۻڴ؆ڶۺٷۿۣ؞ڝڵۼۣڎٞٳؠؙڐڗۺؙؙۯڵڿٵڋۮڵڹؗڮڿڣٚ ؙڞڵڴڵۺٷۿۣۄ؞ڝڵۼۣڎٞٳؠؙڐڗۺؙؙۯؙڵڿٵڽٳۮڵڹؗڮڿڣٚ وللونه والسلعة العواقة على اعلى المالية ادلكُوْ فَعُنْ عَوْاضِعِهِ وَلَاعِنْكُهُمْ أَنْكُرُمِ لَالْمَعْرُورِ ولاأغرف الإنفرق وركيلامه عليه السلم فح مراخيكا في العُلمان والفتيا تَرِدُعَلَىٰ حَدِهِمِ الفَضِيَّةُ فَحَجَّ مِنْ لَاحْجًا مِعْكُمُ فيها والدائمة ورواك الفضية العبيها علاعين فكلم فِهُ فِي لِأُو فِي لِهِ لَمُرَ لِجَائِمُ لَا أَفْضًا فَ بِرَاكِ عَيْدًا لَهُمَّامِ الْذَكَ أَسْنَعُضَا هُمُ فَهَضَوَّ بِازْااهُمْ جَبِيعِا وِالْهُهُ واحيدُ وَيَنِهُمُ وُلحِدُ وَكِنابُهُمُ ولَحِدُ الْعَامُ وَالْعِيدُ الْعَامُ وَاللَّهُ سُكانة بالاحتيلاف فأطاعوة المنها فمرعنه فعصوه الرائز العِنَّهُ دِينًا فَاقِعًا فَاسْتَعُانَ بِهِمْ عَلَمَ الْمِهِمُ عَلَمَ الْمُعِمِّعُ لِمَا أَلْمِهِمُ أمِّنانُوا سُرَكَّاكُهُ فَلَهُمْ إِنَّ هُولُوا وَعَلَيْدِ أَنَّهُ فِي فَلَمُ انزلانيت شخانة ديّاناق كفضرالرّسول صالعه عَلَيهِ والله عُنْ َبَلِيغِهِ وَلَا إِنَّهِ وَاللَّهِ يَكُلُّهُ كُلُّهُ وَلَا أَمْ

والخاب منتوئ وفالسكائه فدينان كيتف وَذَكُوانَ الْحَنَّا وَلَهُ لِأَصْدِفُ لَعُضًا وَالْدُلِ إِخْتِلَافَ وَ الْجِهِ فَعَالَسُكَانَهُ وَلُوْكَائِصَ عَيْدِينَهِ بَرِدُلِكِ لَوَ حَدُوا الفيداخِتلافًا كَبَّرُاو إِنَّالْفُنُوالِطَاهِرُهُ الْبُؤُولِاطِنُهُ عَمْوُ لِللَّهُ وَلِائْتُفْضِي عُمَالِهُ وَلِانْحُسَافُ الطُلُمَانُ الْإِيهِ وَمُؤْكِلُهِ لَهُ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَمَا يُرْدِكِمُا عَلَيْمُ إِلْيَعَلَى كَلْعُدُ اللَّهُ وَلَعْنَدُ اللَّاعنينَ حَالِثُ نُحَالِثِهِ مُنَافِقُ لِنْكَافِرُ وَاللَّهِ لَعُدُالسَّرُجَ الْحُفُرُ مَنَّةً وَإِلْمُسْلَامُ الْحُدْرِكُ فَمَا فَذِا كَ مِنْ احِنَهِ مِنْ الْمُؤُولُا حُسَبُكُ وَالْ آمُوالُا اعْلَاقُومِهِ الشقة سافالبهد لجنف كحرئ الففك الافن وَلَا إِمَنَهُ الْأَلْعُدُهُ فِي لِلسِّيدُ لَا صَالِمَهُ عُنْهُ يُولِّ عَلَيْهِ السَّالِمُ أَنَّهُ الْسِرَوِ الْخُفُومِوَّةُ وَوَالِاسْلَامِ مَنْ وَامَّا وَلَهُ دَلَّ عَلَى فَوْمِهِ السِّنفَ فَالْالَهِ عَلَيهِ النَّالِمُ جَرِيَّاكُا لِكُ سُعَنِيعَ خَالِدِ بْزَالْوَلِدِ بِالْهُا مَدْعُرُ فَهُ وَهُومُهُ وَمَكُوبِهِ مِنْ إِذْ فَعُ خَالِدٌ بِهِمْ وَحَالَ فَوْمُهُ إِنْعَلَاكِلَ بُهُ وَهُ وَهُ وَاللَّارِ وَهُ وَأَيْمُ ثُلِلْعَادِ دِعِينَ لَهُمْ ﴿ وَمِرْخُطِبة لهع السامرة عَالَكُوْ لُوعًا يُنْهُ وَمَا فَدُعَا يَنَ مُنْ اللَّهِ لِمُنْ مِنْ اللَّهِ لِمُنْ وَقَ هِلْنُ وَسُمِعُمْ وَالْمُعُمُّ وَالْحَنْ يَحِوْنِ عَنْحَمْ مُناعَالِهُ وَا وَقُرْيِهُمُ الْمَلْدُحُ لِحِنْ إِنْ لَهُ لَيْسِوْمُ الْأَلْصُونَهُ وَ السيغنم السيعنم وهوينزار اهتك ترابح الفولك لْفُدْجُلْهُ عَلَيْهُ الْعِبُرُورُجُونَهُ عَلَيْهِ مُرْدَحُ وَمُلَيْهِ

عَنِللَّهِ يُعَالَمُ لِعُدَرُسُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَارَالْعَا يَدُالُمَامَ عُوْ وَانْقِلْ أَكُو السَّاعَةُ كُلُودُ خَفَقُولَنكُ عَفُولُ فَإِنْ الْمُتَظِّرُ مِ أَوْلِكُمْ الْحِيْلِةُ مِ فَلَا السِّيدُ رَضَّى اللَّهُ عَنْدُ انْهُ ذَالْكُلَّاءُ لُو وُزِذُ لَعُ دَكُلُمْ اللَّهِ الْوَوْزِذُ لَعُ دَكُلُمْ اللَّهِ معده رسوالس مله مع المهاله المراه الم المراه الم المراه المراع المراه ا وَلَاأَتُّونُ مَنْ مُعْضُولُ وَمَا أَنْعَلَ عَوْرَهُمَا مِنْ كُلَّمَةِ وَالْفَحَ نَطْفَنَهَا مِزْجِ خُمَةِ وَقَدْنُهُمْ الْوَحِنَا لِلْخُمَا لِيَعِلَى عَلَيْهِ مِ فريها وشريجو فرهاه ويمر حطبة لَهُ عَلَمُ لَلسَّالُمُ فَيْ الْافَارْلَاسُظَانَ أَعِدُ فَلْأُمْرِكُ حِنْدُ وَاسْتَعْلَى جَلْمُهُ لِيَعُورَ اليا وَطايِد وَبُوْجَةً الْبَاطِلُ عُلِيهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْكُوْواعَلَى الْكُوْرِ الْكَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا حَتِعَلُوا بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ إِضْ هَا وَانْهُ رَايُطُلْ وُزَحَتُهَا عَلَيْهِمْ الْمُعْلَا وَلَا مَا ا تَرْدُونُهُ وَرَمَّا فَهُ سَفَكُولُهُ فَلِنَكُنَّ سُرِيحَهُ وَفُوكُانًى لَهُ لِنُصَيَحَ مِنْهُ وَلِنُ كَالُوا وَالْوَاهُ لُولُهُ رُولِي فِمَا لِلنَّعَانُ المعنده وازاع كمريخ بمراعلا أفسه فريز فطون امَّا قِلْاتَطَمَتْ وَتَحْيُونَ يِدْعِيَةً قَدْامِنْ تُسَيِّا حَيْمُةُ اللَّهِ عِي مُرْدَعًا وَ إِلَى الْجِيبَ وَإِنَّ الْأَرْخِ لَحَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَ الْمِلْ عِلْمِدِفِهِ، وَإِنْ أَوْالْعُطْسُهُنْ حَدُ السَّمْفِ فَكُوِّيهِ سُافِيًا مِنَالِناطِ وَمَاصَوْلِكُونَ وَمِنْ لَعِيمَ لِعَنْ مُعَمِّ إِنْ أزائور الطغان واثاضب للجلاد حبائه والهبول لْفُرُكُنْ وَمُا الْهُدُورُ بِلَحْرُبُ وَلَا أَرُهُ قُدْ بِالْفُنْوِبِ. وانعالا بقرم ك تن وعبر شهد مؤل الع الع

خطف لدعله السام المآبغذ فإراك مؤسر أيم التماا الارض فظ والمكا المُ الْمُ الْمُعَلِّنَا فَيْمَ لُهُ امِنْ الْمِ الْوَلْفَطَارِ فَا ذَارِال لَا مِنْ لْأَجْيَهُ عَهِدَهُ وَإِنْ لِلْوُمَا لِلْوَاهِ مِنْ لِلْأَنْكُورُ ثُلَّهُ فِينَهُ وَإِلَا مُنْ الْمُسْلِمُ مِلْ الْمُعَشِّرِينَا أَنْ تُظْهُرُ فَيَحَسُّعُ لَهُ الْأَلْدُكُمْ فَ يَهُم وَتُجْوَى بِهَ إِنَّا مُلِنَّا مِكَارَكُالْفِلِجُ الرَّاسِ الدَّكُنْ مُطْوًّا وَلَكَ وُرُومِ فِذَاجِهِ تُوجِبُكُ المَعْمُ وَيُرْفِعُ عَنْدُنِهَ المُعْرَمُ وَعُزُا عِلْمُ النَّالِمُ الْبُرِئُ مِنْ الْجِيَارُةِ يُنْظِرُ الْجِدِ لَكِي المستنين الالاع الله فاعتدالله حَبْرُاهُ والماردُ والله وَاذَاهُوَ ذَوْااهُ لِعِمْ الْحَمْ عِنْ فَدِينُهُ وَحَسَيْهُ الْأَلْوَاوَ النَّذِي وَالنَّيْاوَ الْعَلَالِفَالِهِ جُرْتُ لِلْأَحِنَّ وَقُلْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ لَا نُذَلِّكُ لَا نُكُلُّكُ مَنَا إِلْكُ لَهُ لَا أُومُعُالِكُ لَهُ السُعَدُّلَا وَمُزَاقَعُهُ لَمُ إِبِياً النَّهِ اللَّامِلَةُ مُرَافِعُهُ لَا لِسُنَعْمَى المتطاف انطائط المالك نعشب مد ورفاعه وأنه بأبديه والسنهم وهراء ظرالناس حبيظة وث وَرَابِهِ وَالْبُهِ لِنَا عَبِهِ وَاعْمُلُوهُمْ عَلِيهِ عِنْدَالُولُا رَّ الْ زُلْكُ بِهِ وَلِمَا لَا لَصِدُ فِي يَحَمُلُهُ اللَّهُ لِلَمُّ فِي فَالنَّابِ الإلامعدان كفكم عزالة الغيانية بنائ بهااخضاضة الطاب الشيدها بالأكل بالزيرة إن سُحَّة وَ لَا عَمْمِهُ أَ الْعَلَىٰهُ وَمُوْلِكُهُ مِنْ لَكُونِهُ مِنْ لِكُونِهِ وَمُؤْلِكُ لِمُ الْمُحَالِّيِ الْمُحَالِّي عِنْهُ عُنْهُ مِنْ لِدُوا حِرَةٌ وَالْفَاضِ يَلْقُوعُ مَنْهُ أَلِدُلْكُمْ

تنطفاه علمالة وبعثن لماعكي من فاكن خالف لحق وخابط العي مز ادهائ الهان فالقوالله عاد الله و فرو الكالله مراسية مؤالله و امنه ادال كه الله عند الله و فرو الكالله مراسية مَرَالِلَّهِ وَأَمْضُوا فِالْذِي لَكُمْ وَفُومُوا لِلْعَصِيدُ مُوْفَعُلُيْ الْمُرْالِعُ الْحَدُّرُ الْجِلْانُ الْمُعْدُهُ عِلَّامِ لَلْهِ الْمُعَدِّهُ عِلَّامِ لَلْمُ الْمُ وَهُوْثَ حُلُطِهَ لَهُ عَلِيهِ لَا اللهِ الل وَقُدُوانُرُتُ عَلِيد الأخبارُ باسبيلًا أَعْلَا مُعُوبَهُ عَلَّ البلاد وفادم عليد عاملاه على لبَرْقُ فَاعْبِدُ اللهُ مَنْ الغايع سُعِيدُ نَصُولَ لَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِم فَعُامِعَلْدُ النَّالُولَ لِينُرْجُدُ النَّا فَالْصَّادِ عَلَهُ عَلَيْهِ الْمُعَادِ ونخالفته ولد فالزائ فالعلساليل إلاا ليحوقنهُ النِّمَ لها وَابْسُطِهَا إِنْ فَانْتُولِيَ الْمَالِيَ فَقُبُّ اَعَا صِهُو يَ فَعُحَدُ اللَّهُ وَنَمُنَّا عَلَيْهِ السَّالُمُ لِفُوا السَّاعِينِيَّةُ لَعُرُايَةِ الْحَيْرِبِاعَمُوانَّعَالِ وَصَرِيزِي الْإِنَّا وَلَلْ فَيَ أبيتك تأفاظك البئ فإن النولاظ فأخ فولا القود سُدالُونَ مُحْرِبِهِ الْجَنَاعِهِ مُعَلِيًّا طِلْهِمْ وَلَقُرْفِكُمْ عُرْ وعَغِصِت حُمُّ المِامَلِيْ وَ الْجُنِّ وَطَاعِتِهِمُ المَامُهُمُ فِاللَّهِ وَبِأَذَا بِهِمُ الْمُمَالُةُ إِلْحِاجِيَهِمْ وَجِيالُيَّا لُولِمَلًا حِهِمْ

وَعِعِصِيدِ حَمَا مَا مَا مَ عَلَا إِنْ فَا الْمَا عَلِيمَ الْمَا مَ الْمَا الْمِلْ الْمُعْلِمُ وَالْمَا الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والمحلم المسلم الواله الرعاوو المحاجرة والمخاجرة

فَلُونِهِ فِي أَوْلِيالُ وَالْمَا وَاللَّهِ لَوْدِدُ المبك الفي فارسي تعامل المعامرة المَجِ مِنْهُمْ فُوارِرُ مِنْ الْمُعَدِ لمُ مَ لَمَهُ وَالْ السَّدُدُ وَجَالِكُ عَنْدُ الْمُرْجِدُ مَعْ رَمِيَّ وَفَوْا لَتُعَارُوا حَبِّهُ وَهُدِا المُوضِعِ وَقَدْ الصَّفِوا فَا خَفُوالِنا تَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّدِّحِيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَلْمَدَ مُ حَفَّوْهُ وَأَلَمْ اللَّهُ الأَلَاقِ هَمْ وَإِنَّا الْكِيْوِ الْمُعَالِدُ لَعِلْمَ اللَّهِ مِيلًا مِنْ اللَّهِ عِلْمَالُونِ اللَّهِ وَكُلَّا لِمُلْكُونُ مَا الْمُحْتَمِرِ الْأَوْلِ الْمُأْلِلِيَا وَوَالْمَالِولُ السَّلِيمُ وَصَفِقَ مِلْمُ الْمُرْجَعِيْدِ اذادُ عُواوَالأَعَانَةِ الأَاسْنَعْنِنُوا وَالدِّلِلْعَ لَيْعُزّا وَلَهُ فَالْكُلُو دَعُونَ أَنَا وَمُهُمَّ ﴾ ومو السَّلُوعُ إِنَّالِيَهُ مُنْ الْعَنْكُمُ لِمَا اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ نُذِرُّ النَّالَمَ وَاسَّاعَ لِمَالِيَّ وَانْدُهُ مَعَنَّمَ الْحَرِعَ لِمَنَّا تُشْرُبُورَالِكَ أَرَوْنَاكُلُورَ الْحَيْنِ وَلَسْفِي وَمَا تَحَيُّرُ ونقطعون إخامكم الأصنام فكخرم وظ نه فاذالت لن بهم عز اله نفاغض العُطْرُوعُ لَي مُرْسِطُعُم الْعُلْقِرِ وَوضِها كَلْفِرُنُ يُكُلِّ لِبِهَا لِعِ وَخُرِيْتِ الْمَائَدُ الْمُنَاعِ فَخُرُوا لِلْحَرِبِ الهنتفاد أعِذُوالهاعُدَنْهَا فَعَدُنْتُ لَطَاها وَعَلاَ السَّلَمْ فَ الْمَالُغُدُ فِالسِّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فتحدُ اللَّهُ عَلَاصَةِ أَوْلِنَا لِمَ وَهُولِنَا سُ النَّفُولَ وَلِي رَبِّ الله الحصينة وكبتنه الوتفة فأن عكة البسه الله نُورِ الذَّلْقِ مُلِمُ الدُلا وُلابِ بِالصِّعَارِ وَالْفَمْ أَوْ

وَصُرِبَعَ لِيَالُهُ لِلْأَنْفَاتِ وَالْمُلَا فَيَعَالُهُ مُنْدُنَّا المهادوسم الخسف ومنع اليصف الاوال فادعو البِهِ الهُوْلِ الْفُومِ لِيلًا وَنَهَارِّلُّوْسِرُ اوْلِعَلْنَا وَقَالُتُ الاِقِبَالِهُوْلُمُ الْفُومِ لِيلًا وَنَهَارِّلُّوْسِرُ اوْلِعَلْنَا وَقَلْتُ لَتُ اعْرُونِهُمُ قُلَ إِنْ لَعُرُوكُمْ فُوَ الله مَاعُرُ رَفِي فُومِ فُطَّ وَعُفُرِدًا رِهِدُ الأَذَالُو النَّوْلَكُ مَ وَخَاذَ لَهُمْ حَتَّى سُنَتْ عُلِمَةُ الْعَالِاتُ وَمُلِكَ يَعَلَمُ كُلُ وَطَالَ عَلَا يَكُ الْخُوعِ اللهِ قَدُورُدَنَ حَبِلُهُ الْمُنْ الرُوفُلِ فَلْكُولِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ و حسان التحوي و از الجلائي في الملط الما الله الله الس الرَّجُلُفِيُّهُ مُكَانَ رُخُلِعًا كَمَا أَوْلَا لَسْلِمَهِ وَلَمْ حُرِّي مَنْ الْمُلْكِمَةِ وَلَمْ حُرِّي مَلِي المُعَاهِلَةِ فَلْسَرْعُ جُلْهَا وَقُلِهَا وَقُلِهَا وَقُلِهَا وَقُلِلْهُ هَا وَيَعَانُهَا مِلْ وَاللَّهِ اللّ تَعْيَنَهُ مِنْدُ لِلْأَبِلِ سِنِوْجَاعِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا إِنْكُرُواللَّهِ وَمَعَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّ وافيرط الريح لأمنه المكاني والاروك دم فلوان امر كأمشامًا مائيم يعد فعذالسَّفَا مُأكِّل وَعَلَّوْمًا بَكُّ كالعندي وجدرا فالخناع أوالله ليبث القلب وعُلْدُ الْهُمَرُ مِن إِجَاءِ هُو لَا يُعَلَيْ اطِّلِهِمْ وَلَوْ فِكُ عُرْجُفِكُهُ فَعُمُلِكُمُ وَيُرْجُاحِهَ عِنْ عُرِينًا مِرْ أَعْدَفُ الرَّمْ إِجْالُ عَلِيْكُمْ وَكُولُونُ وَكُلُعُونُ وَكُولُونَ وَلَا لَعُنُونَ وَكُلُلُكُمُ وترضون فاذاا مريخهم المتيراليهم فاللم الحية فَلَوْ هُوْ مُولِاتُ الْفَيْظِ الْمِهْلَا لِسُرِيِّ عُنَّا لَكَ مُ وَاذُا الْمُرْنِكُمُ بِالْسَيْرِ الْبَهِي وَالنَّسْأَزُ فَلَهُ هُلَّهِ صَلَّاكَ وَالْمُالِثَةُ وَالْمُ الفَرِّ أَمْهُ أَا يُسَلِّحُ عَنَا الْتُودُكِلْ فَوَا فِرَانَا الْمُنْ لِحَيْدَ والفروفاد النترب الحرة البرد نفذور فانزوالله وَلَمْ اعْدِفَكُمْ مَعُونَهُ وَاللَّهِ كَبُرُتُ مَلَمًا وَاعْفَيَتُ

وَمَا فَا مَلْكُ اللهُ لَقُلْ مُلَا ثُمْ فَلْي فِيكًا وَ سَجَنَهُ مَدْ وَعِيطًا و وَجَرِّعْمُ وَلِي الْحُبُ الْمُعْلِمِ الْفَاسُاوا فَسَدُمْ عَلَى الْإِ المنطاب العضاية الخذلارة في الكُون فُرَيْنِ إِنَا يُراعِظ المِرْ يُطِلْ عَلَيْ الْمُراعِظ المِرْدُ وَالْمُ وللحِنْ لْعِلْمُ لَهُ بِالْجَوْدِينِهِ النَّوْعِمْ فِهُلِّلَاحَدُنِي أَمْمُ السَّدُ لِهُامِرًا مَا وَافْدَهُ مِنْ مُعَامًا مِنْ لَمُنْ لَفُونَا فَعَنْ فِيهَا وَمُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْدُلُونُ مُنْ الْمُعْدُلُونُ مُعْدُلُونُ مُعْلِمُ مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونُ مُعْدُلُونُ مُعْدُلُونِ مُعْدُلُونُ مُعْدُلُونُ مُعْلِمُ مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونُ مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونِ مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونُ مُعْلِمُ مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونِ مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونًا مُعْدُلُونِ مُعْدُلُونًا مُعْمُونًا مُعْدُلُونًا مُعْلِمُ مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعِمُ مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُلُونًا مُعْمُونًا مُعْمُلُونًا مُعْمُونًا مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِل الماركة ومرح طبة كه عَلَمُهُ السَّامُ وَإِمَّالُهُ فَإِلَّالُهُ الْمُلْأَوْلُونُ اللَّهُ الْمُلْأَوْلُونُونُ وَالْمُنَذُبِوَدَاعِ وَالْلَهِ خِنَ فَرُا فِلَتُ وَاسْرَفَتْ إِطِّلْاعِ وَالْمَانِيَّةِ وَالْسَرِفَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَانِيَّةِ وَالسَّبِفَةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيَّةِ وَالسَّبِفَةُ الْمِنْ الْمَانِيَّةِ وَالسَّبِفَةُ الْمِنْ الْمَانِيِّةِ وَالسَّبِفَةُ الْمِنْ الْمَانِيَّةِ وَالسَّبِفَةُ الْمِنْ الْمَانِيَّةِ وَالسَّبِفَةُ الْمِنْ الْمَانِيِّةِ وَلَيْسِ الْمَانِيَةِ وَالسَّافِقَةُ الْمِنْ الْمَانِيَةِ وَالسَّافِقَةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيَةُ وَالسَّافِقَةُ الْمِنْ الْمَانِيِّةُ وَالسَّافِقَةُ الْمِنْ الْمَانِيَةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالسَّافِقَةُ الْمِنْ الْمَانِيِّةُ وَلَيْنِ الْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمِيْفِقِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَالْمَانِيِّةُ وَلِمُ اللْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيِّةُ وَلِمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمِيْ الْمَانِيِّةُ وَلِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيِقِيلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيِّةُ وَلِيْمِانِيِوْلِيْلِيْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيِيْ وَلْمَانِيْ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمَانِيِيْنِ الْمِلْمِيْرِيْلِيْمِ الْمِنْ الْمِنْمِيلِيْمِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنِيْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْ والعائذ الناد افلاناب مرخطيته فلصنيدالا يه عُلمِكُ لِنُعْسِهُ فَلَكُوْمِ بُوسِهُ أَلَا وَإِنَّكُمْ فِأَبَا مِلْمِلْ مِن لَا لِهِ أَجَلُ فَنْ عَلَيْ إِنَّا مِلْمُلَهِ فَلَحْضُولُظِهِ لَفُحَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لِعُرْدُهُ الْحُلَّهُ وَمَنْ فَعَرْ فَالْا مِ لَعَلِهُ فَلَحِصُوبِ الْجُلِهِ تَسِيعَمَلَهُ وَضَوْهُ أَجَلَهُ ألأ فاعلوا بع الرَّعْبُهُ كَالْعَالُونَ عِ الرَّاعِبُهُ الْا والخ لم أركا لحمين فأم طالبها ولا كالمارنام هايها أللانه مركة بنفعة الحف كضررة الناط ويمز السنفر ربه الفذي بجنوبه العلال الكاليان الأوائكم فذا مرير بالطُّعْنُ وَدُلِلنَّمُ عَلَى اللَّهِ وَازَاحُو فَعَالَخَافُ ﴿ إِنَّاعُ الفَّانِ وَطُولُ لِمَ مَلِ يُزُفَّدُوا فِي الدُّمَّا المُعَالِينَ الْمُؤْرِّةُ وَلَيْهِ الْفُسُلُمُ عَنَدُ الْمُ وَ الْكُلَمْ الْكُلَمْ الْكُلَمْ الْكُلَمْ الْكُلَمْ الْكُلُمْ الْكُلُمْ الْكُلُمْ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ وَكُلُمُ الْكُلُمُ وَكُلُمُ الْكُلُمُ وَكُلُمُ اللّهُ الْكُلُمُ وَكُلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الإوازَالْبَوْمَ الْهُ خُدَارُوعَ وَلالسِسُافُ وَالسَّعْنَاهُ النَّارِيَّانِّ فِيمَّعَ كَامَةِ اللَّفِظ وَعَظَرِ وَلِلْمَعَيْ وَصَادِفِ النهيدك والع النشد سراعينا ومعنى لطنقا ولهووله عليه السكيروالسنفغة للغنكة والغاند النامع المربيؤ الكفكك وخذاذ المعتلن وليفا والسفة النارحنا فالتحلي المار والتثفة لخنوس كالسنباق أغانت والمامر يحتوب وغرض كالوم طِنِ سِنَدَ وَلِمُنْ مَا وَ لَهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ مُوجَوكُ اللَّهِ أَلِياللَّهِ فَيْهُا اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى السِّيعَةِ النَّالِمُ النَّالِيّةِ النَّالِيّةِ النَّالِيّةِ النَّالِيّةِ النَّالِي بعنهي الما مرا سُرُوهُ الإنها المفاؤمُر يَسْرُهُ ذَلِهُ فَصَلَّهُ الرَّاعَةِ مِنْ عرالما الله عبر المرابع المالية المرابع الموالية المرابع المالة المالة المالة المرابع المالة المرابع والله فانتسعوا فالتصيركم آلى النارة لاعور فيفدا الموضع الفال عَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ إِذَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ العقلفة القواؤهرك اعَزُّنْ دَعِوَهُ مُزْدِعُ كُمُ وَكُلُمُ وَكُلَّ اسْتُواحَ وأئيز فاساح اعلاليا طالا يوماع دكالزيلة لأمَعُ المَنْهُ الذَّلِكُ فَلَا ذُنْكُ لَحَوْ الْآبِلَا ذَاكَ والريغذواري فمنعورة معائز المام بغدي تفاتلون اَلِعُدُورُ وَاللَّهِ مَزْعُ وَيُرْبُنُونُ فَوْالْلَلْفُ اللَّهُ مَرْتُصَمَّ فُونُ ومرفانكم فانيالتهم المخبب ومؤرع يهم فقد رَ مُنْ إِلَّهُ وَفَاصِلِ اَصِحُ نُ وَاللَّهُ لِلْ اَصُدِّفُ قُولَكُمُ ولاأطبخ في لضرك ولااوعد العدود مكرما بالد غُفْلَهُ مِنْ عَبِدِ وَرَجٍ وَطَمَعُا فَعَبِرِ خِنْ مِ الْأَمِرِ لَهِ عَسَلَمُ السَّالِّيُّ الْمِنْ و معلى الرائد المؤث به لأن فايلًا

ؙۅؙٮؙٛڡؘڹؙۼڹؗۿڵػؙڹٛؽؙٵ۠ڝڗٵۼؠڔٳڗٛڝ۬ڗ<u>ؙڶڡٙڽ</u> النابقولَحَ ذَلَهُ مُثِلْنًا حَبرِمِنُهُ وَمُوْخَذِلُهُ لِاسْبِطِيعِ ٱزْيُقُولُنِصَرَهُ مُزْهُ وَحَيْرُ مِنْ وَانَا حَامِعُ لَكُمُ امْرُهُ اسْانْرَفَالْمَا الْمُتْزَةَ وَجَزِعَهُمْ فَآسًا ثَمُ الْمَرْوَولِيْهِ حُكْمُ والْمُ وَالْسُائِرُولَكِ إِنَّا وَالْمُائِرُولُكِ إِنَّا مِنْ كَلَّامِ لَهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ السَالَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ السَالَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَالَّمِ اللَّهِ السَالَّةِ السَالَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّمِ الللَّهِ السَالَّةِ السَالَّٰ لأَلْفُنَ ثُطَلِحَةً فِانْكَ إِنْطَعَهُ لِيُلهُ كَالنَّوْيِعُ أَفِينًا فُرْنُهُ بِرَكُ الصَّعْتَ وَلَهِوا لَهُ وَالذَّا وُ [وَكُوالُفَ الزَّيَرُ وَالْهُ أَلِّرُ عَرِيحَةً فَفُلِلَهُ لِفُولُ لِكَالِ الْمُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُ لِكَ عَرَفِي الْجَالِرةِ الْتَوْيَنِي الْعِلَاقِ فَاعَدُا لِمَا بِدَا إِنْ إِ فالالستدعلى السلاق أوكر تبعَت منه فيفا فكند أغنى فاغدا فابدا وم خطنة لذع لما السامع أنهاالما أيافا فذامخنا في هرعنور وزعر فرايد بعذه ماطخ شرصيبا وبرداد الطالم فمعنول لأنتفعة باعكم الوكائش لعما اجهانا وكانتخوف فَارِعَذُ حَنَّكُمْ يُنافِالْ الْمُعَلَى أَلِيَهُ أَصِنافِي فَهُمْ ومنطاعن لفساد عالان المنائة لفسه عُلِالْحَدِّنِ وَلَصْنَمُ وَفِرِهِ وَمَنْهُ وَالْمَصْلِ لِسَيفِهِ بستره والخلك فيله وكجبله فلالسرط تفسه و أُولُوْ دِسْكُ كُمُ طُلِمِ مِنْ مُنْ فَانْ الْوُمْ فِينْدِ فَوْلُ الْوُمِينِ لَهُ يَعُونُهُ وَلِيسَ لَمَتَةِ مُن النَّالَ مُنا النَّفِيدَةِ مُنا النَّفِيدَةِ مُنا النَّفِيدَةِ مُنا وَيِاللَّعِيدُ اللَّهِ عِوضًا وَمَنْ فُرْمَن بَطَّلَكُ الدُّنْ العَيْا اِنْعَالِ الأجوة لابطك لاجئ بعمل الأنبا فأطام ومرتخصه وقارب فخطوه وسنتر موالويد وزخر فك الفيد

الامائة قل كُلْسنوالله كريعة المالعينية ومناهرت اَفْعَدَهُ عَنْطابَ المُلَاصِكُوولَهُ نَفْسِه وَالْفِطَاعُ سَبُهِهِ فَفَصَرُنهُ الْمُالُعَلَى حَالِهِ لَعَلَى إِلِيهِ الفَاعَدِ وَتَرْبَيْنِ لِمَا إِلَيْ اهُلِالنَّهُ الَّهِ وَلَهُمُّ مَنْ اللَّهُ الْمُعَدِّدُ وَمُواجِ وَ لَامَعْدُ كِن فَلْقِي ريطال عُفِرَ الله اللهُ وُدُكُ الْمَرْجِعِ وَالْأَلْفَ كُمُوعَهُمْ حَوْ المعشر فه يُنتَ رَيزِنا دِوخَالِفِ عَلْمُوعِ وَمَاكَنَ مُلَوْمِ وَدُاعِ عُلْمِ وَنَكُلُ نَصُوحِعِ فَذُا حَمْلَهُمُ النَّقِيَةُ وَيَ المِلْهُ الْدِلَّةُ فَهُمْ فِي مِرْاجِعِ الْوُالْمُهُمْ طَامِرُ إِلَيْهِ الْمُؤْلِمُ مُعْامِرُ إِلَيْ وَفُلُوبُهُمُ فَرَحَةٌ فُدُفَّعُظُواحَنَّ مُلُوًّا وَفَهُنُوا حَيْرٌ لَوْ اوْفِلُواحَنَّى قُلْوْ افَلْ عُنْ الدِّينَا اصْفَرْتِ عِي اغسك ومرخنالة الفرط وفراضة الجام والعطوا منْ عَانَ هُلُوْ وَلِ أَنْ يَعْظُمُ كُونُ لَعْدُمُو لَعُدُمُو لَعْدُمُو وَ ارْفِصُوهُ لاَمِمَ لَهُ فَانَهَا فَذُرِيكُ مِنْ مُزْجَالًا سُعَفَ السَيدينض وبعي منطلام ألمبوا لموسين الذكان فكربد وأبن الأهد منالغ الموالعدك مراكا حاج و فلاذك على الركاللالكالم ونفذه النافذ المبرع خرالجاحظ فله ذكرهاه الخطبت فيعتاب البيار التَّانُ وَذَكَرُمُرُنِيَّ مُهِ إِلَى مُعَوِيدٌ ثُمُ عَالَجِي بَعَلَامِ مَعَ مُنْ فَيَرِيَّ عَلَيْ الْنَهُ وَعَاهِ مِنْ مُهِ إِلَى مُعَوِيدٌ ثُمُ عَالَجِي بِعَلَامِ مَعَ مُنْ عَالَجِي بِعَلَامِ مَعَ مُنْ عَلَيْ الْنَهُ وَعَاهِ مِنْ وَمُوالِمُ مُنْ أَنْ الْمُعْوِيدُ ثُمُ عَالَجِي بِعَلَامِ مَعْ مُنْ عَلَامِ مَعْ مُ على السَّهُ وعَدُهِم ونفسِف النَّاس والإحبارِعُ طريعُليه مِنالِعَهِروَالْإِذْ لِالْوَمِنِ الْبَعْيَةِ وَالْحَوْفِ الْبُنْ فالدومن وجدنامعوية في المراكا هااليسك سَلَدَالزُهُ إِدِ وَمَذَا فِي النَّادِ فِي هِمْ عكدخوجه المتصرفي فالمعيدالله ملكتآبرة كلتعلي للوب مَّ مَنْ عَارِقُهُ وَخُسِمُ لَكُلُهُ فَنَا اللهِ الْمُعَدِّ اللَّهُ النَّعِلَ فَعَلَيْ مَنَ الْمُوعِدِ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ مَا اللهِ اللهُ لَهِيَ احْدَالِ أَنْ مِنْ أَمْرُوعِ اللهُ اللهُ لَهِيَ احْدَالِ أَنْ مِنْ أَمْرُوعِ اللهُ اللهُ لَهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ مَا اللهُ الل

ازالله شخانه يُعنَّ عُمَّدُ اصَالِ السعامة والدواراخدُ مَرَالْعُرَسَاقِيرَاكُمْ إِيَّا وَلا يُرْعَى مُؤْهُ فِمَا فَالْمَارِحَيْنِ بُوَّاهُ رَكُلُونُهُ وَبَلْغَهُمْ مُنْكِلَا فَي فاستَفامَتْ فَالْكُونُ وأطمأت مفانهم اماواسب اركنت لؤيا فيفاحني نُولِنُ عَلَا فِيرِهَامَا عَيْنُ وَلَاجُنُكُ وَ الْتَعْسَبُ وَكَ هُ النَّالْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّونِ وَجُدِيدً مال ولفريش والله لفذ فألم يه كا ورق لا فإملهم مَعْنُونِ وَالْصَاحِبُهُ مُعَالِمُ الْمُسْطِينَا الْمَاصِ حِبْلُمْ البوم والله مانفه مأ اولين الاأز الله سيخانه اختارنا علمه فادخا المنافقة السلم السناد مَوْ الْمُرْجُمُ عِوْضًا وَبِالزَّائِينِ الْعِرْجُلُورُ خَلُهُ إِلَّا إِذَعِيمٌ \* مُعْ يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّالَا إِنَّا النَّهُ وَكُونَا إِنَّ كُلِّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ اللّ انوافرعز أفتفن الكرما سم تخادون كانكدور وَنُسْعَمُ لَطِرُافِكُ وَلا تُمْنِحِضُونَ لِإِنَّا مُعَنَّكُمْ وَالْمُرْهُ الْعُ عَمْلَةُ مُاهُوَ عَلِيدً اللَّهِ الْمُخَاذِ لُورَةِ أَمُ اللَّهِ الْهُ لَاظِينَكُمْ أَنْكُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اللُّهُ وَأَيْمَتُ نِعَدُوْهُ مِرْلُفِيهِ لَعُرُفُكُمُ وَلَهِ الْمُعَالَمُ وُلِهِ الْمُعَطِّدُ وُ وَلَفِي جِلْهُ لَحُظِيرٌ عَيْ أَهُ صَعِفٌ مَاضَمَّتُ عَلَيْهِ جَوْاحُ مَدَارِهِ النَّفَعُ وَاحْ السَّبِيتَ فَإِمَا الْمَافُو اللَّهِ رِهَدُ وزَالِناعُطَّ : ذَا يُحَرِّنِ السَّنْدَ فَيَّهُ نَظِيرُ مَيْنَهُ مُ فراغ الفام ونطيح السواعد والمونام وتفعل الله وَهُ نَعَدُدُلِكُ مَا بِسُنَاتُهِ الْهَالْنَاسُ الْكِعَلَى حَقَا وَلَكُ عَلَى مَوْ فَأَمْلُ مُفَكِّمُ فَالنَّعِيمُ لَكُرُولُولُولُوكُونُ علك ولعلن كحلائحه أونادسك كَيْانْعَلَمُوا وَإِمَّا كِنْ عَلَى عَلَى كُوكًا لُوفًا بَالْمُعَد والصخذ والمتنفرة المغبية الأحابذ حن أَرْغُوكُمْ وَالطَاعَذُ جِبِلَكَ رُكُمْ وَعِرَ حُصُطِهُ لَهُ عَلِيهِ السَّالَ لِعَدَّ لِتَحَكِّمِهِ الخيدسدة أرائ الدهر بالمتطب الغادج والمكذب المطلاع التهدأ كالداكا الله ليستعيد آلدغهم وارتغر اعبنه ورسوله ملحالة سدواله ٩ المالعك فانععصنة الناجح الشفنو العالا لمحتر ينورن ٱلْحَسَمُ وَتَغُوِّلُ الْمَدَّا وَوَدَّيْنُ الْمَرْكُمُ وَهِيكِ الْحَجُومَةَ امْرِكِ خَلِنُكُمْ مُجُوْدِينٍ إِنْ إِلَيْهِ وَكَانَ بُطاعُ لِفَصِيرِ أَمُرُ فَأَ بَيْنِ عَلَى آلَا الْخُالِمِيرَ الجفاؤة الناكرة العضاة حواثنا بالأموني وَصَيِّ الرِّيْزُلِّفِكُ حِدِهِ فَكُنْ الْقَاوَ الْأَرْجُ الْالْحُوفُوا امُزِيُّهُ امِن فِي عَرِّج اللَّو كُفَّا لِنَسْبَدِينُوا النَّفِيُّ الْأَيْجِ الْخَدِي ومرخطبة لدعله السائر فكوره العراله والهرا وَإِنَّا يُذِيرُ الْحُرُوا لِلْمِعُوا صَرَى مِا تَنَّا الْفَلَّالْفَهُ وَمِا فَعُلَّا إِنَّكُمْ عَنْ الْغَايِطِ عَلْغَ مِينِيْنَةِ مِنْ يَجْهُ وَكُلْسَلُطُ إِنْ صَبِيكِ

مَعَحُدُ فِلطُوْحَتُ بِحُوالِلا رُولِحُبَلَكُو المُعْلارُو فَدِيْ مَنْ فَعَنَّ كُمْ عَنْ فَعَلَّاهِ الْحُكُومَةِ فَالَّذِيْ وَعَلَّمَ اللَّهِ المُعْلِمِينَ النَّالِدِينَ حَتَى مَنْ لُلَّاسِ الْحَوَاحُدُ وَإِنْدُهُ مَعْ أَسِنُ أَجْمَا أَلْهُ إِم مُنْعَهَا أَلُهُ حُلَامٌ وَلَمْ إِلَى إِلَا إِلَا أَكُورُ المركا والمريكم فيثراه ومركلام لاعليا و السَّالْ بَجْرِي فِي وَلَيْ السَّالْمُ بَجْرِي فِي وَلَيْ السَّالْمُ بَجْرِي فِي وَلِي السَّالْمُ بَعْرِي فِي والمنطاع الموحن فتلوا وتظلعن حريعن يختوا يسفوالله حرو ففواوكن اخفضهم صَوْنًا وَاعَلَاهُمْ وَتُنَّا فَطِوْنُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَنْ وَنُ بُرِهُ الفَّالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤَامِنُ لَا الْمُؤَالَّالْمُؤَا صِعُلِمَ مُحْرِكُمْ مُعَمِّرُ وَلَالْقَالِدِ فَيْ مُعَمِّرُ وَلَالْقَالِدِ فَيْ مُعَمِّدُ الْمُعْدِدُ الألكفيد كغرينك كالحن المفاكة وألغوثه حَنَّ الْمُؤْلِكُ فَهُ مُنْ وُرَضِنا عَزِل مِنْ الْمُ الْهُ وَسَلَّمْ اللَّهِ امرة أبرا فانحتر بعلى يو الله صلى الدعدة الدو الله الأَوْلَ الْمُعْتَدِّقَهُ مَالَاكُونَ لَ الْمُحَالِدِ لَمُعَلِّمُهِ فَعَالَمُ الْمُعَالِمُ لَمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِمِ لِمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ لِعِلْمُ الْمُعِلَمُ تُعْلَمُونَ فَإِذَا لَمُنْ عَنْ مُنْ مُنْفُنِينِ عَنْ وَإِذَا الْمِنْافُ اعْنُعُ لَغِيرِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِّقِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي خطية له ع عليه السامع والمائيت السبهة سهة كنها منشه للخف فالمأ أولنا المله فصياؤه مجيها النَّهِ وَكُلِلهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَأَمَا أَعَدَّ اللَّهِ فَلَا عَلَيْهُ اللَّهِ فَلَا عَالُولُولُولُ وَأَمَا أَعَلَى اللَّهِ فَلَا عَالَهُ وَلَا اللَّهِ فَلَا الْعَلَى لِللَّهُ الْعَلَى فَا يَعُولُونَ عَالَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَى فَا يَعُولُونَ عَالَهُ وَلَا اللّهُ المؤرة بطافة والإنعال المقائم كجيدة ومن حَـطُبةُ لدعِلَهُ للسامِ فُمُلانُهُ متنا ليطبغ الحالمرف وكأبيث إدادتك والكابا لكم مانسط ووري صفرك ويحم المادن يحيعكم

وَلاجِيِّهُ نَجْسَدُ أَفُومُ فَكُمُ مُسْتَكُم خُلُوالُلكُمْ المتعونا فلانسم كورا لحؤلا والمطلعوت إمراحي تَكَشَّعَ الْمُورُعَنَّعُ وَاقِبِ المَسْأَةِ فَالْدُّرِي مِثْمِنَاكِ وَلْ يُلْعُ بَكُمْ مَوَامُ كُنَعُونِكُمْ الْأَلْصُ الْمُوالِكُمْ فَخَرْتُمْ وَحُرِحُونَ الْمُعَالِلُهُ مِنْ وَمَثَّا فَلَهُمُ مُنَّا فَلَ الْنَصُولُ لَا رُمِ مُخْرِجُ إِلَى مُنْكِمُ جُنِيدُ مُنَالِيثُ صَعِيمُ كَاكًا عَلَيْ المُعَلِّيهِ السَّلَامُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل كَنْ مُعَ وَلَهُ لَاحْتُ إِلَيْهِ فَالْعَلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِمِي الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ل عَلَيْهُ مَعِينُ مُولَا بِهَا مُاطِلٌ لَعُمُ إِنَّهُ لَا حُجْمُ الْمُلْكُ فَ لَحُهُ وَكُورِ يَعُولُونَ لِمَا إِمْرَ فَيَ فَإِنَّهُ لِإِنَّدُ لِلنَّاسِ فِلْ أَلْكِ لَا يُعْرِيرُ اوفاجراعك إمريد المؤرث استميع بسفا الكافر وَسُلِّعُ اللَّهُ فِيهُ الْمُطَوْمُ عَمْعُ بِيهِ الْفُرْ وَلَقَامُ إِيهِ الْعَدُورُ وَمُامَنُ مِ النِّمُ لُو لِوَ حَذَّ بِمِ لِلصَّادِيفِ مِنَ النَّوِيُّ حَسَمًى بَسْنَرَةُ بَرُولِيسْنَواجُ مِزْفَا حِنْ وَفَيْوَانِهِ أَخْرِكُ مُعْلِمِ لئاسِم تَحْجِهُمُ فَالْعَلَيْدَ السَّالْم بَعَلَمُ اللَّهِ أَنْظِرُ فَكُ وَفَاللَّفَا لِهِمَ وَالمَرْهُ فَعَلَيْهَا لِيَقِي وَامَا لِهِمَرَةُ الفاجرة فَيَسَنَّعُ وَهَاالْسَعِي الْأَنْسُقُطِمَ مُلَدِّهُ وُنُلِيلَمْ مَنِينَةُ وَقِرْضَ طَهُ لَهُ عَلَمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السِّلَةِ الْمُعَلِّمُ السَّلَامُ السِّلَةِ الْمُعَلِّمُ السِّلَةِ السَّلَامُ السِّلَةِ الْمُعَلِّمُ السِّلَةِ الْمُعَلِّمُ السِّلَةِ السَّلَامُ السِّلَةِ السَّلَامُ السِّلَةِ السَّلَامُ السِّلَةِ السَّلَامُ السَلَّامُ السَّلَامُ السَلَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّلَامُ السَّ ومايغة رُض لِعلَهُ كِمِنا لِمرجع وَالْقَدَاصِحُنا فَ زُمانٍ انكذاف كألفيدالغذر كيسا ونسهم المالخهافي

الحضر للحيأه مالفير فاللهذا لاله ولانزل لخور أالغليه وَتُدَهُ الْحُلْدُ وَرُونَهُ مُالِعُ مُنَ ۖ ٱلِلَّهِ وَلَهِد فَلَعْهُ رائ العبر بعذالغدره علىا وتبنيه زفرضه فامر جرد لا والروم حطمه لدعاء ال إَنَّهُ النَّاسِ الْأَجُووَ مِالْحُاوِ عَلَى فَيْ الْبَيْنَالِمَا مَا الْعُرْكُ وَهُولِ إِنَّا مُا أَمَّا إِيَّاعُ الْفِي لَيْمُعُلِّرُعُنَا فِي أَمِنَّا طول لأعليني للحرة الاوارا لانا فدوك عذا فكرسوع فالاصلابة كشيسابد الهاد اصطبقا طابقاً الأوار للحق فرافتك وليخلف الخاص الم فَحُونُ الرابَا الأَجْوَةُ وَكُانَكُونُ إِذَا مِرْابُ الدُّنَّا المُن عَلَوْلُدُ سَمُكُورُ مِا مُعْدِيوهُمُ النَّامَةُ وَإِلَّالِهُومِ عَلَا وُلاحِسَارَ وَعَلَّا لِحِسَانُ وَلِأَعَالَ الْحَالَ المسبولية وبؤالنا يريز يغروب حسكاات فذاعك دَرُهاوَ حَبْنُهَا وَصِيكُ لِأَمْ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وفذا كالكاري ليع استعلى المعالية المعالية ولحزفذوف فيجزير وقابلا بقيز لغدد الأعراء اوعامِيًا وَالْرَاكِمَةِ الْمُنَالِهُ فَارُورُواوَلَا أَحْرَقُ لَحُمُ لِلْ عِزارُ ولَقَدُ صَرَيْكُ الْفَرَ فَهُ الْمُعِدِ وَعَيْنُهُ وَفُلِنْنُظُهُمْ وَيُطِنَّهُ فَلَمْ إِنَّا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُوالْخُفْرُانَهُ فَدُّحَانَعَهُ لُلُمُّتَهُ وَالِ الْحُرْزَ أَخُرَانًا الْحُرْزَ أَخْرَانًا واُوجِوَالنَّاسِمُفَاكُوْفَالُوْاغُ لَغَيْنُوا فَعَيْنُوا فَعَيْنُوا فَ فَيَرُوا فَ وَمَا لِمُنْ فَا لَمُ فَي وَمُرْسِمُونَ فَعَلَيْهُ السَّالِيَ لَهُ عَلَيْهُ السَّالِيَّةِ وَمَا لِمِنْ الْعَلَيْدِةُ السَّالِيَّةِ السَّ

أغام كحكفا مبسورة وانتظونا بالهوفها طبةالمعليهالسلم مِنْ مُغْفِرَتِهِ وَلامُسْتَنَجُفِي مِنْ عَلَيْ عِلَاكِتِهِ الْدَكَانِيَوَ مِينَهُ لهُ يَعِمَهُ والدُنبادار مُنِي لَهَا الفُنَّا وَلا هُلِهَا مِنْهُ الْلِلَّا وُهِي حُلُونٌ خُصْرَةً أُولُا عُلَى لَلِطَّا لِي النَّسَيَّةُ بقلالناطرفال يُجلواعنها باحسَرُما بحضَهُمُ مُ اللَّادِولا نَسَأَلُوا فِيها هُوَ قَالِكُمُ فَافِ وَكُا تَطِلُوا لام لدعله الس لسفروكاتة المنفأ وتنوا لمنظيئة النفسرة المفافي الماليق الولد اللهمر أنت الضّاحِبُ وَالسَّفَرِهُ النَّالْحُلِيفَةُ وَ اللَّهُ الْحُلِّعَهُمُا السيدانيذاهذالعكام لايكي مستطافا و فه مُذَكِّرُ مِلَا الْمُعَاظِةِ الْعَرَاسَ بالنوازل ونزئ سَمِعالْوَلَادِ الْمُعَالِمُ الْمُعَاالُولَ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ خطبة له عليه السلم عِنكالمستبرا الد لكتمدينة تحلما وفي كمر وغسوه المخاليلة كالم

لجر وَحْنُو الْحَرُدِينَهِ عَرَمُنفُود المنعام والمعاقار الإفطال إلياً لعَدُ فَعَلَا عَنْتُ مُعَدِّعَتِي ٱلرَّفُهُمُ بِلِرُومِ هُ اللَّالِطَالِمِ مُنْ يَاتِهُمُ امْرِي قَلْلُكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل هلِهِ النَّطْفَةُ الْسَرِدِمَةِ مِنْكُمْ مُوطِئْزَلُحُنَّافَكِحِلَةً ﴾ فَأَنِهِضِهُمْ مَعَكُمُ إِلْعَدُو حَنْ وَ اَجْعَلُهُمْ مِزَامِلُا الْفَوْدِ لَكُمْ ` فُ لِ السِّدَانِ المدعنه يَعنيالملظالم السِّمنَ الزِّيامُومُ كاردسيدي المعلقة بعن المعالقة السيدية المعالقة لَخْمَدُائِيْهِ الدِّى بَعَلَ حَفِيادِ لِكُا مُوْرِودَ لَيْعَلِّ وَعُلَامُ الطَّهُورِ وَامْنُوعَا عِبِيلِ عِبِيلِ فَلَاعَتْرُ مُولِمُ بِنْ فُ البُّودُ وَلا قُلْكُ مِلْ الْمُعَالَّةُ لِيصِيرُهُ سَبَوْنَ فِي الْعَلْوَ قُلاتُكُ اعْلَىٰ فِيهُ وَوَرُبُ وَالدَّنِيِّ فَكَانِتُو الْحَرَبُ مِنْهُ فَكَاسِيَعَلَاوُهُ ۖ رَّبَاعَدُهُ عُنْ شَخْ عُرِضَلْفِهِ وَلَا قُرْجَهُ سُاوُاهُمُ شِعْ الْمُصَارِنِينَ مِي لنُفْلِلِو الْعُفُولِ عَلَى غُرِيعِيفِيهِ وَلَهُ بَجِيهُا عَرَفِ إِحِبَ معرفيد فهوالذع بتهزله اعلام الوجودع لخافزار قُلُدِي كُلِي وَنُعْالِلُهِ مُعَالِفُولُ النَّسْبِهُولَ عَلَيْهِ وَ لِلْمَا عِرْوِزَلَهُ عُلْمًا حَبِيرًا ﴿ فَهِ حَرْ حَرَظُنُهُ لَهُ عَلَى لَهِ لِسَالَ فِي أَمْ يُولُولُونُونُ فَعَ الْعَبْ الْهُولِ" تُنبَّعُ وَلَحْظُامَ بُمَنكُعُ كَالْفُ فِيهَا كِمَا سُاللَّهِ وَيَتُولَكُ عَلِيهُ لِهُ النَّهِ خُلَّمُ عَلَيْعُمُ دِيزِ اللَّهِ فَلُوَّالُ اللَّاطِلَ خَلَمَةُ مُنْ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمُرْيِنَا دِبِنَا فَيَ الْمُرْيِنَا وَيَوْفَى الْمُرْكِ المغايدي والجز يُوخَذُمِنْ هَٰزَاصِعُ إِنْ وَمِنْ هُلَا صغنه فبمنزجان فهاالك بسوالم الشيطارع كأولبابه

فَدِاسَتُ طُعَرُونَ وَالْفَالَ فَا فِرْتُواعَا مَلَا إِنَّا الْفَالَ فَالْحِ عَلَيْ أَوْرُوتُوا السُيُوفَ مِرَ الدِمَّا رَنُرُووْ أَمِ الْهَ أَفَالْمُنْ ور يحبوه لا مؤيد فاهر بزالا و يَعْمَرُ عَلَيْهِ فِلْهِ بِزَالْا وَ مِنْ الْمُوْلِدُ مِنْ الْمُوْلِدُ مِنْ الْم ازَّعُعُومِهُ فَادَ لَهُ مُزَالِحُوا لِهِ وَعِيْرَعِلَ هِوِلِكُ بَرَحِنْ فَى الْمُنْ مِنْ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِ حَعَالُوا حُوْرُ هُمْ الْمُنَادُ الْمُنْ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ لِلْمُنْ وَالْمُنْ الْمُؤْمِدُ عُدِّنُونِكُمْ مُفْهُورِينَ فَالْحَيْوِثُولَا مَوْيَكُمْ فَاهِرِينَ لَلْاقَ مَعَاوُا عُوْرُهُمُ اعْرَاضَ الْمُنْيَةِ فَالْوَصِرُ مُسْطَلَةً لهعلمه السام الإواز الذيافلاف ومنواك كنت بأنقضا إوسك مَعْرُوفُهُا وَلَا بَرُنْ حَجِلًا كُفِي خُفِينِ الفَيْ الْمُسْتَالِهُمْ اللَّهِ وَعَرُو بِالْمُورِ جِبِاللَّهِ الْمُؤْوِدُ الْمُزُّونُ فَأَمَا كَانَحُلُوا اللَّهِ وَحُذُرُتُنِيهُ مِلْ عَلَىٰ صَفُوا فَلَيْ بِوَيْنِهُ الْمِنْ لَهُ مُتَلِلًا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المذاؤة وجرعة يحتي عدالمفلة لومد ماالعنيا وسما والمنافع واعداد الله الرجراع ف الزار المقرور عَمِينُ هِلِهَا الزِّدَالُ وَلا يَعْلَيْنَكُمْ وَهَا الْمُوالُولِكِيمُ وَلا يُطُولُكِمْ حَلَيْحُ لَا مَدُ فَوَاللَّهِ لَوَحَنَلْ مُرْحَلِّمَ الْعُلِولَ الْعِالِورَ مَنَا لَكُولُهُ الْعِالِورَ مَنَا الْعَالِورِ الْعَالِولِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو خَرَجُنُمُ الْمُ اللَّهِ مِزَاعِ مُوال عَلَا وُلادِ التَّاسُ الفُّرْدِيةِ اللَّهِ ع ارتفاع دَرَح فيعنده اوعفران سينة كحصتهاكته وَحَفِظُهُ ارْسُلُهُ لِخَارَةُ لِلْأَفِهِ الْرَجُو الْحُدْمِرْ لَعْالِيهِ وَأَحَافِعَلَكُمْ مِنْ عَفَادِهِ وَثَالِلَهِ لِوَالْمَانَ قُلُوبُكُمْ المنانا وسالت عبولك مرتغ تذاليه وكهم فإمنه كفا لِمُرْعَمِدٌمْ مِعِ الدُيْلِمَ الدُيْلِ مِا فِذُمُ لِمُ حَدِيثُ لِمُعَالَكُمُ

وَلَوْلُونَيْعَوُ إِشِاءً مِنْ فِعِلْكُمُ الْعُمُو عَلَيْكُمُ الْجُطَامُ وَهُلالِهِ الاخوالا إلى ميم الع دريوم المخرف صِفَةِ أَلَمْ هُجِينَةَ فَ وَمِنْ عَلَم الْمُجِينَةِ إِسْلِسْلِولُ ادْنِهَا وَسَلَامَةُ عَنِها فِأَدْ اسْلِمَتِ الْمُذُنِّ الْعُنْ لِمِسَالُا هُجِيَّةٌ وَلَمْتَ وَلَوْحَالُتُ عَضِهَا الْنُوْنِ خُنُونِ فِي إِلَا إِلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ومن كالم له عاليه النامع ماللة فَيْرَا حَوْاعَلَىٰ ثَاكَ الْمِرالِيهِم نَوْمُرُورُورُهُ الْوَلَهُ الْمُدَّالِيهِم نَوْمُرُورُورُهُ الْوَلْ أرْسَلُها رَاعِيها وَخُلِعَتْ مِنَيَا بِنِها حَنِيَّ طِينَهُ فَوْ فَالِكِيِّ اُوْلَعِمُهُ وَالِرَائِعُولِلُائِ وَقُدْفَلْتُ هَٰوَا الْمُعْرِيكُمُ مُعْمَةُ وَطَهْرَهُ مَنْ مَنْعَنِي النَّوْمَ فَاوَجُدُنِّي لَيْغِي الْأَفَّالَهُمْ اوالحيودنا حابه محكرت كالنت عليه والدفكانت مُعَالَجُهُ الْمِنَالِ الْهُوزَعَلَى مِنْ مُعَالَجُهُ الْعُفَابِ وَ مُوْنَاتُ النَّاالُهُ وَنِعَلَى مِنْ ثَابِ الْأَجْرِقِ لَهُ وَمِرْكَ لَا فِي لَهُ عَلَيْهِ السَّالُ فِي لِهِ وَفِدا سُنظاءُ اصْحَابُهُ إِذَا وُلَا لَهُمْ وَالْفِنَا لِلصَفِينَ امَّا فِلْحُمْ اَعُلِي كِلِي حَرًّا هِيَهُ ٱلْمُؤنَ فَعَ اللَّهِ مَا أَنَّا لَا كَخَلَتُ الْمَالِحُونِ أَوْخَرُجَ المُونُ إِلِنَّ وَأَمَا فُولَكُمْ نَيْعِيَّا فِي السَّامِ فِي اللهِ ما دَنْعُنْ الْحُوْثَ يُومَا الاوَانَا ٱلْمُعُ أَنَّكُ فَ لِطَالِقَهُ ثُنَّهُ لَكُ مُلَكِيدٌ لِمُسْوَعُ اليضور لَحَةِ إِلَيْ مِنْ الْفَلْهَا عَلَى مِلْ الْفَا وَإِنْ خَالُتُ لنورانا بهاه ومرحكام لععليه السلم كُونِ وَلَوْدُونَا مَعَ رَسُولِ لِللَّهِ صَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيْ لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال واله نفتل إلبانا والكائا واخوائنا واغامناها يزيزنا دلك الااغانا ونسلتا ومضناعلى اللفة

وَصَمَرَاعَلَى عَلَى مُنْصِلُ لِمُرْوَجِدًا عَلَى عَلَى إِلَّهُ وَاوْرُدُ كاراليك فيأوالا خرم عذو لأنفاه لارتفاؤل الفكيز يظالسا زانفسهما ايهائشي طاحبه كات المُنُوزِفَيْزَةَ لَنَامِنِعَدُوتِنَاوَمُزَةَ لِعَدُوتِنَامِنَّا فَلَمَا رَأَي اللَّهُ مِلاَفُاأَنْزُ الْكِعَدُونَا الْعَنْدُوانْزِلْعَلْمُنَا النَّسْرَحُنِّي مِنْ الْمُ استنقر للمتلام ملقناجران ومنبؤها افطائه ولعري لُوْكُنَّا نَا نَتِهُ الْبُنْحُ مِا قَامُ لِلدِّنْعَ مُودُّو كَالْحُمْيُ لِلْإِلَا عُودُوا أَمْ اللَّهِ لِيُخْتَلُنُهُا وَمَّا وَلَنْكُ عُلَّا لَكُمَّا اللَّهُ الْمُعَالِمُ قِمرَ كَالْمِ لَهُ لِأَصْلِهِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم المَاانَهُ مَنظَهُ عَلَيْهُمْ لِعُدِي كُولٌ وَحُرِبُ الْلَعُومُ مُندِخِوْلِمِنْ عَلِي لِمُعْلِمُهُ وَيُطْلَبُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلِيهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ ا - أيريد والمنظر على المنظرة المنظلة على المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة وَلَنْ فَنُلُومُ أَلَمُ وَانَّهُ سُيامُ وَكُمُ لِسُمَّ وَالْبُرَاةُ مِنْ وَأَجَّا إِنَّا السِّيفِينُون فَانَّهُ لِيُحِونُهُ وَلَكُمْ مُجَاهَ وَأَمَا الْبُولَةُ فَلا " مَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ فِالدِّنْ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَعْتُ الْلِي (عالِياً والعين ومركلا لمعليه السالمكلم بدأ لخوارج لعنهم السراصًا بم خاصِبُ و لايورمنك الراكغة أكان بالله وجفلا كمع تسوالله صَلَالِهُ عَلَيْهُ وَالدِ لَسَهُ لَعُلَى الْفُسِيلِ الْخُفْرِلْقُلُ عَلِيمَةً صَلَلْتُ اذَّا وَمُا أَنَامِنَ الْمُعَدِّدِ فَيُ الْآنِو النَّرَّمِ الْ والجعجاعل أبرا لأغفاب اماائك وستلفؤت بَعْدِيدُ كُلِينًا مِلْا وسَيقًا فَا طِعًا وَ أَمْرُهُ يَحْدُهُا الطناله ووف سندق السارة وتبت الْ مُحَوِّرِينَ عِلَا ذَكُونًا لَهُ مَالِزَائِينَ فَيْ لِهِمُ رُجِلُ الرِّ اللَّذِي كُدُوْمُ وَمَا أَرْ بُوْاَدُهُ وَالْدَى لِأَنْوُ لَلْوُسِدُ اءْبِحُدِيهِ وَبَعِومِهِ احراك الوجود عندى كائد قالولان منكم مختر ومروى

باذاً ومُعِيَرُوكُهُ وَالْوَانِ وَالْفِالْدُ الْضَالْفَالْلُهُ أَمِنْ علم الفع المالم المالم المالم الم مَطَارِعُهُ مِرُونَ لِلرَّطْفِيةِ وَاللَّهُ لِأَيْفَلَتُ عِبْهُ مِعْنَسَرُهُ وَلَا يُهِلِكُ مُبِكُ عَسَى أَنْ لَهِ يَعِي النَّطِقِهِ مَا النَّهِ رَوْفِي أَنْ كالبرعن الماؤوا فالكنبر أجناو فداسرنا الفالح فالقدم ومركلام كمعليه السله لما فكالخواج ففا ربالمتر المؤمنة فكخالفؤمبأ النساككما بحكم مولم وري فطع حِن يُحُول الحرف المؤمّا سلابينه وفسالعليه السائر فيمي لْ نَفُنُلُو الْحُوارِجَ لُعِدِي فَلِسَ مُ طَلِّبَ لِحَوْقٌ فَكَ خَطَّاهُ وَ كَرَطِلِرَ الْيَاطِلُ فَارْدُكُمُ لِعِنْ الدَّمْعُونَ وَاصْابُهُ وفالعلية السَّالِمُ لِمَّا حُوِّفَ مِنَ الْعِلَةِ وَازْعَلَىٰ مِزَالِةِ حُنَّذَ حَصِنَدٌ فَإِلا لَهَا يَوْمِ الفَرَيْثُ عَنَّ وَالْمُلْمَةُ فَيَدِلْ مُطْلِبِثُ الْمُسَّهُ وَلَا يُعُوا الْكُلْمُ وَالْمُلَامُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال الأقوان الدنياد الزلائية المرمنها الأفيها ولأنج ببنتي بر كَارَلْهَا أَبْلِي النَّانُوفِيِّتُهُ فَرَّا أَخُذُوهُ مَنَّهَا لَهَا لَحُرْجُوا منهُ وَحُوسِبُواعَلَيْهِ وَمُااخَدُونُ مُنْهَالِغَيْرُ هَالْفَارِيْوَا عَلَىٰ وَافَامُوا فِيدِ وَانْهَاعِنْلُادُوكِ الْحُفُولِ كُونَ الطِّلّ رَيْنَا نِزَاهُ سَا بِغَاحَنِي فَلْصَ فَذَا لِيُرَّاحَىٰ لَفَوْكُ ﴿ قَصْرَحُ طُنَهُ لَهُ عَلَيْهُ السَّالِيْ فِي وَانْفُوااللهُ عِبَادِ اللَّهُ وَنَادِرُوا الْخَالِكُ مِاعَ إِلَا اللَّهُ مَاعَ إِلَا اللَّهُ فانناعواما بمع لكره كابرواعتكم وترخلوافقار حُدِّينُ وَاسْتَعِدُو اللَّهُ وَيَ فَقَدُ الْمَلْحُرُ وَكُولُوا وَمَا

بع به مُ وَانْتَهُوا وَعَلِمُوا اَلَالُالِكِلِيسَنَا لَهُمُ لِلَّا فَاسْنَدُ لُوا فَإِنَّالِنُهُ إِنَّ فَالْمُعُمِّمَةً أَوِلَ يُسْرَحُكُمْ مِّنًّا وَمَا يُزِلَ كَدِي وَمِنْ لِلْمُنَةِ الْوَالنَّا لِلْأَالَةُ وَيُلَّاكُ وَيُلَّاكُ مُؤْلِينًا وَلِين وَانْتِنَا يُذَّنُّ تُعْتُفُهُا الْكَظَّةُ وَلَهُ لِمُفَا السَّاعَةُ لِمُؤَّرُّ بَغِيرِ المُدَّةِ وَإِنْ عَائِيًا جُدُوهُ المِدِّرِ وَإِنْ اللَّهُ النَّالِكُ النَّاكُ النَّالُ الْمُ لِحِيْرِي بِيسْرِعَدِ أَمَّا وَهَوَ وَانَّهُ أَلِيمًا بَقَدُمُ بِالْفَوْرِ أُوالنِّفُونِ المُسْبَعَةِ أَمْ وَضَالِ الْعُذَةُ فَتَنْوَقَدُوا وَالْإِنْالْمِوْ الْلِيْنَا مَا لْمُورُورَيْنِهِ لِفُوسِكُمْ عَكَلَا فَانَةً عَبْدُ رُبِّهُ لَصَيْلُفُسَهُ فَلَمَ نَوَبَنَهُ عَلَينَ فَهُوَنَهُ فِالْ الْحَلَّهُ مَسْنُورُعُنَّهُ وَأَهُلُهُ جادع ُلهُ وَالشَّطَانُ وَكَالِهُ بِنَا مِنْ اللَّهُ المُعْصِينَةُ لِيُرْكِبُهُ وَيُهَنِيدِ النَّوْبَدَ لِيُسِوِّ فَلَهُ حَنَّ نَعُ مُرْسِينً لُهُ عَلَيهُ أَعْمَا مُا يَكُونُ عُنُهُ الْفِالْفِاحُسُولًا عَلَيْ كُلِ لَا يَكُونُ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْرَعُمُ وُعَلِيدِ تَحِلَّهُ وَأَن نُودِ بِهُ أَيْامُهُ إِلَيْفِولِي نَسْأَلُ اللَّهُ سُمَّا لَهُ أَنْ يُحَلِّنا وَإِنَّا حُرْضَ كُلُّ لِللَّهِ فِي أَنْ الْكُولُةُ يعَنْهُ وَكُلِ نُفْضَرُ بِمِعَنُ طَاعَية زُمِهِ عَالَهُ وَلَمْ خَلْتُهُ يَعَدَالْمُنْ بَدَامَةُ وَلَاجًا إِنَّهُ فِي هَالِهِ السَّامِ فِي وَالْمَامِرُ فِي الْمَامِرُ فِي الْمَامِرُ ف وَعِيرَ حَرِيرُ طِينَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ لَجْمُلِينِدِ الذِّي لَمُ نِسَبِغُلَةٌ خَالَحُنَا لَمُ فَيَخُولُو لَمْ فَلَا يَبِيَحُونَ الْحِيرِ الْمِيرِ فَلِي الْمِيرُ الْمُؤْلِدُ الْمُنْكُونَ باطنيا كالسُمَّةُ بالوَحلَةِ عَبَّرُهُ فَلِلْ وَكُلْعَرْنِرِ عَرَهُ ذَلِهِ أَوْكُلِّ فَوَى غَبُرَهُ مَعَمِّ وَكُلْمَالِكِمَ عَرَهُ مَلْهُ إِذَ وَكُلْ عَلَا الْعَبَرَهُ مُنْعَلِمٌ وَكُلْمَا فَادِيعَبُوهُ لِقُدْرُولِ فِي وَكُلَّ يَكِيعٍ عَبَرُهُ لِصُمْ عَنَ الطِمِلَ الْمُسُوانِ وَ لَهِمْ لُهُ حُدِيثُ هَا وَلَدْهُ عَنْهُ مَا الْعُدَمْنِيهُا وَكُلِّ لَصِيرِعَ بَرُهُ الْعَلَى فَعَرْجَةَ الْمُ لَوْالِ

وكطفلأ جامرة كالظاهر غيره عبرياط وَحُلْ الطِرْغَيرَهُ عَبِرُطَالِهِ ولِمُ فِالْحُطْلَقَةُ لِلسَّالِيَدِ سُلطانِ وَكَا يَحُونُونِ عَوافِ رَمَانِ فَكَا اسْتِعَالَةِ عَلَا ون سُنَاوِرِوَ لاسْرركِ مُحَانِرِوَ لَاصِدُ مُنَافِرِوَ لَكُنْ خَلاَنِي مَرْبُونُورٌ وَعِبْلِأَذْ لَحِزُورُ لَمْ كَالْكِ الْمُشْارُفُهُما فِهَا هُوَكَانِ وَلَينًا مُعَنَّهَا فِيفَالُ هُوَمِنْهِ إِلَانَ لَرِيُولُونَ خَلْقُ مَا الْنَدُا فَوَلَا لُاسِوْمَا ذَرًا وَلَا فَالْوَقَا لَا عَضِرُ عُلَّامًا فَ وَلَا وَلَحَانُ عَلَيْهِ شُهِكُهُ وَيَا فَعَى قُلَارًا لَقَيْنًا مُنْفَرُ وَعِلْمُ مُحْتَكُرٌ فَامْرُمُ وَمُرْالُما مُولِيعَ النِفْمِ المرفون مع النعم ها ومركلام لهُ عليه الشاريفولة لم حابه لا تغيرانًا وعِفْرَا مغانئوالسكرة إسكشع والختشة وتكلبنوا السَجِيدَ وَعَضُواعَلَمُ النَّواجِلِفَانَهُ الْمُوالِمُهُوفِ عَرَابِهَا مِ وَاحْمِلُوا اللَّهُمَّةُ وَقُلْقُلُوا السُمُوفَ لِعُ اعَمُادِهُا فَلَ مَلْهَا وَالْجَعْلُو الْكِيْزَرِ وَاطْعَنُوا التَّرْزَ وَمَا فِيهُ أَمَا لُظُنَّ وَصَلُوا السَّبُوفُ لِلْخَيْطَى وَالْعَمْلُ السَّبُوفُ لِلْخَيْطَى وَالْعَمْلُ النفر الجنزاللة ومع الزعرر أسوا لللة فعاوروا الكئرواننعنوام الفئر فانذنعان والاعفاب وَمَا رُوْمُ الْمُسْارِ وَطِيمُواعِنْ أَنْفُسُكُمْ الْفُسُا وَإِمْسُوا ا وَالْمُونِينَ عُنْهُا سَجْمُهُا عَا يَهُمُ بِهُذَا السَّوٰ [دِ الْمُعْظَمَ وَالدِّواوَالمُطنَبُ فَاصْرِبُوا لِيَجَدُ فِإِزَالْسُطِاتِيْ عِيامِنُ فَعَ عَبْرُهُ فَدُفَامُ لِلْوَثِّدُ مِكَالُولُكُمْ للنفوم وكافضر اصملاحي كلم عمول للَّهُ وَالْمُرْالِ عُلُونُ فَاللَّهُ مُعَكُمْ وَلَهُ فَيَ وَلَمُ الْعُلَكُمُ وَمِزْكَالْإِلَّهُ عَلَيْهِ الدَّالْمِ لِهُ مَعْمَلُ أَلْمُالِكُ

فَالْوُالْمَا السَّهُ مِنْ إِلْمَا مِهِ الْمُؤْمِنِ عَلَيهِ السَّلَ النَّادُ الشَّفيفة بعدوفان رَسُولِ اللهِ صَلَى المدُّ عَلَيه واله تَعَالَ عَلَيهَ السَّلِمُ مِنَا قَالَتِ لَمَا مُعَالِمُ مُنَّ الْمُعَلِّمُ مُنَّا أَمِعُمْ لَ ومنتخرامين فالعلبه السلافه لالمنحف يعليه بأزرسول الله متلالكه عكبه والدوضي أنخت الانجسنه ويتكاوزعن مستهر فالع وما وها مِنْ السَّالَمُ السَّالَمُ السَّالَمُ لَوْكَانَ الْمُمَارُةُ مَهِمْ إِنَّكُ لَا وَسِنَدُ عِمْ مُمُ فَالْعَلَمُ وِالسَّلَمُ فَالْأَ فَاكِدُ قُرِيدِنْ فَالْوَالْجَنِّتُ بِالْعَمَا تَجُرُهُ الرَّسُولِ صِلَالِلْدُعَلِيهِ وَإِلَّهِ لَعُنَّا لَعَلَّمِهِ السَّلَارِ اجْتُحُوا اللَّهِ وَاضَاعُواالْمُرَةُ وَمِرْكُ لَامِ عَلْمُ السَّالَ لَا قَلْدُ عَنْ ذَلِكَ فِي مِنْ كُلِحَنْ عَلْمَهُ وَقُلْ اللَّهِ وَقُلْ الدِّنْ لَوْ اللَّهُ مُصِّرِهُ إِلَّهُ مُصِّرِهُ إِلَّهُ مُصَّرِهُ إِلَّهُ إِنْ عُنْبُهُ وَلَوْ وَلِنَّا فُمَا يَا هَا لَيٰ اخَلِا لِهُ رُالِحِيْدِ مِنَّهُ ولاانهز فزالفرصة بلاذم المحدب بمرقلن مِيودٌ هِ اللَّهِ مِنْ الْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ومرك لام له عليه الساير فردم الحكامة عَيْرِاذُ النَّائِكُونُ عَلَامُ النَّالِكُ الْمُعَدِّدَةُ وَالنَّابِ المتياعية كالمبعث من المتياعية كالمتارية اكلنا أظَلَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمِيلِ الْمِلْ الْمِنْ الْمِلْ الْمِنْ الْمِلْ الْمِنْ الْمِلْ أغلق كالريخ إمنك مااءة والجئز إلحيار المنبنة نُوجُرِهُا وَالفُّبُعِ وَ وَجُنَّالِهِا الْأَلِلُ وَاللَّهِ مَنْ نَصَرُ اللهُ وَمَنْ رَكِيكُمْ لَفُدُر فَي بِالْوُ فُلِي إِلَيْ انظر والله لكنبون فوالبا خانت فللانتخذ لألأنانت ولذلخال المملك ونقيم اؤدكم واحتى الله

لاارك اصلاحك بإفياد نفسى المؤرع الله خُلُوركم والعنك خذودكم لانعرون للفي عدية البادل ولانبطاونالناطك الطالكة المفق في في فالر عَلَيْهُ السَّالِ فَيْجُوهُ النُّومِ الْدَحْرِيكِ. مَلْحَتْنَى عَبْنَ وَأَمَا لَجَالِينُ فَسَنَحَ لِي سُولُ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ مَا ذَا لِغَنْ مُنْ أَفْتِكُمْ لِللَّهِ مَا ذَا لِغَنْ مُنْ أَفْتِكُمْ لِللَّهُ مِنْ أَذَا لَهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ دُفُوال أَدْعُ عَلِيهُمْ فَقُلْتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا حَيرَانِ مِنْهُمْ وَابْدَلَهُمْ بِسُرِّالَهُمْ مِنْ عَجَيَّاتُهُ وَمِنْ عَجَيَّاتُ فَعَلَمْ الْمُعْلِمُ مِنْ عَجَيَّاتُ فَعَلِيدِ السِّلْمُ لاَدْمِ الْمِلْالْحِرَافِ المائعة بالفراف فإناائم فالمتراة الخلمل المستحمَلَةُ فَلَمْ الْمُنْ الْمُلْفِينِ وَمَا رَفِيمُ فَا وَطَالَتَ الْمُنْفَأَ . وَوَرِنَّهُ الْعُدُهِ الْمُأْوَاللَّهِ مَا أَعَنْكُمُ الْحِيَّارًا وَلَكُو جَبَيْكُ الْبُحْدِ سُوقًا وَقَدْ بَلَغَ إِنْجُرْ لَقُولُونَ يَكُذِي فَأَمَّكُ إِلْكُ فَعَلَى مِنْ أَكُولُ اعْلَى اللَّهِ فَانَاأُوَّ لَمِنْ الْمُنْ الْمُعَلِّيلُ بِدَفَانَااوَ لَيُزْعَدُ لَكُنَّهُ كُنَّا وَاللَّهُ وَلَكُنَّهَا لَكُونُهُ عَبْنُ عُنْهُا وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ الْفِلْهَا وَلِلْ الْمِيْدِ كُلَّا مِنْ و العَرِيْرُ الْمُوكِ اللهِ وعِلَا وُلِنَعَلَمُنَ الْمُعَلَّمِ وَعِلَا مِنْ الْمُعَلِّمِ الْمُوكِلِلْ اللهِ ويمزح طية لدعليد السائره عِلْمُ فِيكَا النَّا رُالِصَلُّونَ عَلَى النَّالِمِ السَّلِمِ النَّالِمِ السَّلِمِ النَّالِمِ السَّلِمِ النَّالِمِ السَّلِمِ السَّالِمِ السَّالِي السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِي السَّلْمِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّلْمِي ا اللهم ذاجئ المذحواب وذاع المشهوعات وَجَامِلُ الْفُلُورِ عَلَىٰ فَلَمْ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ احتكية رايف صلوابك ونوافي بركانك على في عبدد ورسولة أنخان كالكبن الغاج لاأ الْفُلُقُ وَالْمُعِلِنَا فَيُعَالِمُ وَالْوَالِعِ جَلِينًا بِ الأباطير والوامغ صؤلات الأصاليل فالمجافيك

فاضطلع فايابا فرك مسنهوفؤ الامرضايك عَبْرَيْا كِلِعَ فَرْدِمُ وَلَا وَالْهِ لَا عَذْمِ وَاعِمَا لِوَهْبِحَ حافظًالُعَهُدِكُمَّا صِيَّاعُلِالْفِاذِ الْمُرْدَحَمَٰ اَقُدُكَ فَيِهَ إِلَى الْمُعْلِسِ فَالْمُلِالِ الطَّرِيقِ لِمُنْ الطَّابِطِ فِي الْمُ وَهُلِيَتُ بِذُالْفَلُونَ لَعُدُخُوصًا لِمَا لَفَيْنَ وَ الأمريوضا للاعلام وسيران لأجعام فَهُوَ الْمِنْكِ الْمَامِورُ وَحَارِزِيعِلِمِ الْمُخْرُونِ وَسَبُهِ لُكَ بُومُ الدِينِ وَبَعِينُكُ بِالْمُؤْسِ وَرَسُولُكُ الَهِ اللَّهِ اللَّهُمُّ الْسِّعُ لَهُ مُفْسَعُهُ الْمُطَلِّكُ وَأَخِنِ مُفَاعَفًا نِهِ الْخَبِرِمِ فَضَلِّكِ اللَّهِمُّ إعُلِعَلَيْ اللَّالْمَا مُنْ لَمْ أَهُ وَأَكُومُ لُدُيْكُ مُنْولُهُ وَأَيِّمُ لَهُ لُولُهُ وَأَخْرُهُ وَالنَّهُ اللَّهُ لَهُ مُعَبُّو اللَّهُ الْ مُرْضَى المُفَالَّذِذِ المُنْظِّوْعَدْ لِهَ مُنْظِفِهُ فَطْلِاللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اجمع بَيْنَا وَبَيْنَدُ نُو بَرُد الْحَيْشَ وَ فَرَا اللَّهُمُّ وَمُنَى السنهوان فالعوا اللذائب ويجآ والدعة وسنعى الطلمانينة وتخف للكامة وموث لِهُ عَلِيدُ إِلْسَالًامِ فِي فَالْهُ لِمَرُوانَ لِلْحَجْمِ إِلَّهُمْ عَ فالوالخِ يَصَرُفانَ غُلِجَ مَكِم اسَيرًا بِوَمُ لَكُمُ فاستشفة ككسرو ليسبر الخاص المومن عكبهم السَّالَمُ فَعَلَاهُ فِعَدَا لَهُ مِبْدِلَهُ فَعَالًا لَهُ يُبَالِحُكَ بالمسرا لمومنس ففالا وكرا العني تعد فراعكات الماحة الربيعيد إنها كف بهوروسة الوبالعن يده لَغُدُدِسْتِنَدَانًا إِنَّا لَهُ امْرَهُ كِلَعْفَةِ الْكُلِّ أَفَهُ وَهُوا بُوا لَا حَدِينَ لِلْأَنْكِيَّةِ وَسِيْلُو لَلْمِينَ مِنْهُ مِنْ فَالِدِهِ مُوْمُ الْحُمْرَةِ وَكُوفَ الْعَلَيْدِ السَّا الماء المراجع المراجع

م ومِنْ كلامِله المعلمة السيل الدَيْقَةِ عمر ع إلما عَرَمُولِ عَلِيْعِهُ عَنَّازُهُ الْفَدْعُلِيُّ الت مَوْيِهُ الْمِرْعَيرِي وَفَاللَّهِ لَا سَلَّمَ مُا سَلَّمَ اللَّهِ الْمَرْمُ السَّلَمَاتُ المُولُ السَّلْمَ لَكُنْ فِي الْمُولِ الْمُعَلِي خَاصِّةً التماسًا لاحْدِدُ لِدَوَ فَعَلْهُ وَرُهُ لَمَا مُنَابِّا فَعُرُو مِنْ خُرُفِهِ وَنِرْجِهِ وَمِنْ كُلُّ الْمُكُوالُمِنَةُ لَا لَهُ الْمُكُوالُمِيُّةُ لَهُ الْمُكُوالُمِيَّةُ لَهُ بالمسابحة نورم عُمَّان ﴿ أَوْلَمْ يَنْهُ امْتُهُ عِلَيْهَا نَعُ فَرُو إِوَمَا وَرِعَ الْحُهَّالِياً لِعَتِي عَنْهُمَّتِي وَلَمَا وَعِطَهُمُ اللَّهُ بِهِ ٱبْلَحُ مُولِكُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ لِللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْأَرِقْرَعَ حَصَمُ إِلْرُقَا مِنْ عَلَيْ اللّهِ لَعُرَضًا اللّهِ لَعُرَضًا اللّهِ لَعُرَضًا اللّهِ لَعُرَضًا اللّهُ الْعُرَادُ لِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّالِمُ السّالِمُ السّالِمُ السّالِمُ السّالِمُ السّالِمُ السّالِمُ السّالِمُ السّالِمُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا رَحْ اللهُ عَنْدًا سَمِعَ كَنْكُمُ الْوَسْعَى وَدُعِي الْيَ رساد فدناوا خذ بحجزة هاد فتاراف ر وَخَافَ ذَيْنَهُ فَذُمْ خَالِصًا وَعَمْ أَصَالِكُا الْحِنْسُ عُلْا وَ لَنْ وَاجْنَبَ عُزُورًا رَائِعُ رَضًّا وَاجْرَزُعُومًا عَالِرَ هُوالْ وَحُذَّتِ مُنَالًا حَعَلَ الصَّبْرُ مُطِنَةً عَالِيهِ وَ النَّهُ وَيُحِدُونُ وَفَايِنهِ رَحِبُ الطَّرِيفَةَ إِلْحُدًّا وَكُرْ المحتة النصا اغتن ألمهر فالمراد الاخروس ودد ينالغا قص كلام له عليه السالم ان مُلْفَيْهُ لِنْفُولُونَى تُراثُ لَحُمَّدِ لَفُولِفًا فِي الله لِرْيُفِيْ لَهُمْ كُلُ مُصْنَهُمْ لِمُفْعَلِ الْخَامِ الودام النكرية ويوكراليطات الودمة وكليطات الودمة وكليطوني مِلْهُ السَّلِلَّا قُلْمًا كَفُوا وَالنَّا فَهُ وَهُوَ الْجُلِمِدُ الْوَاحِلَ

WI مِ لِيَنَهُا وَالْوِدَامُ كُورِهِ وَذُمَّهُ وَهِيَ الْحُزَّةُ مِنْ لِلَّهُ اوالعَيِدِيَنَعُ والنَّرَابِ فَيُغْفَقُ فَي فَعِرْ كَلَّمَانَ كَانِعَلَى ولسلَّم رَعُوا بِهِ ٱللَّهُ وَاعْوَرُ لِي لمَالَتُ اعْلَمُ مِن فَإِنْ عُدْتُ لِغُلالِي الْعُفْرَةِ اللهة اغفول ما والمن فلنخ ولا فيك لهُ وَفَا تَعَدُّدُ فِي اللَّهِمَ اللَّهُمُ الْعُفِرُ إِنَّهَا الْعُرَيْدِ بِهِ إِلَيْكَ لَا يُحَالِفُهُ قُلِي اللَّهُمُ الْعُمْ اعْفُر لَىٰ يَعَنَّاتِ أَلَمُ لِمَّاظِ وَسُغَطًّا بِيلًا لَعْلَظٍ إِ وَمِيهُواتِ الْمُنَانِقُهُ فَهُواتِ اللَّسَانِينَ عُكامُ لهُ علمه السلم قالهُ \* لِمُعَمِّى لِمُعَمِّى لِمُا عَدَمَ عَلَالْمِسُولِ لَلْحُوارِحُ فَعَالَلُهُ باامبرا لمؤمل الرسوني فلاالوق عشبت الانظف السك بِهُ الدِحَ مِنْ ظَهِ رَفِعَ لِمِ الْنَهُ فِي فَالْعَلَمُ السَّلَهُ أمَّرْ عُمُرانِكَ نَهْدِرُ لِللَّهِ اللَّهِ عَمُوالِيِّي مُنْارَفِهَا صُرِيعُنْهُ السِّيُّ وَيَجُوْمُ النَّاعَةُ النَّيْءَ مُسْارِفِهُا حَافَ بِذِ الضُّرِّ فَيُ حَكَّكُ بِهِذَا فَقَلْكُرَّبُ القرائ واشتغنى خالم سيغاتذ بالله فيك المحبوب وَدَفِع المَحْرُوهِ وَيُنْبِعُ نِهِ فَوَلَكَ لِلْعَامِلِ بِأُمْوِكَ أَنْ يُعِلِّكُ لَلْهُ لَا ذُولَ رَبَّهِ لِأَنَّكُ لِمُعْدَ أنت هَدَينَهُ ٱلْأَلْسَاعُهُ الْإِنَّالَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ النَّعُورُ النَّعُورُ النَّعُورُ النَّعُورُ وامزالضرتم أفلعله السام علىالناس و وَفَالَ إِنَّهُمُ النَّاسُ لِي الْحَمْ وَلَعَالُمُ الْعَوْمِ الْمُمَّالِينَ و به تلك بدا وبر أو كمر والها يدعوا اللطا المنع كالطاهِنُ العامنُ كالما حيدة إلساك حيركالكا فبزوا لكافئ النارس واعداس

قمز كالم لفعليه السّلا بعد فراغه من حرب انخل فرم السار مَعَاسِوَ النَّاسِ اللَّهِ النَّالَانُوا الصَّلَا بَارْتُعَا فِي المطوط نوا فيمث لعفوك والمانفط أراعانهن فَغُعُودُهُ عَلَامًا وَهُ وَالْصَامِ لَا إِنَّامَ حَمْمُ عَنَّ وأمانفصار عفوله وتفنفارة الممرا بنري في حَسَّهُادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِهِ وَأَمَّا لَفُضَاتُ حَطُوطِهِنَ فَ وَالْمَا لَفُضَاتُ حَطُولِهِ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَعَالِيَّةِ وَالْمِنْ فَعَالِيَّةً وَالْمُؤْتُ عَلَى الْمُنْ الْمُعَالِيَّةً وَالْمُؤْتُ عَلَى الْمُنْ الْمُعَالِقِيْنِ الْمُعَالِقِينِ اللّهِ وَالْمُؤْتِقِ اللّهِ وَالْمُؤْتِقِ اللّهِ وَالْمُؤْتِقِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الرِّجالِ فَإِنْفُوا لَمْ سِنْرارَ الدِّنْدَارُ وَحُولُوامِتُ خِينَا رِهِنَّ عَلَاجَلَارِ وَلَمْ تُطِيعُوهُ وَمُنْ فَالْمُعُرُّونِ حَىٰ لَهُ عَلَىٰ عَالَمُنْكُو وَمَرْكُلُامُ لِهُ عِبِلِهِ السَّلِمِيْةِ أَنْهَا النَّاسُ الزَّهُاكُ فيمتر الأمر والسف في دَاسْعِي وَالْوَدَعُ عَرِيَ المخارم فارعؤ كداك عنيكم فلانعا الحئوام صروحه وكانستواعندالنغرسكركم فَعُذَاعُذَ رَالِنَهُ الدُّصُ ﴿ لَمُ مُسْعَىٰ ظَا هِ مِنْ وَعُنْدِ بِالرَّنَ الْغَدُّرِ وَالْجِحَدِ وَيُوكُولُهُ لَدْ عَلِيدٍ صِفَةِ لِلْدُنْسِالِمُ الْصِفُ مِنْ إِلِي بيني أو لهاعنا والديها في أن و خلالها حسا وَيُعَدِّرُ إِنَّهُا عِقَاكُ مَنْ السِّنَعَيْ فِيهَا فَيْرَ وَمِرْ افعنر وبفاح ندر ومرساع إها فالناثة ومن فعَدِعَنَهُ إِن إِنْ وَمَر الْعَدَيْهُ الْمَرِّنَّهُ وَ ﴿ مُنْالِمُوالِيُهُا أَعْمَدُهُ لَا قُسَالُ لِلسَيْلُاضِي الله عَنْدُ وَإِذَا نَا أَزَلَ لِنَا مِلْ فُولَهُ عَلَيْهِ السَّانُ وَمُنَّ و الصربة المعيز أنه فك تفنية من المعنى العجدة الغريب

ومزخطنة لدعجسة لشئة العترا كَوْرُيْكُ الذِّي عَلَمْ يَحُوْلُهُ وَدُمَا يِطُولُهِ مَا يَحَ عنيمة وفضا وكاشه كاعظمة وازا احمرا أوعاع فاطف كرمه وسوالع لعمة واوُمنُ بِهِ أُوِّكُمْ مَا دِيًّا وَأَسْتُهُ رِيهِ فِي بِيَّاهَادِيًّا واستعنه فاهرأ فادر والوكاعا كا فِيَانَا صِوَا وُلَسَّهَا إِلَيْ اللهُ الْمَاللهُ وَكُمُكُ لاننكريك له والنهذال يحمَّدُ اصليله عَلَيْهُ وَالدَّعَدُهُ وَرَسُولُهُ ارْسُلُهُ لِانْفَارُ أشكة والفانعلام وتفك مرتزره اوص عِنَادُ اللَّهُ بِنَقْوَرَالِللَّهِ الدُّحْ الْمُحْ الْمُذَّالْمُنَّا لَحُرُ الْمُعَا شُرِي أَجِلَ السِّنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَا وَالْمُعَادُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال الْحُدُ الْمُنَادُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الخرالح والرئ ماانته السوايع والرفد عَدُدًا وَوَصَّفَ لَكُمْ مُدَدًّا لِوَقُوالِحِبِوَةُ وداري رة المريخ تكرون فاوخا عَلِيها فَإِنَا لِلنِّهَا رَأِقُ مُتَعْزَنُها رُدِّخُ مُسَارَعُهُ وَصَعَوْ الْوَالْ وَالْمُ الْمُولِي وَسِنْا لُهُ الْمِلْ حَيْنَا الْمَالُسُمِهُ نَافِرُهِا وَالْطِمَانَ يَلِي وَنَهَا فَعِتْ مِأْرُجُهِلِهَا اللَّهِ وَقُنْعُتُ بِالْحِيْلِهِ الْفُعِلَاتُ بِاسْفُمْهِ وَاعْلَيْنِ المنو الوَّهَا فَ المُسَدِّةِ فَالِرَهُ ۗ لَهُ الرَّضَعِ

33

الْمُنْ فَيْ وَوَحْنَهُ الْمُرْجِعِ وَمُعَالِنَهُ الْمُلْكِ تَوَالِدِ الْعَمْلِقِكَذَلِدُ لَكَلْفُ لِعَمْنَ السِّلْفِ لانفَلَعُ المِندَةُ الْحَيْطَامَا وَلا بَرْغُونَ الما وَكُل الْمُؤْنَ لِجُنْظُمُ الْحُنِيدُ وُرَحَنَا لَا وَلَمُونِ الْمِنْ الْمُلَالِكُ عَنَا مِوْ الْمُرْتِينَا وَصَيْبُورِ الْفِنَا لِمُنْ إِذَا لَهُونِهِ الأمورُ وَلَقَفَنَّتِ الدُّهُورُ وَارْفِ النَّسُورُ إِحْرُجُهُمْ مِنْ صَرَاجُ الْفُنُورِ وَاوْحَارِ الْطُنُورُ وَأُوجِنَ وَإِنْ السِّاعِ وَمَطَّادِحِ اللَّهُ الْحِسْطِعَ الْمُالِحِ مَسِوْاعِ الْمُالِامِّرُهُ أَ مُعْطِعِمْ الْمُحَارِهِ رَعِمَ الْمَصُونَ الْمِالِمَ الْمُعَارِقُ لِبُسِمِ عَهُمُ الْمَاعِي صُفِوعًا مِنْفَذِ نَهِمُ الْمَصَرِّوُ لِبُسِمِ عَهُمُ الْمَاعِي عَلَيهِ لُوْءُ السنكائة وَصُرَعُ السنتكم فالذلة فلأصلك الجيا والعظع الأما وهوك الم فيرة كاظمة وجستنعيد المصلات المديمة وَالْحِيُّ الْعُرَفِّ دُعَظُمُ السَّفَوْ وَارْعِلَنَ الأيلا لذرة الداعي لافقا الحظارة ومعاليضة الحيواء ونكا العفائد وكؤا النواسعيار كخلوك وكافتدا كأفكر توبوك اِقِسَارًا وَمَعَنُونُ وَمُونَ إِجْنِيْمُنَارًا وَمُجْهَ احداناً وكاينون برفاناً ومِنْعُونُونَ اَفْرَادًا وَمُدْسِوُرَ حَسَاكُو مُمْبَرِّدُورَ حَسِلَانًا قَدْ الْمِهِ الْمُرْتُ وَالْمُهُ الْمُحْرَجِ وَهُلُوالِمِيلَ الْمُنْهُجُ وَعُنِيرُ وَالْمُهُ الْمُنْسَعِينِ وَهُلُوا لِمِنْهِا لِهِ عَنْهُمْ مِنْدُفِ الْمِرْبِ وَخُلُوا لَمِنْهَا لِهِ الجيادة وموثية الأرنبادة أناة المكنس كمنونادر ففذة الأخلة

وَمُفْتَطِدِ الْمِهَا فَالْهَا أَمْنَا لِمَا يَخُ وَمُواعِظِ سَافِيَةً لَوْصَارَ فَكَ قَالُومًا رَاحِيَةً وَالْمَاعَا وَاعْمَةً وَالْ النَّالِيَانِمَذَّ وَالنَّا مَا إِعَدَّ فَانْفُواللَّهُ لَفِيدُ مُرْجَعُ فَيْتَاعَ وَاقْدُرُفِ فَاعْتُرَفَ وَوَجِلُ فَجُلُوكِ الْأَرْقِ فَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ فَاعْتُرُفَ وَوَجِلُ فَجُلِلُوكِ الْمُرْتَّقِ فَيْ فَاعْتَرَبُ وَكُلِّمُ الْمُرْتَقِيدًا وَعُنْدًا وَاللّهُ وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُنْدًا وَاللّهُ وَالْعُنْدُ وَالْعُنْدُ وَعُنْدًا وَمُؤْمِلًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَعُنْدًا وَالْعُنْدُ وَالْعُنْدُ وَالْعُنْدُ وَالْعُنِيلًا وَعُنْدًا وَالْعُنْدُ وَالْعُنْدُ وَالْعُنْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُنْدُ وَالْعُنْدُ وَالْعُنْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُودُ والْعُمْدُ وَالْعُمْدُودُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ والْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُودُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ والْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُودُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمُ وَالْعُمُودُ وَالْعُمُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُودُ وَالْعُمْدُا وَالْعُمْدُودُ وَالْعُمُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُلُودُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُلُودُ وَالْعُلُودُ وَالْعُمُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمُودُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْع فُهُ (دَرُو الفَّرُ فَا حَسَنَ فَعَيْرُ فَاعَنَبُرُ وَخُدِّرُ فَارْدُجَرَوَاجَاتِ فَأَنَاتِ وَلِجَعُ فَاتِ وَافْتُلُاتِ فَلْجُنُلُكُ وَالْرِئَ فَلَانَ فَالْمَرْعَ طَالِنَا وَخُنَاهُ إِنَّا فَأَفْلاَذُخِبِرَةً وَاطْائِسُرِيزَةً وَعَمْرُمَعَادُ اوَاسْنَطْهَرَ لادًا لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَوَجْدِسَيلُهِ وَطَالِحُا كَيْهِ وَمَوْطِينُ فَافْتُهِ وَقُلْمَ أَمَّا مَدُ لِلَّالِيمُ فَأَمِه : • فَانْقُواللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ جَهَةَ مُاخَلِقُكُمْ لَهُ وَاحْذَرُهِ مِنْهُ كُنْهُ مُا حَذَ رَكِي مُونِ لَقْسِدِ وَ اسْتَحِفُوا مِنْهُ مُا اعَدَّلَكُمْ بِالنَّهُ تُرْلَصِدُ فَصِعَالِ وَالْحَدُرُهُ مِنْ هَوْلِمِعَانِ هِنَهُ لِللَّهِ مَعْلَى خَعَلَ لَكُمْ الْعُاعِلَةُ لنَع يَهاعُنَاها وَالصَّارَّالْعَالُوعَزْعُسَّاهَا وَالسَّارَّا حامعة كاعضا عاملامة ولاحنائها فانرك صُورِهِا وَمُلَدِعُ وَمُ الْأَلْفَ الْمُؤْمِا وَمُلَافِعًا وَا فُلُوبِ إِلَيْهُ مِلْ رُزَافِظُكُ مُعَلِّكُانِ لِعَدِهُ وَمُوجِبًا مُ الجز مَيْنِهُ وَجُوا يُرْعُا فِينَهِ وَحُوا جَبِي لِيَنَّهُ وَقُلْ لَكُمُ اعْلَاتَا سَتَدَهُا عَنْ هُمُ وَحَلَّا لَكُمْ عَبَّلُاهِ الْمَالِدِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم عُنْهُ خُرُونُ لِمُ خَالِ إِنْ مُهَدُّوا فِي سَلَّامَةً لَمُ لَا لَا فَالْحَالَ اللَّهُ الْمُلْافَاتُهُ لعُنبِرُ والعُ أَنْفُ لَمْ وَالْفَعَلَ يَغْنَظِمُ لَهُ لَيْضًا صَفَالسُّناب الم حَوَّا نِنَ الْهَرَمِ وَأَهُلُعُضَارُهُ الْعِجْدُ لِلْأَنُوَّارُكُ

السَّفَرِ وَأَهْلُ مُلِّهُ الْبُعَا لِلْآاوَدُهُ الفَيْارُعَ فُرِ النَّالِانُ و وَارْدُوفِ الْمِنْ الْفَالْفِي وَالْمُالْمُ وَالْمُالْمُ وَالْمُالْمُ وَالْمُوفِقِ فَعُنْفِكُمْ و الجرَض وَ الْعَيْلُ المستخانة بنصرة الحفلَة والمأفرياء وَالْمُعَنَّوْهُ وَالْفُنُرَمَّا وُهُلُو لَغُتُ الْمُفارِكِ اوَّلُعُتَت النوابيب وَفَدْغُورُ لِفَخُلُهُ الأَمُوانِ لَهِمَّا وَفِي مِنْ المُعَيِّعِ وَحِيدًا وَ فَلْفُنْتَ الْفُوامِ حِلْدُنْهُ وَالْكَ النَّوْاهِ فِي جِذِيَّتُهُ وَعِقَيْتُ أَلْعُوا صِفُ النَّالَ وُبِحُ لِكُلُّانُ مَعْالِمَهُ وَمُا نَبْكُلُا حَسُالُ شَجَّبَيَّةُ بِعَدَائِضَتُهَا وَرِي الْعُطَامُ فِي مَنْ أَيْعُدُ فُونُهُا وَالْأَرُواحُ مُرْلَّهُمَنَّهُ سِقُلْ وَ إِعْبَايِهِ الْمُوْتِينَةُ يَعِيبُ الْبِالْمِينَ وَإِلَيْ مِنْ الْمِينَ وَلِي مِنْ الْمُعْتَمِلُهُ وَلَانْسَنَعْتُ مِنْ مَنِي لَكُ لَلْهَ الْوَلْسُمُ إِلَيْ الْعَوْمِ وَالْمِنْ ا وليخوانهم وألم فركا تختله والفيالهم وكركوك فَلْأَتَّهُمُ وُنَطَاوُ أُرْجِا لَا لَهُمْ فَالْعَلُوبُ فَاسِيَّهُ عَنْ مَّ عِلْهُ الْمُعَدِّدُ عَنْ رُغْدِهِا سَالِيَةُ عُدْ عَبِرِمِفِي رَفْلِهِا سَالِيَةُ عُدْ عَبِرِمِفِي رَفْلِهِا سَالِيَةً عَنْ رُغْدِهِا سَالِيَةً عُنْدُ عَبِرِمِفِي رَفْلِهِا سَالِيَةً عَنْ رُغُلِهِا سَالِيَةً عَنْدُ عَبِرِمِفِي وَالْمُعَالِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِينِ وَمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُعَلِمُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَل حَانَالِمَعُ وَيُشْوِلُهُ الْوَحَانَ الرَّشَوَ الْحِذَالِدُ يُنالُّمُانَ واعلمُواار عَا رَكُمْ عَلَى المَّرُاطِ وَمَزَالِو وَحِيْدِ وَالْهَا وَمِلْ لِلَّهِ وَنَا زَانِ الْهُوْ إِلَّهِ مِنَا لِفَتَّوْااً لِلَّهُ لَقِيلًا ذى لُهُ شَعْلُ النَّفَكُوُ قُلْمُهُ وَالْمُتِ لَخُوفُ يَدْنَهُ وَالسَّهُوَ النَّهُ عَلَا كُور لَوْمِهِ وَأَظِمَ أَلِ الرَّجْ أَهُو الرَّبَ بَوْجِهِ وَ ظِلْفَ الزُّقُلُ سَعُوالِيْهِ وَٱلْوَجْنَبُ الدَّحُومِلسَانِهِ المنسه الأكنا عُولِسُّهُ ﴿ وَقُدُمُ الْحُرْفُ لِمَا أَهِ وَسُكَبُ الْحُلِكُ عَنْ وَاوْجِهِ الْدِحْرَالِسُلَامُ الْمُعْلِمُ ا لَعَمْدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ كَفِيْلِهِ فَائِلانُ الْعُرُورِةِ لَعُمْ عَلَيْدِ مُسْنَعُ الْ الأموريطا وزابق حذذ السناك وكاحت والنعم نغ الْغِيمُ لَوْمِهِ وَالْمُنْ لِوْمِهِ فَذْعَبُرُمِيعُ مَرَالْعِلْهِمَ

وَفَتَوْرُلُا وَالْأَجِلَةِ مَعِملًا وَبِالْدِرُورُ وَجَلْوَا فَأَكُنَّ عَمُهُ وَيَعْمَا فَعَالَ وَزَهَبَعَوْهُ رَبُّ وَلَا فَتَ نُوبُومُ الْعَلَىٰ وَنَظَرُونُ مَا الْمَامَهُ فَيَكُولُ لِجِنَةً نُوَابَاوَلُوا لَاوَ صَغِيالنَّا رَعِفا بَاوَوَ بَالْ وَكُفْ اللَّهُ مُسَفِعًا وُلْصَرَا وَحَوْبَالْكِتَا بِحَبِيعًا وَحَصَمًا • اوصي عُنارَ الله أَبْقُو كِ الله الذكاعُ لَا عُلَا الدَّا الدَّا الْمُعَلِّدُ الْمُ الدُرَوَاحْجَ الْمُعْرَوَ مَلْ رُحَدُ عَلَا وَالْعَلَاثُو الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الفدور خفِيًّا وَلَقْتُ فِي الْأَالِيَةِ الْأَلْوَالِيَّا فَأَضَلَقَ الْرُكْ وَوَعَدُفَيُّى وَكَيِّنَ سِبِياتِ لِحَكَا مِعَوَّهُوَّ رَعُولِفَاتِ الْعَظْا مِحَنِّيًا ذَا سُنَدُرْجَ فَرَيْنِيْدُ وَاسْتَعْلَقِيَ رُهِ بُنِهُ أَنْكُومًا زُبُنَ فَاسْغُظُمُ مِالْهُوْ نَعُمَدُ الْمُعْتَالِدُ الْمُعْتَالِدُ الْمُعْتَالِدُ الْمُ مُالْمَعُ مِنْ الْحُصِفَةُ جُلِقَةُ لَالْكُلْهُ آمُهُذَا الزَّى انشأهُ الْمُطَلَّمَانِ الْأَرْجَامِ وَشُغُفٍّ الأسار للطفة رهافاوعلفة كحا فأوجننا وَلاضِعًا وَوَلِدًّا فَيْا فِعَا لَمُرَّمِّكُ فَلْتُلْحُلُفَا ولسانالا فظا ولصر الإحطاليفهم معنسرا وَيُفْصِرُمُنْ دَجِئُلِ حَنْيًا ذَا فَأَمَّ اعْتَلَالُهُ وَاسْنَوْنِ مِنْالُهُ لَفُرَمُسْنَكِّ زَا وَحَبَطَ الدِرًا وَاسْنُوٰى مِنْ الهُ لِعَدِمِسَالِ مِنْ الهُ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ نَعُ لِذَا نِعَلَوْبِهِ وَبُدُوانِ ارْبِهِ مُثَلِّا يُحْلَسُكُ رَرِيَّةُ وَكُلْ خَشَعُ لَفَيْهُ كُلِكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن وَعَانِزُ لِعُ لِهُ فِي مِنْ لِسَالُهُ إِنْ الْعُوصَاوَلُ الْفَض مُفنَرَضًا رُهِيَّنُهُ فَعُاكُ الْمُنبِّهِ فَعُبَرِّحِلْحِهِ وسيرم لحية فطالبادرا فبأب سأهزا نوغَنُانِ اللَّا لَامِ وَطُوا رُفِّ أَلَا وَجَاعِ بَرَكُ

بنبي ووالدشنين وداعبد مالوبرك رعا ولادمة المقد يفلقا والمرود وتكرن ملهنه وعركه كارته وَاللَّهُ مُوحِعَهُ وَحُدُّهُ مُكُرَّبُهُ وَسُولُهُ مُنعِمَّهُ مُزَادُيحَ لِهُ اكْفايه مُلسَّا وَجُدِبُ مُنْفَاذًا سَلِسًا مِنْ الْفِي عَلِهِ الْمُعُوالِ زَجِيعَ وَصَبِ وَلَيْهُ وَ سننم مخلك حفدة الوللان وجيبكة المحواب إللا ارغوتيه ومنفطع زؤرنة فتنق إذا نصرف ارتيج ورجع المنفح انع ياعضونه بحتا بيهنة السوالوع تنو الأمعان أغظم ماهاك مُنَدُّ مُنْ الْحَمِيرُولْمُعْلِمَةُ الْحَمِيرُوبُولُانُـالْسَعِير لأفترة مُرْجِية وُلادعِة مُرْجِيةً وَالْوَهُ حَامِرُهُ عَلَمُونَهُ الْحَدَةُ وَلَا سَنَةُ مُسُلِّلَةً مِنْ أَطُوالِ الْمُونَاك وعنا الساعات الأبالله عايدون الكالية عِ النَّهُ عَلَيْهِ لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ إِلْحِيعُونَا عَبَالُاللَّهِ النَّهِ النَّالِيَّ وَالْمُعَوِّدُ وَالنَّعِمُوا مُعِنَّةٌ إِنْكِيْرًا وَعُلِمُ فَا كَفَهُمُوا وَالْطِيرُوا فَلَهُوْ اوْسُلِمُوا فَلْسُوا المُهُلُواطُورًا وَمُحْوَاحِمَمًا وَحُدِدُوا اللَّهَا وَوُعِدُوا عِيدِ جَسِمًا لَحِدُرُوا الدُّلُوكِ الْمُؤْرِظَةَ وَالْعُبُولِ الْمُعْطَلَةَ أؤلى للطيطار والاسلع والعافية والتناع كالمنطع اوتخلاص ومعاد آوملاذا وفرارا ومحاداه م فَا لِلْوَفَ فُورًا مُ إِنْ لَهُمْ رَفُونَ الْمُ غَاذًا لَعُمُرُونَ وَ أناخط أخدك مناطرض انالطؤل والعرف قِدُ فَدِّهِ مُسْعَفِئُ لِعَلَيْحَيْدُهِ الْمُارْعِبُا دَالِيِّهِ وَ المنائفهم والروح مرساك فيه المرسارة كالارتباد تاخفه المحساد ومفاللقنة والفالمستة وإنطار النوبة والفساج الحوبتة فرالضنك

والزوع والزمهوف وفيل فالوم الغاب المشكل أية عليه التعلام لنآخطب يكل الخطبة إفشع تبالها الجلا وَيِحَفِيَ الْفُكُوبُ وَمِزِالِلْأَسِوَدِ لِيُحْتَلِيْ لام له عليه السال فذاع عوويز عجبًا بلا يُوالِياً لعُهُ يُرْعَمُ لِلْ اللَّهِ الْعُلَّا لَهُ اللَّهِ السَّامِ إِنَّ فِي دُعَا مِهُ وُ أَيَّا إِمْرُكُونُولِعًا بِهُ "أَعَا فِينِ وامار يركفذ فالططلا ونكطؤا فإاما وتثر الفولاكذك الله الفوالشكذك ولعد فَيُهُ وَ وَلِسَالَ فَيُكُونُ وَلِشَالٌ فِيكُ وَيُحُونُ العُهْدُولَفِ طُولُ أَنْ فَاذِ أَحَازُ عِنْدَلَكَ، فأي راجرة المرهومالونا خذالسبوف منا خَذُهِا فَاذَاحًا كُنْ ذَلِكَ عَالَ الْحُرْمُ عَيْدُمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ارُّعَنِيُّ الْفُوْمَ سُنِّتَهُ أَمُّا وَالِلْهِ إِنِّ لِنُهِنَّكُمُّ عَنِي مَالِلْعِ ذِكْرُامْلُونِ وَانْدُ لِبَمْنَكُهُ مِنْفُولِ يال حمالة أنب إبع معوية حني مُرَطُّلُهُ الْ الْوَتِهِ وَ الْنِيَّةُ وَبُوْضَى لَهُ عَالَمُوكِ لدين رَضِي يُهُ وَمُرَّاحِطُ لَهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم وَاشْقُدُانُ لِمَا لِهُ الْأَاللهِ وَجُنُ لَاشْرِيجُ لَهُ الأوَّلُ لِمْ عَنِي فَعُلَاهُ وَالْإِحْرِيٰ لِمَعْايِدُ لَهُ لِاللَّهُ لَهُ لِمَا لَقَعُهُ الأوهامُ لَهُ عَلَى صِفَةِ وَلَا نَعِيْدُ الْفَالُونِ صَبَّهُ عَا كِينَعْنَة وَلَا مُنَا لَهُ النِّي أَيْهُ وَالنَّعِيمُ وَلا يُخِطُرُهُ أَلْ إِصَارُوالْفَالُونِ مِنْهِا فَانَعِنُطُواعِبُادَ اللَّهِ مَا لَعِبُو النَّوَا فِعِ فَي اعْيَبُرُوا بِالْأَيْ السِّوَاطِعِ وَازْ ذَجِرَ وَالِلَّا

البوالغ والتفعوا مالذكر والمواعظ فكاث فدعِلْنَكُورُ لِحَالِثَ الْمُنَدَّةُ وَالْفَطْعَتُ مِنْكُمْ عَلَا لِنَ لِمُنْ مِنْ وَدِي مِنْ مُنْ مُنْ مُفْظِعًا . الْمُعُو والسنيافذ إلى الورد أكاو رود وكر بفسمعها سُابِئُ وُسُمُ مَدُسَّالِئُ لِسُوفَهُا النَّحَشَّرُهُا وَيُنَاهِدُ لُسُنِيْ فَارْعَلِهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ صفة لكية لاركاك متفاضك ومَنازِكُ فِيقًا وِنَانَ الْمُنْعَالِهِ لَعَهُ عَالَمُ لَعَهُ عَالَمُ الْعَهُ عَالَمُ لانطع بنفه فاولاله رم حالاها ولايبالسام فأعد الدالاك الاكتاب لهُ الأَخَاطُهُ بِهِ لِيَّاتُكُ وَالْعَلَيْهُ لِكُلِّكُ لِمُكَالِّكُ الْعُلَمَةُ لِمُكَّلِّكُ فَيَ وَالْفُونُ عُلِيَّ لِسِي عَلَيْهِ لِلْعِامِلُ مِنْ عَلَيْهِ لِلْعِامِلُ مِنْ عَمْرٌ بِدُ إِبَامِ مُهُلِّهِ فِكَ الْعُاقِلَةِ لَا فَكُولَا عِنْهُ المالكة النه فالم والم المنافسة المالك وحال بكظمة والمتهذ لنفسه وفائمه ولينزوذ يالغ مَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ النَّاسُ فِيمُ السِّحُفَظَ الْمَالِمُ الْمُخِلِّالِهِ وَالسَّوْلَا مِنْ حُفُوفِهِ فَإِنَّالِلَهُ سِلِحانَهُ لَهُ جُلِفُكُم عَمَيًّا خكم مذك ولم يدعكم الأجهالة وَلَمْ عَنَّ فَلَا يَهِمُ إِنَّالِكُمْ وَعَلِمَ اعْمَالُكُمْ وَكُنَّتِ الْجَالِكُمْ وَالْزَلْعَلِيكُمْ الْحِنَّابِ بِبِيانَا وَعَهْرَ مِحْرَبَتِهُ ارْمَانَاحَةً أَحَمَلَكُهُ وَلَيْ فَلَا انزامز كالدي رضي لنفسه وانهن اللكر عَلِيْلِنَانِهِ مُحَانِّتُهُ مِنْ لِلْأَعَالِ وَمَحَارِهُهُ

وَيُواهِمَهُ وَأُوامِرَهُ فَأَلَعَ اللَّهُ الْمُعْزِرَةُ وَأَخَذَ عَلَيْ الْحِيرُ الْحِيرُ وَفَدُمُ اللَّهُمُ الْوَعِيدِ وَالْذَرُكُ إِلَيْكُ كانفنيحم فكاهت بلم الريخ عن عذا هِمُ الطَّلَّمُ فِي ولانزاهنوا فيهيئ بكرالادهان عكى لمغصية عِبْلِدَاللَّهِ أَنَّ لَفَيْحُ أَلْنَّاسِ لِمُعْسِهِ أَطْوَعُهُمْ لِمِيْهُ وُأِنَّ آَعَنَتَ هَمُ لِنُفَسِّهِ اعْصَاهُ لِرَبِهِ وَالمَعْنُونُ عِبْرُ مَنْغِيْزِنَفِسَهُ وَالمَعْبُوطُ مَنْ يَزِلُمُ لَهُ دِينُهُ وَالسَّعِبُ مَنْ فَيْعِطُ لِغَيرِهِ وَالسِّفِي مُنِلِّحُكُمُ لَهُوالُهُ وَيُحْوِلُهِ وَلِعَالَهُوا أَنْ يَسِيرَالدِّيارُ بِنُرْكُ وَكُالسَّةُ الْعُل مِ الْهُوَى مُنْسَاةُ لِلْمَارِقِ مُجْفَرُةٌ لَلسَّطَانِحِ البُوَا الْكَذِبُ فَإِنَّهُ مُخَانِثُ لِلْإِكَانِ لَصَّادِفُ عَلَيْهُا مُخِارَةٍ وَكُوامَدُ وَالْكَاذِبُ عَلَىٰ ثَرَفِ مَهُوا فَيْ مِنْ وَمَهَانَةِ وَلاَ تَحَاسَدُ وا فِانْ إِنْ كِيسَدَ بِا عُلْ الْمِائِاتُ حُنَانِاكُ [النَّارُاكِ طَلَّ وَلَمْنَاعُصُوا فَانَهَا إلا لِفَهُ واعْلَمُوالِ الْمَلْ لِيسْفِي لَا عَلَى الْعَفَلِ وَيُبْنِي الْبَيْ الزِحرَفاحَدِنُوا الأَمْلُ فَانَّهُ عَبُرُورُ وَصَاحِبُهُ الذِحرَفاحَدِنُهِ فِصِرَحَ طُهُ لِهُ عَلَيْهِ السَّلِمُ عَلَيْهِ السَّلِمُ عَلَيْهِ السَّلِمُ عَلَيْهِ السَّل عِبَا دَاللَّهُ مِنْ لَحَبِّ عِبُادَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّا إِعَانُهُ اللّهُ عَالِيَهُ مُا لَيْهُ مُا اللّهُ عَالَيْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّه تَجُلِيْرَاكُوْفَ فَرُهُرُمِصْلاحُ الْهُلُكُ قُلْمِهِ واعتذالفين البؤمه النآزليد ففرت عَلَىٰ فَسِهُ ٱلْبَعِيدَ فَهُ وَ لَاسْتُكُمْ لِمُنظِّرُ فَأَلِمُ

وَذِكُوْ فَاسْكُنْرُ فَارْلُوْكُ مِنْعَلَٰهِ فَا سُهَلَ لِهُ مُوَالِدُهُ فَسُرَتُ مُلاَّ وَسَلَّكُ سَلِّكُ المعالانع حَدَدًا فَأَخَلَعَ سَوْلِ اللَّهُ هَوْ إِنْهِ فَعَلِّمُ عِنْ اللَّهُ وَالْمِي فَعَلَّمُ اللَّهُ وَالْمِي مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمِي مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمِي مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمِي مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّالَّاللَّالَّا لَال الهُورِ الْمُعَا وَالْحِدُ الْعَرْبُ فَعُرْجُ مِنْصِفَةِ الْعَلِي وَمُسَارِكَةِ الْفَلِ الْفَيْ وَصَارَ مِنْعِفًا بِجِ إِنْوَا سِلْهُ لِكَ وَمَعِنَا لِبِوَ إِنْوَا سِلْهُ لِكَ وَمَعِنَا لِبِوَ إِنْوَا سِ الرِّدِي فَلْ الْعَبَرَكُم لِفَهُ وُسَلْحُ سُبِلَهُ وَالْ عَرَفَطَارُهُ وَفَطَعُ عِنْهَ إِرَهُ وَاسْتُرْتُ مِزَالَعُهُ رَي الْفَقَا وَمِزَالِجِهُ الْمَالِيامَتُنَهَا فَهُو مِزَ الْبِفِنْ عِلْمِينًا صُودِ الْسَيْسُ فَلَانِمَ، لفسد ينتر بليظانة الحائفة المعور مواصلا كُلْ وَارْدَعَلِم وَ لَصِيرِ فِلْ قَبْعُ إِلَىٰ إِصْلَهُ بصلاح ظكمان كساف عينوان مفتاح منهان دِّفَاعِ مُعْسِلاً مِنْ دَلِلْ فَالْمَالَ لَكُولُولَ فَا مَعْسَلاً مِنْ وَلَا فِلْهُمْ مُ وَلِسِّكُ وَلِسَلَمُ فَلَا لَحَلْمُ لِللَّهِ فَالْسَعْلَمُ فَالْسَعْلَمُ فَالْسَعْلَمُ فَالْسَعْلَمُ فَالْسَعْلَ فهومن عاليدينه فأوتاد ارضه فأ الْذِيَ لَفْسَهُ الْعَدْ لَكُتُكُا رَافَةً لَكَذَٰلِهِ نَعَ فَيْ الْهُوكِ عَرُلْفُسُّهُ لِكُونَ وَلِعَمَارُيهُ لِإِبْرَةُ لِلْحُمِيعُائِدُ والمائها والمنطنة الأفشاها فدامك الحياب مِنْ نِعَامِهِ فَهُوَ فَالْيَلَةُ وَامِامُهُ كُلُ حَسَنَحَكَ لَقُلُهُ وَبِنُولُ صِنْحُانَ صَوْلُهُ وَالْمُرِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ عاليًا وَلِسَرِيهِ فَاقْلِسُ حَهَا بِلَصْحُهَا أَوَاضًا مِنْ عُلَالِ فِلْمَسُلِلْأُ سِلْسُواكَ أَمِنْ جِالْحُرَّورِ وَ فوازو رفاح كالطائفان علوازاله وعطف الحن عُلِّالْهُ وَابِهِ لِوُمِنْ مِنَ الْعَظَّامِ وَلِهُونَ

جَسَرُ الحَسُلِم يَفُولُ أَفَفُ عَيْدُ النِّسُهُ إِن وَفِهَا وَفَعَ بِي وَلَفُوا لِنَا مُرِلُ لِلدِّعِ وَبِنَهَا اصْطَعُعُ فَالْفُولُةُ صُوِرَةُ اللَّهِ الْعَالَقِلَ عَلَىٰ خَيُوانِكُ لِعُرَفُ عَاسِلُهُ لَكُنْ فِي فَينْيَعِهُ وَلا بَّالِهِ إِنْ فَيُصُّلُكُ عُنُهُ فَلَا لِحَمِّنَتُ لَا جِنَّارُ فَأَيْنَ فُهُ وَلَوْ أَوْ بُوْفَتُورَ وَالْمُعْلَامُ فَأَعَذُ وَالْمَاكِ وُ احْجَدُو المنارمنصُومَةُ وَإِنْكُمْ الْمُرْجُمُ لَاكِمْ مَالْكُلُفُ لَمُ مَاذَ لُعَمُورَوَسِنَحُ عِنْ فَيَنِيكُمْ وَهُمْ ارْمُذَ لَكُ سُؤَلِسَدُ القدِّفَ فَاتَرْلُوهُمُ لِجُسْرَمُ اللَّالِ الْقَالِ فَالِأَوْهِمُ وُرُو كَ الْهِيْمُ الْعِطَائِرْ فِي أَنْهَا الْمَالِمُ خُذُونُهُ فَاعَرُحُ أَيْمِ النَّبِينَ عَلَى الْمُعَلَيْدِةُ إِلَٰهِ إِنَّهُ مُغُونِ عَرْضًا فِي والسرعيت وبالمرتبا والسيا اغلا كفولوا الملاهدة كالأكار الخير الخوس فالمناف والعذروا مَ الْحَدَّةُ لِكُمْ عَلَيْهِ وَإِنَاهُ وَالْمُ الْمُؤَلِّلُهُ إِلَيْهُ الْمُؤلِ المَوَ الْوَقَ فَكُمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّينِ وَلَيْكِرْتُ والحرام والسيكن العافية بزغدل فأسك المعدوف منقال وفعلى والتنكرك رامر المطافح لفسي فلانستنعلوا الزائ فالمأرك قَعْرُوالنَّصَرُولُ لِنَعَلَعُلُولِكِ النَّكُولُ فِي الْمُعَالِمُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّكُولُ النَّعْلَمُ النَّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ الْمُعْلِمُ النَّلِي الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِمُ النَّلُ الْمُعَلِمُ النَّلِي الْمُعَلِمُ النَّلِي الْمُعْلِمُ النَّلِي الْمُعِلِمُ النَّلِي الْمُعَلِمُ النَّلُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ لِمِنْ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ حَةُ يَظُوُّ الظَّانَ إِزَّ الْإِنْ الْمُعْفُولُهُ عُمَّا لِهُنِّ امُنَّذَ عُصِّعُهُ وَيَهَا وَنُوْرِكُهُمْ صَفُوهِا برفع عَرَفُكِ الْمُثَدُ سُوطُها ولاستفها وكذَّ الظَّالُ لِلْكُ مُلْفِئَ عِبَدُ مُنْ لِلْهِ الْعَلَيْنَ عَلَيْهِ وَمِي الْمُلَالِمُ الْعَلَيْنَ عَلَيْهُ مُنْ يُرِي مِنْ الْمُلِكُ مِلْ الْمُلِينَ عِبِيلًا مُنْ لِلْهِ الْعَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ لِلْهِ الْعَلَيْنَ بُرِهِينَا أُمُّ لِلْمُطُونِما مُحَلَّدُ فِهِ وَمُرْجُ طَبِهُ لُهُ عَلِيهِ السَّالَمُ فِي الْمَالِعِدُ فِإِزَالِلْهُ سِنْظُانُهُ

لرَّيْفِي حَيَّادِي وَلَمْ مِنْظُ الْأَلْعَدَهُ عِلْ الْحَدَثِ عِلْ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْمُعَلِّقُ الْحَدَثُ الْعَلْمُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدُثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدَثُ الْحَدُولُ الْحَدْثُ الْحَدُثُ الْحَدُثُ الْحَدُلُ الْحَدُلُ الْحَدُلُ الْع ولَخِبُرْعَ طِهِ إِحَدِهِ لَا مِمْ إِلَّالِعُدَالِالِّهُ لِلْأِ وَلَوْدُونِ مَا اسْفَعَلَمُ وَمِنْ خُتُطُ وَالْمُدَّرِّ مُنْ ... ذى مع لىميع ولاكال المرسطة والكال المرسطة والعنا وبالداعب وكالهنا الفرف كماختلاف عَيْمُ الْعُدَيْمِ لَالْفَتَصُونَ أَنْزَنِي وَلَالْفَتَالُونَ بِعَنْ لَعُ صِي فَوْ لَا لِوَيْ تُولِيا عَبِ وَلَا لِعِفُونَ عَنْ ب لَعَالُونَ النَّهُ عَالِبَ وَلَيْهِ مُولَحُ السَّهُواتِ المعروفُ فيهم ماعرَ فوا ق المنكرعينكهم اانكروامف عهر المعضلا إلى الفيسهم ولعو الهروالمنهم المنطق المنطقة أوالهذك أنك أمري عهداما م لفسه وكالمخذميها فالمنك المكالح وكالفائ فالسكاب مخصاب ومرحطبة لدعله ألسلم ارسَلَهُ عَالَيْ خِيزَةُ ثُرُةٌ مِزَالِزُسُلِ فَطُوَلِهِ عِجَا مِنَالُهُمُ وَاعْدُلُامٍ مِزَالْعِبُن وَالْسِنَالِهِ مِنْ الْعِنْ وَتَلْظُمُ لِلْمُ الْمُرْكِ مِنْ وَالْدِينَا كَاسِفَهُ النَّوْرِطُالِمِنْ رُ الْعُرُوبِ لِي الْحِبْلِ الْمِيْدِ فِي لِي الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمُعْدِيدِ الْعُمْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْمِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْمِيدِ الْمُعْمِيدِ الْمُعْمِيدِ الْمُعْمِيدِ الْمُعْم لْنُرِهِا فَعُوْرِمِ عَالِهَا فَكُرْدَرَسَبُ اعْلَامُ الْهُلَادَ وَظَهْرَنْ إِعْلَامُ الرِّذِكِ فِهِي مُنْجُهُمَّهُ لِأَهْلِهَا عُالِمَةُ وَجُهُ طَالِهُ إِنَّا لَيْ الْمُتَدِّهُ وَطَعَامُهُا للمنفذ وتنعارها الخوف ودنارها السبف فاغتبرواعباداسة واذكروانت الئ الناوْءُ وَاحْوَانَكُمُ بِهَامُرْ لِنَهَنُورُ فَعَلَيْهَا فَالْسَرَ

فالعَمْرَ عِالْمُنَارَمُكْ بِصُرُولابِهِمُ الْعُهُورُ وَيُؤْخَلِكُ فَهَا يَبِكُمُ مُنْهُمُ الْحُفَاكِ وَالْقُرُونُ وَمَا النَّوْ الْبُومَ فِي اللَّهِ مَا النَّوْ الْبُومُ إِسْمُعُكُمُ الرِّيولُ صِلْحَالِلَهُ عَلَيْهِ وَالدِّنْسَاءٌ. الأوها أناد المستمع عُمُولًا وما أساعَلَمُ اللَّهُ البؤم بدُونِلُ مُناعِقِمُ الْمُرْسِولُ لِمُنْفِئُ لَهُمُ الْمُلْطِ وَحُجِلَتْ لَفُهُ لِأَفِيلَةُ عُدُلِلَكُ وَاللَّهُ وَفُدًّا عُطَّيْرٌ مِثْلُهَا يَهِ هِذَا الزَّمَانِ وَاللَّهِ مَا لُصَّرَجُ لَعُدُهُمْ سَسَائِحُهُ وَ ﴿ السَّفِينَ بِهِ وَجُرِمُوهُ فَاقَدُرُكُ عَ المنافظة المانطانطانطانطانطانطانطانكا بَعْدُنَكُمْ مَااصِعَ فِدِ الْعِلْ الْغِنْدُولِ فَأَنَّا هُوَظِلْ عَنَّى مَعْدُ مِنْ دُالْ إِجَالْ مِعْدُودِ هِ وَمِنْ خِطْمِهُ لَهُ عَلِيهِ البغروت منغبراؤ أبذلك الوسيع برروتد الدَّكُ يُنْلُقُا عُادًا مَّا لَا لَهُ الْمُعَادُ الْمُا اللَّهُ وَلا حِبْتُ دُانُكُ مُنَاجٍ وَلِالْمِكُ لِيَ وَلاَحُرُ إِلَّهِ وَلاَحُرُ لِي وَلاَحْبَكُ دُونِكَاجِ وَلا فِي رُواعِوجاجٍ وَلا ارْحُرُ ذَا سُعِفا إِ وَلْحَكْدُواعِمَا دِدْلِكُ مُبَدِعُ لِكَافِقُوالِينَهُ إِنْدِالْكُمْ وَلِيْدُ وَالدُلْكَ الْمِ وَلَا لِنْ فَيِهِ وَالشَّرْسُ وَالْمَا مُنْ رَالِيْرُ عَمَرْضَايِّهِ لِمِلْنَانِ كُلِّحُلِيدِ وَلِفَرِيْ إِنْ كُلِّ الْجَبِدُ فُسَرَانِ الْفِهُمُ وَكَجِمُ فَالْأَلِيمِ وَاعْمَالُهُمْ وَاعْمَالُهُمْ وَاعْمَالُهُمْ وَاعْمَالُهُمْ عَدَدَ الْفَاسِّهِ مُرَالِحَ مِنْ الْمُنْهِمْ وَمَا يَخْفِي مُ مِنْ لَا رُحَامِ وَالنَّا هُورا لِي أَنْ يَنَّا هِي بِهِمِ الْعَامَاتُ هُوَ الْدِكُ الْمُنتَدَّتُ لِعَسَمُ مُ عَلَىٰ لِعَدَالِمِ لَوَ سَعَةِ تحميته والشعث تحمنه كرولبابد لاشكف نفتيه

فَلْهِ رُمُوعًا لَهُ وَمُلَعَ يُرْمُنْ الْعُدُومُ لِلْتَالِحُ الْمُ وَعَالِتٌ مَنْعَادُ الْمُرَلِّوَيِّكُمُ عَلَمَ لَهُ الْمُومَرُ سَالَهُ اعظاهُ وَمُولِ فَرَضَهُ فَاللَّهُ وَمُرْتَكُمُ فَا فَحَاسِبُولِهُ الرَّفِلَ النَّكَاسَبُولُ وَنَفَسَّمُ الْفَاضِفَ للناف فانفاد واقاعن للتياق وأعملوا انَّهُ مِنْ أَوْلِعُ عَلَى لَفْسِدِ حَيْ يُكُونَ لَهُ مِنْهَاوَا فِي والجيئ لؤكرنا فأرغ بيعاالا جرولا واعط مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُمْ فَيَحْمُلُهُ رُحَيْعُ مِن الْمُسْمِلُ بِالْعُلِ فُصَعِدًا لِمُنْسَرَوً اللوزة بدانسة عام ومناع في النبي سكولة عليه والدنه والتعرير الكورة الكورة المناع المادة والمناع والمن مُسْتَقَعُ يَسُولُهُ وَكُوامًا لِعِمَلُهُ مُعُمَّا خَالُهُ هُوَالْمَنَاوُلِهُ وَابِدِ النِّعْمُ وَعَوابِدِ الْمَزْرِدِ وَالْقِسُمُ عِبَالَهُ الكابو خَيزَا يُلَافَهُ وَفَدْرًا فَعَالَهُمُ وَلَعَرَ الزاغية الينه والطالبز عالكه والترع اسكراكم وكر مِنْهُ إِلْاَنُهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ مِنْهُ مِلْ كُفَّةُ وَلَا يُفْعُونَ مَن فِلهُ وَالأَخِرُ الدِّي لِيُولَهُ لَعُدُ فَكُورَ عَيْنَ كُورَ عَنُ كُورَ عَنْ كُورَ عَنْ كُورَ عَلَا وَالرَّادِعُ الْمَاحِيُّ لِلْأَلْمُ الرَّعْزَ الرُّبِّ الْمُأْوَيُدِّ لِكُهُ مَالْحَنْلُونُ عِلْمُ وَهُ رَفِي عَنْكُومِينُهُ الْخَالُونُ وَكُلُّكُالُ العَمْعُ إِلَيْ الْمُعَالِمُ الْمُنْتِقَالُ فَالْوَوَ لَهُ مَا الْعُسَنَاتُ عَنْهُ مَعَادِنُ لِللَّهِ الْفَصْحَةَ عَنْهُ اَمَّالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المخابه فكبر المحتن فألعفان ونشائفه الدر

وَحَصِيدِ الْمُرْجَانِ عِالْثُرُدُلِكُ الْحَوْدِهِ وَلَا الْعَالَمِي سَعَةُ مَاعِنَاهُ وَلَكَانَعِنَا وَمُؤْكُونًا مِرْ لَكُونًا مِرْ الله العَالِمُ مُالانْنُفِدُو مُطَالِبُ الْإِنَامِ لِأَنْهُ لِحُوادُ الَّذِيكُ الْغِيمُهُ سُوْالُ النَّالِلِيِّ فِي لَا يُحْرِلُهُ أَجَّاحِ الْمِلْحِينَ فَانْفُرْ الْمِفَّا الساما وكالما كالكالف النام ومن عفره فالميريد واستعنى بويعيلائبه وماحلفك السيكاك عِلْمَهُ مِنْ الْسُرِّعُ الْحِنَابِعَلَكَ فَرْضُهُ وَالْحُسَنَةِ النبئ سكالله عليه والدوائد الفائ أتك فك عَلِمُهُ إِلَى اللَّهِ سُكَانَهُ فِأَنْ لِأَلِكُ مُنتَعَمِّحُ وَالنَّبِعَلَيْكَ ولعان الزانجين العام فرالأس كعناهم عَنْ الْغِيَّامِ السُدَدُ الْمُصُرُوبَةِ ذَوُ وَالْحَبُوبِ. المَّ قِرْ الْسُجُمَالَةِ مَا جَعِلْوا لَفْسِبَرَ فُمِوَ الْخَبِيالِحِيْقِ فكرة الله لغالا إعتزافهم العبرعن تناول مَالُ يُحْطُوا بِدِعِلْمًا وَسَنَّى يَكُونُهُمُ النَّعَيْنَ مِنْعَ يَ فالأنكافه العنائش فأفافات والمالك ولالفتد يعظمة الله معانه عا قُدْتُعَقِلُكُ فَيُحُونَ عَلَاهُ الْمُعَالِينَ هُوَالْفَادِرُ الْذَكَادُ ارْغُتُ الْأَوْهَا مُلَيْنَا لِكِعْنَقُ لَعِ فَلْ نَيْمَ وَحَاوَا الْفَكُوالْمُ مَا أُمِرَخُ كَلَوْ الْوَالُومِ ال الفَحَالَةِ لا عَمَانَا عَيْوُرِ عَلَيْ وَالْحُورِةِ وَلُولِهُمْ العُلُونِ اللهِ لَيْجُرِي يُحْجَمِينَ صِعَالِهِ فَ عَنَمُنْ مَالِحِلُ الْعُقُولِكِ حَبَثُ لَا تُلْعُنُهُ الصَّفَاتُ لِنَّالَعِ لِمُرَابِدُ رَدِّعَهٰ وَهِي تَجُوبِ مَهُا وِي سُدِفِ لَعَبِّوْ مُعَلِّمَةً النَّهِ سُطَّامُ الْ فَرَجَعَنَ الْحُبِهَا مُعَتَرِفِهُ مَا نَهُ لَا يُنَالِّ عِجُولِ الاعتساف

مر حدة معرفه ولاتخطر سال اولالر ويان حاطر مريده وريد وياني الريادة المرابعة المرابعة والمرويات المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة المربعة مَعْمُورِ عَلَى مُعْمُورِ عَلَى مُعْمَلُهُ وَالْأَنَّامِ مُعْلَكُونَ فَلَكِيدًا وعايب مانطفك والنارح عفنه واغتزاف الماحة مراكف الأناتهم المآكة فأوتة مادأنا بالمطرارفيا وأنحثه له علمع وفيد وظهرنسة الدالع التي احْدَثْها الناريسنغيد واعلام حكمته فَصَارِعُامًا لَمُؤْجُرُهُ لَهُ وَدِللَّا عَلِهِ وَالْحِالُ خَلِقًا طَاشًا فَجِنَّهُ وَالنَّالِسِ فِي الْمُعَةُ وَكِلَّالنَّهُ عَلَى أَ المنبيع فاينه فالشهد أنشرشته يحت بشائر كغضا بِسِمْنَا عِنْدِخُهُ مِي الْمُؤْمِنُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِ حَكَدِ لَالْعَقِلَعَ يُصِعِبُونَ عَلَيْ مُعْلِمَ فَرُفِكَ الْحَدِ لَكُونَكُ نَدُ الْعَدِ لَكُونَكُ نَدُ عبثت 2.8-6 لِرُيْعَ نَسَرُو النَّالِعِنْ عَلَى الْمُتَوْعِنَ لَذُ لِهُ وَلُونَ 3 ناللة إنطالخ ضَلال عُيولا لشُوِّيمُ بُولِكُ السُّورَةُ بُورِلُكُ الْمُن حَدَبَ الْعَادِلُونَ لِكَ أَذُ سَبَقَوُدَ بِأَصْنَا مِهِمْ وْجُاوُدُ حِلْمُ الْمُلُوفِينَا فَالْمِهُمُ وَجُزُونَكُ المجسِّم المجسِّم المنعَو الطِّرِهِمْ وَقُدُّلُا وُحَعَلَى الخِلْفَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْعَوْرِيقِ إِلَى مُعَوْلِهِ وَفَانَتُهُلَأَكَ مُن اواد لِنَي مِن كُلُف فَالْعَلَى الْعُولالِ كافريا النزك بدنح كاندانانك وتكفت عَنْهُ سُوا مِنْ فِي أَيْنَا يَكِ وَأَلْفَظُ لِلْهُ الذَّكُ لِينَا عَ الْعُفُولَ فِيْتُورَا وَمُهَدِّ مِنْ الْمُعَامِّ الْمُعَامُ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ ولا في يُولِمَا يَحِوا طِرِهِا حَمَّدُوكِ الْمُعَمِّرُونَا

٢.

منه فَدُرَمُا خُلُقَ فَأَحَكُمُ لَقَالِيرُهُ فَكَرَبُكُ وَالطَفَ الْسِرَهُ وَقَحَّهُ لِوجِهِ يَهِ فَلَمُ يَعَدُ وَلَيْفِينُ حُدُودَمَنْ لِيَهِ وَلِمُ يُعَمِّرُونُ لِلاسَيْهِ الْعَالِمِيْ الْمُتَالِقِينَةِ الْمُتَلِينَةِ الْمُتَلِينَةِ وَلَمْ سِنَصُوبِ أَذِ امْرُوالْمُنِي مِعَلِي الْأَدْيَةِ وَكَنْفُ اصرَعَلَهُ وَلَا حَدِيثُمُ إِفَا ذِهِمَا مِنْ كُوا دِنَالُا bec وَلا سَرِيكِ أَعُا لَهُ عَلَىٰ لِنَدْ أَعِ عَجَالِ لِلْا فَوْرِفَتُمْ خلفه وأدغن لطاعينه والخاس الاعورد لرنعض دُونَهُ رَبِّنَ الْمُطِي وَلَا إِنَّاهُ الْمُنْكِينَ فَأَفَا مُنِي وَيَهِمُ وَلَا مُنْكُمُ فَا الْمُمْكِ وَيَهُمُ مُنَصَّادِها ووَصَلِ سِبات فَالْمُها وَفَرْفُها لَحَناسًا مغنيكمانيئ انحذه دواكا وزاروا أحسكا بزواله منات بلانا يُحلان كخيم منعفا وفطنها على الله والمرعفا مسه الإصفة النكاد ونظر بالفلن رفافات ورحما ولاحرمرة انفراج فافع بخ بينها وببزل يواجها وذلك للهابط واصري والصاعد بن بأعار خلفه حُرُورَةُ معيلاجها وَفَادُاها لعَدَادُهِيَ وُطْلُ وَالْمُعَنِّنُ عَنْ وَلِيسُوا حِفْا وَفَقَ لَعَدَ الارتناف في فامن المابطا وأفَّا مُريِّكًا مِنْ إِ السنه ألن البا الما المكام المنكفا مرابط الما المنافقة يوحنوف لهوازرا وأوأكم أمرها ان لقف صنسلت المرو فحعر منسكا أية متصرة لنهارها والنزها المُ مُعَوِّهُ مِنْ لِيهِ إِنَّا وَاحْدُا مُمَّا يَوْمُنَا وَلَحْدُنَّا فِي الْمُعَالِقِيا

وَقُذُ رَمْسَهُ مُلَا يُومَلُ إِن حِمَالُ الْحِمَدُ لِهِ الْمُنْسَرِينِ اللِّلْ وَالنَّهَا وَلِهُما وَلِيعَلَّمَ عَلَا ٱلسَّنَّرُ فَالْحُسَّاتُ متغاد برهما أنرعلق وحوها فاجها وناطبها رَسْهُامْ خُفِيَانِهُ رَارِيِّهَا وَمَعَلَا بِحِ خُواكِهَا وَدَوْمُ مُنتَدِيْكِ المَعْ بِنُوافِتُ مُعَاوَاحُ وَالْمَا وعلى ذلا لتعبرها مؤنيان فاسطا ومسيوساوها وَهُبُوطِهُ وَصَعُولِهُ اللَّهِ وَكُولُمُ اللَّهِ وَمُعُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الل وملها المصفة الملائكة علمه لْمُطَنِّسُهُ اللهُ لِإِسْكَانِ مَوْانَةُ وَعَانَ الصَّفِي إِل الاعلام عَلَيْ مَا كُونِهُ كُلُفًا بُلِعًا مِن كُلُالِكُنَّةُ مَلَا لِكُ فروج فاجها وكنابهن فتؤف اجوا الهوسر فَوْانِ لِكُ الْفُرُوجِ وَكُلِّ الْمُسْعَنِينِ فَمُ الْعُصِولِيَا الْمُسْعَنِينِ فَا الْمُحْدِدُونِ الْمُحْدِدُ وَلَا اللّهِ الْمُحْدِدُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّ خلك الزجيم الدولين كأميه الأناع سخا ولور تُرْدِع الْمُ الْمُعَارِعُ لِلْوُعِهَا فَنُونِ حِنَاسَلُهُ عَلَمْ عنودها انتاه وعلاصور مختلفات وافلار متعاونان اولاجيحة أتبتخ فيكلا أعرنه لايعلو مُاطَهُ وَيُ الْخُلِقِ مِنْ صَعِيدًا وَلَا يُدْعَوْنَ مِنْ الْفُرِدِيمَ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُونِ الْفُرِدِيمَ لَمْ الْفُرَدِيمِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهُ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللّهُ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهُ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِي الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ ال عِيادُ مُلَوَهُونَ لَا لِسِنْ فُونَهُ مَالْفُولُ وَهُمُ الْمِي بَعَمَاوُنَ عَمَا هُمُ إِنَّ الْمُ عَالَ وَخِيد وَكُمُّ لَكُهُم الْأَلَانُ سُلْوَ وَالِعُأْمُ ولهيه وعصمهم وزيالسنهان وآمالا زُالِعُ بُنَعَلَى سِلِ مُوطِئاتِهِ وَ أَعَلَّهُمْ لِفُو الْلِلْعُوا وَاللَّهُ عِنْ عَلَى لَهُمْ تَعَاضَعُ الْحِنَّا إِنَّ السِّكْنَةِ

火 الدُلْالا عَالَى الْمُوالِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ المُؤْلِدُ ال زيج في أفية بج الحدود المنتافية فذاسك عِمَا رَنِهِ وَوَمَنِي لَنْ جَفَالِو اللَّهِ مَا رَبُّهُم وَكُرُ ولي نُحَاوِر رَعُبَانُهُ مَاعِنكُ الْعَاعِنْدُ عَبِينَ و ألْمِياً عُنْفُهُا إِلَّا نَصَرُعِهِمْ وَلَمُ الطَّلْقَ عَلَّهُمْ مَعْظِمُ الْوُلَفَةُ وَقَلَ خَسْنُوعِهِمْ وَلَمْ بِسُولَةُمْ الْإِعْجَابِ فَبَسُعُكُمْ وَلَا مِسَوَلَةً مُ الْإِعْجَابِ فَبَسُعُكُمْ وَلَا مَاسَلُطَ مَهِمْ وَكَا مُركِفُ لَهُمْ الْسِيْحَانَ وَالْإِجْلَالِ

لقسان فأعظم حسانهن ولمجرالفنوان فيهما عَلَظُولِ وَإِدِيهِمْ وَ لِمُلْقِصْ يَعَنَالَهُمْ فَعَالَمُواً عُنْ يُحَيِّا ذَلُهُمُّ وَلَيْحُفُ لِمُؤْلِلِمِنَا خَاسًا لِمُلاَمِّ السِسَةِ فَوَلَمُ لِمُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلِكُ مِنْ الْمُعْدِلِكُ مِنْ الْمُعْدِلِكُ مِنْ الْمُعْدِلِكُ مِنْ الْمُعْدِلُونِ الْمُعْدِلِكُونِ الْمُعْدِلُونِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلِ الْمُعْدِلِي الْمُعْلِقِلْمِ لِلْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمِ لَعْلِمِلْ الْمُعْلِقِلْمِ لَلْمُعِلِقِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِي الْمُعْلِقِلِمِ لَلْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِلْمِ لَلْمُعِلِمِ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعْلِقِلْمِ لَلْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ لِلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ لِلْمُعِلِمِ لَلْمِلْمِ الْمُعْلِمِ لَلْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ لِلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لَلْمُعِلِمِ لَلْمُعِلِمِ لَلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلْمِي الْمُعْلِمِ لِلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لَلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلْمِ لِلْمِعِلْمِ لِلْمِلْمِي وَ لِمِينَوُ اللَّهِ الْمُعَمِّرِ الْمُعَمِّرِ الْمُصِيرِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْدُ وَاعَلَيْ عَبِيهِ خِرِيهِ خِرْهِمْ بَلَا دُهُ ٱلْخَفَالِدُ وَلَاسْتَضِلَ نعصه عَرَالُوالسَّهَوُ أَنْ فَلِمُ أَعُلُوا ذَا لَعَرْسَ كَجْرَدُ لِيُوْمِ فَا فَنَهِمْ وَلِمُهُولُ عَيْدَ الْقِطْاعِ اكْلِيَ الاطناوة بوعبتهم لالفظعور المدعا بفاعما أيه ولابرجع بهمالاستهار بلزوم ظاعنه الأال مَوْا زُمِزُ فَأَوْبَهِمْ عَ يَزُّمُنَّا فَطِعَهُ مِنْ يُحِالِمَ وَمَمَّا فِنَا لرُّيْفِطِع اسْالِكَ النَّفُقَةُ منهُ مِنْ فَيْوَارِع حِرْهُمْ وَلُم الماسته فأوا كأطفاء فكؤروا وسنبط السنج عجلي اختفادهرة لرنشعطموا ماممين ملحا لهروكو استعيظه والالك لشنخ التطامع شففات فطهم وَلَهُ يُخَلِّفُونُ وَيِهُمْ بِاسْخِ إِذِ النَّبِيكُ الْعُلَّهِمْ وَلَمُ لُفُرُفِهُمْ سوالناكي والأولاهم غاغ الناسك والسعنهم مَعْارِفُالِيَّتِ وَكُوافِلْسُنَهُ فَهُمُ الْخُلَافُ الْفِي فَهُمُ الْمُلُلُ المانية لِلْحُقَةُ مُزْيِلِقُبِهِ لَيْلَعُ وَكُمْ عُدُولُ وَكُلَّ وَلَيْ وكأفؤر وليسط اطباف التمال موضع الهاسك وَعَلَيْهِ مَلِكُ سُاجِدُ أُوسًا عِنْ إِذَا رَوَنَّعَ لَيْ طُولُ لِلْطَالْعَةِ بِرَبِلِهِمِ عِلْمَ أَوْتُرَكِّ الْمِعْدِيُّ وَلِيهِمْ لِيُعَلِّي المعظمة الموسيما وصفة الاصفر حوفاعلى الما يُحْسَنُهُ أَنْ عَلَى وَالْمَوْرِ الْمَوْلِ مُسْتَفِلْهُ وَلِحُ بِحَالِهِ لِحِرَةً بِللزَظِمُ إِوْ الدِئ الْمُواجِعَا وَلَصَطَفِونُ مُنَفّا ذَفاكً

أناحها وترعوا وراكاللخواع بدهبا جهافخ خاج الناآ لمنلاط لنبك خلفا وسكن فيعان أبداد وطبته عَلَى اللَّهُ وَذَاكُ مُعَلِّمُ الرَّمْعَكُمْ عَلَيْهُ بِلَى الْفِلْهِ مِنْ الْفِلْهِ مِنْ قَاصِعَ لِعَدَاهِ مِعَالِ أَمْوَاهِ مُهَا مِنَا مُعَافِعُهُمُ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّ وَعَدَدَى إِلْدُ لِنِينِهُ الدُّلِينِينَا لَا أَسِيرًا وَسِلَنَتَ الْأَرْضُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّه مَلْحُوَّانُلُوكُ لُمُ نَبْالِهِ وَرَدُّنْ مِنْ حُقَ بَاوْدٍ وَ اعتلابه وسير الفيد وسموعلواله وكيعتنك يَ كُلُّهُ حِينَهِ فَهُمَا لَعَدَنَّو فَإِيَّهُ وَكُلُولُ لَبُعُ إِنَّهُ الْفُلَّالِينَ اللَّهِ } فكامتك فيجالنا إمريخ المناق الفاتي البع العب معُزان الْوَقْطَادَةُ وَكُولُ فَعَالُوسُهُوبِ بِلْمُعَافِرَ الْمُحَالِدِهَا وَعَلَاكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّا الللَّهُ اللّلْلِي الللَّا الللَّاللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل التكلخب النئم من عبا جبدها فسكنت عزا لمتدان يميو الجالا عفطع أديها وتعلغلها متسريق وكان سير خَيَانِيْمِ عَا وَرَبِي لِطَاعِنَا وَسَعُ لِلْأَرْضِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِ وَمُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ وَهُمْ يَنْ أَكُوْ وَابِنَهَا وَاعْدَالْهُوا أَنْمُنَهُ مُالِسُكُالِهُا مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ المُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ مِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِ لايضاليمَ لَفِي مِيالُهُ الْعَبُونَ عَنْ وَاللَّهِ الْأَلْمُ كُلُّهُ لَا وَالْمُ لِرُضِ ذَرِيعِيةً إِلَىٰ لُوعِهُ مِنْ لَيْنَا أَصُمُ الْسِيدُ مَعَابِ مُنْهُم و العَدَّرُونُهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْم وعَوَانَهُا ولِسَعَدَ مُنَانَهُ ٱلْمُتَعَمَّا مُهَا لِمُكَافَرُافِ مه أَجُزُقَ دِرُرِ إِهَا صِلْبَهُ وَكُرُ فِعَ شَا اللَّهِ وَلَمَا الْقَبُ السيائ برك بواآبيا وأباع بالشقائ ومزالعين الحَهُولِعِلَمِهُ احْرُجُ رِهِ فِي أَمُوالَمِدِ الْمُؤْمِلِكُمُّا الْمُؤْمِلِكُمُّ الْمِثْلُكُمُّ الْمُؤْمِلِكُمُّ بلد: المُحَمُولِعِلُمُ هِا أَحْرُجُ رِهِ فِي أَمْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِكُمْ الْمُؤْمِلِكُمْ الْم

الخالية عنان فيئ بفر برئة رماصا ومرده با البسند من بط ازا مرها وجلية ماسم فاي منام الزارها وَجَعَلَ الْكِي لِلْعُالِلْمَامِ وَرِزْقَا لِلْمَالَمِ مِنْ خرُفَ لِغَاجَ وَإِنَّا فِي أَوْ أَفَامُ الْمُنَّارُ لِلْمَالِدِ عَلَى حَلِرُ طُونُهُ فَالْهُا مُعُلَّا رَضَهُ وَانْفِذُ الْمُزِّي إِخَارَا لَهُمَّ على السَّلَم يَحِيْرُهُ مِن طِفَة وَجُعِلَهُ أُوْلُحِمِلَتُهُ وَأُسْكَنَّهُ حَنْ يَعْلَا وْعَدُونُهُ الْعُلِيْهُ وَإِوْعُ اللَّهُ فَمَا عُلَاعُنْهُ واعلمة العالم فلام عليه النعد صلعصيته والمخاطرة ومنطنيه فأقدم غكظ الماه عنه موافاة لنابئ علمه فأهبطه لعكالنؤ يذله كمناز ضهبلسله في وليعيم الحية بدعاع اله والمنظمة العدار في الم والوكاعانه يخف كالوبيه والصابية فهوش معهد مَلْغُنَّاهُمُ الْمُخْتَعَلِي السَّوْلَحْيَنَ مِزَانِينًا بِهُ وَمُعْتَمَلَىٰ ودايع سالته فونافق اكني نيتيا المحلطات خَيْنَهُ وَبُلِغُ المُقطَعُ عُلْرُهُ وَلَلْهُ وَقَدْرُ اللَّهِ إِلَافَ وَعُرُهُاوَ فَلَا لُهُ وَمُنْتُمْ لِمُعَالِي السِّينِ فِي السَّعَةِ فَعَدَّاكُ فِي السَّعَةِ فَعَدَّاكُ فَ لبئتلئ مزازا دعبس فاوتعشورها ولبحتان زلب الشكرة المتبويغ غيلها وتفهما أثرة وزيستهاعفابل فاقتها وبسلامته كاطوار فالفانها وبفؤج أفراجها عصف انزاجها وخكو الاخال فاطا الهاوفكترها وفارتها وَلَحْرُ الْاوَوْصَلِ مَا لِمُن لِمُسْالِظُ وَيَعَلَمُ وَلَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كاشكايفا وفلطعلبا دابرا وانهاعاله السروين فابس المفند يزق يجوى لمنكافتي فحواط وزجرالطنوب وعفاء كالالمترؤم الاواكا والجفور كالمخشة الخار الله في عَنْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَمْ الفُالذِّرِ وَمَثْلِلَ الْعُوامِ وَكُرِحُم لَيْنَ كَنْ الْمُوَلِّفًا وَ وَهُ مِنْ إِلَى قَالِمُ وَمُنْفَسِّعُ الْمُآلِمِ وَمُنْفِيعِ الْمُآلِمِ وَمُنْفِيعًا الْمُؤْمِنُونِ فَيْ الْمُؤْمِنُونِ فَيْ الْمُؤْمِنُونِ فَيْ الْمُؤْمِنُونِ فَيْ الْمُؤْمِنُونِ فَيْ الْمُؤْمِنُونِ فَيْ فَيْ الْمُؤْمِنُونِ فَيْ فِي اللَّهِ فَالْمُؤْمِنُونِ فَيْ فَيْ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنُونِ فَيْ فَيْ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنُونِ فَيْ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّا فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِقُ ونحنا البغولن ب والمنار والحسفارة و الفي الم هان في الم المنظمة وعليفيكا لغبوم ومنالهج فاودكر وزفظ التعاب وَمُنِيرًا عِيها ومَالِنَكِ فَي إِلَا عَاصِيرُ لِدُلُولَا وَلَعَوْدًا الْمُ مُطَّانِيسَيُولِهُ أَنْكُورَ مَا يَالُمُ رَضَةُ كُثَّانِ الْحِالِ وَمُسْتَقِدُولِهِ الْمُحْجِعُ الْمُلْكِثَنَّا جِيدِ الْجِبَالِ وَمُسْتَقِدُولَ اللَّهِ عَجَهُ الْمُلْكِثَنَّا جِيدِ الْجِبَالِ \* وَلَعَارِدُوا إِلَا مُلْكِيدًا إِلَيْهِ إِلَا وَعَالِومُا الْوَالِمَا الْوَالْمِ الْمُؤْكِلِيدِ الْمُلْلُودُ عَالِومُا الْوَالِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكِلِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ وَلَحْرَيْدُوْ اللّهُ الْمُعْلِمُ لِهِ إِلَيْهِ الْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَمُلْطَالُوا اللّهُ الْمُعْلِم الْمُعْلِمُ اللّهِ وَمُعَلَمْ عَلِمْ الْمُوالِحُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْدِّدُ وَالْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَوَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل خُطُوَةٍ وَحِيْكُ لَحَرَكَ لَا وَرَجِع كُلَّ عَلَيْهِ وَ خُرِيكَ كُلِيْفَةِ وَمُسْفَثَرُكُ إِنْهُمَةً وَمِنْفَالِكُلَّ دُرْتُهِ وَهُمُ الْهِرِكُ أَنْهُ مِالْمَةُ وَمَا عُلُهُ الْمُحَلِّمُ يجَدَرُه اوساقط وَرَفَهُ اوفائرَة نُطفه الوهاعة دَمِ وَمُضَغَةِ أَوْمَا شِينَةً خَلِنَ وَسُلَا لَهُ لَمُ لَكُمُ لَحُفُهُ وَدُلِكَ كُلُّهُ مُوكُمَّا عَنَرُضُمُهُ لِي حِنْظِمَا المُلْحَ مِنْ لَمُن اللَّهُ وَكُلَّا عَنُولَنِهُ لَا سُفِيدَ أَلَا مُولًا وَمَا إِيرًا لِمَا لَا يُعَالِلُهُ وَكَافَتُونُ لِلْفَازَعُ عِلْمُهُ وَلَصُاهُ رُعِيدٌهُ وَوَسِعَهُمْ عَذَلَهُ وَعُسَرَهُ الْخُلَهُ عَعَ لَفُصِرِهِ مِعَزِحُنَّهِ مَا هُوَ اهْلُهُ ٱللَّهُمُّ أَيْتُ افلالوصف الحبا والنع دادالكندان وأناؤما عَبُرْنَا مُولِ وَالنَّاحَ لَحَبَّرُ مُرْجُقِ ٱللَّهُمُ وَفُرِلِيَّطَانَا

الجالانك به عَبرَكَ وَلَا أَنَّى بِمِعَلَىٰ إِخُدِرُواكُ وَ. الأوجهة المفاد الجئنة ومؤاجع الريمة وغرك بلِنَا نُبْعَنِ فِلْ الْحُرْبَةِ ثُنَّ النَّنَا يَعَلَىٰ الْمُؤْتُوبِينَ المُلؤُفِينَ اللَّهُم ولِكُلِّمُ يَعَلَّى لَيْ النَّهُ عَلَيْهُ مُنوَّاتُهُ مِنَ وَا الرَّعَالِقَهُ مُنعَظًا إِوْقَدْ يُحُونُكُ دُلْمِلًا عَلَيْ حَالِالْ وَعُنُولًا لَمُعَوِدُ اللَّهُ وَهُلًا مفام مرافردك بالنؤجيد الذي فولت ولريز مُستَعِمَّالِهُ لَمُ الْمُعْلِمِ وَالْمَارِجِ عَبْرَكَ وَفِي الْمُثَالِدِي لانجر مُسَكِّنَهُا لِاقْعَلُكَ وَلَا يَعْسُ حَرَاتُهَا الْأَمْدُ وَجُورُكَ فَهُ لِمُنْ الله هُزَا المناعِ رَيْبُكِ وَأَعْسَاعَ وَمُ الأبدى الخريرواك إنك على أنينا وكالتي فلانوا دَيْرِكِلام له عَلَه السَّلْمُ لَا أَلْ الْأَلْالُونَ الْأَسْ عَلَى اللَّهُ الْعُدَّالَةُ الْعُمَّالُ وَعُولًا وَالْمِسُواخْبِرِينَ فَإِنَّا مُسْنَفَلُونَ الْمُو اللَّهُ وَجُولُهُ وَالْوَالْ المُ لَقُوْمُ لِهُ الفُلُوكَ وَلاَ مُنْتُ عَلَيْهِ الْحُفُولُ وَإِلَا فَافْتُ فلاغامن والمختة فذنكر فاعكوا أتأز اجتلا رُكِينِيكُمْ مُنااعِلْ وَلَمَ اصْعِ الْحُولِ الفَّابِلُومَعُنِهُ العاند والني كانون فائا حَاجَلَهُ ولَعَلَمُ الْمُعَلَّمُ وَالْطُوعَانُ الْمُرْوَلِهُ وَلَهُ وَلَا الْمُرَكِّهُ وَأَيَالُكُمُ وَلِيرُ الْحَدْثِكُ بية إمارًا و ومِز خطبة له عليه السّلة الما لَعِلَا لِهُا النَّاسُ فَإِنَّا افْعُانُتُ عَبِيلَ لَعْنَدُهُ وَلَهُ يَكُنَّ العيرى عليا اخل عيمى لعدال المحتفظ و اسْنَدَ عَلَيْهَا فَاسْأَ الْوِرْفَةُ لِلَّارِيْقَالُونِي فَوْ الْذَرِيِّةِ لَفْسِي بَدِلَ لِمُنْ الْوَلْفَ عَنْ شَيْ فِي إِبْدَاكُمْ وَبُوَالْمُاعَا ولاعَنْ فَيْدِ لَقَلِي مِلْيَةً وَلَقُلْ مِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

ومِنْ خطبه له على السلم فَ فَارِحَالِنَهُ اللَّهُ لِمُ الْعُطْرَكُ لِللَّهِ لِلْهُ اللَّهِ لِمُ الْعُطْرَكُ فُلُهُ لِدُ الدكاعلة لافتتعرو لالحرله فينفض ويها كاستُودَ عَلَمُ فِي الصَّامُستُورَ ﴾ وَوَلَيْكُمْ لَا خَيْرُهُ سَعَنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ حَتْ الْفُعَدُ عُرامَةُ اللَّهِ شَكَانَهُ ۚ النَّهُ عَلَيْكُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْحُرُجَهُ مِوْ الْفَعُولِ الْمُعَادِ نَصِينًا وَأَعَزِ لَلْ رُومُ انِ مَعْرِمًا مِثَالِيَّةِ وَالْفَحَدُعَ مِنْهَا أَنِينًا أَوْ وَانْتَجَيِّ مِنْهَا الْمُنَا مُنْ عِنزِنُهُ حَبِرُ العِنْدِو الْمُدَرُّهُ خَدْرُ الْمُدْرُونَيْحِينَهُ حَدْرُ النَّيْ بَيْنَ فِي حَوْمِ وَلِسَعَتَ لِإِحْرُم لِهَا وُوعِ طَالًا" وَلَمْ رُكُونًا لُقِعُوا مِلْهُ مِنْ أَقِي إِلَهِ مِنْ الْعِنْلُكُ سِولِجُ لِمَعَ صَوُلُهُ وَسِنْهَا يُسْتَطَعِ لَوْلُهُ وَزَنْدُ رَفِي لمُعُهُ سِبُونُهُ القَصْلِ وَمُسْنَهُ الزِّينَالُ كَامُهُ الفَعِلَ وَحُكِمُ العَدِلُ السَّلَهُ عَلِي فِي فَوْدٌ مِن الدُّسُلِ وَهُفُوذٌ عُنَّالَعُمْ إِنَّا فَا فَعُلُوا فِي مِنْ أَكُمْ الْعُمُوا لَحِمَدُ الْ والله الله على المناعظة بينة فالطريف لعير برعوا الإدار السّلام والنهُ وَذَا رَّمُسَعُ مُسَعِلَ عَلَا وَفُراعُ وَالْعِجْمَةُ مَنْ وُرَةُ وُالْ قُلْامُ جَارِيَةٌ وَ الْأَلَانُ حَبِيْكُاهُ وَالْأَلْ حَبِيْكُاهُ وَالْأَلْ لَّهُ مُطَلَقَهُ وَالنَّوْجُ مُسَنَّعُوعَهُ وَالْمُعْبُولِهُ" وَمُرْحِنُطُ لَهُ السَّلِيْهِ وَلَهُ" وَمُرْحِنُطُ فَهُ السَّلِيْهِ وَمُرْحِنُ فَالْمُعُولِيُهُ" صلى السعيلية والله لعينة والنّائر صلال عُجيزة و إلا خُالِمَوْنَ فِي فَيْدُ قُدُ استُهُو لَهُمُ الْ هُوا واستُولَهُمُ الْتُورُ الْوُ الْمُعْتَقِعُهُمُ الْحَامِلَةُ الْجَعْلَا يُحْيَا رَحْوُدُوالِ مراه ووتلا مركه والع صاللة على والدر المعية

وَمَعْعَ إِلْفَرِيْدَةِ وَدَعَا الْحِجَيَةِ وَالْوَعِطَةُ الْحَسَنَدِلَ وَمَعْطَةُ الْحَسَنَدِلَ وَمَعْطَةً المُتَالِمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلِمُ السَلَمُ الس كَمْدُلِينَهُ أَوْ أَوْلَا شَيْ مَالُهُ وَالْأَجْرِ مُؤْفِلًا شَيَّ الْعِلْهُ وَالْطَالِمِ ولاغ والناطر فلاست وويد منها الأدكر الرَّوْلُ صِنْ الْلَهُ عليه والدُّعْ مُسْنَفُرَّهُ حُرُّ والكرامة ومنينه الترف عيبية فيمعاد الكرامة وعُ مَعَاهِدًالسَّلَامَةِ فَلصُرِفَتَ عَوْدُ افْلَهُ الْمُوالِ مُنْسَالِيهِ اَرِمَّهُ ۗ الْمِلْطِارِدَ فَرِيهِ الْمَعْانِ وَكَالُمُ النَّوْا نُرْزَا لُعَتْ بِهِ لِحُوانًا وَفُرِّ فَنِهِ أَفِرالنَّا اَعُنَدَيهِ الدَّلَةُ وَأَذَلَنِهِ العِزَّةُ كَالْمُهُ يُلِأَنُ وَصَمَّتُهُ لِنَانُ فَي فِي مِنْكُلِمِ لَهُ عَلَمُهِ السَّالِمِ فِي وَلَيْزِافِهُ إِلِينَهُ الظَّالِمُ فَلَوْمُ فَأَلَّالِمُ فَلَوْمُ فَأَ اخذة وهوكة المنطائع فأغا يطريفه ويوضع النجا مِن الله عَلَيْفِهِ النَّا وَالدِّيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ الفؤه عَلَيْ وُلْبِينَ لَهُمُ أَوْلَىٰ الْحَيْثِ مِنْ وَالْحِينِ سراعه والماطلط عهم وانظابك عرفي ولفد المنحقة الأمم تخاف ظلم يتعانفا واصفت اخاف طلم رَعِيني إسنفونكم والمعالد فلم منفروا واستغنك فالمشمعوا ودعونكر أستراؤحه زافكم تُسْغِيبُهُ اوَلَهُ عُنِيلًا فَلَهُ فَلَهُ لِقُنْالُوا النَّهُولَ كَعْمَارًا وَعَبْدُونَا وَاللَّهُ الْعُلْمُ الْحُكُمُ الْحُكُمُ فَالْفُرُوزُعُنَّا وليطكرا لوعظه النالعة ففرونع هاواحنك عَلِجُهُ العَ إِنَّ النَّهُ إِلَّهُ الْحَرَقُولِ فِي الْرَاكُمْ مُنْفُولِ عَلَى رَاكُمْ مُنْفُولِ ب إيدى سِبًا ترجعُون إلى كالسِلم وتتا دعون عن المُوَّاعِظِكُمُ الْوَيِّكُمُ عُدُوْلًا وَيُحْضِونَاكُ عَشِيدًا عَظَهُ إِلَيْنَةً عَيْرًا مُلْفُومٌ وَأَعْمَلُ الْمُفُومِ ٥ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الساهك المالهم العابدة عنهم عفولهم المختلفة أهواكهم الهناليهم امراؤهم صاجبكم وبطبغ اللة والترافع وموكم وساجه العرالسام أحص الله وه بُطِيعُونَهُ لُؤُدُدُنُ وَاللَّهِ إِنْ مُعُو عَرْفِ النِّارِ بِالدِّنْهِمِ فَأَخَذُ مِنْ عُسْرُكُ اللَّهِ واعطال يخلأمنهم بالهاالكافا فالخفاه منك فانتني محرز وكوا المهاج واخرز وكوخ دُوُوا المِالِل الجُرارُصُدُونِ عِنداً الفارُول أَخُوالُ تفةعندالتكاريخ سائدكم كالشاة الإثاعا مِزَاخَة عَ فَا رَعَانُهُا كُلُّهُ الْمُعَدِّمِ الله لكاد يكم فالكا ومي المرار فالفر خراع الالط نبتي ألا عُلَى الطِّريون الوارشِجُ ٱلفَظْمُ الْفُطَّا الْطُرُوا اهل ينسئينيكم فالزموا سمنهر وانتحوا ائزهم فإ تخرجوكم من في كاك ولزيجيا وكم في ذك فالله فَالْدُوا وَإِنْ لِهُصُوا فَا نَهُضُوا وَلَا لَسَمِعُوامُ السَّعُوامُ السَّعُوامُ السَّعُوامُ السَّع فضلوا ولأناك رواعنه وفهلكوالفذراب اصُّارَ يَحْمُنْ بِعَلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَمَا الْكِلْحَدُ الْمِ بُسْبِهُ فَهُمْ لَقُدُ كَالُوْ الْمِعْدُورَ شَعْنًا عُبُوا فَدْ الْوُا مُعَدًا وَقِيامًا يُرَاوِجُونَ يَنْ حِبَاهِمْ وَخُدُورِهِمْ كجعلوا بتركو زيجاهم والارمر وَلَقَعُوزَعُلِمُ مِنْ لِلْحِمْدِ مِزْ ذِكْرَمَعُنَا دَهُمْ كُأَنَّ بَيْزَاعَيْهِ وَلَحَبُ الْمِعْزِي صَطْعُ لِيُحُودِهِ مِزَادًا بَوْ ذُكُواللَّهُ فَمُلِدُ أَعْنَهُمْ حُنَّى لَجِبًا هُمُ وَمَا رَوْل حَنَا فِبَدُ النَّجُنُ لُومُ النَّحِ الْعَاصِفِ حَوَّقًامِ الْجُفَارَ

ويعانيون ومزعلم لهعلهالسله وَاللَّهُ لِمَ إِلَّا لُونَ حَتَّى لِمُ الْمِعُواللَّهِ مُعَنَّدُهُما إِلَّمَ المُعَلَّوْهُ مَعْنَى مِ وَاعْفُدُ الْأَحَلُونُ وَحَنَّى لِينْفِي الْمُسْتَعِلَيْكُ مِلْكِ وَلَا وَالْمِسْ فَيْجِيدُ الْمُدَخَّا مُثَالِمُهُمْ وَسُلِيدِ عَيْهُمْ وَسُالِهِ سُوْلِيعَتْهُمْ وح بهوم الباعيا سكيان اع سك الدره وبالج مَعْ عِلِيْنِهُ وَحَتَّى لَكُولُكُولُكُمُ أَجُلِكُمُ مِوْلَحُهُ مِوْلَحُهُمْ صَنْعُونُ العَدِسْ عَبِدِهِ إِنْ النَّهِدَ الْمَاعَهُ وَالْمَاغُونَ اغْنَا بَهُ وَحَبَيْ يَكُولَ عَظَيْلًا مَهَاعَنَا لَهُ مَلَكُمُ اللَّهُ طَنَّا فَا زَاتًا كُمُ اللَّهُ لِعَالِمِهِ فَأَفْتِكُوا وَ إِنْ النَّهُ لِمَا مُوا السُّلِّمُ فَأَصْرُوا فَارْالِعًا فِيدُ لَلِمُنْفَذَكُ وَمِرْخُطِمَةَ لَمُعَلِّمُ النَّالَا خَمَدُهُ عَلَمُ الْحَالَ فَالْسَعِيمُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْحُوْلِ وَلَيْهَا لَهُ الْمُعَافَاةَ وَلَا ذُيْانِكُنَا لَسَالُهُ الْمُعَافَاةَ النَّايِكَةِ لَكُرُوا لِلْهِ يَجْمُوا مُرْجُهُا والْمُبِلِيَّةِ لِكُوا لِمُرْجِدُهِ اللَّهِ مِنْ الْمُرْدُ وَانَّخُنِمُ لِمُنْ خَنُونَ مَعْدِيدُهُ إِنَّا مُنْلَكُمْ وَمَنْلَهُ السَّمَعُ وَالْمُعَالِّكُمْ مُنْ الْمُنْ سَلَكُوا سَسِيَكُ فَكَا نَهْنُ فَلَا فِي الْمُطَعُولُ وَالْمُواعَلَمُ افْكَا فَكَا لَهُمْ فَلِلْغُورِ وَحُرْعَتُ عِلَى الْمُعْمِدُ إِلَى الْعُلِيدِ الْغُمِينِ النَّالْحَتِي سُلْحُهُا وَمُاعَسُمُ أَنْ يُحُونَكُفًا أَمُرُكُ لُو الْمُعْلُولُ وَ طالب خلت بُجُدُوهُ وَ النَّيَاحَةِ لِفَا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا ب عيد الدينا و في ما ولا تعني الزينيا و تعملا ولالجرعوام بصراكا والوسا والعييها وفؤها المانفطاع وزيننكاوكعها الأوالعضاكا كالوسطا اوَلِنُهُ لِكُولِهِ الْمَارِ الْمُؤْلِّدِ وَالْمَالِكُمُ الْمَاصِينَ عَصِمُ فُ وَمُعْنَهُ وُ اللَّهُ مُلْعُفِلُو لَكُلُّمْ مُرُواً إِلَيْهُا صِنْ مُعَلَّمُهُ

لإبرجعونة اللخلف للناف لإينفؤن أولسنه وو الفلالنبا لمسور وكفي فوع الكوالسنا فيتناكل وَالْحُرُ الْعُوْرِي فَصَرِيعُ مُبْنَا يُعِالُ الْعُولُ وَالْمَرْنِ نَفْسِهُ بَلُورُ وَطَالَ لِلرِّبُنَا وَالْمُونَ يُطِلُّهُ وَعَافِلْ فَلِيرِ لِمَعْفُولِ عند وعلا أمر الناص المض اللاق الإفاد م اللَّاإِنْ وَمُنْغَمِّوالسِّهُوانِ وَ فَالْطِعَ الْمُسْنَانِ عَيِدِ المنيا ورف للعال الفيحة واستعنوا الله علالا والجبخفة ومالإ لخص صاعلاد لعمه واحسانه ومزحطه لفعله التلاه المعمرُ النَّا شِرِو الْحَلِقِ فَصَالُهُ وَالْبَاسِطُ فَهُمُ إِجُورِ يَدُهُ خُمُدُهُ الْحَجْمِيعِ الْمُوْبِ وَلَيْسَعِينَهُ عَلَيْطِ إِيعًا يَخِ حُقُوفِد وَكُنتُهُ لِلْ الْمُعْبِرُهُ وَأَنْحُمُدُ أَعْدُهُ وَرَسُولُهُ ارْسُلُهُ بِامْرِهِ مِادِعًا وَبِنِهِ مِنْاطِقًا فَالْأَكُ امئا ومضي شأ وخلف فنالأية المحتف فكريها مرف ومن المستعمار هو ومو لزمها لحق دُّلْلُهُ مُكِينُ الْكُلْمِ بُطِئِ الْفِيْلِمِ سُرِيعٌ ادافامُ وَلِيهُ عِلَا الْمُوالِّينِ لِهُ رِفَا لِمُ وَالْمُدُولِ الله مِا كُمَا لِعِلَمُ وَالْمُدُولِ الله مِا كُمَا لِعِلَمُ وَالْمُدُولِ الله مِا الله مُعَالِمُ اللهُ اللهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ حَالُوا لِمُؤْنِكُ ذَهُ مَنِيهِ فَلَيْنَا مُؤْلِعُكُ مَا مِنَا أَلِللَّهُ يُحَوِّلُ بعبل نع عبر مُقْبل في كاليكوا من عالى برفال الدر معسى النزلة إحدى فالمتنبه وتنبث الأخراك فترجعا حَتَّى مِّنْ الْحَمِعَان الله إنْ صَلَّال الْمُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالم كَنْتُلِ يُحْوِمُ السَّمَا الدُّ الْحُولَ جَمْرُ طَلَّهُ بَحْرِ فَكَأَنَّكُونُ فَدُنتُ عَامَلُ مِن اللَّهِ فَكُرُ الصِّنَّالِهُ وَازَاحِرُمَاكُنُونَ ناملؤته ومرحطبه لهعلية الملروج تشنك

Say

عَلَيْ حِوالمَلْاحِمْ فِي أَلْوَلَ قُتُلُكُمْ الْوَلِيَةُ لَكُولُ الْوَلِيَةُ لِكُولُ الْمُعْدَ كُلِيْخِرِياوَلِيَنَّهِ وَجَبَ الْأَاوَلَ لَهُ وَبِالْخِرِيَّةِ وَجَبَ السِرُ المَّا عَلَا اللهُ سَهُ اللهُ فَالْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْ بامواجها وبَدُامِ لَا بَامِ حُاوَجُهَا وَمِرَ اللَّيَا لِحُدُو جُهَا فَادْ البَيْهَ زَرْعُهُ وَقَامَ عَلَى مَنْعِهِ وَهَرَرَنَ وَمِدَ وَهِ شَعَا يَنْفُهُ وَبُرَفُ بُوارِفُهُ عُعْدَثُ رَابِانِ الْفُنُو الْمُعْضِلَةِ وأفلنَ اللَّا المُظلِّم والحَدُ المُلْتَظمِ هٰذَا وَحَمْ لَخُرِف الْتُوفَةُ مَنْ فَأَصِفَ فِهُ رُبِيعًا لَهُا مِرْعَا صِف وَعَرْفُلِما عَلَيْهُ الْفُرُورُ الْفُكُورُ فَ لَحُصَدُ الْفَامِ وَ كَالْمُ الْمُؤْرِدُ الْفَامِ وَ كُلُطُمُ الْمُؤْرِدُ فَ المُن الفُرُورُ فِي الْفُكُورُ فِي الْمُعَلِّمِةِ لَهُ عَلِيهِ السَّالِمُ لِلْمُ الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْ الْمُ المحسوى ود لِكَ يُؤمُ الْمَهُ اللَّهُ إِلَا الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والاخريب لعائر لحسار وحزاا الأعال خفاع فاعافذ المته العرف وتحفيهم الانض فلحسه وَنْ عَفِطِهِ النَّبِلِ الْمُظْلِّمُ لا نَعُوْدُ الْهَا الْمُظَلِّمُ لا نَعُوْدُ الْهَا الْمُعْلِمُ النَّبِلِ الْمُؤْدُ الْهَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْدُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَلْ أُسِلَهُمْ يُخَامِدُهُمْ فَاللَّهِ فَوْمُ لَذِلَّهُ عَمَالُلُكُ مُرَادً وعدي عالانص يجهولون فالشمامغرو وكفور ليكالمكر عَنْدَ ذَلِكَ مِنْ هَا مِنْ هَا لِللَّهِ سَكَانَهُ لَا يَعْ َ لِهُ وَلَاحِسَ عُرِيْنَ وَسَبُيْنَا كُلُهُ لِهُ بِالْهُ فِي لِللَّهِ شَكَانَهُ لاَيْعَ الْمُعْتَرِهِ قُصْرَحُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَمُهُ السّلَمِ قُصْرَحُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَمُهُ السّلَمِ انظرواإك للنيانظر الزاجدي فعالمتا لأفرعنها فَانَهُا وَاللَّهِ عَمَا فَلِللَّهُ لِللَّهِ الْمِيلِ لِللَّهِ السَّاحِرُ وَلَقِي ا الْمُتَوْفِ لَلْأَمْرُ لَا يُحِجُّ مَا الْوَلِيْ مِنْهُا فَأَدْ مِنْ وَلِالْمُلِارِي مِالْهُو النصنطا فيكنظ وشرورها مننو يسطك زرع حكك الرِّجُالِفِهُ الْمُلْفَعُفِ وَالْوُهُمْ وَلِمُ لَعُنُولَا لَعُنُولَا لَكُورُ لَكُورُكُولُا مُالِعُكُرُ فَ فَالْفَالَةُ مُأْلِعُكُمَ مِنْ فَا لَحِمُ اللَّهُ الْمُرَارُ لَفَكَّرُفَاكُونَا يُعْرَفُوا لَفِي وَكُوا رَجُهُ النَّهِ ا واعندر عَنَ أَلِم الْمُوْفِي وَعَالَ مِن الْمُعْرِدُهُ عِنَّا فَلَا لَا يَرُكُونُ فَا كُورُهُ مُعَلِّهُ وِرَهُ مُعَلِّمُ فَكُورُ أَلِنَا وَعُلِ النِّهِ فَرُبُ دُالِهِ مِنْ هُلُ الْعَالِرِهُ مَنْعَرُفَ قُدُرُهُ وَكُفِي المَرْرِيحُهِ لِآلَا لَعَمْ فَقُلْرُكُمُ وَازَالُغُمُوالِرَجُالِ الْمُالِلَةِ لَعُمَدُ وَكُلُواللَّهُ إِلَىٰ فَسِمِ حارثًاء فه التسلياً يُوالِعُ وكله لان عجر الح وسلانها عمر الوالخرس للخريد وكسل عَانَ عَلِيهُ وَالْجِينَ عَلِيهُ وَحَانَ عَاوَيْ فِيهِ مَا فِطْ المؤذكك زياك المناتخوافيه وَ الْا كُلْ عُلْمُ مِنْ لَهُ مُنْ إِنْ عَلَا كُمُ الْحُوفُ وَانْعَالَ لِمُ لَقَلَقُدُ ٱولِيُحْلَمُنَاكِينِ الْهُدُّكِ وَالْحَلَامُ الْمَتَى لِيسُو إِبِالْمُالِيمِ وَكَالْمَنَاكِيمِ الْمُدُرِ إِولِيْكَ لِعَيْ الِينَهُ لَهُمُ الْمُؤَابِدَ حَمْيَةٍ وَمَجَسِنُهُ عَنْهُمْ صَوَّا كُنُونِيِّهِ وَ الْهَاالَ الْمُصَيِّا وَيُ عَلِّكُو

نَمَانُ لِحُفَا أَفِد الْمُنظِمُ كُمَا يُحُفّا لِلا مَا مِنْ الْفِهِ الْهُا النَّاسُ إِذَا لِنَّهُ قَدْاَعَا ذَكُمْ مِنْ لِنُ كَذِي لَكُورَ عَلَيْكُمْ وَلَوْلِعَاتُهُ مِوَا رُبِينَلِيكُمْ وَقَدْقِالْكِلْمِيْرُ فَالْمِ ارْبِيْكِ ذَلْكُ لَانَانِ مُون وَمَدُ مَا ثَمَا الْوَرِهِ الحَامِلَ الْدَحُوالُمُلَدُ السَّرُوالمُنَا الْحَجْعُ مُونِهِ وَمَدَ الْمَالِحِينَ مُوالمُنَا الْمَالِحِينَ مُوالمُنَا الْمَالِحِينَ مُوالمُنَا الْمَالِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِحُونُ الْمَالِحُونُ الْمَالِحُونُ الْمَالِحُونُ الْمَالِحُونُ الْمَالِحُونُ الْمَالِحُونُ الْمَالِحُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا لَمُلْكُونُهُ وَالْمَالُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمُلْكُونُهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُلْكُونُ اللّهُ وَلَا لَمُلْكُونُونُ فَي وَمِنْ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَلَا لَمُلْكُونُونُ اللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُونُ اللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُ اللّهُ وَلِمُنْكُونُ اللّهُ وَلِمُنْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنْكُونُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا مخناها خلافط إدالتطابية ما م بعلا لمَا المَهُ اللَّهُ الْعَالَ مُنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ وَلَيْرَاجُ لُوْ الْعُرَكُ وَالْحُرَاكُ مَا الْأُلِالِدِي الْجُولَةُ الْمُؤْلِدُ الْمُ وَلاوَحْبُا فَفَانَأُ لِلزَّاطِئَاعَهُ مَزْعَصَاهُ لِبُوفَقُيْر المنظانهة ويبادريه الشاعة انتغزا يعمر كشنر الحبَّسِرُ وَلِفِذَ الْكَسِيرُ فِي عَلِيهُ حَيْنُهُ عَلَيْهُ حَيْنُ لِحَقَّهُ عَالِينَهُ إِنَّا هَالِكَ الْأَحْبُرِفِي حَنَّ إِنَّاهُمْ مُعْمَانِهُمْ وَإِوَّاهُمُ عَلَيْهُمْ وَاسْتَلَارَتُ رَحِاهُمْ وَاسْتَفَامِنَ فَالْهُمْ والجراللة لفنك أنوسا فتطرخه نؤلت بحذا فرهسا والتنبوسفن فإفرادهاما فتعفث وكأجبنك ولأخنث ولاوهنك والتماللة كأبغنوز الباطاحني الزمج المقيع خاصؤنيه فأالالسدره اسعنا وَقَدَنَوْدُمْ مِحْنَادُهِ لِهِ أَكُولُمِهُ إِلَا أَنَّى وَجَدُنُهَا وَ الرَّوْلَةُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِمُ ا عَلِطُونَ عَاسِوْمِ رَبِيانَ وَلَقِسَا رَفَا وَجِهِدَ الْحَالِ الْهَالَيْفَا فَانْهَا وصرح طبة له عليه السّارم وأننبئرا ونذبر كبرالبر تخطعكا وأبج كانحفكا أطهر المطهر سنهمة والجؤد المشفيط يزكة عد

هَا ٱخْلُولِنَكُمُ الدِّيَّا فِي لَدِّيْنَا وَلاَ مُحَنِّيْرُ مِنْ صِلْهِ } إخلافها الأمريعية صارً فتعوها جاللُّحظامية فلقا وصينها فكصارخ إمهاعندا فام منزله السِّد رِالْمُصَوْدِ وَجَلَا لَهَا لَعَدُ أَعْبَرِمُوْحَهُ لِ وَجِادَفُنُوفِهِ وَاللَّهِ ظِلاَّمَدُودُ اللَّهِ الْحَرْمَعَدُورَ فالارض لحربناع فأوالبك فهامكسوطه والدك الفَادَةِ عَنْثُمُ مُتَعَفُولُهُ أُوسُبُو فَكُمُ عَلَيْهِ مُسَلَظَةً وَ سُوُفَعُ عُنْ عُنْ مُعَنِّوْمَا الْمَالَكُولَكُمْ نَابِرًا ولِحَرِّحَةِ طَالِبُاوَارُ النَّارِيُ وَمَالنَّا حَالِكُم وَجُوَّ سُنَّهُ وَلَفُونَهُ وَهُوالْدُكُ لِلْعُدُهُ مُزَطِّلَبَ وَلا لَعُونَهُ وَهُوبَ فالقيم الله بالخافية عُما فلل لنعرف فا وأبار عَيرِكُمُ وَفَيْ ذَارِعَلُوكُ ۚ الْأَالَ لَعُمُ الْأَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُالْفِنُدُولِ لَخِبُوطِ رَفِي الْأَائِلَ مِنْ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَلَى التُنْجِرَوْ لَمِلْهُ إِنَّهَا النَّاسُ السَّنَصْحُهِ المُزنَّفُ لِلهُ بمبال فاعظمنيط وامناحوام عنفو فَدُرُ وَ لَنُ مِنَ الْحُدَابِعِلَادُ اللَّهُ لا يُحِنُوا الْجُهُا لَنْكُمْ لَيْكُمْ وَلَا نَعَالَهُ وَإِلَا هِوْ أَبْتُمْ وَإِلْلَا إِلَيْهِ وَاللَّهُ وَإِلَا لَا يَفْ وَاللَّهُ وَلِي نَّاذِلْشَهُ الْمُرْفَعُ أَرْبُنِهُ إِنْ الرَّادِكِ الْمُعَالِظُهُ وَمِنْ مَوْضِهِ الْحَوْضِ لَمُلْكَن بَجُدِنْهُ لَعَدَ لَاكِ عَرِيلًا النَّهُ كُولًا إِلَى لَا يَكُونُهُ وَمُنْ يَعْفِينُ اللَّهِ مَا فَكُالُومُ لَكُمُ إِنَّهُ لَاسْرَعُكَى لِهُمَامِ الْأَمَا يُحَامِرُونَ ربدال كما ي الموعظة والاحتفاد والمعتبية والأحبالكسنتة وإغامة الخلاوج على مستخفي واصدارا الشفنان على المله فنادروا العلم وزفرا

79 تَصْوِيرُ بَيْهِ وَمِنْ فَالْكُنَّا فَكُوا بِأَنْفُيكُمْ عُزَّ مُهْتَنَفًا اللَّعِلَّمُ منع بداهله والهوعر النظر وتناهم عنه فالناامرة بالنقى اخدالنا الم ومرحطمه لهعله الْحَدُ لِلهُ الْدَى لِمُنْتَرَعَ الْمِسْلِمُ فَيَهْلِ شُرَالِحَهُ لِمُزَوْرَدُهُ وَالْحَدُ لِمُزَوْرَدُهُ وَالْحَدُ الْمُنْالِدُ عَلَيْهُ وَ وَاحْدُالُهُ الْمُنَالِدُ عَلَيْهُ وَ المَا الْمُنْ يَحَلُّهُ وَ بُرِهِ إِنَّا لِمَنْ يَكُلِّمُ بُدُوسَالِعِيدٌ إِبَانِ فاصم بدونور الهزاسطا بدوفه تاليزع فلكايا لِمَنْ يَرُولُهُ لَمُ الْوَسَمُ وَتَبْصِرُهُ لِنْ عَرْمَ وَعِبْرُهُ لَإِنْ عَرْمَ وَعِبْرُهُ مَلِز العُظودُ كَاهُ لَمْ رَصِّنْكُ فَالْفَهُ لَمِنْ لُوكَا وَلَاحَهُ مَلِ فَوْ وَحُنَّذُ مُلْ صَبَرَ فَهُوَ أَلِي الْمِنا الْجِواجِ الْوَلْ وَمُسْرِفُ المنارفسير فلجوارمض المصابح كريم المضار لالبع الغابة جامع الجلبة منناف الشغة سنويف العزيار النفريف عاجه والطلخان فنارة والمؤسطانية والرئيامظارة والفنامة خلتنه والحنة سنغنهم ع فَرْكُوالبُوسِمِ الله عليه واله الماموك شهدك بوم الدرق بعنك لعمد ورسولة الخور يحمنة الله الفيرافسر له مفسيا مزعد مُفْيِعَفَانِ لِخُبُومِ فَضَلِكَ اللَّهُمُ إِغَاعَا لِللَّهُ اللَّهُ أَنْوَاكُومُ لِدُنْكُ نُزِلُهُ وَسُرَفِعَنَدُ لة وَلَعظه السَّنَا وَالْفَصْلَةُ وَا عَبَدَ خُرَانًا وَلَمْنَا دِمِنْ وَلَمْنَا كِينَ فَكُلَّنَا كُمْنِ وَلَكُمْ اللَّهِ وَكُومَفُنُونِينَ فَاللَّهِ الْسَدِينِ السَّعَنَهُ وَقُدْمُ فَي الْكلام فِمَالْقَلْمُ اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلَيْلَعْمُ مِنْكُوا مَهِ اللهِ لَكُومُنِولَةً يُحَرَمُنِهَ الْمَأْوُكُمُ وَنُوْصَلُ لِلْهِ حِلْ لِنَكُمْ وَلَعِيْظُ مُحْرُهُ مَرْلا فَصَلَ لَكُوهُ عَلَى وَلا بَدَّ لَحُرْعِندَهُ وَيَهَالِكُومُ وَلَمُ الْمُخَافِ لِكُومُ مُطُوَّهُ وَلَا لَكُ عَلَيه امْوَ إِن وَالْ يَرُونَ عَهُوكَ اللَّهُ مِن هُو مَن لَهُ الْعُصُونَ فالنف ليفوح ممالا كلم مالكوت كاستامون اللوعليث سَيْرِدُوعَ عُجُولِقُدُرُ وَالِنَصِ رَجْعُ لَمُكَنَّفُوالظَّالْفَدُسِ مَنْ لِلْكُورُ الْفَيْمُ اللَّهِمُ الْمُنْكُرُ وَ اعْلَمْهُ الْمُؤَلِّلُكُ نع أبديهم لعَكُونَ النَّهُ عَانِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهُ وَاللَّهُ السَّهُ الرَّاسَةُ الرّ وَ وَأَيْمُ اللَّهِ لِوْ فَرُ وَكُمْ يَخِتُ كُولَ كُوكِ لِي عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و شخار المرابع المربع ومرخطبة المعلم السَّالِمُ ويَعَفِّرِ إِنَّا أَمْ صَفِيزً فِي وَفَدُرَا أَنْ حَوِلَنَّكُمُ والفيان في منوفي المناه المعام وَاعْزَارُ الطَّعَلَمُ مَعُودُكُمُ الْعَدَدِ وَيَا الْمُعَلَمُ مَعُودُكُمُ الْمُعَلَمُ مَا الْمُعَلَمُ مَا الْمُؤْسِ عَلَى مَا الْمُعْدَامُ وَالْمُنَامِ الْمُعْظَمُ وَلَقُدُ مِنْفَا وَحَاوِحَ صَدْرِهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَلَقُدُ مِنْفَا وَحَاوِحَ صَدْرِهُمْ وَالْفُدُ الْمُؤْمِدُ وَلَقُدُ مِنْفَا وَحَاوِحَ صَدْرِهُمْ وَلَقُدُ مِنْفَا وَحَاوِحَ صَدْرِهُمْ وَالْمُنْفَا وَحَاوِحَ صَدْرِهُمْ وَالْمُنْفَا وَحَاوِحَ صَدْرِهُمْ وَالْمُنْفَا وَمُؤْمِنُهُ وَلَقُدُ مِنْفَا وَمِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُنْفَا وَمُوالِمُ اللّهُ وَلَقُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ﴿ الْوَالْمِهِمْ مِنْ الْمُلْوَلِي الْمُورُولُهُ وَ الْمُلِكِمُ وَ الْمِيلُولُهُ عَلَى الْمُلْكِمِ وَ الْمِيلُولُهُ عَلَى الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِينَ الْمُل نركبُ أولاهم اخزاهم عُكاكم بل القيم المُطَّوُوكَ مَرْفَك عزجبان فاوتذادع فاركمه فالم ومزحط لعقليه السَّالمُ وَخُطِبِ المُلاجم فَيَ « للمندينة النعلى لجالفه يُحلفه والطّاه ولفّاله برعاله المنال المناه ال خَلْ لِكُلُوعَ عَبْرِيِّهِ يَهُ الْإِكَانُ الْزُونَانُ لَاللِّهِ مِنْ الْمُدُولِ الْمُمْ الْمُولِلْمُ الْمُرْمَةِ وَكُولُ الْمُلْمِدُ الْمُسْلِمُ الْمُلْمِدُ الْمُرْمِدِ الْمُ ماطِنَ عُمُولِ السِّنْوَانِ وَكُولًا الْمُلْمِدُ الْمُرْمِدِ الْمُرْمِدِ الْمُرْمِدِ الْمُرْمِدِ الْمُرْمِدِ ا مها إفري الني بالماللة عليه واله اختلاكه مؤي يجروالابتياع ومنطاه الصاا ودوابذ الغليان

وسرة والبطائر ومصابح الظلمة وتناسع لحجمه طبت دوار طنه فلاخط مزاهد فاخره واسمه بع من الحديث الكاجة الدم فاوسفن والذائي مُروا السَنة لكم مُنْلِق بدوائه مواضع العَفلَة ومؤاط الجئرة المبشنصة واباصوا الحكية والمفاحوا نِيَادِ العُلُومِ النَّاقِيَةِ فَكُمْ فَحَ لِحَكَ لَا لَعَامِ السَّاعِمُ السَّاعِمُ والفخور لفاسبة فدلخات السراير كاهدا المعابرة وضحنه فيخنة الخوش كخنابطها واسفرن الساعة عروجها وَطَهُونِ الْعَلَامُةُ لِمُنوَيِّتُهُان مَالَ ذَاكِمُ السَّلْ الْوَالِ وارواحابدانساج ونيباك الاعتلج وبلنا والااراج وَأَلِفَاظًا لَوُمَّا وَسُهُوكَ اعْتِبَّا وَلَا ظِرَةً عُمَّنَا وَسَامِعِهُ صُمَّا وَمَا طِفِكَ لَكِمُ الْابِدُ صَلِّالَةِ فَلِفَامِرَ عَلِي فَظُمِهَا وَتَعْرِفِكُ بشعِها نَجُلُكُمُ بِمَاعِهَا وَكَنْ ظُكُمْ بِاعِهَا فَا يُدُهِلُكُمْ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ ال مِنْ لَمِنْ فَالْمُرْعَلِ الْفَلْدُ وَلَا بِمَعِيْ لِوَمْمِيْمِ مِنْ لِلْلْفَالَةُ" حُنْفًا لَذًا لَفِرُ الْوَلْفَاضَةُ كُنْفَاضَةُ الْعِيمُ لَحُرْكِكُ عَرْكُ الْأُدِيمُ وَتَلْوُسُكُمْ ذُوسُ لَحْسُدُ وَالْمُصَدِدُ وَالْسَفَاعُ الْمُوسِنُ عِنْيِحُ السِفلا والطبوالجينة المطبينة من بع في والحبت أنتكف يظلاه وتتبد كم الغياه وتخاعكم وا الكوادب وميال فوفائة المانؤ فكوز فلك المطلكات وَلِكُلْكِينَهُ إِلَّاكُ فَاسْنَمِعُوامِ لِنَّا بِنَكُمْ وَلَحْضِرُوهُ فِلْكُمْ وَاحْفَى وَاستَنْفِظُوا الْفَنْفَيْكُمْ وَلِيصدُوْ رَايدُ الْفُلَهُ وَلِيحَةُ مُلَّهُ ولعضود هنه فلفد فلف الخالام وفلف وزفز وقرفه مادي وأف المتمعة وعِنْدُ لِدُلِدُ النَّالِي طِلْمُ الْحِلْدُ فِي رعبالح علم راحبه وعظمت الطّاعنة ووكا اللّاعبة وحال الذهر صبال السبع العَفُورِو هَدَرُفُنُولُهُ إِلَا طِلِ

تعد يُخطُوم وَنُواجُ لِلنَّا مُعَلِّي الْحُورِ وَلَمَّا لِمُرْواعَلُم الْهِ وَلَيَا يُولِعَلَى الْحُذِبِ وَمُناعَفُولِ عَلَى الْمِدْفِ فَاذِ الْمُ الْحُلِكِ كان الْعَلَيْغَيْظًا وَالْمُطُرُفِيظًا وَيَفِيضُ اللَّهُ الْمُفَيِّا وُلَحِمْلُ الطرام عَبِصًا وَعَارَ لِمُ الرَّمَانِ فِي اللَّهِ الْمُعَالِمِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وافساطه التحالا وفقراؤه اموانا وعار الصدف فاخرالكِيْرْبُحُاسْنُعِمْ لِيَالْمُوَكِّنَةُ السَّالِ هَا لَكُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْ النَّاسُ الفَلُوبِ وَصَارَ الْعَسُوفُ لَيْدَيُّنَا وَالْحَفَا فَعِيدًا وَلِيُسَلِ مَنْكُومُ لِنُسَالُهُ رُومُ عَلَوْمًا ﴿ فَمِنْ حُنُطِنِهِ لَهُ عَلَيهِ السَّلَمِ عُنُ سَيْءِ حَالَتُهُ لَهُ وَحُلَّمْكُ فادرغم كأفقه وعزك ذلا وفرته كالضعيف وَمَفْرُعُ وَعُلِمُ لَهُ وَكُمْ الْفَكُلِمُ سِمَةً مُكُلِفَهُ وَمُوسَحَتَ عِلْمُ سِيرَةُ وَمَرْعَا شُرُفَعُ لِيهِ رَرِفَهُ وَمُرْمَا نَا فَالْبُهُ مُنْفَلِيَّةً لَوْنِرِكِ العُيُونُ لَعُنْبُرَعْتُ مُلِطِنَتَ فَلَ الواصِفْتَ لمنفعذ والماشفك مزطلت والمانظلنك مزاجدت ولابنفش سلطانك مزعصاة ولابزيد فالحك مزاطاعة ولابرز المرط مزيخط فضائة ولالسنعى عَنْكُمُ الْوَلْعُ الْمُرْدَكُ لِيسْ عِنْدَكُ عُلَالِيَةٌ وْكُلَّ غَبِيعِنِلَكُ شَهَاكُ أَنْتُ لَلْ لِلْكِلْآلَمَدُ لِكُوالْتُ الْمُنْتَعِينَ غ وَلَا لَا يَجِيعُ عَنْدُ وَالنَّالْمُوعِدُلُا مُعَامِنَكَ بِيُدِحُنَّا صِيدًا عُرِدابَذِ وُالبَكُم مَهِ بِرُجُرِ لَنُهُ مَهُ شِيحًا نُكَمُ الْعُظْرِطُ نري خُلُقة وَما إصْعَرْعَظِمَهُ وَجِيْدٍ فُلْاَيْرَ وللاه فالمالأكن من كالحونية وما احتفر ذلك مناعاب عَنَّامِنِ لِطَانِكَ وَمَا اسْبَعَ لِعَكَ عَ النَّنَا وَمَا اصْعُو عَنَامِنِ لِلاَّخِرِدَةِ ﴿ وَمَا اسْبَعَ لِعَكَ عَ النَّنَا وَمَا اصْعُولُ

سَهُولِتِكَ وَرَفَعَنُهُمْ عُوْلَيْضِةً هُوْلُعَلِّي خُلْقَكِلِكُ وَاحْوَ لَهُمُ إِحَ وَافْرُنَهُمْ مِنِكُ لُمِنِينَ مُنْ الْمُوالْمُ الْمُعَالِّ وَلِمُ لَهُ مَنْ وَالْمُ لَحِنامٌ وَلَمْ تَعْلَقُوْ الْمِنْ إِنَّهِ مِنْ لَيُسْتَعِيمُ مِنْ الْمُسْتَعِيمُ مُنْ كبي المنوف إنفر على عانهمنية ومنو المهدعندة واستماع الفوالفي فيح وكنزه طاعتهم لكو وفلة خفلته عَزَافِي كُوعَالِنُواكُنهُ مُلْدِّفِي عَلَيْهِ مِنْ لَكُونُهُ الْمُدَوْدُ لَجُفَرُوااعْنَا لَهُمْ وَلَرْرَوْاعَلِيالُهُ مِهِ وَلَحَرَوْ ٱلْهُمْ لَمْ بَعِيْدُوكَ حُنَّ عِبْا ذَنْكَ وَلِمُرْبِطُ عُوكَ حُقَ طِلْعَيْكُ بتعانك خالفا ومعبور أيحشن لابك عند خلفك خسندارًا وَحَعَلَ فِهَامًا ذَبَهُ مَسْرَبًا وَمَطْمَعًا وَانْفِلْحُاوَحُدُمًا وَ فَضُورًا وَالْهَالُولُ وَنُرُوعُا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لذ أرسك اعِيَابُدْعُوالِيها فكاللَّاعِي إَجَابُوا وَكُوا فِهَا تَغَنَّدُ رَغِيوا وَلَا إِلَى مَا شُوَّ فَتِ اللَّهِ اسْتًا وَا أفكوا علجيفه فيدافنصح والمكلفا واعليخواعلي حَتَّهَا وَمَرْعَتُ مُنْ الْمُعْنَا لِمُعَنَّا لِمُعَنَّا وَالْمُرْحِفَانِهُ لَهُو بنظر لغبغ غير مجتمع وكسمغ بالذيع برسميعة فأ حَرَكْنِ الشُّهُوٰ الْهُ عَلَاهُ وَالْمَانِينِ الدُّنْ إِلَّا لِمُ الْهُ وَوَ لَهُمَا عَلَمُها لَفُسُهُ فَهُوَعَبِدُ لَهُا وَكِلْ عَبِدُ إِذَا يُوسَى فَيُسَطِّعَ بِدُوسَى فَيُسَطِّعَ بِن مَازُالْيُدِرُالِيلِهُاوَحُدُ مَا أَفَلَدُ الْفَاعُلُمُ لَا يُذَرِجُ مِنَالِيَّةِ بِزَاجِرِ وَالْمُنْجِظُ مِنْهُ الْوَاعِظِ وَهُو يُزِي الْمِنَّا حُود سَعَلَ الْفِيرِ فِحَدْكُمْ إِمَالَهُ وَلَا رَحِمَهُ كُنَّهُ كَرْلَيْهِمْ مَا حَالُوا يُجَهَلُونَ وَحَالَهُ مِنْ فِي إِلَّالُكِنَّا ماكالؤالمامنور فأفده وامزالا خرف علام كالفا بُوعَدُونِ فَعُبُرُمُوصُ وَخِيدًا أَذُ لِيَهُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِ سَكَنُهُ المُوْنِ وَجَسِرَةُ الغُّوسِيدُ فَنُزَنِّ لَهُمَّا أَطْوَا فَهُمُّ

وَلَغُيْرَتُ لَهُ الْوَالْهُمُ لَمُ الْرُدَادَ الْمُوتُ فِهُمُ وُلُوكُما فيرا يَزَا كَا لِمِعْ وَبَيْنَ صَاطِعِهِ وَانَّهُ لَنَّوْ الْمُوالَةُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الل يِصَرِهِ وَإِسْمَعُ بِاذْنُهِ عَلَيْ حَتَّةٍ مَعَقْلِهِ وَلَقَالُ مَرَالَتُهِ ﴿ انواكا حكع فالغص في فطالها واحدُه المن في خاندا ومستنبهانها فذلز مته نبعا كجعفا والسروع افرافنا الله المُعَوْدَ فَالْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ لغنره والعدن غلظهر واله وكالغطف رهونك يفافقو لجفت له نامة على الماعد للاعتد التوظيم المره وتنط كفاكات عند فعالاً عميه وتنفن الكحاك عبطه بها وتحسام الما فَدْجَازُها دُونَهُ فَلَم بَرُلِ الْمِوْتُ بِبَالِعُ فَجَسَدِمْ حَنْيُ خالط سمعة فضائن أفيله لاسطون لسانه ولالبعة المنعه بردد كطرفه بالنظري وكوهم بركيركاب السننه ولابسك تحج كالمرم المالكون النا كالم به فَقَيْمَ لَهُ وَلَا فَعُنَ سَعَهُ وَحُرَجُ الرَّوْمِ مِرْجَسَلُهِ فَصَارَجِيقَةً سُنَاهُ لِلهِ فَدُا وُجُسُوامِنَ جابد وساعدوام في دلايسعا الماولا محد وَ وَعَلَام لا عِبّانَ مُ الْوُهُ إِلْ يَخِنُّ اللَّهُ الْأَرْضِ فَالسَّالُوهُ فِيدِ العَمُلُهُ وَالْفُطُعُواعُنُ زُورَتِهُ حَيْرًا ذِلْكُمُ الْكُمَّابُ لَجُلُهُ وَالْمُ مُنْفِقًا جِيرِهُ وَالْحَوَّ لِحِنِ الْحَافِيا وَ لِهِ وَجَامَنُ الْمُوالِلَّهُ مَا لِمِنْ مُنْ يَكُمْ لِي عَلَيْهِ الْمِأْرُ السَّمَاءُ أَسْفُها وُدَكَّ لَعِضُها لِعِضًا مِعْتِينِهِ خِلْ لَيْنِهِ وَمُحُوفِ سَطَوَتِهِ وَاحْرُجُ وَ فِيها لَعَدُرُدُهُمْ لِعَدَ لِحَلا فِهِمْ

وَجَمَعَهُمُ لَعَدَلُفُ وَلِفَهِمْ أَرْتُعَمُّ وَلَمْ لِمَا لُولِمُ مِنْ اللَّهِ عزال عال وخنانا الأفا وحعلهم فزلفن أنع عَلَى اللهُ وَالنَّعْمَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْ أَمِنُ اللَّهُ مُنْ أَمِنُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْ أَمِنْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَمُودُ اللَّهُ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ أَلَّهُ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنَا أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُؤْمِدُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمِنْ مُعْمِلًا مِنْ أَمْ مُنْ أَمِنْ مُنْ مُعْمِلًا مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ أَمْ مُنْ مُومِنِ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ أَمْ مُنْ أَمِنْ مُوامِنِ مُنْ أِمِمُ مُنْ أَمِنْ مُومِ مُنْ أَمِمُ مُمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ أَمِ لِحِوْارِهِ وَخَلَدُهُمُ فَعُرَارِهِ حَبِثُ لِأَبْطُعُوا لِنُوْالُ وَلَمْ يَعْبُرُ الْمِيلِ إِلَا الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِحُ وَلَمْ مُنَا لَهُمْ ا الاسفام وكالغرض لهزالا خطاروكا سخفه المِنْفَارُةِ الْمِالُهُ لِلْعُمِيدُ فَأَنْزُلُهُ وَالْمُؤْارِوْعُلُ الأبدي الى الأغناف وقررًا لنواصي الأولام و السكه شرارا الفطوان منظعا بسالة والعاف عذاب فَدَاسُنَكُ حِيزُهُ وَبِالْ قَدَا جُلِيقًا عَلَى الْعُلَامُ الْعُلَامُ فَالِدُلُهَا عَلَبْ عَجَنِ وَلَهُ لِنَا الطِعْ وَقَصْفُ فِي الْمِلْ عَلَيْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى مُعْمُهُ وَلا يُفادُى اسْرِها وَلا يُقْصُرُكُ وَلَا لا مُدَّةً للْأَارِفْغُونَ وَلاَ أَجَلَ لِلْفُوْرِ فَيَفْضَى مِنْ الْمُ فَالْحَالِمُ فَالْمُونِ وَكُونِ وَكُونِ الْبِي سَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ ﴿ فَلْاحَقُّرُ النِيا وَصَعَيْلًا وَالْهَانَهَا وَهُوَّنُهَا وَعُلِمُ أَنْ اللَّهُ نُعَالِي زَوْالِهَا أَكْمُتِنَارًا مَنْ وَلِسَطَهِ الْعُرِمِ الْحِتِعُ الرَّا فَاعْرُ مَعِ الْانتِ الْفَلِيهِ والمان ذي والعُزلفيدة المنة الناعب نبينها في م ۼڔۼڹڔ؞ڵڿۘؠڵٳٛڹڿؙۮؠؙۼٳڔؠٳۺؙۜٲٲۅؙڹڋڿؙۏڣڟڡٛڡٚٲڡٳ؞؞ۄؠٝٚؽ ۪ڵۼٷڒؙڹۄڡۼڋڒؙٲۅێۻٷ؇ڡڹؠڡؙڹڋڒڵۅڗٚۼٳڮػ مُنتِتِدَا يُحَنُّ نَجُهُ رَهُ النُّبُورَةِ وَكُمُّ ظُلَّا الرِّيبَالَةُ وَكُمُنَاكُ الذلالكة ومعادن لعلم ويناسه المنظم الموزاو فحننا تنتظوا لتحمة وعدونا ومعضنا بنظر المنطوة كه ومرح طمه له عله السكم اِتَا لَمُنْاَ مِنَا لَوْمُنْ لَسِيمِ الْمُنْوَتِيِّا وُرَيْلِكَ اللَّهِ سُخَانَهُ . الم الزيم ويرسوله والجفاد يوسبيله فانه درون

وكلمنة الإخلام فإنقاالبطرة وافام الملاذ كَانَهُ اللَّهُ وَإِنَّا ٱلرَّحُومَ فَإِنَّهُ فَرِيضَهُ واجِمَةً وَا صَوْمُ شَهُدِ رَامِتُمُا رَكُانَهُ كُنَّهُ أَمْ زَالْعِفَالِي حَجَّ الْبِيدُ واعتان وانقنا الفارال ففرو برحفا والانت صِلَةُ الرَّجِ فِانْهَامِتُرالَةً وَلِي لِمَا لِوَمُنسَالَةً فَ الْأَجْلُو صَدَفَةُ السِرْفَالْفَالْمُورِ الْخَطَلَةُ وَصَدَفَةُ الْعَلَاسُلَةِ فَإِنَّهَا مُذَفُّومُ مِنْنَهُ ٱلسُّورُ وَصَنَا بَعُ الْمَجْ رُوفِ فَإِنَّهَا نَعْنَى مَمْ الرَّا الْهُولِ الْمُضُّولُ وَحُرُّ اللَّهُ فَانْهُ الْمُعْمَرُ الدَّك وارغبوا ماوعد النفر فازوعد اصدف الوغد وَافْتُدُوا بِفِنْ كُنْ يَتِكُمُ فَإِنَّهُ الْمُصْلِ الْفِذْ كِيهُ الْمُسْتُولُ يستنبه فإنَّهُ الْعُدِّرُيُ السُّرْقِ لَعُلْمُوا الْفِرْ الْ فَإِنَّهُ . ببيع الفلؤب واستنسفوا بنوره فإندينفا الضارور وَ الْجُنِينُوانَكُ وَنَهُ وَانَهُ الْفَعُ الْفِصِولِ الْعَالِمُ الْعَامِلُ بعُبِرِعِلِيهِ كَالْجَالِجُ الْجِيالِ الْمِرَالِدِي لَا يُسْتَفِينُونِ عَجْدًا ئىر الجابو بَلَ لَحْيَة عُلْد اعظم والمسترة له الزم وفوعنا الله الوزم ومُؤخطسه على السَّارَ فِي الْمَالِعِدُهُ إِلْ خُدِّرِي وَكُو الدِّيْا فِالْمُا خُلُونُ خُضِمُ فُرُ حُفِينِ المنهوان وَتُحَبَّبُتُ عَالَمُ الْعَاجِلَةُ وَرَافَتُ عَالِمُلُما ويجلن الامال وتنسك مالغزو الاتدوم جيرتها فِيعَتُهُ لَا لَوْمَنْ فِيعَنْهَا عَنَالِنَهُ صَرَّا لَهُ كَالِلَهُ ثَالِمَكُمِّنَا فِلَهُ بالدُه "اكَالَهُ عُغُوالهُ لاتعدُوالدَّاسُاهُ اللَّهُ الْأَلْمِيةُ المَالِنَعْبَهُ فِيهَاوَالدَّصْ بِهَا أَنْفَعُونَكُونَكُ أَوَالُلَّهُ المُخانة بُصِنا وَالْوَلْنَاهُ مِوَالْمَتِمَا وَوَاحْتَلُظ بِعِنَا وَا الأنضفا صبح مسنا تدرو والراح وكازالله على الله على المراكم بعن المركز الما وجبرة

الْمُلِعَقَيْتُهُ لَعِيكُ هَاعُ مِنْ أَوْلَمَ لِلْفَصِيمَ لَالْهَا لَكُلُ الْكُلُ الْكُلُ الْكُلُ الْكُل مُحَيَّهُ مَن عَلَّالِهَا ظَهِرًا وَلَوْنَظُلَّهُ فَاهُ وَعُدْرُحُارٍ الإهنيئ عليه مرية بكار فحرث ذالصحك منتصرية المسى له مسكرة وانحاب عا اعدود وَ وَلَكُولِ الْمُرْمِنِهِ الْحَادِينَ فَالْ إِلَى مِنْ الْمُرْتِينَ مِنْ عَضَارَتُكُ تعَلَا الْأَلْقُفَنَّهُ مِنْ عَالِيْهَا تَعَمَّا وَلَا عُسْمِ مِنْكَا فِي الْحِياحِ أميلاً اسْعَ عَلَيْقُ إِدِم حَوْدِ عَمَّا رَهُ تَعْرُورُ مِا مَا فانبنة فانف علبها لاخبرف عيم أيطالك النفورة الفاصها اشكثرها بوينه ومبل يكثر مِنهُ السَّحَنْ مِنْ الْمُولِقَةُ وَرَالَعُنَا فِلِلْعُنْ وَكُرُورُ والونيطا فأفج عنه وذك ظها بيئة البطا فكصرعنه وَدِيَّ إِنِّهُ فِي فَرَحَعَ لِنَهُ جَعِيرًا وَذِي جُوَوْ فَدُرُدُنْهُ دُلِيُلْ الْمُلَاثُهُ الْمُوارِثُولِ فِي عَلَيْهُا اللَّهِ الْمُلْكِينِ اللَّهِ الْمُلْكِينِ اللَّهُ الْمُلْكِ وَجُلُوهُا مَهُ وَعِلْنَا وَهُاسِمامٌ وَأَسْالِهَا رِمامُ حَبْعًا لِعَرَضِ مُؤْنِرِ فَ حَجَمُهُ الْعَرَضِ مَنْ مُمَلِّكُ الْمُسَاوُنُ وَعَرِيزُهِامِعُلُونِ وَمَوْفُونُهَامُنَكُونُ وَحَارُهُا مختوب أكسنه ومساح منطافة الطول عنازا فأبغ إنا زا وأبعد أماكر واعتعيد وأضف وأأغبد والاثياائ عبدوالأروها ائة الناليا لمرطع فاعنها يعتروا ليمثلغ ولأظهر ظ عليه فَهُمْ يَلَعُكُمُ أَلَا لَدُنِيا سَعُتُ لَهُمْ مُسَالِفِينَةً إِ الْ الْعَالَيْهِمْ لِمُعُونَةِ الْوَاحْسَلَتْ لَهُمْ الْمُحْمَةُ بَلْكُ عَفْهُمْ الْنُوادِجِ وَاوْهُنَاهُمْ إِلْفُوارِعِ وَضَعْضَعُنَهُمْ الْفُوادِجِ بالنوايب وَعَقَرَلَهُ المناخِرةُ وَطِينَهِ وَالمناسِ وَاعَانُ عَلَهُمْ رَبِيدِ الْمُنُورِ فَعُدْرَا بِمُنْ فَكُرُهُا

لنزوا لفاوآ ترفا وكخار الهاحة ظعنواعنها لعاو الأبيقائ والفرالا الشغب أوالحلق الأ الناامة افهره لويروزائم النظاطهية والمرعلني لخرصور فبسن الأاولمز كمرسعتها ولريض بها عَلَى وَجُلِّمِنُهُا فَأَعْلِي أُو النَّلِي لَعَلَمُونِيا بُنَّحُرْنا وَكُوهُا وَطَاعِيوُ رَعُنِهَا وَالْغِيظُوا فِهَا مَالَةً مِنْ قُالُوا مُرَاعِنَا ماهوة كخاوا الكؤيه فلانكغور يصاناور انْدِلْوَا الْمَحْنَازُ فِلْ بُلْعُوْرَضِ فَانَّا وَجُعِلَ لَهُمَ الْصَفِي لَجِنَازُ وَمِ الْسُرَارِ لِكُفَارُ وَمِ الْرَفَالِيَ فَاسْجِمُوا لَهُ فَالْسَجِمُولُ فَكُمْ لالجسور كاعياؤلائنعون كاولانناله زمهاية جدُوالْمُ لِهُ رَحُوا وَالْحَيْظُوالْمُ لِقَالِمُ لَا لَقَالُوا لَمُ لَعَلِّمُ الْمُؤْلِمُ مُعْوِقًا هر المارُوجيرة وهم العالم مثل الوري سراورون وَقِينُونُكُونُ الْفُارُورُ خُلُما كُورُ ذَكُ لِمَا يُسْاطُعُا لُفُرُونُكُمُ لَا فكمان اجفاده لانحا فعفر ولانوج فعفر استبدكوابطهر الارخ بطناق عُـ بُهُ وَبِاللَّهِ رَطَالَمَهُ فَيَا وُهَا كِنَافًا رَفُوهُ الْحُفَّالَّةُ عُزَاةً قَدُطَعُنُوا عَنْهِ الْعُمَا لِهِ إِلَّا لِحِبُولِ اللَّاكِمَةُ والذارالنا فيغضافاا شيخانة كنائلانا اواكلو لحَدًّا مَا يَعَالَمُ وَالْجَدِينَ عُرُكُم الْمَعِدَالِيجِ

المالروح الجائيتة بإذر تفاأمه وسأجن متعة الحائشا يعاكف أبسف الهدة مركع وغزجنه مخلوف عنله ٥ ومرح طمه علىه السَّالُمُ " وَإَحَدُ لَكُوا النَّا فَا فَا مَنْ ا قلعه ولتست بالرخيعة فلائز بنسابغ والها وع يُن رين للذار فانت على إيها في كالطيط له بحراما وخبرها بسرها وكماته يهويها وكافا رَكْنُ وَالْمُ اللَّهُ لِأُولِنَا إِنَّهِ وَلَمُ لَكُونُ لِنَا مُعَلِّي عُنْفُور اعدايه خبرهازه بدائس فاعتبد وحمعه سِفَدُوَمُلِكُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَعَلَمِ مُوالِكُونِ الْمُؤَمِّلُ مُؤَمِّدُ إِلَّهِ حَرِّمُ مُنْ الْمُؤْمِدُ و سُفِعَنُ لَفِعَنُ لِفِعَنَ الْمِنْ الْمُؤْمِدِينِ فِي اللَّالِ إِلَيْهِ وَمُدَدِّرٍ \* فَالْمُؤْمِدِ وَمُدَدِّر مَنْفَطِعُ انفطاعُ السَّهِرِ ، أَحْعَلُو إِمَا ا فَتُرْخُ لِللَّهِ أَ عَلَيْكُ مِ طَلِينَكُ وَاسْلُونُهُ مِلْ أَذَا لِحَقِهِ مَا سُلُكُو واسمعوادَ عَوْهُ ٱلمؤنا لِأَلَكُمْ قُلِ الْمُدْعِلَا أَوْلُهُ إِلَيْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُ عالدنياني فلونه وافتحكوا وكشكر كنه ولنفريخ اوكت ومفاقي الفيمه والعنظوالا رُرِقِ الْمُلاعَالِمَ عِنْ فَالْوَبِلِمُ وَحِثْ وَالْمُجَالِ وَحَصَرُ لَكُرُهُ الْمُلاجَالِ وَحَصَرُ لَكُرُهُ عَوادِمِ الْمُالِفِ الْمُنْ الْكِيبِ الْمُحَكِّمُ وَلَلْحُرُهُ معوارب مهر الماريخ من المرجلة وإنا أنتم الخوان المرون عَلَيْدِ بِاللَّهِ مِا فَرُقَ عَنْكُمُ الْأَحْنُانُ السِّرَالروَّ لَوْ · Wils الفيارولا بوارزورة لائنا حجورة لانباذكورة المنا دون الكونفي ووكالسرم الدنا للدوق ‹ وَيُحْدُنْ بِهِونَ الْهِيهِ مِوَالِهِ نِياجِيرَ يَهُو بَكُرُو بُفِلْفُكُمْ مِ ولايك يكرا الكنكر مزالا خزاد كرموند ويفلفك السوم الآنيا لفي ونكر حريث لك ووجوها

وقِلَةِ مُبْرِكُمُ عُنازُى مِنْ الْعُنْكُمْ كَانَفَا الْمُفَامِكُ وحائضناعها باب علي ومالنه لحدود السنفل عَيْدِ لِنَاهُ فَا مُعَافِيهِ فَعَلَيْهِ لِلْ مُعَافَةُ الْمُنْسَعَمِلُهُ مِنْلُهُ فَلْ لُمُاكِمَةً عَانَ فَي لَا حُلُو مُعَالِمُ الْعُلَامِ الْمُعَالِدُ مِنْ الْحُلَامِ الْعُفَاقِينَ، عَلَيْنَا يُهِ صَبِيعِ مُزِقَا فُرَعَ مِنْ عُمُلِهِ وَآخُرُدَ لَاضَانَ السَّامِيَ الْمُعَالِمُ السَّامِيَ الْمُ أتحذيبة الواحل محكما لنخروالنغر بالنصر يحمده على لل محالحك أنعلى لله وكستعينه على اله النُّعُويُولِ لِمُطَادِعُنَّا أَمِرَكُ مِهُ الْسِرَاجِ إِلَيْ الْفَيْدَعُنَّهُ وأستعوره فاكاظبه علمه واحسان كناكه عارر عَبُرُفاصِرِهُ عِبَائِ عَبُومُ خِادِيدُ وَنُومِنِهِ أَكَارَمُنْ عَانِيَ الْعُنُورَ وَوَلَقُنَعَلِي لَوُع دِالْمَانَالُو الْحَلَامَهُ النريء ويقتنه النتك ولنها الااله أكاالله وحك النبيعية لدروان يحتن اعبله ورسح لله صواسطلبوالم مِبِالنَّوْمُعَانِفِيهِ وَلاَ يَنْفُلُمُ مِبْلِاتُ بُوفِعا صِلْمَةٍ فِي اوُصِكُمُ عِبَادًا لِللَّهُ سُفُو كِاللَّهِ النَّهِ إِلْزَادُوبِهَا المعادر أدميلة ومتعادم يحرك عاالها أسمع داج ووعاهل وأرواع فاستجداعها وفاز واعيها وعباد إلله الكفوى المتوجمت اوليا ألله مُعَالِمِتُهُ وَالرَّمُكَ فَالْوَيْمَا مُعَافِئَهُ مُعَافِئَهُ مُعَافِئَهُ مُعَافِئَهُ مُعَالِمًا المنهوراتُ لَيْالِيهُمْ وَأَطِيَاكُ هُوَاحِرُهُمْ فَأَجَدُوا الزَّلْحَةِ بِالنَّفِيهِ وَالْتِكُ بِالْظَهَارُواسَفُولُوا الْمُحْلَفُ الْمُحْلَفُ الْمُحْلَفُ الْمُحْلَفُ الْمُحَلِّفُ الْمُعَلِّ وعدد بواالممر فلاخطوا الاحدان مرالليا ذَارُفُنَّا رُوعَنَاءُ وَغِيْرِوعِيْرِ فِيزَالِفَنَّاءُ ٱلْالدَّهُ

مُؤَيِّدٌ فَوَسُهُ لا خُطِي مِهَامَّهُ وَلا لَوْ مِنْ لَهُ مُ مُرْمِي المؤتبالون والعقية مالتنفي فالناجئ الغطب اعِلَيْكَ لِبُنِيعُ وَمُنَارِثُ لِيَنْفُو وَمِزَالِعِنَا لَا أَنَالُ مُنَ المع ما لايا على يَعْنِي مَا لا يُسْتَحَوْنِ فَرَيْكُونُ وَ الْأَلِلَهُ لا مالاحَا ولاسا لفك ومزع برهاانك مرياب ووم مَعْدِيْهُا وَالْمُصْوُطُمُ دُومً الْسُرِطُوكَ إِلَا لَعُمَّا زَلْوَيُوسًا تَوْكَ وَمُوعِ يُرِّهِا أَزِلَهُ وَكِيسُو مُعَلِّلُهُمُهُ فَعَيْطِعُهُ خَصُورُ إَجَلَهُ فَكُمْ أَمُلْ يُلْإِحَاثُوا لَالْمُومِلِينَ ري تسنيا الله مااعز سرورها وأطنا ويتفاوا مج والمنتا تُقَالُا حَازِيْرُ وَلَا مَا يَضِي لِكُرُو . فَسِمَا اللَّهِ مَا افْرَرُ المي مِلْكُمْ مِلْكُمُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِم عَنْهُ إِنَّهُ لِلْبُونَةُ عُنَّ إِنَّا يُرْمِزُ الْمُعْقِلَةُ وَلِيَسِنَّكُ لَنَّ المنير من الحبر الله والله وكالنوع مرّ الديباسماعة الخطرين إيه وكالنخص المحن عيان اعظرف تفلعد فليكيف مزالعيا التفاع ومالغسا لحنكر واعدوان عنوم الانباوز الاعالاح خركم فالفعي الإخ والدي النا الكم مصفوص رَايِحِ وَمَزِيدِ خَاسِرازً الذِي الْمِرِيْمُ بِهِ أَوْسَعُ مِزَ الْأِي نهنزعنه ومااحر ككوا كنوم علاكم فَدُرُوا مِا فَارَكِيا كَنُرُ وَمَا صَافِيكِا السُّوُّ فَدَفْخِعُكُ لخالدن وأيؤنؤ مالغل فطيجؤن المفا لحر طليه أولي لم مراطفرو مع على عمله مع الله والله لفذا عُمُرَضَ لِلسَّكُ وَدُهُمُ اللَّهُ مُرْحَالًا عَانَتُ لَا يُصْمِلُ مُ فَدُّ فُرُّضَ عَلَيْكُمُ وَعُازًا لِلاَ فرضع لنُحرُ وَدُون عَصَمَ عَصَرُهُ فَالرُواالعَلَ

وَحُافِهُ إِيْعِنَهُ الْأَحْلُ فَإِنَّهُ لَا يُرْجُقِ مِرْزَجْعُهُ الْعِي ٨ ابُرِجِي مِزيَحْجَعُهُ اَكِرِيْ فِي الْحَالِيَ الْمُؤْمِرُ مِوَالْزَيْفِ ويعَدًا لِطِلائنه وما فائدامس في العد لمرور النؤم وخفنه الريخامة الانحد الباسع اللاح مَانْعُواللَّهُ جُنَّ لَقَالِهِ وَلَا عُولُولُولُ وَالْعُرْسُلُولُ وصر خطية الم علد المائية السنسفاد اللهم فدانط في جالنا واعترت الصاعط وهامت <u>ۮۣڡؙٳؿۜٵ۠ۅٚڂؙڹڗٮٛٷٮٷؙۘٳۻۿٳۅڿؿٚٮۼۘؽ</u>ٳڵڶؽؙۣڬٳڸۼڵ أولاج هاوملي النوزكري متزانعها والجناء إلى واردها اللهرفارج حبرنها ومداهبها وأبينها فيموالجها اللهي المورية البؤلانة وحنوا كمآنة اللف خريخناالك جِنَاعَنَكُونَ عَلِنَا حَدَابِ وَالسِيرَ وَلَحِلْمُنَّا تَخَالِلْ الجؤد فكند الرجاالله تلم فاللاع الثلث يبعوع وَمَنْعَ حِبْكُ طَالُمْ الْمُ وَمُنِيعُ الْعُالْمُ وَمُلْكَ السِّيَّالْمُ الْأَلْوَ أَحْدُنًّا وَ مِأْعُالِنَا وَلاَنَا خُذُنَا لِلْنُوسِنَا وَالسِّنْ عِلْمَا لَيَحْمُنُكِمِا لَيْعَالِ ﴿ الْمُنْعَقِقُ الْمُنْجُ الْمُغْدِفِي الْمُنَاسِلُهُ وَلَوْ مَنْجُ الْمُؤْلِقِينَ عَلَيْهُ الْمُنْكِ مُخْتِيدً قَدْءَ بِهِمَاقَ مِنَازَعِ مِنْ وَيَهِمُ مِنْ اللَّهِ مُنْفِيدًا مِنْ مَنْ عَلَيْهُ مَا مُنْفِيدًا والله مروية القاقاعالمة المنافظة الكافية المناقة المراعية ناعابنها نامرا وعهانا ورافها عامرا ورافها تعنيها القعقم عادك ونجيها المت مركادك اللهنة شفيام يحتلع شب بفلخادنا وخريها وفادنا ونُسِّرُ وَلَحْمِينِهِ الْمِنَالِكَ النَّاوَ يُزْجِحُوا إِلَا عَالِهُ الْمُعَالِمُ النَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلِمِ اللْمُلْمُ اللَّالِي اللْمُلْعِلَمُ اللْمُلْمِلِي اللْمُلْمِلِي ومنذا كم فهاأفا مبينا والسنج ويفاضوا لجينا مربع كأناء الواسعة وعطابات لجن لذعل يستنه المنتملة وَوَحْشِٰهُ ٱلْمُهْهِ لَهُ وَالْزِلِيعُلِّينَا مِنَّا الْمُحِيِّمُ لَهُ مُذَارِّأً

هاطِلَةً يُزافِحُ الْوَدُّ فَيُعَا الْوَدْفَ فَكُونِ الْفُطُرُمِيْ ا الفطرعبر خلب ترفهاولا حفام عايضها ولافري رَبُانِهُا وَلَا شَفَارِينَ هِاللَّهُ الْمُعَامِنَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمُرْتَحِ الْمُعَالِمُ وَمُرْتَعِ وَعَلَيْ مِنْ وَعَنِينًا الْمُسْنِنُونَ فَانَكُنُّ لِأَلَالْعَيْنَ مِنْكُعْدِ مُا فُكُولُوا وَيُنِشُرُ رَحْمَنَكَ وَأَنْسُالُورُكَ الْجَسِيدُةِ ماللست دفولة الضائي جبالنا المنسَّفَق مِنا لَيُولِ عَالَ لِضَاحَ النَّوْلِ إِذَا السَّقَ وَلِمَا اللَّهِ السَّاسَ الْمُسْدَوْمَا مدورها وعظم وقوله جدا بدالت حجه محدا وهي النافة في المائفة في المائفة في المائفة في المائفة في المائفة في المائفة والمائفة والمائة والمائفة والمائة والمائفة والمائف مرسومه « جداب وما النفط الامنائق عالم المنظرة المنطقة والمرابعة والمرابعة والمنطقة النابع بدم قور خطكة للاعلى السَّالَا ارْسَلُهُ لَا عِبَا الْكُوْ فِسَالِعِلَا عَالِمُ لِلْحَافِ فَلْغُ رُسُالُانِ رَبِهِ عَبِرُوانِ لَامْفَصِّرِ وَجَاهَ لَوْكُ اللَّهُ الْسَدْ الْدُعُبِرَ والهِزِيَ مُعِيَّدِ رِامَا مُرْمِزِ الْغَلِّ وَلِمَهُ مُؤْلِكُ مُلْكِفِيهِ الْمُعْتَلِكِ فِي الْمُعْتَلِكِ الْوُلْعُلْمُونُ مَا أَعُلَامُهُا طِنُ يَعْطُمْ عَنْبُهُ الْأَلَّا كُرْجِيْمُ الْمُ الْ الْمُعْدُلُ الْمُنْ عُنْ وَنَعُلِ الْعُلَالُهُ وَتُلْدُمُونَ عَلَى الْمُسْكَرُهُ ولنزع أموا الحراك وارسر لفاو لأحالف على فا لَهُ وَكُولُ الْمُورُونُ فُكُورُ لُفَسِمَهُ لَا لَمُنْ الْعُمِيلِ الْعُمِيلِ الْعُمِيلِ الْعُمِيلِ الْعُمِيلِ ولينصم لسنم الدير فروان فرما مرار فران الم عَنَا وَالْمُوا وَالْسَالِمَةِ عَلَى الْمُولِي لُودِدِ اللَّهُ فُرِّونَ سِنِعَ بِنَصَيْ وَلَكُمْ يَعَالِمُ الْمُكُولِكُ فَإِنَّ لَيَسِيحٌ فَعُمْ أَ وَاللَّهُ مِيامِنُ لِلَّاكِ مَنْ الْجِيرُ لَلْلَمِ مَعْاوِم الْمِلْحُقِيمُنَّا رَجِيرُ للغ مَصُّوا فَلَيْنَاعَلَى الطَّرِيقَة وَاوْحَفُواعِكَى المحته فظف وابالعفى الزاعة والعزامة الباري

اعُلْحَضِرَكُمْ وَيُدْمِثُ سَجِينَكُمُ الله الاودَحِدَةُ ٩ مَسَلِّ اللَّهِ دَالْوَدَحَهُ الْحُنْسُاءُ وَهُذَا الْفُولِ ثَوْمِيهِ الْحَاجِ وَلَهُ مُعَ الْوَدَحَةِ حَرِيدَ الْمُرْطِقُ الْمُعْعَ لَا يُومِ وَمِعْ حَسَلُمْ مِلِلَهُ عَلَيْهِ الْسُلَارِ فِي السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّ وَكُلُ الْوُالِيَدُ النَّهُ وَهَا لِلنَّكِ لَلَّذِي لَا فَعَا وَكُلَّا لَفُسُوحًا كلونة بعاللاك خلفه تكزمؤن الله علىعبارة ولأنكرو اللَّهُ فِعِنْكُ فَاعْتُبُرُوالِمُرُولِكُمْ مُنَالِلَهُ عِنْكُ أَلْكُمُ الْفُرِطَالَ فَلِكُمْ وَمُلِهِ وَالْفِطَاعِمَةِ عَرِاضًا لِكُولَا لَهُ وَمُوكِمُ هُ له علمه السكم المراه النائعة الحوقة خالصة الدِّن الحنينكوم الْباسِ فالنظامَة كُونَ المَّ رَكِمُ الْمُورِكُ لِمُدْرِيدِ وَارْجُو الطَّاعَةُ الْمُهْلِ جُلِيَةٍ وَأَعِنُولُا لِنَا حَجُدُخِلِنَهُ مِنْ الْعِنْ عَلَيْمَةِ مِنْ الْمِسْ فُوَاللَّهِ إِنَّ لَأُوْلِ لِلْنَاسِ لِلْنَابِ فُورِكُ كَا مِمْ له عسكيه السّلارُ وَقُدِجَةَ النّاسِرَةِ حَصَّهُ عِلَاجُهَارِ وَيُعَنِّوْ الْجِلِيَّا فَعَالَطُهِ الْخُوالْخُولِيَّةِ وَلَائِمَ فَعَالِقِهُمْ مِعَمُ مِلْأَمِيرِ مِنْ اللَّهُ وَدُوكُ اللَّهُ وَلَا بُسَعَى إِلَا اللَّهُ وَلَا بُسَعَى إِلَا إِلَّهُ } والمضرؤ بنكالمال وجبابذ الأرخ فألفعنا أبؤ المسلمنو والنظوك محفو المظالبت لأرك ويحافي أَنْعُ لِحَرِي الْقُلْقُلُ لِقُلْمُ لِلْقِيمِ فِي لِجَفِيرِ الفَارِيعِ والمالك فكالما لزحي كورع أي والماسعال والم فأرقف إينخاركم لأرها واخطوب تفالها هذا تعرف اللَّهُ الْمُرَاكِينَ السَّوْدُ وَاللَّهِ لُولا وَجَائِ النَّهُ الْمُ الْمُعَالِقَ عَبْدِلْفَا يَ

العَدُورَ لَوْفَدُحُرَ لِمِنْ الْمُؤْمِنُ سُلِطَادِ لِمُرْتَحُمْدُ عَنْ وَالْمُلْكُونُ مَالْحَنَالُ حَنُونُ وَشَالُنْ الْمُناكِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ومزكل ولفعاله السائن ئاللة لقليعلمن يبليغ التسكلان قياهام العللة وَلَامَ الْحُلِمَانِ وَعِندُنَا الْمُلْلِينِ الْوَالْلِحِيرُ وَ ضِيا الأمراكا وانْ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْمُ الْعَ الْهِ وَلَا لَهِ الْمُوالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل مزلخذ بفلخ وعفرؤمرة فأعنا فأولام بِعَاوُالُوْمِ يُنْدُحُولُكُ الدَّحَامُ وَنَهٰ إِلَهُ السَّالِيرُ ومزال بفعه لم المرابع العارية عنه الجدو سري عُالِمُهُ اعْوَرُوالفَوْ إِنَا الْحِيْرُةِ السَّلَا وَ فَعَرُهِا تعبد وحلينها حديد الاواز اللساز الفالر بحطه الله للمويغ الناس حبولة مؤالمال بورنه مناكك الم المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِمِلِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ اضخابه فقالفنناع الخنكومة إذ المناز المعنوع السلم احدر المعنوك العفرة الماواللة لوالح بزائر فالمرتكم بالمرتحويه جَلَحُ عَلَى لَحُرُودِ الدُّيْخَ عَلَى اللهُ فِي مَا اللهُ فِيهُ مُنْ اللهُ فِي مُنْ اللهِ فِي الدِّنْ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَل فَا إِسْنَفَ بِنُهُ هِكُنِينُكُ وَالْعُوجِينُ فُوْزُمُنُكُمْ وَالْ أَيْهُ مِنَا رَكِّنكُمُ لَكَانُكُ الْوُنْفِي وَلِكِرْمَرُوا لِي مَزَارِيْدُازُارُ الْوِيَ يِحْرُوالْنَمُ ﴿ اِي كِنَافِيْزَ السَّوْحُهُ مِا السَوْكَةِ وَهُوَابُعُلَمُ الْتَصَاحِهُمُ اللَّهُمْ فَالمَلَّهُ المنائفة الأى الدوئ وكالتالة وعذ بالنظار الديخة إِزَالِفُومُ الدِّرِيْعُوا الْمُلاشِكُمْ فِعُلُوهُ وَقُرْمُ الْفِرَانِ واحتفور وهعواال الجهاد فوالموالقات اوكارها وَسَلَبُوااللَّهُ مُولِيا عَلَاهَا وَاحْدُوا بِالطَّوْالِهُ الْمُرْضِ

وَصَفًّا صَفًّا لَعُضُ لَهَا كَوَ لَعُضْ تَجَالًا بُسُنَّرُوزَ بالاحبارولالع ذورع المؤنية فأفوا العنون مَرَ الْمُكَا يَحْمُ المُطُورِ مِزَ الْمِسْلُم دُورٌ النَّفْالَة مزاليعا صفئلا لوان السهرعا وجوهه عَدَ وَالْحَالِينِعِمَ إِوْلَكُ إِجْوَا ذِالْدَاهِمُونَ فَيَ كناانظيا الكورونعن الابدي على وافيها الشطانيسة اكوكانفه وبراالك لينا عُعْدَةً عُعْدَةً ولِعِطْتُ الْخَاعَة الْمُ فَدُوبِالْوَفَ المنتندة كأصدفوا عزنن غانه وكفناك وآثناؤا النبيحة يتزكه الصاالك وأغواغه الفيكم ملفعاً والسام فَعْالِكُ عَلَيْهِ عِلَا فَالْمِنْ وَالْفِينَا وَالْفَوْلِ وَالْفِلُوا بِالْوَلَاكُمُ الْحَ فَرُيْنَ نِيَادُ مِنْ عَالَىٰ كَلِيْغَالِيعِ لَمِهِ فَيِهَا فَمُكَالِّعُهُمْ مُلِلْمُ طُومُ مِنْ لُهُ ؟ الم تقولو اعتدر في المصاحف الم المواعدة ومكرًا وَخُدلِعَةً إِخُوالنَّا وَ اهِ أَدْعُونِنَا إَسْفَالُوا وآسنراخوا الخطئا الله شفائه فالزائ الفبول منهم والنفسر عنفره أيلكم مذاا مرطاهره إِيَّانُ وَكُمُا طِنْدُعُ كُوانُوا أَوْلُهُ لَحُمَّةٌ وَلَحْنُ مَنَامَهُ " فأفنه واغ لنالك والزمواطريفتكم وعضواعلا الجناد بنواجد في ولا تلينفتوا الناعز بعورات الجب أَضُلُ وَأَنْ فُحَدُ لَ فَلِفَدُ هُذَا مَعُ رِمُولِ اللهِ صَلِيَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّكُ وَدُيْرَاكُمْ فَأَوْلَكُ وَأَلْمَكُ الْمُ

والمحوارة القرابات فانوداد على والمجسدة وسنن الأماناو مسلكا اليو وشيا الامروضرا علىصف لخراج واعتااما أصفنا لفاز اخوالنا وَالرَّسُلُوعَ إِنَّا وَمُؤَلِّفُهُ مَ النَّا تَعُولُمُ عُوجًا إِنَّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ النَّامِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ بهاشعَتْناوَسُلانيكاالالنَّفِيَّة صُمّا يُنْتُارَعِينا فَهُ وَامْسَ كُنْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عُلَمُ ولِسُلِمُ فَالْهُ عُلَّمُ عَلَيْهِ وَقَعَلَمُ الْحَالِمِ الْعَلَيْدِ وَقَعَلَمُ الْحَالِمُ الْعَلَيْدِ وائ إِدْرِيْمُ وَكُورُ لِمُ الْمُحَدِّلِ فَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللل وَايُ إِدْرِي مِنْ حَرِّلَهُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لَجِيدِ لِفُصُولِ عَلَيْهِ الْمُ فَعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ وَلُوعًا اللَّهُ لِمُعَلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِينَ كُنَّا المُعْوِنُهُ الْمُعْمِرُولَا بِعِي رَوْ الْهَالِيُ إِنَّا كُرُمُ الْمُقْ الغَنْا فِي الذِّينَا فِي الْمُنْطَالِبَيْنِينَ } لَفُ صُرْبَةِ بِالسَّبْفِ الْمُونْ عِنْ يَغِي عَلِي الْمُؤْلِثُ عَبِي طَاعَةِ اللهُ لا وَمَنْ فَوْعَانُ الْطُكُرُ الْحُكُونُكُ الْحُكُونُكُ عَينين الضَّا لِمُناكُنُ فَكُونَحُنَّا وَلَا مُنعُونَ ضَمَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَلْخُلْتُمْ وَالطَّرُبِ فَالْفَانُ المُفَتَّ والمَلْكَةُ المُنَافِيمِ ومنه في المناله المناله كَفُيْتِمُوااللَّارِيمُ وَلَحَيْنُواللَّالِّينَ وَعَصُواعًا الْأَ والمُنْ وَاللَّهُ وَعَمْ الْعَالِمُ وَالنَّوْ وَالْمُ وَالنَّوْ وَالْمُو وَالنَّوْ وَالْمُو وَالنَّو أظراف البطح فأنة أمكؤ لكسنة وغضو الأسار فانة انط للحاروا شك كالقلوع المنوا الاصوا فَائَهُ الْمُدُلِّلُفِشُلُ وَلَا يُنْكُرُونُا فِينَا وَهَا وَلَا خُلُومًا مِنْكُ وللنعاوها الآائدي يخعانكم والنابعنواليفائ

مَعُ وَالصَّاسِ عَلَى لُرُولِلِحِمَالِوْ فَيُ الْدَرْ لَهُ فُولِ برالانفي وكيت فونها حفافها ووكا هاوا والمامها الأنتأخر وزع فافليله ونقاولا تنفكة وزعابها ففر د دُوهَ الْجُرْآ الْمِرْزُوفِونَهُ وَالسَّيْ خَالَ مُنفسِهِ وَلَهُ عَلَّ فِرنَهُ إِلَا خِيدِ فَعَنْعُ عَلْمِهِ فِرْيُهُ وَقُرْلُ إِحِيهِ كالماللت لأفرز مرسيف للعلجلف لأنساكوا مِنْ فِلْكُجِلُهُ إِنْ لَهُمْ مِنْ الْحَرْفِ الْمِنْ لَلْمُ الْحُفْلِمُ انتق العزارة وجنة است والذك الازم والعار لَعَنَّ اللَّهِ فَي وَإِزَالْهَا زَعْيَرُمُ لِيرِهُ عَبْرِهُ وَلَا يَحْدُوا بَيْنَدُ وَيَتَنَا وُمِدِ مَزْلِ الْحُيْلِ الْأَلْمَاتُ كَالُطُوالَ يُورِدُ إِنْ الْمَالَامِ الْجَنَّةِ لِحُنَاظِلًا فِلْلِحَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِمُ الْمُعْمَرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمَعْ فَاصْصَحْجُهُمْ الْمُعْمِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُعْمِ وَشُيْنَ فَكُلُّ مِنْ وَالسَّلْقُ مِنْ عَطَابًا هُمْ الْقُنْ لَهُ الْوَلُوا عَنْ وَالْفِهِ وَوَظُعَمْ وَالْمَعْ فَالْمِدِ الْمِنْ عُرْحُ مِنْ أَلَدُ وصريط فالفام وبكم وأكح العطاء وتبدر التوايع وَالْمُ فَالْأَحْحَنَّ بِرُعُوا النَّاسِرَيْعَهُا المُنَابِينُو وُبُهُ جُوالِاكُنَا سِيْفَوْمَا لِكِيْلِ فِحُونِ لِيَتَمَالِدِهِم الخنسية لؤه الخيس وحني برعو الخيوان والحر مخاصة ارضهم وماغنار صلابهم ومسارحه فالاستك لعجيج الدَّعُوالدَفِ أَيْدُنُ الْخُيُولَ بِحُوافِرِها الصَّفِي وَالدِّ الدَّعُوالدَفِ أَيْدُنُ الْخُيُولَ بِحُوافِرِها الصَّفِي وَالدِّ الضِيمُ سَفَا لِلاَيَّا مِالْمُنَا لِلْآنِيةِ الْمُنَا لِلْآنِيةِ الْمُنَا لِلْآنِيةِ الْمُنَا لِلْآنِيةِ الْمُنَا لِلْآنِيةِ الْمُنَا لِلْلِيَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ أُلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ انالم نحج الرجال والخاخي أالفران وهذا الألن إغام ي على المطور بين الرفيخ النبط في الساب ولابد له مريعها رقاعابنطون عنه الرجال

09 الغراث 12 وَلِيالُهُ وَعَانَا الْعُومِ إِلَّا لَا يُحْجِّمُ بِيَنَا الْفُرِالِ الْمُ الْمُ لَكُ الفريق المتولق عزعنا بالنسلعالي فالسفا كَا مُنْ ارْعَهُمْ وَ شَكِيْ فَرُدُهُ ذَهُ أَيْ اللَّهُ وَالرَّبُولُ الكابندان في تحرب الم وري المال الرسول فيجز القدف فحتارايي لنح وأنافكأنك لكالكثة الماها ويتنت العالرولك المُعْرِجُ فِي الْمُدْنِدُ الْمُرْمِدُ الْمُدِينِ الْمُعْرِدُ وَلَا مُعْرَادُ وَلَا مُعْرَادُ وَلَا كحت الناء والفصه ويحدثه مزالنا طلوا الخير اأنيه بوشفة يعنك بطاؤلار وافرر تعصر بشكار والإجوار كفنه عند alcalo والله لالطوريه ماستكرسم مرولا المرازي التماء خَيَالُوَ عَا وَالْمَالُ لِي لِيُعَوِينَ مِنْ فَكُنِي وَكُنْ عَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ ا لَهُ الْأُوانِ اعْظَاءً النَّالَافِعَ مُرحَقَّه مُنْدُ بِرُوامِوا فَكُ

وَهُوَيْرُفِعُ صَلْحِبُهُ وَالنِّياوَلَضِعُهُ فَلَاحِهُ فَ بُحِرِمُهُ وَالنَّاسِ وَلِهُ سُهُ عنذَاللَّهِ لَرَافِيةً امْدُورُ مُالُهُ وَغِيرِ حَقِيْهِ وَإِعِندَعَبِ رَاهُ لِهِ الْأَحْمُهُ اللَّهُ مُنْ وَحَالَ لَعَبُرِهِ وَكُرُّهُمْ فَإِلَا لِللَّهِ النَّعَلِّ منطقة بومانعبره وسم ورب والانتخارة عَا إِنَّهُمْ إِلَّا أَنْ عُنْ وَالْدِّلْحُتُمَّاكُ وَصَلَّاكُ وَصَلَّاكُ وَ نُصُلِلُونُ عَالِمُ لَمَا مُعَمِّدُ صَالِهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ لِمَعْلَالًا فَيَ الخذولف فخطان ولكفره المراي الموك البناء على والقيئم تضعونها مواضع البرام والسنة وَكَذَا لِطُوْرَ صَلَا لَهُ مِنْ لِمُ يُدِيثِ وَفَلْ عَلَيْمُ أَنْ يَسُولُ صَلَالِنَتِعَلِيهِ وَالْهُ رَجُمُ الْنَالَيْ لَهُ صَلَّى لِهِ لَمُ وَرَبُّهُ مِ اَهِلُهُ وَقَلَالِغَايِرُ وَوَرْبَسُمِ النَّهُ لَهَلُهُ وَقَطَعُ النَّارِبُ وَحَلَدُ الزَّالِي عَبِرَ الْمُحْصِّرُ لِيُرُ فَسَهُ عَلِيهِمُ امِزَ الْفُورِ ونتخاال ليان فأخله السواللة على التعلم اله بدنويه وأفام حو الله فهم وله ينعه يتهمكم مالانتلام ولم لحيرج اساله مرمزيز الفيله لمراكث نيدا والنابر فنزيع والنيطائ كالميكه وكنرت بِمِنْ عَهُ وَسَبُهُ لِكُ فِي صِنْفَانِ مِحْتُ عُفْرِطُ بُلَهُ مِنْ الخنث الع يرالم و مُنفِي مُنفِي مُفرط بُرُهُ مُن بِعِوْ الْبُعْفُ الْ عَبِرِالْحُقِ عَبِرَالْنَالِمِ فَيَحَالُمُ النَّظُ الْمُوسَظِ كالزمؤة والزمواالمتوادالاعظم كالتكاللة على المناعة والباحروالفرقة فان السار مزالناس للسَيْطانِ عَنَا اللَّهٰ اللَّهُ مِن الْعَبُم لِلرَّبِ الْمُرْنُ دَعْا اللَّهُ وَاللَّهُ عَارِفًا فَتُلُوهُ وَلُوكَا لَحُنَا يَعْلَمُهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّا مُعَا

منه وَ أَنْا حُكِمُ الْمُتَكَانِ لِعِيامًا جَمِا الفُرانِ وبستناما أمان الفراك واحباوه لاجناع عَلَيْهِ وَامَا تَتُهُ لَمُ فَتِرا وَتُعَيِّنُهُ وَإِنْ حُرِّنَا الْفِرَاتِ البهد البُّخْمَاهُم وَارْجَرُهُم البُنَا لِنَبْعُونَا فَلَمَ الْبِ لاأَيَّالُكُمْ عِلَى وَلاحْتَلْنَكُمْ عِمَ الْمُرْعِمُ وَوْلِلَسَّنَ لُهُ الْهِ عَلَيْ أَنَّالُ مَعَ رَايُ عِمْ لَكُونُ عَلَمْ الْحَسْارِ رُجُلُون وَ عُرَاعً لِمِهَا أَزُلَا بِتَعَدِّيًّا الْفُرَاكُ لِيَّةً فَنْ الْمَاكَعَنِهُ وَسُرِّكَ أَوْكُمُنَا يُبِصِّزُانِهِ وَكُالَ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّالَةِ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللللْلِلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُعَالِمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْمُواللَّا الللّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُ الللّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ عَلَيْهَا عِلَكُومَةِ مَالْعَدُ لِيَ الْصَّالِلِيُ وَالْمَعْمِ لِلْحُوْثُولًا بهنا وجؤر خفها أه له عليد السله فا عَلَيْهِ عِنَالِمُا جِهِ الْمُعْرَةِ فِي الْمُعْرَةِ فِي الْمُعْرَةِ فِي الْمُعْرَدِةِ فِي الْمُعْرَدِةِ فِي الْمُعْرَدُ فِي الْمُعْرَدُ فِي الْمُعْرِدُ فِي الْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلِيْمِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعْرِدِ لِلْمُعِلِيمُ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعِلِيمِ لِلْمُعِلِيمِ لِلْمُعِلِيمِ لِلْمُعِلِيمِ لِلْمُعْرِدُ لِلْمُعِلِمُ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعِلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِمُعْلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمِعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِمُلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِلِي لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِلْمِي لِلْمِلْمِلِي لِلْمِلْمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ ولالحندة لافقعة لحرولا في المحدد خدا ينبيون كَلْ رْضَا فَدَامِهِمْ حَانَهُمُ الْمُعَامِ لُوْمِيْ لِكِ عَلِيد السَّلَمُ الْحِطَاحِبِ الرَّجِ لَمُ فَالْعَلِمِ السَّلَمُ وَمِلْ لِسِكَلِّكُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُنْحِرُفُهُ الْحِلْهُ لِهِ أَجْعِيَةُ عَأَجْعِيدُ السُّنُورِوَحُوْاطِمٌ عَنَا اطِمِ الفِيَلُهُ مِن الْحِلْفِ الذِّيْنِ لَا يُبَدِّبُ فِيلَا مُو وَلِا بُفِقَالُ عَلَيْهُمْ أَنَا كَالْ الدُّنِهَا لِوَجِهِ أَنَا كَالْ الدُّنِهَا لَوَجِهِ فَا وَفَادِيهِما لفَدُرِهِا وَالطِرُهِ العَيْهَامِ وَمِهِ يُرِينُ بِهِ الْوُمُ مِنْ لِأَرْاحِهِ كَأَنَّى الْأَلْمُ فَيُمَاكَأَنَّ جُوهَهُ وَالْحِيارُ الْمُطَرِّفُهُ بُلِسُورَ السِّرَفَ الْدِيلِحُ وبعنف والخيالغان بعور فأك اسخرار فل

المن ومُعَالَما لَمُقَاوُلُولَا لِمُوكُ النفائ أقل من المؤرث المناف الغير فقع وعلى المناف المناف المؤرث المؤمن على الغير فقع وعلى البلا الغير فقع وعلى البلا وفال الغير فقع وعلى المناف وفال المناف الغير فقع وعلى المناف وفال المناف المناف والمناف والمناف المناف المنا بعلى عَبِيدُ وَأَنَّا لَهُ لَعُلَمْ يُمْرُكِ عِلْمُ وَإِنَّا عِلْمُ الْعَرِ على السَّاعَة وماعَدَّدُهُ اللَّهُ سُخانَهُ لِفُولِه ازاللَّهُ عَيدَهُ عِلْمُ الْنَاعَةِ الْمِنَةُ لَيُعَلِّينُكُانَهُ مُلْ فِأَلْوَكُمْ مَنْ كَيْرَاوُ النَّا وَقِيمِ إِنْ جَمَا وَسِيْنَ اوْ خَلْو وَسُوِّي اَوْسَعِيدُومُن يَحُونُ فِي النّارِحُطَا اوْ فِي إِنَّا لنتار للنِيِّيزَعُ القَّافَهُ الْعِلْمُ الْعَبْدِ الذَكُ لَعُلَيْهُ الْحَدُ الأاللة وماليوى ولك فعان عَلَمَهُ الله المنه مُنته مسكا مُؤْمِّلُونَ وَمُدِينُونَ فَعَنْصُونَ الْجَرْمُنْفُوصُ عَلَيْعِفُوطُ فَرُبِّ النِّهُ مُنِيعِ وَرُبِّ كَالِحِ خَاسِونَدُ الْمُعْتُمُ فِي مُنظِمُ لِلْمُ الْمُ لَكِيرُهُ وَلَمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اديارًا وَالسُّولُ الْعَالَا وَالسَّالِمَانُ فِي فَعَلَمُ النَّامِر الإطهان فهذا اوان فوين علائد وع ينه محلاله والبكنة فكيسنة إضرب كالأف كمنت شنت موالناس فَهَا نُصِولًا فَهُولًا لِكَالِدُ فَعُوا اوْعُنِيًّا كَالْحُالِيْهِ عُفِرًا أَوْ يُلِينًا أَخُذُ الْمُؤْرِكُونَ اللَّهِ وَفَرَا أَوْمُنْ وَرُكُمُ عَانَ إِن عَرَسُمِ الرَّاعِظُ وَقَرَّا الرَّحِيا رُكِمْ

وسلطاؤك وأركة كالركم وسماؤه وأسالهنؤته عُونَ فِي كَالِيهِ وَالْمُنْ وَهُونَا عَمِنَا هِبِهِمُ أَلْسُ فَيْطَعِنُواجْمِيعَاعُ فَيْ الدِّيبَ اللَّهِ فِيهُ وَالْعَاجِلَةُ المنعَصَدُوكُ إِخْلِعَنُمُ الْمُوحِثَالَةِ لَانْلَنَوْ يَرْمِهُمُ الشَّيْعِيَّالِ استضغارًا لفَدْ يِصِمْ وَذَهَا مُاعَرُ خِهِمْ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا البيه للجعون طهرالفسا ذفكاسي ومعير وكإلجن مُنْ يَجِعُوا أَفِيهِ لِمَا يُرِدُوا لِنَاكُ إِورُواللَّهُ الْحِيدُ الرَّفُولِيدِ لَعَنْهِ وَلَكُولُواْ أُولِيا بِمِعِينُ هُبِهَا نَا لا يُحَلَّعُ اللَّالِي عَنْ اللهُ عَرْجَنَتُه وَلَانْنَالُ عُرْضَانُهُ إِلَّا مِطَاعَيْنَهُ الْعَلَيْدِ الْمُدْرِينَا لَعُرُوفِ النَّادِكِينَا أَوَالنَّاهِيَعَ النَّكِرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ السَّلِمُ لَا لَحَ تَدْنِعُ اللَّهُ عَلَمُ السَّلِمُ لَا لَحَ تَدْنِعُ اللَّهُ عَلَمُ السَّلِمُ لَا لَحَ تَدْنِعُ اللَّهُ عَلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ اللَّهُ عَلَمُ السَّلِمُ السَّلِمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ السَّلِمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لْنَالْحُرْجِ إِلَى لَوْرُدُونِ بِالْنَاذُرُ إِنَّكَ عَضِبَ لِلْهِ عَالَجُ منعضنت لفالز الفوم خافى وعلى باهم وخفته معلايب عَانِوكِ 1 أبديهِ مُعالِمًا فَي عَلِمه وَالْعُرْبُ مِنْ فَهُمْ يَاحِفُنُهُمْ عليدفا التحوجه فرالظ منعنه رواغنا ع عالمنع ووسع مَزالِوًا لِحُنْفَدًا وَأَلَا خَنُوكُ مِنْدًا ﴿ وَلَوْ أَزَالُهُ مَنْ إِنَّا وَأَلَا خَطَّالُنَّا عَإِلْعُيدَدُ لَغًا لَمُ إِلَّقُ اللَّهُ لِمَعَالِللَّهُ لَهُ مِنهُمُ الْمُحْرَجُ الْأَبُولُسَنَّكَ لَلْ الحزرة كل يُوحِنَننَكُ إِلَّا الْبَاطِلْ فَاوْفُلْكَ ذَياهُمْ لَا جُنْوَةٌ وَلَو فَرَصْفُ وَالْمِنْ مِنْهُ الْأُمْنُورَةِ : و، وكِلْهِ إِلا عَلَى السَّلِيرَةُ أَنْهَا النَّغَوْمُ الْحَيْلَةِ وَالقَالُوبُ لِلنَّنَيِّنَةِ وَالقَالُوبُ لِلنَّائِمَةُ مِنْ الْمُفْاطِقَةُ مُ عُنْهُ عُفُولُهُمْ أَطِا يُحْرُعُكَ الْحِقَّ وَأَنْهُمْ مُؤُونَعُنَهُ لَعُورًا لِمِعَنَّانَ مِنْ فَعَ عَدَ المُدَدِ مَنْهُ لِمَا اللَّهِ لِعَدِيدُ لِا ذَالْعَدُ لِإِذَا فِيَهَ إِعوالِهُ الحت اللَّهُ مَا يُحَلِّعُ لَمُ اللَّهُ لَهُ كُلِّ الْمُنتَ اللَّهُ مَا أَنَّا فَسَدٌّ فَعَلَّا إِن ولاالساق ننئ من فول للفام ولين فرد النا إرين يبي ولطهر الإسلام وفي للادك فيالس المطافي في عادد ولفام المعطلة

مِنْ خُدُودِهُ اللَّهُ مَهِ إِنَّ اذْ لَعُلْنَاكِ وَسُمِعَ وَلَجَابِ لَيُسْتِفُنِي الله يسول بنه صل عدواله بالقلوة و فَدْعَلِمنُم أَنَّهُ لا يَنْبُغِي النكوزع فالفروج فالمتا والمغانر والاحطام والمامنة البلسر العبيراف كون الموالهم لفهمته والالجاه الفيط فيتما وكالمجاه وكالما والمواقع الموالهم المواله المواقع ال الملنافي فيعَطِعَهُ يَخِفَايِدٍ وَلَمَ الْمُ ٱلْفِيلِدُ وَلِي يُنْعَنِّدُ فَعُمَّا دُوَنَ فَيْم وشي تنته وكالمنونين للحثي فيذهب للمقوف فيفي بهادؤ المفاطع وكا التُعَطِّلُ لِلسُنَّةِ فَهُ لِكَالُأَمَّةُ الْمُرْدُ الْمُدِّينِ حُمَادُهُ عَلَيْ الْخَذُو أَعْطَى وَعَلَيْ الْبُلْحُ اللَّهِ اللَّهِ لَا لِمُ لَكُلَّ خُفِيْةٍ الخاض لكار ورود العالم الكن المتدورة مالخور العبون لنفكد أرلى الدُعْرُهُ وَأَنْ مُحَمِّدًا أَجِيبُهُ وَلِعِينَهُ شَعَالَةٌ يُوافِي فِعَالسِر الإغلارة القائد البسارع من أفانة والله الحدكا العَدة الحفّ لاالخذب والفوالاالموث أسمة داعيد فأغلط إدبؤ فلالغو تنح عَوْادُ اللَّهِ يَعِنْ فَيْسِكُو وَقُدْ مُلْبِئَ مَنْ كَالْفُومُ فَي حَجَمُ الْمَالَقِ حَلَّهُ المقلافة والمتقلول فراف استعاد أخلك فراكب المزك فَأَرْعُهُ عُزْقُطِيهِ وَلَخَدُهُ مِنْ أَمْنِهِ مِحْتُولًا عَلَى عُولِدالمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ الرَّخِالْ الرَّخِالْ حَلَّمَ عَلَى لَمُنَاجِبِ وَاسْاعًا بِالْانْ الْمِلْ مَا رَأْ بِيْمُ الدينكا الوزيعيد أونيئون مشيدا ويجنعون كثيرا أصفائك كفهم تعقير فبودًا وَمُاجَعُوا بُورًا وَصَارَتُ الْمُوالُهُ لِلْوَالِسِ فَالْوَاجُهُ لِمُواجُهُ لِمُواجِرُبُ عَلِي لِلهِ حِسَنَةِ مُرِيدُهُ لَ فَلِم نِيسَةً فِي لِسَنَعْظِيمُونَ فَمُ لَا نَعُولُ فَلْمَهُ بُرِّ زَمَهُ لِهُ وَفَازَعُمَاهُ فَاهْ يَبِلُوا هُمَالُهَا وَإِعْمَالُوا لِلْجَنَّةِ عَمَالُهُا وَإِلَامِنَا لِنَعْلَوْلَكُمْ لِمُنْامِرِ الْخُلِقَ لَكُمْ مُعَازًا لِسُوقِ دُوامِنِهَا ٱلْأَعْالَ المخ إرالفرا وتُكُولُوا منها عَلَى وَالْرِوفِرَ مُوااللَّهُ وُولِلَّوْاللَّهِ وَلِلَّوْالِبِ وَقُدُ مَنْ اللهِ المستمولاتِ وَالسَّادِ وَالفَاكِذَ لِهُ الدِّسَا وَالْمَخْرَدُ فَالْتُحْرَدُ اللَّهِ عَلَيْ وَقُدُ فَنَا اللّهِ المستمولاتِ وَالْمُ رَحْقِ زَعَنَا الدِيهِ الْوَصِّيَ لَهُ الْمُعَلِّمِ وَاللَّهِ الْمُعَل وَقُدُ فَنَا اللّهِ المستمولاتِ وَالْمُ رَحْقِ زَعَنَا الدِيهِ الْوَسِيَّةِ اللّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ وَالْمُ صَالِ لِلسِّخِالُ النَّاضِرَةُ وَفُدِيَّتُ لُهُ مِنْ فَصِنَا لِظَالَبَ لِالْمُلِيمُةُ

وَالْسَالُكُلُهُ السِّلِيانِ النَّالِيُ الْيَالِعَةُ مِسْ وَحِنَّالَ اللَّهِ مَنِ أَطْهُرُحُ الطفيط يَعِيناً لِسَانُهُ وَيُشَرُّ لَا نَهُدَمُ الْحُانُهُ وَعِنْ لِلْ نَهُ وَعُرَّ الْعَوْلِمُ الْعَوْلِمُ مِسْ السَّالَ عَلَى مِنْ فَنَوْ مِنْ الرَّسْلِ وَمُنَا لَيْ مِنْ السُّنْ فَعُفِيةً الزِّنُكَ يَحْنَمُ بِوالوَجْيَخُا هَدَيُ اللَّهِ الدُّرْبِينَ عَنْدُ والْعَادِلزِيهِ ٩ - وَإِنَّا النَّيَا مُنتَهُى لِعَرَرِ لَاعُى لِي يُعِرُفِا وَزَاتُهَا فَالنَّبِا ثُوَالِعِيرُ بَنِعُنُهُا بِعَرُهُ وَيَعِلُمُ أَزَالِنَا رُولَا تَعِا فَالبَعِينُ مِنْهَا خَاجِعُ وَالْعَيْ الِيها عَلْخِصُ البَصِيرُ مِنِها مُنزُوِّدُ والأعْخِلُهَا مُنَازُوِّدُ وَالمَاعْخِلُهَا مُنَازُوِّدُ وَسِي وَاعْلُمُواانَّهُ لِيَسَ مِنْ عَنْ لِلَّاوَلَيْ الْأَصَاحِبُهُ لِيَسْعُ مِنْهُ وَيُلَدُّ إِلَّا ألحيوة فالذم بجد لدُنه المؤنب لاحدُ وإنّا دايج بَيْزِلهُ الحيصَةِ الْيُ فِي حَيانٌ لِلعَلِهِ لُمِيِّةِ وَلَهُ زُلِلْعَ إِلَّا كُنِيَّا إِنْ فَكُمْ فَعَ كُلُا ذُرْ الصَّالَا وَدِئُ لِلظَّمَانَ وَيَهِا الَّذِي حَالَةُ وَالسَّالْمَةُ عِيابُ اللَّهِ نُبُعِرُونِهُ وتنطفؤنهم ولنسمع ننير وبلط ابعضه يبغض فكبش كالبط كالح بَعْغِرَة لِلْتَعْمَدُ لَفُهُ وَلَا لِمَا إِلْمُ لِيسَاحِيهِ عِزَالِلَهِ فَكِرَاصَعَلَحَتُهُ عَلَى الْعِلْقِينَا بَيْنَكُرُونِيَسَا لِمَدْعِ عَلَيْهِمَنِهُ مُؤْمِنُكُ وَلَصَا فَيَهُمَ عَلَحْتِ الأمالة تغاديني عصب الأنوال لفياشه كاعرب للجيث وناه بِعَدُا أَلْعُرُورُوَا لِلْهُ الْسَيَعُانِ عَلَى لَهُنِوهَ الْفَيْلَمُ مَيْرُ مِنْ الْهِلِكُ عَلَى السَّلِوَّةُ وَسُاوَرُهُ عَدِّ مِنْ فَيْهِ وَلِي الْمُورِورِ

المحالات المحالة المحالة

على الامر الارسالية لافروع أنت أَخْفِنهِ فَيَاسِمُ مَا الْعَدَّالِيَّهُ مِرْ لَنِهِ الْحِدُّةِ مُوكِ وَلاَفَاهُمَ لَنَهُ مُنْمِدُ مِنْ مِنْ الْمِدِينِ الْمِدِينِ اللهِ مِنْ الْمُورِينِ الْمِينِ لَنَهِ مِنْ وَلَافَا مُمْ لَكُنَّ عَنِهِ صُلَّهُ لُحُدُرُجٌ عَنَّا لَهِ مَالِلَّهُ يُؤْخِذُ الْمُلْعُ خُولِكُ مُرَالِعُ خُ فلاأنفلية عَلَيْ الْمُعْلِثُ مِنْ جهدك مُنَكُنْ عَنْ عَنْ عَمُوا لِما يَ فَلْنَهُ وَلَيْسَلُّ مِنْ وَلَمْ كُولُولُولًا إِنَّ فِ (يُوكِنُهُ لِينَهِ وَلَنَهُ نُبِيدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُناسَانُ انفسطة وَأَيْمُ اللَّهِ مُ لَعِنْ الْعَالَوْمَ وَلَا فُودَنَّ الظَّالِمَ لِمُ الْمُعَالِمَ اللَّهِ الْمُعَالِم حَتَّى أَوْرِدَهُ مَنَ هُلَ لِلْحُقَّ وَإِنْكُ الْكَارِهُ الْهِ مَرْضَانِ لَا الْمُ مَ مَنْ واللَّهُ مُا أَنْكُرُوا مُنْكُرُ أُولُا حَعَلُوا مِنْكُمُ يضعًا وَانْهُمُ لَيْطِلُونَ حَقًّا نَرْكُوهُ وَدَمَّا هُمْ سَعَكُوهُ وَانْكُنْ شَرِيجَهُ فِي فِي أَلَهُ رَلْعِيبَهِ وَمِنْ فَالْحَالُو الْوَالُوهُ كُولُومًا الْطِلِيدُ الْالْمِلْهُ وَالْأَوْلَ عَدْلِهِمْ لِلْهُ عُنْ عَلْمَ الْفُسِمِ، وَإِنَّ عَسِي مَلِينَ لِمُصِورَ يَهِ الْبَسْمَةِ لِإِلْمِسَى عَلَى وَإِنْهَ اللَّهِ لِمُهُ الْبَاغِيَة وسِمَا لَا يُنْ لِكُمَانًا وَالْخُنْدُ وَالنَّبِهَذُ الْمِغِيدِ فَهُ وَإِنَّا لَا مُرَلُوا إِنْ وَقُدُرُاحَ الباطاع يضابه والفظع ليسائه المستغيبه وابمالاتو كأورط كأم حَوْضَالْنَامُا يَحُدُهُ لِالْصِدُرُونَ عَنْد بِرِيَّ وَلَا يُعْبُونَلُهُ لُو لَا عَلَى الْحِسْيِ وَعِلْمَا نَّافِلِ مِنْ مُ فَأَفِلْمُ إِنَّ اقِالَ الْعُوذِ الْمُطافِّلِ عَلَى وَلاَ فَالْفُولُونَ مِلْمُ الْمُ ٱللَّهَ وَالنَّهُ النَّاعُ إِن وَظَلْمًا إِن وَلَكُنَّا مِنْ عَنِي وَأَلْمًا النَّاسَ عَلَى فَاظُلُ مِهِ مِنا مَا فَا وَلَمْ يُحْجِمُ لَهُمُ إِمَا أَرُهِا وَأَرِعِمَا الْيَنَا وَقُرَ فِينًا أَمُّكُ وعَمِلًا: النَعَدَ وَرَدُّ الْعَافِيَةُ هِ يُعطِمُ الهُوري عَلَى الْهُ رَحِلَةُ اعْتَطَعُوا الْهُارُ عَلَى الْهُوري فَيُعِطِفُ الْغُوالِيُّ الْهُورِي إِذْلِعَطَعُوا الْفُزَانَعَكَا لِلْآيِ الْمُحَنَّى يَعُوْمَ لَكُوْمِ لِيَعْمَعُ كَالِمَا فِي بادِيَا وَاحِدُهُ الْمَاوُدُ لَحَلَافُهُ لَحَلَافُهُ الْمُؤَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لِعَغَدِهِ سَيًّا إِنْ عَدُّ مُالْالْعِرِفُونَ إِخْدُ الْوَالِي عَبِرِهَا عَمَّا لَيْ اعْلَى

اعَالِهَا وَخُرِجُ لَهُ الْأَرْضُ كَالِيدَ حَيدِ طَاوْتُلْفِي لِيَهِ مَلَكُمَا مُعَالِدَهِمَا فبربيئ كفعَذَلُ السِّيرَةِ وَمُحِينَ بَسُالْحِنَارِ وَالسِّنَةِ مِنْهِا عَقْفَ الضِّرُوسِ فَوْسَٰ لَهُ رَضَ الرُوْسِ فَلَا فَعُرَاتُ فَاعِوَيُهُ وَتَعَلَّى ۖ كَالْمَ وَطَانُهُ بَعِيدَ الْحُولَةِ عَظِيمَ الْمَعْلَةِ وَاللَّهِ لَهُ أَنْ يَرَّدُنَّكُمُ وَلَطُّ وَافِ الأدنين كالمتفيدة والإكااك التجاع العبر فامزا لؤن فالعاع كأنك اللاغ يبع فالمع المطافي المتعالف كالفامة والأناز البينة والعهد الفندية المتحافيد بافالنوة واعكوا التيفان أماليت كاعجلافه لِنَبِعُواعَقِبُهُ وَيَ الْمُ الْمُنْفِيدِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ اللَّمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لُرُيْسْرِعَ لِحُدُفْ لِهِ الْحَقَوَةِ حَوِقَ وَصِلْهُ وَجِرْقَاسْمُعُوا فَولِي وَعُولِ منطف عنى النافة اله مُرْمَع لَعْدِه اللَّه المُومَ المنتفى فيه المنتوف وَ كُوْلُولُهِ الْعُهُودُ حَوْلِهُ وَلَجُنُكُمُ أَيْدًا كُولِ الْفَعْلَالَةِ وَسِيعَةُ لِأَهِل المنفاف وعن أن أن أمر الله يترجيب ( من المعنية . كالماسج وأهلالعضة والمضاوع البهد الشامة أن حواا هلاك وَالْمَعْمِيدِةِ وَيَجُولَ النَّحُرُ مُوالْغَالِيعَ عَلَيْهِمْ وَلَا إِجْرَالُهُمْ عُمْ فَحَيْفَ بِالْعِلِبِ الْدَعَادِ لَحُاهُ وَعِيرُهِ بِالْوَاهُ الْمَاذَكُومُ وَضِعَ مَعْوِاللَّهِ عَلَيهِ مِنْ لُويدٍ مَا لِمُوَاعْظَمُ وَالِنَّيْ الْدَعْابُهُ بِهِ وَحَمْ يَدُمَّهُ بدَنْبٍ فَرُدُوبَ مِنْلُهُ فَإِنْ يَجِنُ وَجِهِ الْكِالْمُنْ لَجِيْدٍ فَعُرَاكُمُ و ضِمُ اسِوا هُ غِاهُ وَلَحُظَمُ مِنْ لُهُ وَلَمُ اللَّهِ لَهِ لَهُ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الْحَبِيرِ وتعضاه مغالصغ وكخوانه علىعب الناس أحبونا عبدالله لالغل عَ عَبِلَجُ يِبِدَبِهِ فَلْعَلَّهُ مَعْفُولُكُ وَلَا نَاكِعُ لِلْفَسِكَ صَعِبَر مَعْيِينَةَ وَلَعْلَكُ مَعَدُ مِعْلَيهِ وَلِمُتَعْفِقُ مِنْ عَلِمِ مِنْكُمْ عَيْمَ عَبِيرَ لالفال المنطاع بالفيسه ولكؤ الشيخر الفائظ المعلم عافاتهما

الهاالنَّاسُ عَرْفَت وَلَجِيهِ وَالْفِيَّةُ وَبِرِ فِسَدَادُطُوفِ كُلْسَمَعَن

نِيهِ أَفَاوِرَ لِلنَّاسِ لَمُا إِنَهُ فَلَيْرُ مِلِلنَّامِي وَكُوْلِيَّ السَّهَامُ وَهُمِيَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلِيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْ

وليركواجع المعزوفية غيوحقه وعند عُيرِاهُلِه مِن لِحَقل فِيها أَنْ لِإِنْجَيرَةُ اللِّيَامِ وَمَّنْ أَلَا سُوْارِ وَمَعْلَهُ المناك الفاذام مع اعَلَه من الْحَوْرَيَدَة وَهُوعَ فَإِن اللَّهِ مُجْدِلْ هُنُ آنًا هُمُ الْأَفْلِيَ لِيهِ الفَرَايَةُ وَلِي يُسْمِينُهُ الْمِيافَةُ وَلِيغُكُ بِهِ الإسپرَوَالْعَا نِيَ وَلَيْعَطَامِيَّهُ الفَيْدَرُقِ لِغَادِمُ ولِيصُرُّ كَفَسُهُ عَلَى لِلْمُفُونِ وَالنَّوَالِيَالِيَعَا النَّوَالِ فَإِنَّكُورًا لِهِ لِلْمِعالِ خُرَفُ مَكَارِمِ إِلدُنبِ اوْدَرُكُ فَعَالِ لِلْهُ حُرُفِهِ مَ مِنْ الله واللافواز للافعر الله المنظمة المتنا اللهي تُطِلْتُهِمُ مِلْمِعُنُا إِرَائِيْتُمُ وَمُا الْمُعَنَّا لَجُودُ إِلْكُمُ بِرَكِيْهُما تُؤجِّعُ الكُمُّ وَلا ذَلْقُهُ إِلِينَكُمْ وَلا لَخِيدِ الْحُولِيهِ مِنْكُمْ وَالْحِيب المرتنا لذا فعدم فأظاعنا وأفيئنا على دورمسالح فح فأفاتنا إنالله بينوع بالأه عندالأغا اللينية بنغو للفران فيجبب المتوكان واعلاف خزائر لخذوائه إيتؤب الدك يفلغ مقله و بنسَذُ خَرَمْ تَذَكِيرُ وَيُؤَجِرُمُ وَذُكِيرٌ وَقُلِحَ عِلَالِلْلَهِ شِحَالَهُ الْمُسْتِعَمَّا سَبَهُا إِدُدُورِ الْجِدُونِ وَحَمَّا لِلْيَافِي فَالْحَ السَّعْقِدُو الرَّهُمُ لِنَهُ كانعَفّا دَا رُسِلِ المَمّا أَعَلَيْ مِدْرَادًا وَلِمُدِدِحُمُ الْوَالِكَلِينَ وفريح الآدام واقراستف لفي يتنه واستفالخ طينتك وباذر ضيينه اللهم إناحَوَ البُحْ ويُخْرِ الأسْنارِ وَإِلا كَنَانِ وَمِنْ الْمُعْرِينَ المنهايروالولذان اغبيزة رهية وكاجبز فضا لغناي ف خايفن فالكوافعين اللهرفاشفا عنكوا تجعلا

المتروع نوخ في وليمير

> ر پسر فغاننام

المُحَدُّدُ الوُعُوَّدُهُ

يطلفانطبن لانفل التبين ولانؤا خذناما فعكالسفها مِنَابِاأَرْحَ الرَّاحِينَ اللَّهُ مُلْأَكُورُ جِنَالْنَدُو الدُّو لَلْهُ عَلَا يَعِنَى عَلَيدَ حِبِزَلْخِانُا المَفَالِينَ الْوَعْزُلْةِ وَلَجَأَنَّا الْمُفَاحِيِّطْ فِ الجُوْدِ مَهُ وَلُعَيْنُ النَّطَالِ الْمُغَمِّدُونَةُ وَتُلاحَهُ عَلَينَ الفِئْلِ المستنفعية اللهرانانساكة الانخارة الخالبيرة لانقلبنا واجهبزق لانخاط تنا بذنوسا ولانفا يسنا بأغمالنا اللهم أنسأز عَلَيْنَا غَيْنَكَ وَبُوحَتَكُ وَيُرِفِكَ وَيُحْفَكَ وَالْشِفْالسَعْلِنَا فِعَدُ مُنْ وَيَّهُ مُعَيِّنِهُ تُنْبِينَ بِهَامًا فَذُفَانَ لَهُ خُبِي عُالِمًا مُائِنًا فِعُنَّهُ ﴿ الحياح بنزة الحيته وترويها الفنعان فنشل للبطنا واستور الأنفارة تزخوللا فيعار انتح على النتا فدينه وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّالِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْ خَصَّهُمُ مِنْ وَحُبِهُ وَحَجَلَهُم حُجَةً لُهُ عَلَى كُلْفِه لِمَّا خِيلَا خِيلَا خِيلَا خِيلَا خِيلَا لهُمْ نِزْحِ الْمُعْذَارِ الْبَهْمُ فَدَعَاهُمْ بِلِنَا لِلْعِنْدُفِ إِلَيْ لَا لَحْفَ ٱلْأَلِنَالِلَهُ فَلْحَشَفَ لِخَالَى حَشْفَةً كَالْفَاحِمُ لِمَالَحُفُوهُ مِنْ مَصُونِكِ سُوارِيهِ وَمَتَنُونِ صَابِرَهِ وَالْحَالِبَ الْوَهُمُ إِنَّهُ وَلَحْسَنُ عَنَّا فَيْحُونَ النَّوْ الْمُصَدِّلُ والعِفَا وِلَوَا ٱلْمُلِلِّلِ لَيْعَمُوا أَنَّهُمُ النَّاسِحُونَ العِلمِ دُونُنُا حَذِنَا وَ لِغَيْا عَلَيْنَا ازْزَقُعَنَا اللَّهُ وَجَعَمُ ا وَلَعُطَادُ الْوَحُرُّمُهُمْ وَأَدْخَلَنَا وَلَحْرَجُهُمْ بِالسِّنْعُطِ لِلْهُونَ ويُستَعِلَى لَعَىٰ إِرَّ لَا ثُمَّ مِنْ فُرِينٍ غُرِسُوالِ هُذَا النَّا وَمُعْلِمُمْ لانعُدْ لِي عَلَيْ وَاهُمُ وَلانَهُ لَوُ الْوُلُاهُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُ الزُّوا عَلَجِلًا وَاحْدُوا الْجِمُّا وَنُوكُوا مِا فِيا وَسُوبُوا الْجِنَا فَيَ حَافِنُ عُلُوا إِنَّ فَاسِفِهِ وَوَ تَرْجَبُ النَّكُرَفَا لِفَدُ وَلِسِئِيدٍ وَوَافَقَهُ حَمَيْنَ الْمِنْ الْمِيمِ عَالِينَ وَصَغِينَ بِهِ حَلَالِفُهُ لَزُ الْفِلْمِيدِ إِلَى الْمُ كالنِّيَارِ لايبالِي مَاعُدِّ فَأَوْحُو فِوالنَّا رِينَا لَهُ شِيمِ لا تَحْفِلْ

مُاحُرِّفَ ابْزَالْعُفُولِ المُسْتَصِيحَةُ لِمُفَاسِحِ الْهُدُكُ وَالْمُنْفَالُ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الأُعِمَةُ لِلْيَمُنَازِلِ النَّعُوٰيُ أَبِرَالْعُلُومِ أَبِينَ وُهِبِتَ لِللَّهِ وَعُوفِينَ علياله عَلَيْظَاعَةِ اللَّهِ الدِّكَتُواعَلِهِ الْمَامِ وَنُمَا خُواعَلَ لِحَرُامِ وَلَكُو والمنات الفرعار المبينة والنارف وفواغ المبنة وجوهم وأقباؤال النّابِ مِاعَنا لِهِمْ دِعَاهُمْ رَبِّهُمْ فَنَعْدُوا وَوَلُوَّا دِعَاهِمُ السَّيْطَانُ فاستغابوا وأفالوا ومزخ علياني المتحابي المتمان لَيْهُا النَّاسُ لَهُمَّا النَّهُ مُنْ هُذِهِ النَّيَاعَوَضُ ثَنْتُعِلُ فِيهِ الْمَنَامِنَامَعَ كُلْحُرْعَةٍ شَرَقُ وَفِي إِنَّا فَالْمَعُمُ مُن الْمِنا الْوَرْمِ الْمَالِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الكارية الْمُوْكِ يَفِوْلُونَ لَالْعُتَرْمُعُ تَدُمْنِكُمْ لِفُهُ أَمِنْ عُرُومُ لِلْإِلِفُدِمِ لِمُولِكُونَ لِمُعْلِم والمن المن وَلا يُجَدِّوُلُهُ نِيلِادَةً مُنْ الْحِلْمُ لِلإِنفَادِمَ الْفَلْهَامِ وَلِنْقِهِ وَلا يَخْلِأ لَهُ الزَّهُ إِلَّامَاتَ لَهُ الرَّوْلَا يَخْتَدُدُ لُهُ جَدِيمُ الْإِنْجُدُ الْخُطِئِكُ حَجْدِيدُ وَلَا لَقُولُمُ لَهُ مَا إِمَّا أَلِمْ وَلَسْفُطُ مِنْهُ يَجْتُصُو ذَذٌّ وَقَدْمَضَتْ الْصُولُ نَنْ فُرْوعُ فَا لَهُ اللَّهُ أَفُرْعِ بَعْدَدُ هَا إِلَا صِلْهِ لِينْ الْمُ وَمُا انْدِيْتُ مِدِعُهُ ۚ إِلَا لِرَحِ بِهَا مُنَهُ ۖ وَالْعُوِّ الْدِيْعَ وَالْدَمُوا الْمُهْتِعَ إِنْ عَوْا إِمْ الْمُورِ الْعَنَالُهَا وَ إِنْ لَحُدَنَا لِنَهَا مِنْ ارْهَا لَهِ مِنْ الْمِنْ الْمُ الرام و المالية المالي انْ هَذَا الْمُمْوَلُهُ وَكُلْ خِذَلَانُهُ لَكِ خَذَلِ لَهُ لَا تُعْلَقُونُ وَكُلُولُهُ وَكُولِ اللَّهِ الْدَيْ الْعَالَ اللَّهِ وَكُنِيْدُهُ الدِّي لَعَدَّهُ وَالمَدِّهُ حَتَى لَوْمَا اللَّهُ وَطَلَّوْحِتَ طَلَعَ وَ يُزْعُونُ مُؤْمِنُ مُونِي إِللَّهِ وَاللَّهُ مُعِدُونَ وَمُلْ وَمُلْتَ ومخازالعَيْم مِن لَأَمْوت في اللَّهُ المِمْ لَكِ يَرْبِحُمْ عَهُ وَلَصْمُهُ بالاسر فارالفكاع النظام نُعُرِّقَ وَدُهُدَ لَهُ لَمْ مُصَمِّعُ بِحَدَّا فِيهِ هِ لِمُعْتَا الْعَدِر التوم والديخالوا فليظ فهرك ببرود يالمنظم عزير وزيل الجاج فَعُنْ وَثُمَّ بَا وَاستَدِرِ الزَّحِي الْعَرَبِ وَاصْلِهِمْ رَوَدَكَ نَاوَلَكُرَتُ فانتا إنتخمة منطنه الأخ ابتغضنها بكالعرد ملطواد وأفطارها حنى مَعُونَ كَامَدَعُ وَلَا تَصْمِ لِلْعُوْرَابِ الْعُمْ لِلْحُمْ لِلْحُمْ لِلْمُ يَدِنْهُ اتِّنْ عَالِم إِنْ عَالَوْ وَاللَّهُ عَدَّا نَعُولُوا هَٰلِا أَعُلُا اعْدُلِ

وَإِذَا الْمُعَنُّوهُ اسْتَرَجِهُ لَيْحُونُ الشَّرَجِهِ لَيْحُونُ الشَّلْدُ لِكُلِّهِ مِعْلَمْكُ وَطَهَعِهِ فِيكَ مَامُالُمُ الْأَكْرُونَ مِنْ صَهِ بِإِلْفُوْمِ الْمِنْ الْأَسْلِينَ فارسنه سُعانه هُوَاحُرَهُ لِمسِرِهِ مِعْنِحَة هُوَلُ فَلَا عَلَيْعَ الْعَنْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِدُ اللهُ الْعَلَى الْمُؤْمِدُ اللهُ ال وَإِنَّالَقُاتِلُ الصَّرِوَ الْمَعُونَةِ ﴿ فَيَنِيْ خَطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ أَلِمَالُ وَالْمَالُونَ الْمُعَالِدُ لأوغان العبادته ومزطاعة الشيطان الطاعنه بفالأف عَنِنُهُ وَلَحْكُمُهُ لِيعُلُمُ الْعِبْلِدِ لَنَّهُمُ الْحُهِلُوهُ وَلَيْفِرُوانَهُ الْرَجِّدُوهُ ولِلْبُنُوهُ نَدِدَادِ أَنْكَرُوهُ فَيَالَّيْ عَامُهُ لَهُمْ فَيَالِهِ مِنْ عَبِلَ كُولُوا زَافُهُ بِاللَّهِ مِنْ فَلَارَ مِعَدَّخُو فَهُ مِنْ عُلْوَيْهِ وَ كِيْفَ يَحْوَمُ فِي كُولَانِ قِلْ مُتَلِيدًا لِمُنْ الْمُولِ الْمُولِدُ لَا مُعَلِّمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ سَيْدِ فِي الْمُعْمِدُ مِنْ لَعُدِى أَمُالُ لِلْهُ مِنْ هِمِ النَّى الْمُعْلِقِ لَلْمُ الْمُعْلِمُونَ مِ الْهَامِلِ فَكِلاَ حَنُوْمً الْحَدْرَةَ لَى لِللَّهِ وَرُسُولِهِ وَلَدِي لَمَا أَخِلْ ٢ للزَّمانِ لِعَدُ ابْوَرُ مِنِ الْجِنَارِ لِدَائِلِي خَوْمَا فَوْمِ وَلَا الْعُومُ مُذَاذِلًا خِرِقُ عَنْ عَاضِعِهِ وَلَانَ الْبِلادِ شَى الْكَرْمُ الْكَوْرُ الْكَوْرُونَ الْمُؤْرِدِ فَظِلْ فَيْ مِنْ لَيْ خُورُ فَعُدْ بَدُ الْحِنَا بِحَمْلَتُهُ وَسَالِمَاهُ حَفَظُنُهُ وَالْحُتَا بَقِيَدِ وَالْقُلْهُ مُنِفِيّا إِنظرِيدًا زِعَا حِنا زِمْ مُعْجِبَانِ فَطُوبِوَ فَاحِدِ وَ لَهُ وُولِهِمْ امُورُ وِ وَالْحِنَا أَنِهُ ذَلِكَ الْزَمَانِ فَالنَّارِ فَلْسِنَا فِهِ وَ مَعَهُمْ وَلَبُسَامِعَهُمْ إِنَّ الْمَلَّالَةُ لَا لُوْ الْفِيلِ الْفُلِكِ الْإِلْمُ لَكُ الْمُلْكِ تُحَاجِنَوَ الْفُوْمِ عَلَالْفُ فِنْ وَافْرُوا الْمِنْ الْجُلَاعَةِ كَانَهُمْ الْمُتَنَّةُ العينار وليسالعينار إمامة فكهوعنده ألااتمه والعفو الآخَفَّهُ وُدُنُوهُ وَمَرْ خَلُ مِامَنَا وُالِلهَ الْجِبَحُ لَهُ مَالَةٍ وَسَمَّوًا صَدِّهُمُ عَلَىٰلِلْهِ فِينَةُ وَجَعَالُ اعْلِلِمُسَدَّةً عُفُوبَةُ السَبِثُو وَإِنَّا لَهَلَحَمْثُ حارفك كزيبلول الهيزة تغيب الخاله وحنى تأليهم التوتور مزمل الْبِي لِيَرْدُونِهُ وَالْمُعُ يُرِدُهُ وَالْرُفِعُ عَنْدُ النَّوْبَهُ وَكُلْمِعَهُ الْفَالِحَ الْمُ

وَالنَّفِيهُ أَلِهُا النَّاسُ إِنَّهُ مِنْ إِسْنَعَةِ اللَّهُ وُفْقَ وَمِنْ الْخُلَاقُولَةُ وَلِينَا هُورِينَ لِلْغَ هِيَ الْفَوْمُ وَانْتَجَالَ اللَّهِ الْمِنْ فِعَدُونَهُ خَالِفُ وَلِنَّهُ كُلَّ يَهِ يَعِلَىٰ عَرَفَ عَظَمَهُ اللَّهِ أَنْ يَعْمَلُوا يَا يَعْمَدُ الْلِمُلْكِلُونَ مْلْعَظْمِنَهُ الْنَتَخُواصَعُوالْهُ وَسُلَامَةَ الْبَيْنَاجِلْمُونَطَا فُلْكَرْفُهُ النشنتا له واله كالنفية وامرك في عار العجيم مرك خرو المات مِن كَالْسَفِرُ وَاعْلَمُوا النَّحْرُ إِنَّ كُغُرِ وَالرَّسْدَحَىٰ الْعُرِفُوا البَّكَ يَحْدُهُ وَلَنَا خُرُوا مِينَانَ السِّنَاحَ ثَيْ الْعَرِفُ اللِي لَعَظَهُ وَلَى فنتضابه خنى نغيد واالذي نبذه فالنيكواذ لكصعبدا فسله فَانْفُرْعُنِينُ العِلْمِ وَمُوْلِنَا لِحَيْلِهُمُ الدَّبِينَ فِي رُحْمُ مُحْهَمُ عَنَّ عليه وصنته عرض مطفه وظاهره عن طبهم المخالية الإن لانخلِفون فيه فيكو ينهر شاهدُ صادِق صَامِنُنا طِفَ حُلُوالحِينِهُما رُحْوُالْمُولَهُ ولِعِطِفَهُ عَلَيهِ دُونَ صَاحِبِهِ المنتاب المالقة مجتنب والمؤتار الذوبسب كالطاحون عكمأ حَالِمَ لَنَ مِن لِهُ الحِيهِ وَعَنّا فَلِيلِيكُ يَعْ مُعْلَاعُهُ بِهِ وَاللّهِ لَكُ اطابعاالذى يبيدون لينتزع والمنشض أوليا يتطا عَالِهِذَا فَدُقَامَنِ الفِيَّةُ الْبَاعِيَةُ فَأَيِّلَا إِنِيَةً فَالْمِلَا الْمُنْتَ لَكُمُ السِّئنُ وَفُرِّمَ لِهُرُ الحَبْرُ وَلِيحُ لَضَالَهِ عِلْهُ وَلِكِ لِنَاحِيْرِ شَهِهَ أَهُ واللة كااكون كسنيع اللذم لسنع الناع وكففو الناجي حُلْ آيْرِي لافِينَا افِرَدِمِيْهُ فَوَفِرَاهِ وَلَلْحَلْصَافِينَا لَيْنَا لِمُعْلِمَا فَيَا لَمُعْلِمُ منه مُوا فَانُهُ كَمُ إِطْرُدُتُ أَلَا بَامَ الْخَنْهَا عَنْ حَفَّوْ فِلْ الْأُمُّرِ فَأَوْلِللَّهُ لِلْآلِحُفَأَهُ هَبِهَا رَعِيلُ مُعَنُونٌ أَمَّا وَصََبَى فَاللَّهُ مُ لانتُشْرِيحُوابِهِ شَيُا وَمُحَمَّدُ فَلا نَفْيَتِعُوا سُنَنَهُ الْفِيوَالْفَانِ

العَوُدُنِينَ أَوْلِدُهُ الْفَرْنِ الْمُصْاحَبِ وَحَلَاعُمْ ذُمٌّ مَالُمُ نُسُورُ وَا

سعطن

الله الله

حَتَلَطُامْرِي عَجِهُودَهُ وَحَفَّفَ عَزِلْجَهَلَةِ رُقِيَّ رَجِيمُ وَدِنْ قَوْمُ وَ وَامِنَامُ عَلِيمُ وَلَنَابِ لَامْسِ صَلْحِبَتُ وَانَاالُهُوْمَ غِبَوْهُ لَتَعَمْ وَعَلَّا مُفْارِفَتُمُ مُعَفَى لِللَّهُ لِحِهُمُ مِنْ مُنْانِ لِللَّهِ الْمُطَافُدُ فِي هُلِوالْمُؤِلِّةِ ۖ وذاك والنك وعفر الفذم فالما كثنافي أفيا المغمارة مات والج وتتحتنظ بطام اضجك فالجوش أفقها وعفان الأصفح كظها وَإِنَّا كُنْ عُارًا خِادًا خِادُ وَرَحُونَ مَكَ لِيلًا أَوْسَتُعُمُّونِ مِنْ حُمَّنَّ فَأَخَلًا وُ اعينة لعَدَ واحِ وَصامِيّة لَعْدَ تُعْفِلِ عِظَّ كُم هُدُهُ وَعَلَّا عُمْدُهُ مُكُمِّكُ فَي ڡۘڂڡؙۊؘۘ؞ڲڟڵٳڰٛٷ؈ڿۘڔؙڶڟڒٳڣٷڹ۫؞ٳۅ۫ۼڟٳڷؠۼۺؚڔۺٙڟڟڣ ٵؿڸڽۄٳڷڡؙۅڵۣٳڵۺۿۅۼٷۮٳۼؠڂؙۄۮڶٷؖڷؠ۫ڕؽؙؙؙۣڡؗۏۼۧڵؚڸڶؚڵڰ نَوَوْنَانِا مِي وَلِيُحْسَمُ لَحَمُ مَعَنْ مُوا مُركُ وَلَغَيرِ فُونُينَ الْمُذَكُ فُكُومُكُمُ إِن وقيار غبري فامي و في فطبه أن مارج وَلَحَدُولِهَمَا وَيَنَهَا لَا عَلَعَنَا فَي الْحِالِفَةِ وَتَحْقَالِمَنَا هِبِ الرسندفانسنعلواما فوكاين فرمتذ ولانسنبط فوالما بحي يو العَدُفْكُرُمْ صُسَعِلَىٰ الْالدَيْكَهُ وَدَّائِنَهُ لَمَ مُذَيِكُهُ وَمَا أَوْنَ ب دودكافؤغودة بسراج منبرونه في الأن الأن الديكا في المنابع ال المنبص الفارد الفارة وكونا يع منظوه لمزر كشفة ذر الفارة المفافؤم شحذ وه مزل الحينة لغد الصّرُح م مع المعلى الم و طالكا مدر يهم المنتخب الحال الحيزت وكسنة وجبى العير حتى المعلى حَدِيهِمُ لَمُ يُنْوَاعَلَى اللهِ بِالصَّهِ وَلَمْ بِسَنْعُظِمُ الْدَلْلَافْسِهِمْ بَرَوْسِيَ وَ الْجَنْ خَيْلِ وَالْفَعْ وَارِدُ الْفَصَّا لَوَالْعِظَاعُ مُنَدُّ الْبَطْ الْحَدَالُوا وَوَمْعَ ا الاولة ستانفلولا

\*\*\*

بمأبرهم على سافهم ودانوا الانهر اأمد واعظهم حنى إدا فكقاللة وسواه ضل لله عليه وسلم رحجة فأم على كأعفا معا المُنْ لَهُ مُوالدِّهُ لُوالتَّكُلُواعَلِ الوَّلاحِ وَوَصَلُواعَ مِوَ الرَّجِمُ وَهُمْ وَأَل و النبية المروانوزيد و الفالوالناع روالماليد فيوني المرود النبية المرود وَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَوْلَ مِن عَلِيهِ اللَّادُيِّالُوا عِن أَوْمُفَارِفِ لِلدِّرضَ اللَّ مَن والسُنُعِينَة عَلَى الحَدِيد السُبِطانِ وَمُلا جِرِهِ وَإِلاعَنْ فِي مِنْ جَالِلِهِ وَمُعَالِيلِهِ وَلَيْ اللَّهِ وَالْسَهَدُ السَّعْدُ الْعُنْدُ وَرَسُولَهُ وَجُيرُهُ وَصِعُونَهُ لا بُوازَى فَمُناهُ ولا عُيْرُ فَعَلَّهُ لَضَاتُ إِهِ الْمِلْادُ تَعُدَا لَفَكُمْ لَوْ الْمُطْلِمَةِ وَالْجِيَّالَةِ الْعَالِبَةِ وَلَلْجِيَّةُ والناس عُلون النائن الله المائة المائة الموالية المائة المنابع المون على فنود وبولو كعلى عنوا في الم التي معتند العرب على بالبان إفكرت فانقوا سكواب التعدد واحدد وابوا يوالفنة وَنَشَوُا وَفُنَامِ العَسْوَا وَاعْوجُاحِ الفِسَدُعِيدُ طُلُوعِ حَسْبِها وظهور كينيفا وانتيار فطبطا ومذار رحاها سندا ومدارة حَفِيْةِ وَلُورُكُ إِلَى فَطَاعَةِ جَلِيْتَةِ سِنَا بُهَا كُثِينًا لِللَّهُ عَلَمَ وَانْارُهَا كَانْارِ الشِّكْلِمِ بَهُوا رُنْهُ الطَّلْمَةُ الْعُهُودُ أُوَّلُهُ فاليتلاج هيروالحودهم معتند بأولهم بننا فسوت ودن كنبذ وكيت الكورعلى جيفة مراع خروعت فليل ينبترة التابو مِن النَّهُوعِ وَالفَالِدُمِنَ المَفُودِ فَبَسَنَا بَالُورَ بِالبَعْضَا الْوَيَا عَنُولَ عيداللِفًا الله الله الله المالية المتنو الدَّوْفِ الفاصة الزَّجُوفِ فَتُولِغُ فَلُومُ مُعَدِّدًا سَنَفَا مَيْ وَتَغِيلُ لَحِالُ لَجُدَرَ سلامة بهخنلف الم هوااع تذكه ومهاد نلبيس للدا اعند بمخ مُناسُو وَ لَهَا أَخْمَدُنهُ وَمُنْسَعِي فِيهَا حَمَامَنُهُ بَيْتُكَادُمُونَ فِيكًا

44

نَعُادُهُ الحِيْرِ فِي لِعُانَةٍ فَلِلصَّعُ زَبِمَعْنُودُ الجِبُلِ عَمِّى قصه المشر تعبين في المحديدة وسيط في الظلمة وتدف القللب ويرسي لطاو كرمته من المعله المبية في المالة جَدَّانُ وَلَهِ لِكُ فَي طَرِيهِ كَالرُّكِ الْرَحْ الْمُتَلِّدُ مِنْ وَالْفَضَّ الْمَنْكُ الْمُتَكِ عَيِظَ الْمِعَ ارْوَتَنَالِمِ مِنْ الْرَالِدِينِ مُنْفَضَعَ فَلَالْمِنْ فِي فُرْبُ مِنْهَالُاخْيَارُ وَتُدَرِّفُاللَّرْخَاشِ عَالَامُبِرَّافُكَانِفَةُ عَن إِوْ نَعْظُعُ فِيهَا لَا زُحْلَمُ وَلَهُ الرَّفَ عَلَيْهَا لِلسَّلَامُ بَرِيكًا سَفِيمُ وَظَاعِنُهُا مُفِهُمُ عِنْهِ إِنْ فَتِسْلِمُ الْوَلِ وَخَالِفِكُمْ عِيد كَثِيالُونَ يَعِفْدِ الْمِهْ إِنِهِ بِعُنُ رُورِ الإِمَا زِعَنْكُ نَكُونُوا الْمُعَالَّالِفِينِ واعظم اليديع والنوام اعق لغلبه خلالج اعة وتبنيث عَلَيهِ الْحَالُ لِلْفَاعَةِ وَاقْدُمُواعَلَى لِلنَّهِمُ عَلَوْمِيزَ فَالْفَدُوا عَلَيهِ طُالِينَ والفُّو المُؤارِجُ الشَّيطَانِ وَمَهَابِطِ الْعُنْوَانِ ولاندخاوا الونكم لعظ الخرام والكر بعين فحدة عائض العُمْ الْمُؤْمِدُ فِي أَنْ مِنْ مُعْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا المنتذبليد النالع لفخون بخلفه ومحكية خلفه علا بليه والسنبا ممع علان لاسته أدكان سلعه المناع وولا لخبه السؤانة ولافتنا والمنابع والمنتنوع والماتر والمخذفد والنب والمرفع للأخدك لإساو بلع دد واتحال كاستعلى حريحة و نعَبِ وَالسَّمِيعِ لَمِ إِذَا إِهِ وَالْمَعِيرُ لَا نَعُمْدُ يُولُلُهُ وَالشَّاهِبِ كُمْ مُمَا مَّيَّةِ وَالْبَالِيْ كُلِّ مَنْ الْحَيْمَ الْفَافِرِ لِلْمُومِدِةِ وَ الباطيخ بكظافغ بانتراكا شياك الفقراعا والفدية عكبها وُبَانَتِ الْمُنْبَالُمِيْدُ بِالْحَمْنُوعِ لَهُ وَالزِّجِوعِ الْيَعِمْنُ صَعَمَهُ فَغُلُحَدُهُ وَمُزْحِدًا فَفُلْعَذُهُ فَعُدَّابِظُلُ اللَّهُ وَمُزْفَالَ حَيْفَ فَعُدِاسْنُوْ صَفَهُ وَمَنْ فَالْلَبِ كَفُلْحُتِنَهُ عَالِمُ الْإِلَّا مْعَلُومٌ ذَرُفِ إِذِلامُرْ بُوتِ وَقَادِرُ الْإِلْمُعَنَّلُورُ وَهُ

فَدْطَلَعَ طَالِعٌ وَلَمْ لَاحِ وَلَاحَ لَا تَحْ وَلَاعَتَذَ لَصَالِلُ اسْنَبِدَ لَالِيَّةَ بغؤم فؤماً وبيَوْمِ بَلِوْمًا واسْظَوْبَا الغِيرُ انتظارًا لَمُدِبِ الْمُطْرِ وَإِنَّمَا ٱلْمُئِمَةُ قُوْآمُ اللَّهِ عَلَىٰ حَلَّىٰ أَوْهُ وَعُرَفًا وَهُ عَلَىٰ عِبْلِاتِهِ لَا يَدْخُلُ الْحِنَّةُ الامن عَرَفَهُ وعَرَفُوهُ وَلابِدُخُلُ النَّا رَالِامِ النَّكُوهُمُ وَالْحُرُوهُ ازَّالنَّهُ حَمَّكُ لِلإِمْلامِ وَاسْتَعْلَمَكُمْ لِلهُ وَدُلِكَ لِأَنَّهُ أَلَهُ مَلْمَةَ وَجِّمَالِعٌ كَرَامَةٍ الصَّلُولِ اللهُ لَعَالَى مَنْفَحَهُ وَنَيْزَ كَحُجُهُ مُوظِافِهُ عِلْمِوَ بِالْطِيْحِيِّ لِالْفَاعَ الْبُهُ وَلَاسْفَمِي عَبَابُيهُ مِدِمَرًا فِي النِعَجُ وَمَنَا بِحُ الظَلَالِالْفَيُ لَخُهُ إِنَّ الْعِيمَا يَحِدُ وَلاَنْكُ مَا فَالْمُلَّالِ الانتضاعيه فذاخي جماه وازعى مزعاه فبدينيفا المستنفق كفائة المكنع وُهُوَا فِيهُا لِهِ مِنْ اللَّهِ بِهُورِمَعَ الْعَافِلِينَ وَنُجُدُوا مَعَ الْمُدْبِينَ بِلاَسِيرِفُ اصِدِولا إِمَامِ فَآبِدِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الْحَسَفُ لَهُمْ عَنْجُنُ المَعْمِينِهِ وَاسْفُرْجَهُمْ مِنْ للبِيعَفَلْنِهِمْ عَلَيْهِمْ استفيلوا مُدّيرًا واسْتَدُبُو المُفيلاً فَلَمَّ يَسْفَعُوا مِاللَّادُ رَكُوا وعوالتهامه والمقها مِيْطِلِبَهِ وَالمِنافَنُوامِنْ عَلِيهِ ﴿ وَإِنَّا كَاذِلْكُمْ وَلَفِي هُلُمِ الْمُنْزِلَّةُ فَلْيَنْفِع اسْرُورُ مِنفسد فَإِمَّا الصِيرُمَنْ مِعَ فُقَتَكَرَوَ نظرفا كفرواننفغ بالعِبْرِلْزُ سَلَحَجَنْدُ اوْاضِعًا يَخِبُ فِيهِ العَرْعَةَ وَالْمُهَا فِي وَالْمُلَالَةِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَلَا يُعِينَعَكُ لَفُسِهِ الْعُوْالِهُ بِتَعَسَّمِ فِي فِي إِنْ يُحَرِّبُ الْوَجُرِّيُفِ فِي فَالْوِيالُوجُو يُوضِطِّلُ فِ يَّ مَا فِينًا إِنَّهَا السَّامِعُ مِنْ سَحَّرُ نِكَ وَاسْتَبِفِظٌ مِنْ عَفَالِحُ وَاحْتِفِرْ مغ البَحُ وَالْعِمِ الْفِحُرُونِ إِلَّهَ أَكُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمُعِيَّ مَلَّاسًا تَعَلَيه وسَلَرَ مِنَا لاندَّ مِنْهُ وَلا مُجْمِعَ ثَنْهُ وَخَالِفُ مَنْ خَالَفَ كَالِحُ الخنبيه وكعه ومارض لينشيه وضع فنرك واحطط عِبُوكَ وَاذْكُوْ فَهُوكَ فَإِنْ عَلَيهِ مُمَرِّحَ وَكُما بُدِيْنَا وكنائزين نحمدوما فذتن البؤم أفكم عكبيد عكافافه

لفِنمِدُ وَفَدِّعْ إِبْوِمِدَ عَالَمُ نَالَحُنُوا أَبْهَا الْسَنْمِعُ وَالْجِدَّ الْجِيدَ ٱبْهَا العَافِلُ وَلَا يَلِيكُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مِيرًا يُعَنَّ عَنَا بِمِ اللَّهِ فِي الْمُعِيمُ التىعكيفا يتبث فأعاف وكفائز صف كيعنظ ائته لابنفع عبداد إراجهَدَ المُسْدَدُ وَلَحْلَمُ فِعَلَمُ إِنْ عُنْ يَجْ مِنِ النَّمُ الْمَقِيدُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَمُ منطنوالمطال لمنبني النسرك السيرك المتوان فنوع المدوث عِبْلَانِمِ أُوْيُتِنِي عَبِيُطُهُ بِعُلَاكِلَتُهِ لَا يُقِرِّبِالْمِرِفَعَلَهُ عَبْلَةُ أَفْ مرس من المراق المربية وي بديد المنافرة الم مُسْتَكِينُونَا لَا لِمُوْمِئِنَ عَفِقُونَ إِنَّا لِمُومِنِيَ خَافِقُونَ فَي مِنْ خُطْمِنِهِ أُمُ عَلَيْ لِمِ التَّلْمُ وَالْطِرُولِ اللَّبِيدِ وَمِنْعِيرُ المُدَدُهُ وَيَغِيفُ غُوْدَهُ وَهُمْ مَهُ ذِلِعِ رَعُا وَرَاعِ رَعُا مُاسْتُجَبِهُواللَّاعِيَّ وَلَنَّعُواالْاَعَ َوَلَحُا حُواجُا اللَّهِ الْمَالَكِ الْمَالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ والفؤرة والإواب لابون البوت الأورابوابها فتزانا هامنطير ابوابها يتى سايقام من الماية الفوار ومهاولاً الزيخز لأنفلفؤا متدفؤاه إين كالمؤنث بنغوا فيصدف اليثاهلة وَلَهُ فِي مَعْلَدُ وَلَيْكُ مِنْ لِنَا الْمُحِنْ فِالْمُدْمِنْ فَا فَدِمَ وَالْيَصْ الْبَعْلِتِ مِنْ الْمُعْلِينَ لَمَا وَالْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِدِينَ اللَّهِ اللَّ وَالنَّاظِ وَالْفَلْدِ الْعَالِدِ الْعَالِيَ الْمُعَرِيَّةِ وَثُمِّنِكَ الْمُعَلَّمُ عَلَيه لِمُلْدُوانُ اللهُ مَنْ فيه وَانْ النَّاعَلَم وَفَعَنْهُ وَانْ العامل يغبر علي كالبايوعلى غير طديق كليم بله العدل عن الظربغ الإنغدامين بالجنبه والغام ل العليجاك مي الظريف الغانج فلينُطُونا طِؤُلُسَا يَرْهُ وَامْرُاجِحٌ ۖ وَاعْلَمُ أَنَّ لِحُلِّ طَاهِرٍ باطِنَا عَلِيمَالِهِ فِهَا طَابَ طَاهِرُهُ طُابَ باطِنُهُ وَمُلْحَبُ ظُلِهُ وُ

خَبْنَهُ الطِنُهُ وَقُدْفَالُ الْرَسُولِ المَّادِئُ مِلْ الله عليه والدارانات بِكُنِهُ الْعَبْدُوبُهُ فِي كَمَلُهُ وَ لِجِنْ الْعَلَقِينِ عِنْ يُعَلِّمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ انَحُلَّعَ لِيَاكُ وَحُلَّتِهِ لِلْعَظَالَةِ عِزِلَنَا الْوَالِمِياهُ مُحْزَلِمَهُ لَحُلِدَ ثِبَانًا فاظار شغيه كظارع وشد وحك فيكرثه ومالخبث سعثيه خَيْنَ غُوسُهُ وَالْمُرْتِ لَفُرَيْنُهُ وَمِنْ فِي الْمُرْتِ لَلْمُرَاثِهُ الْمُؤْتِدُ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينُ الْمُرْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُرْتِينِ الْمُولِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُعِلِيلِ Elisaber 1 18 1/2 للمُذُدُينِةِ الَّذِي لَخُسُرَيْكُ لَا وْطَالْكُعَنْكُ لَهُ مَعْرِفُيْهِ فَ ردَعَتْ عَظْمَنَهُ العُقُولَ فَلَرْجُدْمِ مُناعًا النَّاعُ عَلَيْهُم لَكُنَّهِ هُوَاللَّهُ الْحِينُ الْمُبِينُ لَحَقْ قَالِينِ اللَّهُ الْمُرْكُ الْعَيُونُ لَمُّ سُلَّعُهُ العُعُولُ جُرُدِرٍ لَيَكُونَ صُنَّعَهُا وَلَمْ لَنَعْ عَلِيداً لَا فَعُلَمُ مُقَلِيدٍ فَيَكُونَ مُثَلَّا ﴿ خَلَقَ لِخَانَ عَلَى عَيْرَةً لِلْمُسْتُونَ وْمُسْدِمِ ولامعُونَةِ مُعِينِ ثُنَّمٌ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ وَالْزُعْيَ لَطَلَعَتِهِ فَأَجَابَ وَلَيْ إِلْهُ وَالفَارُولَ إِن ارغ وَمِن لَكَا إِنْ صَنْعَنِهِ وَعَالِب خِلْتَنِهِ مَا الْنَالِمَ عُوامِعِ لَلْكُمْ وَ فَعَلِيهِ لَخَفَا فِيسِّرِ الْهَاكُمُ وَلَيْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤَلِّمُ وَلَيْسُطُهُ الْفُلَامُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمِ لَمِنْ الْمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمِ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِم الفايضلة عَيِّ وَحَيِّفَ عَشِينَ لَعَيْنَهُ الْعَيْنَهُ الْعَنْ لَنْ فَعَنَّا لَكُونَ الْعَلَى الْمُ بُنْ هَازِلَانَنْ سِرَالِي عِنَا رِفِهَا وَرَدَعَهَا بَالْمَ الْوَصِينَا لِهَا عِزَا كُلِمِي يوسخارت ينرافها واكتفاق كامنهاع الأهار فينكج مجم التلافيها فهي مُسْدِّلَةُ الجُمُونِ لِلنَّهُ الحِمُونِ لِلنَّهُ الحَمُونِ لِلنَّهُ الحَمْ اللهِ المُ ﴿ اللَّهِ إِسْرَاجًا لِسُنَدِكَم وَالْمِنَاسِلُ زُافِهَا فَلا بُرُدُ الْمِنَاكُ اللَّهُ والمنافظ المته ولا لله عزاله في فيد لف و المنافط المنافعة الفنيا التكم فناع فاوتدث افضاح ففارها وكظليتراف نؤيِّفا عَلَى لِفِّهُ إِنْ يُعْ وِجَالِهِ الْطَهُ فَيْنِ ٱلْأَجْفَانُ عَلَى أَنْفِهَا وَبُلَغُنِيهُا اعْلَيْنِيهُ مِزَالُغُا مِنْ وَظَلَمُ لِيا آلِهَا السَّحَانُ حَعَلَ

اللِّلُهُ لَهُ الْهَارُ اوَمُعَانَا والنَّهَا رَسَكُنَا وَ فَزَارُ اوْرَجَعَ لَلْهَا لَجِعِينَةً البَّلِكِهِ الهَارَ وَمَعَانَ وَالْهِ السَّارِينَ وَالْمُؤْانِكَا أَفُا يَتَظَايِنا الْمُذَانِ عَمْ مِنْ الْمُؤْانِكَا فَا يَتَظَايِنا الْمُذَانِ عَمْ مِنْ فَيَعَانِينَا الْمُذَانِ عَمْ مِنْ فَيْ الْمُؤَانِكَا فَا يَتَعَانُوا اللَّهِ مِنْ الْمُؤَانِينَا الْمُؤَانِينَا اللَّهُ الْمُؤَانِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِ ۼؘڽۯؘۮؘٷڸڗؠڸۺۣٛۘٛٷڵٲڞؘؠۣٳڵۘٳٳؾۜڎؘڗؽٷٳۻۼٲڶۼٷٷڣۜٛؠۜڹڎ ؙؿۼڵٲٵڿڹٳڂٳڔڮٲؠۜڒۣڠٚٲڣؽۺؘڠٙٲٷڵۯۼؙڶڟٳڣؿڠؙڵٳؿڟۭڽؙٷؘڰۣڵۮۣ لاعِوْلِيهُا لاجِيُ الْيُهايْفَعُ إِذِا وَقَعَتْ وَيُرْلُفِعُ إِذَا ارْتَفَعَتُ لَا يُفَالِّهُ حَيُّ لِنَسْنَدُّ الْحِالَةُ وَتَجِمَّلُهُ للنِّهُوضِ مَنْ الْحُهُ وَلِعْرِفَ عَلَا هِبَ عينه ومصلح نفشه فبنخاذ البارئ ليك تثع على بمنالخلا مِنْ مِن الْمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ المُعْدِينَ مَن استَطاعَ عَنْدُ وَلِكَ أَنْ يُعْبُولُ لُفُسُمُ مُعَالِلِهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ عَنْدُ عَلَيْهِ مُل وَإِذَا عُوْمُونِ فَإِنْ عَالَيْهُمُ النَّاللَّهُ عَلَيْهُ لِعَلَّمُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيكُاتُ امْشَفَةِ سَبُورَةٍ وَمَلَاقَةٍ مُرِيرَةً مِ الْمَافَلَانَةُ فَأَذْنَكُمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ السِّنَا وُصِعْنَ عُلَىٰ فِي مَدْرِيهِ الْحَيْنِ فِلْ الْفَيْنِ فِلْوُدُعِينَ لِيَتَالَّفُ عَبِي غَيرِيَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الذَّهُ مُعَدُّونُهُ الْعُدُونُهُ الْأُولِى الْحِدَائِعَ لِمَالِلَهِ مِنْهُ سِيلًا بَرُ المِنهَ إِلَا لَوْ وَالسِّرَاجِ فِي الْإِمَانِ يُسَدِّلُ عَلِمَ الْمُنْ الْحِنْ وَبِالْشَالِخَانِ يُشِنَدُ لَعَ كَالِمْ غَارِهَ بِالْإِمَارُ لُعِسَدُ العله وبالعليم برهب المؤث بالمؤت مخفر الدتبا والدنبا لْجُنُورُ الْأَحْدَةُ وَالِلْكُلُوكُ لِمُفْصَرَلَهُمْ عِنَالَقِيمَةِ مُوفِلْتِيْدِ مِغْمَارِهِا إِلَالُغَايِهِ الفَقُوى هِي الْمُعَالِمُ الفَعُولِ مِنْ الْمُعَمُّوا مِنْ الْمُعَالِمُ اللهُ أعليا الأخدان وصاره االئمنا سرالغابان ليحرفا إلفرك سيتبد لونطا ولانتفلونعنها وإزا أشربالمغزوف النهي غزالك ولخلفاب مِنْ خُلُوَالِلَّهِ شِيحًا نَهُ وَإِنَّهُمَا لِأَيْفِرْ بَالْمِنْ أَجْلِ وَكُلِينْفُنَا إِنْ لِيُنْ وَعَلَيْهُ مِن اللَّهِ فِانْهُ الْجِيلُ الْمُتِن وَالنَّوْلَ الْمُنْفِعُ النَّفَالُ النافغ والرتث النافع والعضمة للمنتشيك والغناة للنعلن الالغِوْجُ فِيعُالِمُ وَالْإِبْرَاجِ فَيُسْتَنِيعُونِ وَالْانْحُلِفُكُ فَأَلُورٍ وَوَلَوْجُ النَّهُ مِنْ فَالَيْهِ مَلَاثَنَّ مُعْعَرِكِيهِ سَبَقُ وَفَلَم الِيهُ وَكُلُّ

فال إخبر فالمغيز الفينية وه لسالن عنهاد سُولُ لِلنِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَكُلِّلُ مِنْ مَلَى اللَّهُ عَلَى فَعُالُهُا اَنْزَلِ اللّهُ سُحُانَة فَوَلَهُ الْمِلْحَسِبَ النَّاسُ لَفَصْ مَتُوالنَّفِهُ وُلُواْ المناوم ولايفتنون علان أقالين فالانتوائية اورسول للنرس كمس عَلَيه وَسَلَمُ بِيُّ لَا هُونِا فَعُلْدُ مِلا سُولَ لِينَمُ الْهِنْ الْفِينَةُ الَّتِي أخنزكالله بهافال إغلى إلى يَسْبَعْنُ وَيَعْدِي فَعَلَا بالسَوَ السِير أَوَلَيسَ فَلَكُ لِي يَوْمُ الْحَدِيجَيْثُ ٱسْتَسْتُمْ فِل السَّلْسُكُ اللهِ مِنَالُسُّلِمِينَ حِينَ عِنَى النَّفَاذَ فَنُفِّ لِحِتَا لَيَّالُمُ إِلَيْهِ لِلْهِارِ جهم الماله الم مِن وَالْكِ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ و الدَّافَعُلْتُ بِانسُولُ اللهُ لَسِمُ فِلْ امِنْ فَالطِيلِ الصَّبِووَ لَكِنْ مُعْلَطِبِ السننكن والشكر وفالب فاغلى إزالفؤم سيفنون مَنْ بِأَمْوَالِهِمْ وَيُمْنُونَ لِيهِ فِي مُعَلِي لِقِمْ وَيَتَمَنُّونَ يَضَنَّهُ وَبُأْمُنُونَ سَمْوَنَهُ وَبُسْطُولُ حَرَامَهُ بِالسَّبَّهُ إِن الْحَاذِبِةِ وَالْاَهُوا وُاللَّا فبشنهاؤن المنوالنبيذة الشخت بالقدنية والإيابالبيع فانتا يسك فِأَى النادلِ أِيزِلْهُمْ رُعِيدُ ولِكَ آعَنِ لَهُ يِرَةٍ إِيمُ مِنْ إِنْ فِيَغِ فَعَالَ المنزلة فيتنفاه المتدنية البنح عَلَ المحدَمِينا حَالِنكِوه وسَبَالِلْمَز بدِيرَفْضلِه وَدَلِيلُاعُوالِلهِ مُنْهِ وَعَظَمَتُنِهِ عِبْادَ اللّهِ إِنّالِيَهُ وَجَرَالِيّا محنوبه بالناصيز لا بعود مافذة المنود ولائفي مترملًا مَا مِيدِ احْدُوْفَعُا لِهِ حَاقً لِهِ مُنْسِياً بِعَنَهُ الْمُولُ مُنْظَا هِزُهُ أَعُلَامُهُ فَعَأَنَكُو اللَّاعَةِ كُلُوطَ حَنْدُ الزَّاحِدِينَوُ لِهِ فَيَ شَعَلَ نَفْسَهُ لِخُبِرِلْفُشِهِ جُبَرِّوْلِلْفَالِمَاتِ وَٱلنَّبِيَةِ الْفَلْخَانِ مَمَّنَ رِمِ شَيا طِينُهُ لَا طَعْيَانِهِ وَلَيْفُ لَهُ سِينًا عَالِهِ فَالْحِندَةُ عَايَةُ النَّالِقِينَ النَّارُعَا يُعَالَمُ الْمُفَرِّطِينَ اعْلَمُوا عِبَادِ اللَّهِ آئللغوى داريص خريزوا لغؤر دارحي زابيلائن أضله ولا بجردُ مُنْ لَجُهَا وَالبُدِ الاوبِالْمَعْوَى لَفَظَامُ وَمَ الْعَطَالِا

وباليتير يُذْدَكَ الغَايَةُ الفُصُونَ عِبَا دَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ الْخَارَةُ أَعَيْرٌ ٱلْمَانْسِ عَلَيْكُ وَلَحَتِمُ اللِّكُمْ فَإِنْكُ فَذَا وَضَيِّ سَبِلَ لِلَّهِ فَانَاتُ عْرَفَه فَشِفَعُونُهُ لِانِمِنَةُ لَاصُعُلاَةٌ ذَا مِمَةٌ فَنَسُودُوا فِي لِيَامِ الفَكَ إِ لِإَلِمِ النَّفَارُ قُلْدُهُ لِلنَّمْ عَلَى الْأَلِهِ وَالْمِرْمَرُ الظَّفِّي فَكُنِيْتُمْ عَلَى المسيع فالما أننو كرعيد وفوف لاندر وتفائل ومؤور السبير الأفا أيشنع بالدنيان فألغ للأخءة ومايعنه بالمالضعتا ظَلِلِصُولَيْهُ وَنَبْغَ لِيَعَلَيْهِ نَعِنَهُ وَجِيسًا بَهُ عِبَادِ العَدِ الْمُدُلِبِينَ ليا وعَدَاللَّهُ مِنَا لِحَنْبِهِ مَنْ وَكُولًا فِينًا لَهُ عِنْهُ مِزَ النَّفَرِّمُ وَعُبُ عِبُاداً سُولَةٍ لَوَا يُومَا تَعْضُ فِي إِلَا عَالَكُ مُولِدِهِ الزِّلْالُ وَنَشِّيبُ مِنْ مِلَا طُفَالُ اعْلَمُوا عِبْلَدَاللَّهِ أَتَعْلَيْكُمْ رَصَدًامِ الْفُيْكِيرُ وَعُبُونًا مِنْ جَوالِحِكُمُ وَكُفَّاظُ صِدْ فِي تَعْفُونُ اغالئ وعددانفاسكم لانسن كانم فأمق فالمنا ليلاج وَلاَ بَلاَتِكُونُ مِنْهُمُ بِالْبِيدُورِيَاجٍ وَانْتَعَدَّا مِزَالِهِ وَفِرْبَبُ يَذْهُبُ النؤور بالبيه وبجئ الغدلاح فأيد فكأن كالمرئ سيكم نَدْيَا خَمِنَ أَرْضِ مَنْ زِلْ وَحَدَيْنِهِ فَعَنَظَ حُفْرَتِهِ فَبِالْدُ مِنْ مِنْ وَعَنْ فَاللهُ مِن مِن وَعَنْ فَ وَمَنْ لِوَحْسَنَةٍ وَمَعْدُدِعْدُنَةٍ وَحَالَ العَبْحَةُ فَدَالَتَعُمْ وَ المناعة فذعنين كثرون أولفط الفط الفط الفط المفط المتعتم الأباطيك المتجل عنكر العلك استخفت بحد الجفان صَدَدَتْ بِينِهُ الْمُسُورُمَصُادِ رَهِافَا لَعَيْطُوْ الْبِالْعِبْرِ وَاعْنَبُولِ بِالْغِيُرِوالنَّفِعُوا بِالنَّدُرُجِ وَيَ يُعْتَمِينِ لَمُ عَلَيْهِ السَّلَاجِ ارْسَلُهُ عَلَيْجِينَ فَسَرَةٍ مِزَالِدُ سَلِوَ طَوْلِ هَجِعَةٍ مِزَالُكُمْ مِ انتفاج من المدرم في أهر بين مديق الدي بن ديه والنور المُعَنِّلُ مِودُ لِدُ الْمِنْ الْ فَاسْتَنطِفُوهُ وَلَنَهُ طِنْ وَلَيْ الْحِنلُ حِمْرُ عَنْهُ الْالرَّفِيهِ عِلْمُ طِلْنَافَةُ الْحَدَينَ عَنْ الْمُأْصِيةُ ذَوْ أَكُرُ الْكُمُ وَنَظْمُ مِنْ الْمِنْ الْمُورِينِهِ إِلَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِ

ولادبر الأوادخاه الطلكة ترجع واولجوا ببد نعته أفؤ مَنْ لِلْهُ مِنْ لِهُ إِنْ الْمَنْ الْعَادِرُ وَكُلْ فَالْمُنْفِي الْمُرْفِطِ الْمُنْفِينَةُ بِالْأَمْرِعُنْ إِلَّالُهُ وَاوَرَدُ لَمُولُهُ عَبْرِورُدِهِ وَسَيْسُنَعْ مِرِ اللَّهُ مِنْ ظَامُ مُا كُلَّا عِلْكَ إِنْ مَسْنَرَا مِسْنَرَا مِنْ عُطَّا عِمِلِ لِعَلْقُرُو مَشَادِمِ الْمُنْبِرِوَ الْمُغِيرُ وَلِيَاسِيُّعَ الْلِحُوِّفِ وَدِيَّارِ السَّيفُ وَ إِمَّاهُ وَمَطَاءَ الْخَطِيّانِ وَزَوْامِلُ لِلْأَنَّامِ وَالْفِيمُ الْفَسَرُ لِنَعْ مَنْ فَالْمُنْ وَمِن يَعْدِي مُنْ أَلْفُظُ الْعَامَةُ مُزُّلا مُرْوِقُهَا وَلا وَلِنُوْ أَحْسَنُ مُحِوال مُثَرُ وَلُحَطِّن مُعْفِد مُعْرَفٌ وَالْكُوْ وَ أغنفتكم من يُعِلِق الدِّلْ فَجَلُوالْفَيْمِ سَنْكُوَ الْمِنْ لِلْهِ اللَّلِيلِ واظلافاعنا آذريحة البعتر وشيهاؤ البدر فكالحنظ الخيرج مُعِينَةً مُ مِعْ مُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ورافعوادم اُمُانُ وُنَحُمُهُ الْفُصِيعِ إِلَيْ لَعُقِنْ لِي أَلْلَهُ مُرْلَحُ الْحُمُدُ عَلِمُانَا خُذُونُ فَعُطِ وَغُلِّمُا لَغُا إِنَّ وَيَنَّبَهُ إِنَّ كَالْكُوْرَانُ صَالِحُ لِـ لعَوْلَحَيْدًا لِيكُوالْمِعُوالْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ عَنْدُكَ مُنْدًا لِلْأَمْا عَلَقَتَ وْسُلُومْنَا ارْدُنْ حَمَّنَا لَا يَحْدُثُ عَنْكَ دَلَا لِعَمْرُ لُوْلَكَ حَندًا الْسَعَطِهِ عَدَدُهُ وَلا يَعَىٰ عَدَدُهُ وَلا يَعَىٰ عَدَدُهُ وَلَا يَعَالَمُ عَنْهَ عَنْطُنيِكَ إِلَّا إِنَّا نَعْلُ إِنَّكَ حِنْ ثَبَّوْمٌ لِأَنَا خُلُكَ سِنَهُ وَلَا نُورُ إِنْ الْمِيْ الْمُؤْمُ الْمُرْدِدِ عَدَامَ وُلَا الْمُلْالُمُ واحمين الاعمارواخذ بالؤاج والأمرام وماالنك نُزاد مِنْ خُلْفَ وَلَعِبُ لَهُ مِنْ فَلَا أَيْدُ وَلَصِفَهُ مِنْ عَظِيم سُلْطانِكَوَمُالْعَبْيُكِعُنَّامِنْهُ وَلَيْكُرِّنْ أَيْطَارُنَّا عَنْهُ واسْفَتْ عُغُولُنَا دُونَهُ وَحُالُتُ مَوَالِرُ الْعَبُوبِ يَشِئَنَا وَبُبْنَهُ لَعُظُمُ أَنَّ فُرْعَ فَلِمَهُ وَاعْمَ لَيْخِ وَهُ لِنِعُلْمَ حَيْفًا فَيْنَ عُرْفَكَ وَحُبِفَ ذُرُانْ مَا لَهُ حَلَفَة وَحَيْفَ لَهُ مَنَ الْهُوا اسْمَوْ النَّا وَكِيفَ عُدَدُنَ

سَنْ وْرِالْمَا ارْصَكَ رَجْعَ طَرْفُهُ حَسِيمًا وَعُقُلُهُ مُبِهُ وَرَّا وَسَمْعُهُ والفاوفي وحابرا مده بيتعيير عداء برجواللة حَدَنِ الْعُظِيمِ مِا اللهُ لا يُنبِينَ بَجَاوُمُ فَعُلِمِ فَعُلُمُ نَعُلِمُ لَعُولَ عَلَيْهِ الْعُرفَ رَجَانُ اوْعَدَالُ الْمَرْرَجَا اللَّهِ فَإِنَّهُ مَدْ فُولَتُ كُلُّ وَفِي كُمُّفَّ إِلَا عَيْ حَوْ وَالِلَّهِ فَانَّهُ مُعَلُّولُ يُرْجُواللَّهُ وَالْحَبِيرِو بُرْجُواللَّجِنا دَعَ المتغير فيعط لأفبد مالا بعط الزئ فابال النم كأن أوالكمة بِمِ عُمَالِصَنُو بَعِيادِهِ الْخَافُ الْنَكُونَ فِي وَخَالِكُ لَهُ كَالِمُ الْأَوْلَ نَعُوزَ لِأَثْلَاهُ لِلرِّجَاءُ مَوْضِعًا وَعَلْدِ عَالَ عُوْحَافَ عَبدًا مِنْ عَبِيدِهِ اعْظَاهُ مِنْ خُوْفِهِ لِمَا لَا بُعْظِيدِ اعْظَاهُ مِنْ خُوفِهُ مِزَلِقِبَادِ نَفِدُا وَحُودُهُ مِنْ خَالِفِهِ صِارُا وَوَعْدُا وَكَيْدِلِكُ مَنْ عُطْلِبَ الدِّنَبُ إِذِ عَبِينِهِ وَكُبُّرُمُوْفِعُهَامِنْ فَلْبِهِ النَّرُهَا عَلَى اللَّهِ مَالْفَطُحُ النهاؤ خارع بمثال لها ولفائة كان وسول المناب على المحالي خالي لَكَ يُهُ الْاسْوَةِ وَدَلِيكُ عَلَيْهُمُ الدُيَّا وَعَيْمِا وَكُنُونَ فِخَالِبِهِا ومساويها إذ فضنعنه أطرافها ووطين لغيره اكافها وَفُطِمْ مِنْ مَا عِمْ الرَوْكِينَ عَنْ فَالرِفِهَا وَإِنْ شِينَ فَلَبُّ مُوسَى عليم الله صابعه عليه وسلك خب بنول الخاالزات إلى من خبير فَقِيرِ والدَّمْ اللَّهُ الْمُحْبِرُّ الإكْدُرُ لِلنَّهُ كَانْ الْحُلِّكَ لَهُ الْمُرْضِ وَ لَفُلَّ عُلَا خُصَرَهُ الْمَعْلِ عُلْكِ مِنْ شَفِيعِ عِفَافِ مَطْنِهِ لِهُ وَاللَّهِ وَ لتَشَدُّبَ المَيْهِ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْتَ اللَّهُ لِمَا وَ كَمَالِحِيدُ لِمَا أَمِيمِهُ فَأَرِئِ أَهْ لِلْجِئِنَةُ وَلَقُدُكُ أَنَاهُ وَلَسُعًا وَيُلِلُونِ مِيدِهِ وَلَغُولُ لِجُلْسَ إِنَّهِ اَنْلُوبِيكِسْ يَعْفُ اوْبِاحُلُونُوعُ السَّحِيمِ مِزَعَمِهُ اوْلِيَسْ فَلَكَ العبيح ابنعر يُزعَلِه السّلم فَلْعَدُ حَالَتُهُ وَسُدُا لَجُنُومُ لُلْكُ وَالْمُؤْلِثُونَ وكازاد امد الجوع وسراجه اللبل المنكرة ظلائن النسكار مَسْلُونَ الْأَرْنِو وَمَعَادِ بُهَا وَفَاكِهُنَّهُ وَرَجْنَانُهُ مَا نَفْيَنُ الْأَرْضُ لِلْبَهْ إِيرِوَالْمُ نَتَكُولُهُ زُوحَنَهُ لَقُوْمُهُ وَلَا وَلَدُ يَخُوْزُنُهُ وَالْمُالُ يَلْفِتُهُ

وَلَا طَعُونُ بِذَلَهُ كَالِمِنْ لُهُ رِجِلًا لَهُ وَخَلْدِمْ لُهِ الْمُفَالِّسَ بَشِيكَ الْمُطَيِّ ٱلأطهرِ صلِاللَّهُ عليه وْسَلَّمْ فَإِنَّ هِيهِ السُّوةُ لِمِنْ ٱلنَّيْ وَعَزْ ٱلَّهِ لِيَعَزَّبُ وَلَحَدَ الْعِبَادِ الْإِللَّهِ الْمُنْكُ أَبِيَّ لِمُنِيِّهِ وَالْمُفْتَصَّرُ لَإِنَّهِ فُضَّمَ الدَّبُ فَنَمَّا وَلَهُ فِي فِطَاطَهُ فَالْمُصَّمُ الْقِلِلْانِيا صَنْعُا وَلَحْصَهُمْ مَوْلِلْهُ لِلَّالِيَ كطنًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ الدُّسْبَا فَالْيَ أَنْ يُقِيلُهُ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهُ الْبِعَضَ عَلَيْهِ فَالْعِصَهُ وَحَفَرُشِيا تَكَ عَنُوهُ وَصَعَكُرُ سُيا الصَّغَرَهُ وَلُو لَمْ يَكُنْ هِبْ اللَّهِ حُبِّنًا مُا الْعُضَ لِللَّهُ وَلَعُظِيمًا مَا صَغَرُّ اللَّهُ لَكُفِّي مِ يْنْفَافَانِيْعِوْمُحَا لَهُ كُلِكُمْ لِللَّهِ وَلَفَدْ كَانَ مَلْ لِيسْطِلُهُ وَسَلَّمُ لِلْكُلِّ عَلِمَ لِأَرْضَ يُحِلِيُهِ لِمُناهُ العَبِدِوْ يَحْضِفُ بِيَدِم لَعْلَهُ وَبُرُفَعُ بيبه نؤته وكوك الحازالغادي وبردف خلفه وكيؤلاليس على ليهينه فنحور فيه النصّا ويركيغو ليّافلانه لإخلالوا عُبِّنِيدٍ عَنِينَ كَانِ إِنْظَوْنُ الْبُهِ ذَكَوْرُ النَّيْنَاوُ زَخَارِفِهَا فَأَعْضَ عن النيا المله والمان دَكِرُولا مِن لَفَتْهِ وَاحْدَ لَنَا مِعْمِ اللَّهِ عَنْعُنِيدِ الْحِيلَانِتُحْ يُصْلِهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ الْعَنْقِدُ هُا فَرَّا زَا وَكُلَّ رَجْوَ فبهامقامًا فَأَخَرَجُهُا مِنْ لِلْفَيْرِ وَالْتَحْصُهُا عَزِلْ لِلْلَّهِ وَغَيْبُهَا عَنِ المُنْفِرِوْكُ لٰلِكُ مَنْ لَغِعَضَ بِأَهُ ٱلْغَضَ لَيْفَ لُونَ الْمُعَالِيهِ وَالْكُورُ عنيدة ولفاد خان وسوالله وسلائه على وسكر الدرك على ما اوك الدنب وعبويها إذجاع وهايجاميد وزويت عننه ذخارفها مَعَعَظِمِ ذُلِقَنِهِ وَلِينُ طُونًا ظِنْ لِيَعْلِلُهِ الْحَكَمَ اللَّهُ مُحَكَّدُ اعْلَيْكُهُمُ بذلية المالفانة فإرفال فانه فقد عَدْرَة وَالْعَظِيمِ وَإِنْ فَالْكُومَة فَلِيْعُلِيرُ اللَّهُ فَذَا لِهَا رَغِيرُهُ حَيثُ بُسِطَ الزَّبِيا لَهُ وَزُوالِهَا غنافة يرالنابر عبده فننأتنى كمنأبير بجبيتيه وافتفق كفوه ووفي متوجعه والأفلية والفلفظ فأزالته حجك فحذا سكلسع لمبدسلم عكا البناعة ومُنبَيْرًا بِالمِنَةِ وَمُنذِرًا بِالعُقُوبَةِ حَرَجَ مِزَالُدَّبِ حَبِيقًا وَوَزَدَالْأَحِيرَةُ سَلِيعًا لَمُنْبَعُ خَيرًا عَلِيْجَيرِ حَتَّى عَلَى عَلَيْ

فعم

عرب عَرامَزِانْدِح

و المعاملة

وأجار

وَلَحَارِدُ اعِنَ رَبِّهِ فَمَا الْعَطْرَمَيِّنَ اللَّهِ عِنْدَيًّا حِبْرَالْفَرْعَلْبُنَامِ إِ سَلْفًا مُنْبِعُهُ وَفَالِدًا مُطَالًى عَنِهُ وَاللَّهِ لِقُلْاَئِكُمُّ فُرُمِدُ رَعَىٰ هٰذِهِ حُتَى استحييت من انعِها وَلَقَدَ فَالَهِ فِعَالِ اللّهُ مَنْ يَدُها لَقُلْ الْحُرْبُعَيْنَ فَعِندالْمَنْ الْحِبْمُ وَالْفُومُ الْسُرَائِ وَيَوْخِ فِلْمَا لِلْ عَلَيْهِ المتراهم بَعَيُهُ إِللَّهِ وَالْمُضَى وَالْهُوهَا زِلْلِلِّي وَالْمِنْهُ إِلَّالِكَ والعينا والفادك استونه خبواسترة ومنج وينه خبرتهن اعْدانهامعُ دِلْهُ وَمَارُهام هُدِلْهُ مُو لِدُهِ مُكَّدَّةً وَهِجرَدُهُ بَطبينة عَكُم بِهَاذِكْرَهُ وَامْنَدُّمِنهُا مَوَّنَهُ ارْسُلُهُ لَحُبُ فِي كَافِيدٍ وموعظ فافينه ودغوه فيكافية اظهر بوالسكرايع المجهزلة وَفَعَ بِوالِيدَ المَنْخُولَةُ وَبَيْنَ فِي الْمُحْتَلِمُ المُفْولَةُ مَنْ يَعِعْبُر الإسلام دينًا نُحُقَقَ شِعْوَتُهُ وَسُفَعِيرُ عُرُونُهُ وَلُعَظُرِ كَالْعَظْرِ حَالِهُ وَلَهُ وَلَو تَجُنْ اللهُ اللهُ وَلِلْمُورِ وَالْعَوْالِ الْوَيْدِ وَالْوَيْدُ وَالْوَصَالِ الْمُعَالِمُ لِلْمُ الْوَكُ الإناية البيه واستكرين والسبيل لورية الاجنت الفاحدة الِيُعِلِيَعْبَنِهِ ؛ اوصِحْ عِبْلُدَاسُهِ شِغُوكُ اللّهِ وَطَاعْتِهُ وَاللّهِ النافُ عَدًا والمنها وُالْمِدُ الْمُدَّا رَهُ مُسَافًا لِمُهُ وَمَعَثَ وَالسَّعَ وَوَصَفَ لكرالاب والقطاعها وزوالها وانتقالها فأعرض اغالع كأ فجهاليقلة مالبعتي وأونها أخزئه الرمز يخط الله وألغاها مِنْ صِوْانِالِنَّهِ فَعُضُوًّا عَنْ عَبْدُاللَّهِ عُوْمَهَا وَأَسْعَالُهُ إِلَىٰ غَدْ الفِيْسُ مِن فِرا فِيها وَلَصْنَ فِي حَالاَ نِها فَاحْدُرُ وَهَا حَدُر الشهبغ للنّاج والمجُرت الحكادج واعتب والهافذ وألبم مُصّابِع الفرور نُلَخَرَ فَدُنزا بِكُ أَوْصَالُهُمْ وَزَالُ أَسْهَا عُهُمْ وَلَالُهُ اللَّهُمْ وَذَهَبُ شَرَفُهُ رُوعِ تُنَهُمُ الفَئِطَ سُورُ دَهُ وَلَهِ مُعَمَّدُ فَبُدِدُكُوا بغنُرْمِ لَأُولادِ فَعَنْدُهِ الْوَلِهِ عَبْدَةَ الْازْوَاجِ مَعْلَمٍ فَتَعَمَّلًا لِنَبْعُا خُرُونَ ولابننا سلورة لابئزا وروزخ لانتجا وزون فأخذ رواعبا دالله حَدَرَالْغِالِدِيْفُسَهُ النابِهِ لِنَهُونِهِ النَّاظِرِيعَفِلِهِ قَالِكُمْ وَالْحِرُ

دَالِعَلَمْ فَايُرِرُ وَالْطُرِينَ عَبِدَدُ وَالسَّبِيلِ فَضَدُ فَمِنْ الْحَالَمُ عَلَيدِ النَّ الرابعن الصَّعالِم ٥ وَفَاسًا لَهُ كَنِهَ وَفَعَدُ فَعُمَّ اللَّهِ عَنْ فِي الْفَامِرِ الْمَا لَحَقْ مِ الْخَاسِ لِسَيدِ لَيْكَ لَعُلِي الْوَضِينَ الْ الْغَيْرِسَدُودِ وَلَذَكُ لِعَدُ وَإِمَّامَةُ الِمَهْرِّوَ حَقِّلًا لَسَئَلُوا وَقَالِسَعَلَّ ئے۔ 'ہاته فَلَعْلَوْ ۚ امَّا إِلَّهُ سِيَّا ارْعَلَيْنَا رِضِ اللَّهُ عَلَى وَتَحَوَّ لَكُمْ عَلَوْنَ لَهُمَّا وَ ٱلْمُ خَذُونِ إِلرَّسُولِ فَعَ طَالُوانِ إِلَّاتُ الْمُنَّةُ خَيِّتُ عَلَيْهَا لُعُوْمِ وَيَحْدَ مراهد المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المامة والمعرفة المعرفة نَهْبَاصِحَ وَحَهُ وَايَوْهُ وَهَلَرُ الْخُطْبِيرَ وَابِنَ أَنْصُفِينَ فَلْقُدْ أَنْعُكُمْ فَي الدَّهُ وَنَعْدَابِخُابِهُ وَلَاعُرُّوُ وَاللَّهِ فِيَا لَهُ خَطْبَابِ يَغِيْرِعُ الْعَجْبَ وَنَجُنُو كُلُو وَكَاوَلَ الْعُومُ الْمِفَا لَوُرِاللَّهِ مِنْ يَصِبُاهِم وَسَدَّفُوارِهِ ٢٤ ﴿ مِنْ يَعْوِعِه • وَجَدُّجُوا بَيْنَ مُنْ يَعْمُ مِنْ مِنْ الْوَبِيَّا وَالْفِرْمِيَّا وَمِنْ الْعُعْمُ مُ مِنْ إِلَيْنِي مِنْ يَعْوِعِه • وَجَدُّجُوا بَيْنَ مُنْ يَهُمْ مِنْ مِنْ الْوَبِيِّا وَمِنْ الْعِنْ عَلَا عَن عَنْ اللَّهِ وَي أَحِلْهُمْ مِنْ الْحِيَّ عَلَى مُحْضِهِ فَإِن كُنِّ الْمُحْدَى لَلْ مُنْهُبُ نَسْتُ عَلَيْهِ حَسَمُ إِنَا لِللَّهُ عَلَيْمُ فَالْصَلَعُونَ ۗ وَفَرَحُ طَلِمُ إِلَيْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ ومسل الوهاد ومخص المحادلن فأواليتدات لأولائا وليتنه مِنْ وَمَ الْفِسْ أَنْهُ وَالْمُورُ لُمْ مِنْ لُوالِنَا فَيْلَا لِمُلْطَحُونَ لَهُ لِلْبِنَاهُ وَوَخُلْتُ السنفاه حسكة المستناع أكم أعظم لها إبائة لهام في المنافذة الأوهام بالمندودة للتركان ولابالجؤادح والأذوائ لانفالك مَثَىٰ وَلَا لِهُ رَبُ لَهُ امْدُ يَحَنَّى ﴿ اللَّمَا هِ وَلَا لِفَالَحِيَّا وَالبَّا طِوْلِهُ لِقَالُ مِيناه لاسنُورُ فِينَاعَمُ وَلا يَحْدُونِ لَعُوك لَمْ لَعَوْمُ مِلَا لَكُنْسَالَ بِالنَّفَانِ مَ أَبِيعُدُ عَمَالًا أَفْتِوا فِيهُ بَعْفَ عَلْبِرِعِنا لِهِ سَخُوصُ لِحَظْرِهِ وَلا حُرُورِلْعُ عَلَيْهِ وَلَا انْدِلا فَ كَرَاقُونِ وَلَا انسَاطُ خُفُونَ فِي لِيلِ خُانْ النُّورِ وَالحُوُودِةِ الْمُأْفُولِ عَلَمْ الْمِنْ الْمُنْفِيَةِ وَالدِّهُ وَمِنْ المالكلم مُفْيل وَادْبادِ نَهْ إِرُمُدْ بِرِنَاكَ لَعَالِمَةٍ وَمُدَّةٍ وَحَلَّ خَطَارُ

وَعِدَةٍ الْحُالَ عُلَا نَعُلُهُ الْحُدِّدُ وَنَعِرُ صِفَان اللَّا قِالروَ لَهَا إِن المافظارة كأنبر المساورة لمكركا ماحز فالتذبح ليه مضروك والغيره منسوئه أنحاو النسائر المولي والتفرو لارافال أبتبذ بأخلئ لمخلئ فأفاهر حدكه وصؤرما صورت المحسن صُورَتُهُ لَيْرَلِينَ مِنْهُ لِمِسْاحٌ وَلَالَهُ بِطَاعَةٍ شَيْ النِفَاعِ" عِلْمُ إِلَامُوانِ الْأَصْرَصَعِلِ إِلَاحْبَاءُ الْأَوْرَوَعِلْ فَي بناوالمتمؤان العالي عليه ما فالارضير السفاله ميلا ابهَ الْمِنْ أُونُ السِّوي والْمُنشَا المرزعيِّ في المانع الأرام وَمُعَلَّقُهَا (كأسنار بدنج وسط لفه مرط بن وصف الفيزا يمكن الفريد مَعَلُومِ وَلَجُلِمَ عَسُومِ مُورُافَى مُطْلِلْ يَحْبُرُ الْإِيمُ وَيُعَالَّونُ الْمُعَالِّةِ عَلَيْ الْمُعَا يْدَا ٱلْمَزُ الْحِرْجِينَ مِنْ فَقَرِّدَ إِلَىٰ إِلِهُ أَنْهُدُ هَا وَلَمْ لَغُوفْ مِيمُ لَلْ منابعها أفزه فراك يرجيزا والعذائر فيندي الميح وعرفي عندلط اجز مواضع طلبك والادنية هبها تازة فعيب عَنْصِمَا نِكَالْهَنَّةُ وَلَلَّادَوْانِ فَهُوَعُنْصِمَانِخُالِقِمِ الْحَبْرُ وَمِنْ اللهِ يَحَدُودِ الْحَلُونِينَا لَعَدُهِ وَمِنْكَ لَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلْمِ عَلَيْ المَّاسِلَةِ عَلَيْ مُلِلَّهِ وَسُحَوِّ المَا مُعْدُوهُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمُنَةُ عَنْهُمُ وَلِيسِّعِنَا مُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ ا ائِللنَّا مَوْدَ إِي فَيلالِيِّنَ الْمِينَةِ وَبِينَهُمْ وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مِيْ الْفُولُكِ عَالَعُوفُ شَبِادُ عَجَمَالُهُ وَلَا ادُلْكَ عَالَ الْمُرِلِالْعُرِفُهُ انِّخُ لَنَعُكُمُ مَا لَعُلَمُ مَا لَتَعَاكَ إِلَيْنَى فَكَيْرِتَ عَنْهُ وَلَا خَلُوبُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ بني ولللفظة وفدران كالأباوس عنطام فاوعجب رَسُولَ لِللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِّمٌ عَنَا حَجِينًا وما ابز أَ فَي كَافَةُ وَلَا ابْ الخظّاب أول يعَرِل لِحِن منِدَ وَأَنسَا قَرْمِ الْحَاسُولِ لِينَمِ عِلَالِنَهُ عَلَيه وَسَلَم وَشِيجُهُ نَحِيم عَما وَ فَدُنِكَ مِن صِهِره مَالَمُ مِنَ الْا فَاللَّهُ ٱللهُ في لَنْسِكَ فَإِنَّةَ وَاللَّهِ مَانَتُ صَرَّمَ عِثْمَ وَلا لُعُلَمُ مِنْ هِ هِ إِلَيْكِ

الطِّدَّنَ لَوَاضِحَةٌ وَإِنَّ لَعَلَامُ الدِيزِلَفَامِتُهُ فَاعْلَرُ أَنَّ أَصْلَعِنَادِ اللَّهِ عِنْدَاللَّهِ إِلِمَامُزُعُ الِّلْفِيْدِينَ وَهَلْكَ فَأَفَا مَرْسُنَةٌ مُعْلُومَ فَ والماتَ بِيْعَقَةُ مُجِهُولَةٌ وَإِنَّالسَّمَزَ لَهَ بَيِّرَةٌ لَهَا اعْلاَمُ وَإِنَّالِهِ مَعَ ڵڟٳڡۣٷؙٛڵۿٳٲۼڵٷٷٳێؖۺؙڒۧٳڬۧٳڛۼڹۮٳڵڐٳؽڶڎؙڂ۪ٳؠٷۻۘڷ<u>ۘۏۘۻؙڵؖ ؠؚڡ۪ڡؘٲٮؙٵؿۺڹٞ؋ٞٮؙٵڂۅۮؘ؋ٞٷڵڿ۪ٳؠڹؚ۫ۼ؋ٛڡۺؙٷۜۘػڎٛ؞ٷٳڶؠۜڡۼۺؙ</u> وسُولاللِيْدِصَلَاللَهُ عَلِيهُ وَعَلَى تَفُولُ يُوفَى لَجْمَا لَيْسَهُ بِالإِمَّامِ لِخَامِرِ وَلَمْرَمَعُهُ نَصْبُرُ وَكُمْ عَادِرُ ثُفِيا فِي فِحَهَمْ مَنْبِدُورُهُ فِي الْمُعَالَدُورَ والتحافظ فأريم فيكا وفعرها والمأنشك التكور المام هله لَمُ مَنْ الْمُقَافِّةُ الْمُأْمِدُ الْمُؤْلِكُ الْمُنْفِقِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ عَبْهَ الفَّلُ وَالقِينَالَ الخافِرِ الفِيْمَةِ وُلِيثِمَا مُورَهَا عَلِمُهُ وَلِيثَ الفيز فها فلايب وللخق مزللا طلائو جوزه عاموته أؤمرون فيهامز خافلا تكؤن للنزوان سيقة ليكو فك حيث ساأ اعت جَلَالِ البِرْوَ لَفَقِي لَعِمْ يِهِ فَعَنْ الْعُنْ الْأَسْ عَ ائيه وخلون حناك وتح البهد من طالمهد فغالط كانبالمد فلا اجَلَفِيهِ وَمَاعَاتِ فَاحْدَاهُ وَمَعُولُ الْمَرْكَ الْبَعْهِ وَمِنْ خُطِبَهُ لَكُ عليهالسلائذ كرف فاعجم خلفة الظاؤوسع إِسْدَعَهُمْ خَلْقًا عَجِيبًا مِنجَبُوا رِفَمُوانِ وَمُنْ الْحِرِ وَلَاحَ رَجُانٍ وافاهم وشفاهد البتناب على لطبي مستعنيه وعظيم فذرتهم انفادت لذالعفول مخنئة فأبه ومئيلمة له وتعفث فاستاعيا ولايله على حدايبيه ومادرا أمن في المرسة ورام طيار الني الملك كادبراكارض خروف فاجاد والين أغلامه استخواب أجني مختلفة وهباب منبابت يتمتزفة فيضام النجبرة متحوفة باخنيها وعالي المقلمة المنفيج والفطا المنفرج كونها تع ٳۮڵڒؙڹٛٷ<u>ؙڽٛۏۼٵ</u>ڸؠۻۅڽۣڟٳڡڔٙ؋ڕۏڗڪڹۿٳۏڃۼٳڣڡؙڡؙٳڝٚڷؖڠڿۣۘڹۼ وْمُنَعُ لَعُبْضُهَا بِعَهَا لَهِ خَلْفِهِ السَّيْحُونِ لِلنِّمَا يَحْدُونًا وَحَعَلَهُ بُدِقُ عَلَمُ

و2 يأبسر

2و سرايا

وسنفا على خيد لافعا في الأصابية بأطبف الدُرُنِه وَ وَالْفِي صَنْعُنِه فَمَنْهَا مَعْمُوسٌ فِ فَالْدِ لُوزِلْالْسُنُوبُهُ عَبُرُ لُوْلِمًا غَيْرِيْنِهِ وصِها مَعْمُونَ وَلُوْرِصِعِ وَلْمُكَرِّ وَيَحِيلًا فِيما فَهِيعَ بِهِ وَمِنْ الْحَيْطَا خَلْفًا الظَّاوُ مُلْلَقِي طُوِّفَ انامه واحتجر لغرم لوكفيّدا لوائه واحسَن شيد بخياج النزج فَضَيَهُ وَذَنِهِ أَطَالُ مِسْتَحَبِهُ إِذَا ذَرَجَ الْإِلَهُ نَيْ لَنَذَهُ مِنْ طَبِيهِ وَمَنْكَأَ بِمُ مُطِلاً عَلَى السِمِ عَانَهُ قِالْهُ لِا إِن عُنْجُهُ لَوْنِيْقَهُ مُحْتَالُ بِأَلْوَالِمِ ومن تربغانه لفضى بالضا الديكة وتبأر تمثلافية أجلك مزلك على والنَّذِ لا حَرِي لِم الْحَلِيم السَّادِهِ وَلُوْتَانَ كُرْعُم مَنْ الْحَرْمُ اللَّهُ مُرْكُم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أذه للغز بمنعني أشفح فاعنامعه فتفقت ضفتي جفونه وأزانسان اَطَعَ وَلِكَ أَرْسُهُ كُلُم لِلْأَاجِ فَيلِت وَلَلْدَعِ النَّهُ يَتِيلُ الْحَانَ لِكَ داراً تِم بأغب ين عظائمة الغزاب خَالُ فَصَعَهُ مَا الِيَ مِنْ فِيضَةٍ صَالَبِتَ عَلَيْهَا مِنْ عَجِيبِ دُارَتُهِ وَسُمُوسِهِ خَالِقِلَ العِقبَانِ فَلِلْأَلْوَرَجَدِ ۼٳۯۺٛؠٙۿؽۮؠؙڶٲڹۺؙۮٳ؇ڒڞؙڣؙڶٮۜڿؚؽؙ؞ۜڿڿؾ؞ڿۮ**ڰڔ؋**ػڷڡؙڝ وَانْضَاهَبِنَهُ بِالْعَلَابِرِ فَهُوَحَتَوْ نِنْ لَلْمِلْ الْصَرُونِ عَسْرِالْعَرْفَ ايضاكننه بالحاتي فهو كفصوح فاني ألوان فرنطفت باللج بالمكلك عَسَى مَنْ كَالْمَرِجَ الْمَحْنَالِ فَلِنُصَفِّحُ كَنْبُهُ وَجُنَاحَهُ وَيُفَقِّفِهُ صَلِيكًا كجماليسي ماله وأكابغ وشاحيه فاذار في بتصره الفوائب رَفَامَعُورٌ لَهُ وَيَرِيكِ الْمُهِنِ عَيْلِ سِعَالَيْهِ وَلَيْهَا لَهُ لِللَّهِ وَلَيْهَا لِمِلْ وَنَكُولُعُه ٧ ٞڰؙٵڝؘۀڂؘؠۯؙڿۼٳٳؠڔالدؠڪ؋ڶڸڟڛڹ؋ۅٷڵۼؙٮؙٮٚڡؽ۠ڟؠؙۊ<u>ۗ</u> سُا فِهِ صِيصِيَّةُ فُخُوبَيَّهُ وُلَدُ وَمُوْضِعِ الْعُرْفِ أُنْتُوبِيَّةً خَضَّ الْمُواْلَةُ" وتحنيج غنفو كالإربق مغرزها الخيث نظنه كيشه الوشِمْ البَرانِدةِ اوْحَسَرِيرَةِ مِلْهُسَةٍ مِوْاذَ ذَارَحِفَا لِصُحَالَكُهُ مُشْفِعٌ معجيرا بجيراله يخبزل لكنزة مايه وغيدة بريفه أيتا كفن النا صِينَ مُنْزِجُهُ إِنهِ وَمَعَ فَنِي صِعِهِ خَطْطَ مُسْتَكِينَ الْفَلَمِ فَلُونِ اُ لَا فَخُوْالِ لَهِمُ لَغُونُ فَهُوَيَمُنا خِهِ فِي تَوَادِ مِنْ اَهُنَا لِحَتَمَا لِلْوَٰعَ لَيَضِعُ

الأوَوَّا لِحَدَّمَتْهُ لِفِيهِ طِ وَعَلَاهُ لِكَتْرُةِ صِقَالِهِ وَبُولِقِهِ وَلِمِيمِّر دِيلِجِه وَرَوْفِه فَهُوَكَالاَزُاهِ مِرالْمُنوُوَّةِ لَيُرُبِّهَا الطّارُ الغييو كيم ولاننهوس فيط وفاد تغنيتكم في بينه وكعد كالم فينقط ننتنك وبيثيث بباعا فبخت منضبه اتجنائ أواف ٤ حَصِلَتُهُ الْمُغْمَّانِ مُرْتَئِظُ حَقُ عَامِيًا حَنَّى يَعُودَكَمُّ بَثِيهِ فَلَسْعُوطِهِ لَا عَالِمُسُائِرُ ٱلْوَالِمِ وَكَالِغَهُ لُونَ وَغُيرِمَكَانِمُ وَإِذَا نَفِيغَةً فَي سَعَرُهُ مِن تَعَرَانِ لَصَبِهِ الْنُحَدُ حُرَةً وَرِدِيْهَ وَنَالُغُ خُصَرَّةً نُوْجُدِيَّةً وَلَحِيانًا مُعَرَّةً عَسَّجُدِيَّةً وَكَيْفَ لَعُلِ لَكِي عَلَيْهِ طذاعنا يؤال كطوا فشلخه فزاخ العنول فشننظم وصفة أفوال الواصغيرة أفك إخرايه فذاعجر الاوهام التديكة والإلبَيْدَةُ النَّفِيْفَهُ مَسْحَالَ للزَّى اَهِرَا لَعُفُولُ عَرْفَ صَفِيحَافِ حَلاَّهُ لِلْغُيُونِ فَأَدْرَكَنْهُ نَجُدُوكُ الْمُحَوِّثُ الْوَمُولَقَامُ لَوَنَّا وَ اعْجَدَ الْالْمُزْعَ نَطِيهِ صِعْنِهِ وَفَعَدَ الْمُعْتَظِدِيهُ لَعْنِهِ وسُعانُ مَنِلِغُ فَي الْأَرْتِيةِ وَالْمَهُمَةِ الْمَافُوتُهُمَا مِنْ حَلِفِ الميتان والأفيلية ووالت على تنسب الانتقار بهيم خااة كميه وَ خَكُلُ الْرَوْحُ الْأُورَةِ عَلَا وَجَعَالِ لِللهِ مَوْعَدِهُ وَالْمَلَا أَعْالِبَنَهُ وَفَلْمُ ا افِي وَصْفِ لَحِكُنَاكُوا ﴿ فَلُورَمَهِ تَبَيْضِ فَلْدَعُومُ الْمُومَّفُ لَكُمنِهُ الْعَزُفُ لَفُسُكَ عَنَا البِمِ الْجُرْجُ إِلَى النَّبَا مِنْ فَعُوالِكًا ولذانفا وزخار فيئاظرها وكذهلت بالعث وزا اصطفاف أنخاب غُينت عُرُوفُهُ وَكُنَّا وَ السَّهِ عَلَى وَاحِلِ الْهَارِهَا وَوَلَعُلِّينَ عُايسِ اللَّولُوالرُّ الرَّعْلِينَ عَسُالِحِهَا وافَالِنَهَا وَكُلُوجٍ لِلْأَلْفَالِ مختلفة وعلف اخايطا تجه صغيرتكلف فنا فعلى منيه محتبيها ونيطاف على نُا إلها في العِندة فصُورِهَا الأعسال المعتقفة والمنؤرالمئرة قفز فأثم كم نزال الكرامة كنفأ لدكن بعيري يجلوا <ُازَالْفَزَارِوَاٰمِنُواْفُنَالَهُ الْاَسْغَارِفَلُوشَغَلْثِ قَلِيتَ الْجَهَا لَمُسْتَمَهُ

والفتلاع

بلوصول الخابج وعلي عريك المناطيرا لمؤنينغ لذهنث لفسخ وَفَا إِبَهَا وَكُمُّ لَكُ مِنْ مُجِلِيهِ هَذَا إِلَيْهُا وَرُوٓ الْمِلِ الْفُهُورِ إِسْعَالًا بِهَا م حَعَلْنَاللَّهُ وَإِلَاكُمْ مِنْ سَعِي نَعْلِمِ إِلَى فَاإِلِلْمُ الرِيرَحْمَدِهِ لْفُسِيرُلِعُضِ مِلْ ﴿ أَفِهِ الْمِلْ الْعَرِيكِ الأنتجناية عُزالبطح بفال أرّالمزانة بورّها ماليله غزاع السَبْغِنَةِ ﴿ وَدَٰ اِن مَنْسُونِ الْحَالِقِينَ فَهِيَ لِلْنُ عُلِّلَا الْمُعَلِّلِ لَهِ مُعَلِّكِ مِهَ الطِينِ عَجُهُ أَيْ عَطَعَهُ لِمَا أَعْجُدُ النَّافَةُ أَغْرُكُمُ الْحَجُهُ اذِا عَطَفَتُهُا ٥ والنُّونَيُّ الْمُلاَّحُ والصَّفَالِ الإليَّانِ والفِلْدُحُهُ فِلْدَةِ وَهِيَ الْقُطِعُهُ \* وَالْكِبَالِرُحُمُ الْكِبَاسَةِ وَهِي الْعِنْفَ والعسالية الغصورة احلفاعسلون ومور حطية للهُ عليه السَّالِ إِيارَةَ عَدِوْنَ وَلِيرُونُونَ مِنْ السَّعِيرُ ولانتوانوا يخفاع الجاهلية لاد البيط فقهون لاعز النه أفعان صَفَيْضِ يُنْضِ أَدْاجٍ لَكُونُكَ مُنْ فَاوِزْدًا وَنَجْزِجُ حِيثًا لَهَا سَرَّا هِن عَلَى أَفْرَهُ الْعِدَ الْفِيْهِمْ وَتَسْنَنْ وَإِعْنَ الْمِعْمِ فَيْهُمْ الحِدْ الْمُصْرِلُ إِلَيْهِ الْمُالِطُ الْمُعَدُ عَلَى اللَّهُ لَعَالَى الْمُعْمَعُهُمْ لِنِيَدِيدً بَوْمِيكِ الْمُنِكَ عَمَا تُحْفَيْحِ فَرَحُ الْمَرْمِفِ بِعِلْقِلْاللَّهُ بِنِكُمْ مُرْكً تحعله وكاما كركام المكاب فريعتم له الوائالبساون مِنْ سَنَادِهِ وَكُسُولُ إِلَيْ مُنْ خَيِثُ لَمُ سَالُمُ عَلَيْهِ قَارَةً عَلَيْهُ وَلَهُ بَنْكَ لَهُ أَحْمَهُ وَلَوْ يَرُكُّ سَنَنُهُ رَضَّ ظُوْدٍ وَلَاحِدًا إِلَاضٍ بَنَعَذِعَهُ إِللَّهُ الْمُنْظُولِ أُوْرِبَيْهِ الْمُنْ السُّلُّكُهُمْ يَنَاسِمُ فَالْاَرْضِ إِذَابِ بالخذيه ومرفؤه محفوف فوم وتمكر الهوم الإفوم المُرَاللَّهِ لَيُدُوبُنَّ فِالْحُ لِمِي مِنْعِدَالْعَلْوْ وَٱلْمَصَارِحَ اللَّهُ الْمُوبُ الألينة عاليار أبهاالناس ولمتجاذلوا عن ضيالي ولم نَهُنُواعَنْ نُوْهِيوْلَابَاطِلِمُ يُطِعُ فِكُمْ مَلْكُونَ لَكُمْ وَلَيْ لَقُوْ مَنْ فَوَى عَلَيْهِمْ لِيَكَمْ نِفَهِمْ عَنَاهَ بِيلُسُوا بُلُولَعَهُمِنَ

لِسَعِفَنَ لَكُو البِّيهُ مِزْيَعُ بِكَ أَضْعَافًا حَلِّفَهُ الْحَقِّ وَزَاءً طَهُورِكُ وَفَطَعْهُ أَلَادُ لَيْهِ وَوَصَلَّهُ وَاللَّالْعِدُ وَاعْلَمُوا ٱلكَمُ أَيِانَاتُهُمُ اللَّاعَى لَكُنْ سَلَاكِكُ مِنْ اللَّهِ الْمَسْوَلِ فَكُفِيمُ مَؤُنَّهُ ٱلْمُعْتِسَافِ فِينَدِيمُ الْيُعْلَالْفَادِحَ عَلَالْمُعْنَافِيهُ قمز خطمة لأعكيه السالم فأقل لافته إئلانه شخاله أنؤك باناها دبايتن فيولخ بزوالنكر خَنْدُوانَقِي الْخَبِرِنُهُمُدُوا وَاحْدِفُواعَنْ تَعْمِهِ السَّرِّ لَفَعِدُوا اللهِ اَلْفُرُ الْمِ الْفَرُ الْمِعَ الْدُوفُ وَالْفَالِلْمُ لِمُودِ حُمَّ الْفَالْمِ الْمُونِ وَكُمَّ الْفَالْمُ الْمُونُودِ حُمَّ الْفَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل نَعْ الْحُرِّمُ حُرامًا غَبَرَجُهُ ولِقَافَ لَحْرَمَةَ السِّلِمَ عَلَى لَحُرُم كُلْهٰ وَسُلَمَ الدَّحُلُامِ فَالدَّوَّجُبِدِ حَقُوقًا لِسُلِمِ فِي فَعَاقِدِ فَأَ كالمنتائ ومن لدالم لمؤرّ في المائه وبُدِهِ الإَلْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ أذَى المُسْلِم الإينا بَجِبُ بالدِرُوا امْسُرالْ عَامَّةِ وَحَاصَّةَ لَحَدِمْ وَهُوَالْمُوْنُ فَإِنالِنَّا مِنْ لَهُامِكُوْ وَإِنَّالِسَاعَةِ نَخُذُوكُمُ مِنْ خَلْفُكُ فَي عِبادِهِ وَبِلادِهِ فَالْكُمْ مَسْوُولُونَ خُنَّ عِنالِيفاعِ وَالْبُهُا بِمِ أَطِيعُواللَّهُ وَلِا لِغُصُوهُ وَالْأَلْبُمُ وَالْحَارِ لِمُ الْحَارِيَةُ لَوْأَ به وَاذِارَابُهُ السُّرَّوَالِسُرِّوَا عَنْهُ \* فَصَحْكُ لَامِ لُهُ عَلَيْهِ لَلْمُ لَمِّنَا لَهُ لَكُونِعِ إِلَا لَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَوْرُيرَ الْمِيِّا بُولُوعًا فَبُ فُومًا مِنْ أَحْلَبُ عَلَى مَا فَ بِالْحِوْلَاقُ النَّ لِمُسْدُ الْجُمَالُ اللَّهِ مُلْ أَنَّ لَكِن كُمِنَ لِللَّهِ مُوالْفُومُ الْخُلِبُونَ عَلَىٰ وَيَنْوُعُونِهِ مِنْ لِيكُونَا وَلاَمْلِكُهُرُوهُ هَاهُرُهُ وُلَاَّ فَدُيْلَاثِ مَعَهُمْ عَيْداً لَكُمُ وَالنَفَاتُ الْيَصِمُ أَعْدا لَكُمْ وَهُرْخِهُ لَكُوْ لَكُولُمُ وَلَهُمُ ماننا فواء على فرئة وضعاليندرة على غريرونه الصلا الانترامُوجُ المِينِةِ وَإِزَّ لِعَوْلاً؛ الْفَوْمِ مَا ذَهُ إِلَيَّا مَعِ هِا الْمُومِ مَا ذَهُ إِلَيَّا مَعِ هِا الْمُؤْمِ مَا ذَهُ إِلَيْنَا مَعِ هِا إِلَيْنَا مَعِ هِا إِلَيْنَا مَعِ هِا لِمُؤْمِلًا الْمُؤْمِ مَا ذَهُ إِلَيْنَا مَعِ هُا الْمُؤْمِ مَا ذَهُ إِلَيْنَا مَعِ هُا الْمُؤْمِ مَا ذَهُ إِلَيْنَا مَعِ هُا لِمُؤْمِلًا الْمُؤْمِ مَا ذَهُ إِلَيْنَا مَعِ هُا لَذَهُ إِلَيْنَا مَعِ هُا إِلَيْنَا مِنْ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَ ٱلأَسْرِلَةِ الْحُرْتِ عَلِي الْمُورِ فِرْفَةُ الْمُكَالِمُورَةِ فِرْفَاهُ الْرُكِطَا لأنزوز وقير فللنك لأعال ولاها فالعاصروا حظيها الناس

ليُضعَفَىٰ

وأتبعتم

والمعتفوا فاتما ينطروا ولكم الجرم القواللة ع

ر میرانگر مورانگر اعدابکم

وُّبَعَّعُ الْفَلُوبُ مِمُوانِعُهَا وَنُوحُذُ لِلْحُفُونِ **مُعْتَحَ** فِأَلَّ**هَ ذَا ا**عَتَى وَ وا ع انظرُ وامالاً المعينيد امري لانفعَالوا فعُلَهُ الْفَعْضِ فُولَهُ \* وَنُسْفِطُمنَ فَا وَنُونِ فَهُنَا وَذِلْةً وَسَانُمنِكُ الْمُعْزِعِ السَّغْفِيكِ 1/21/ وَإِذَا لَمُ الْجِدُ إِنَّا الْمَارِ الْحَيْمِ فَصَرْحُ طُبُهِ لَهُ وَ عَلَيْهِ إِلْسَلَمْ لِينِدِسَ سِلَا عَالِيلِ الْمُعْرَةِهِ \* وَالْمُعْرَةِهِ \* أَلْسَلَمُ لِلسِّلِ الْمُعْرَةِهِ إن للهُ تُعَالِ مَعَدُ رَسُوكُ هادِيًا بِعِنالِكِ الطِعْ عَ أَمْرِ فَالِمِ لِإِيْفِادِهُ عَنْهُ الْأَطَالِكُ وَإِنَّا لِمَنَّذُ عَانِ الْمَنَّةُ عَانِيهُمَّا نِهِ هُزَالُهُ لِمِا الْمُمَا جَفِطَ اللَّهُ وَإِنَّ فِسُلْطَا لِللَّهِ عِمِهَ أَلَا مِرْكُو فَاعْتُكُمْ مِنْ مِنْ غُبِرَةً لَوَّ مِّذِهُ لَامْسَتُنْكُونِهِ إِهَا وَاللَّهِ لِنُفَعَلُنَ اولِبَنْفُلُواللَّهُ ﴿ وَمُسْتَعَدُّهِ بِ عَنْصُرْسُلُطَانَ لِاسْطُامِ الْمُرْكُلُ لِا بُنْفُلُهُ إلْدُحُو اندُاحَةُ عَالِيُ لَا لُمْنُ الفغيرك الفؤلا فذغا إفاعلى عظه إماراني فكامير مَالْمُ الْخَفْ عُلِجُا عَرْضَ وَأَنْهُمُ وَإِنْكُمُ وَاعْلَىٰ إِلَّهُ هَٰذَا الزَّاتِ انتَكَاعُ نِظَامُ الْمُعْلِمِنَ إِنَّمَا طَالُوا عَنْدِهِ الْدُنْبَا حُسَدًا مَكَ أَفْأَهَا اللَّهُ عَلَيهِ فَأَرَادُوا رَدِّ الأَمُورِ عَلَى أَرْبَا رَهَا وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَ لُيكِنَا إِلِلَّهِ وَسِّبِرَ فِرْسُولِهِ وَالْقِيَامِ عَفْيَهِ وَ النَّعْسُ إِلَيْهِ وَمِنْ كَلُومِ كُلُّومِ السَّلَّرُ فِي المانال ليكل الجزم فاروقع الخراطاع ففال الذر سوافيوي الا وَلَا الْحُدِيْنُ عِنْ مُنْ الدُّوْمُ وَ الْمُرْاتِ الْمِنْ مِنْ الْحُدِيثُونَ لِلْمُوالِمُولِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ نبنع لفرمسنا فيط العين فوجعت المفرو أخبرنفر عزالكلاء وَالْمُنَا يُغُالِفُوا إِلَا لِمُعَاطِنِوعَ الْمُحَادِيطِ الْحُنْدُ صَانِعَ فَالْحُنْثُنَارِحُهُمْ وَفَيْ الْفَهُمْ إِلَى الْحُكْرُو الْمَا وَفَعَالَ لَهُ فَالْمُدُوا إِذَا نَدُدُهُ وَ فَالْفُوالِلْهِ مَا اسْتُطَعَنُ أَنْ أَنْشَعْ عِنْدَفِالِمِ لَحْتِ فِي عَلَيْ فَانِعَنُهُ وَقِينَ كُلُمِهِ عَلَيْدِ السَّلَمُ لِلَّاعَرُمُ عَ لِفِنا الْفُوْمِ لِصِفْتِرْ فِي اللَّهُ مُرَدِّ السَّعْفِ المروفي وللجوا لمحفوف الذكح علنه معجفا للبدو النفار

وَجَرَى لِلسَّنْسُ وَالفَيْرُومُ عَنْلَفًا لِلنِّوْمِ السَّيَاوَةِ وَجَعَلْتَ سُخَانَهُ سِيْطًا مِنْ لَا يَعِبُكَ لَايُسْامُونَ فِي عِبْادُنِكُ وَرَبِّ عِلْمُ ٳڒۯۻۣڵڹؙۜؿۼؖۼڵؙۿؙٳڣڒٳڗٳڸڵڒٵڡڔۉڡٙۮۯڿٵڸۿ<mark>ۏٳڡٚۊڵڵ</mark>ڵۼٲڡۣڎ مالا يُتفع منا يؤكف الابزى وَدُبِ لِجِبال الرَّوْلِي النَّ حِعَلْهُا لِلْاَصِٰ اَوْنَاكُ اللَّهُ الْحَالَىٰ الْحَالَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البَغِي وَسَدِّدُ فَالِلْمِنِي وَإِنْ الظَّهُورَ لِهُمْ عَلَيْنَا فَازْ رَفْنَا الشَّهَا دَهُ وَاعْصِنَا مِنْ الْفِينَةِ لَبُ لِمَا لِغُ لِلذِّمَا رِوالْغَا مُرْعِنِدَ نُوُولِ لِحُفَائِق مِنْ الطِّفَاظِ العَارُورَا لَحَدُو الجِنَّةُ الْمَامَكُمُ وَصِنْ خُطَّبَهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ السَّالِي الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِمِ الْم عَنْدُسَمُ النُّمَا أُولُا انْعُلَا مُعَا مِنْهُ ﴿ وَفَالْ لِي فَالْ لِي فَالْ لِي فَالْ لِي فَالْكِ ايِّتَ عَلَىٰ هُذَا الْمُورِيَا رَلْحَ طَالِيدِ لَحَرِيفٍ فَعُلْنَ الْمُنْمُ وَاللَّهِ كَوْرَمُ وَالْعَدُن وَالْنَا اَحْفَى أَفْرَبُ وَالْنَا عَلِيْنُ حُفًّا لِي وَ اَنُوْ يَحُولُونَ كِبِي مُنِينَهُ وَلَظُرِ بِونَ وَجُهِي وَهُو فَالْفَرْعُنُهُ به كانه لادك بِالْجَيْمِ فِاللَّهِ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلِي الْمُوسَلِ الْمُوسَلِ الْمُدَرِّي الْمُلْجِينُ فِي ٱللَّهُ مِنْ إِذَا لَسَنَعِدِ لِيَحَالِي فُولِينِ فِصَرَاعُا لَهُمْ فَالْفَرُ فَطَعُوا زحج وصَعَدُواعظم مُترِلَى وَاجْمُعواعَلَى فَارْعَى إُمْتُرَا هُولِ أَوْالُواالُوازُ عِلَا الْحَالَةِ الْخَوْدُهُ وَلِلْفَى الْتُعْرَاثُهُ وَالْمُوالُولُونَ الْتُعْرَاثُونُ مِنهِ الْحَدْرِي الْمُحْالِ لِلْجِيرِافِي مِنهِ الْحَدِيرِ الْمُحْالِ لِلْجِيرِافِي فَخُرَجُوا لَكِنْ وَحُرِّمَةَ رَسُولِ الدَّهِ صَلَى اللهُ عَلْمِ وَسَلَّمُ كَا نجُرُ لَهُ مَنْ عَيْدَ شِوْلَ فِهَا مُنَوَجِهِ نِهِ اللَّهِ الْمُعَرَةِ فِجُدِينًا يساكمنا وببوتها وأبؤزا كجبين سوليالله صلىاللهام وسلم لَهُما وَلِغَبرِهِما فِي جَلِيْنِ عَامِيْهُمْ وَجُلُ إِلَّا وَقَدْ اعظانِ الطاعَةَ وتنتح لى إليتعنة ظالعًا عُبَرَمُكُومٍ فَفُدِ مُواعَلَى عُامِلِي الْحُرْآبِ بيني ماليالسلهن وغبره رزاهل ففنكوا لمالفة صراع طابغة عَدُدًا فَوَاللَّهِ إِلْوَلْمُ لِيسِيْوا مِنْ الْمُسْلِمِيرَ الْمُوحِدَةُ وَاحِدًا

مور رغر

مُعْتَدِينِ لِمُنْزِلِهِ بِلْجُرُورِجَرَةُ لُمُلِّ لِفَكِّرُ لِكَ لِلْبِينِ كُلِّهُ اذْ جَّفَهُوهُ فَلَيْ يَجِرُوا وَلَمَّ بَدْ فَعُواعَنَهُ بِلِسَالِ وَلَا بَدِ دَعَ مَا أَنْفَهُمْ مِ الْقَمْ فَعَقَ فَلُوامِنِ الْمُتَالِمِينَ مِنْ لَالِعِدْةِ الْجَدْخَاوُ الْعِلْمِلْهِمْ وَفِي خطَّعَهُ لَهُ كَانِهِ السَّلَمُ أَسِنَ وَهِم وَخَامِر رنيله وببنيؤ وممتيه وتذبؤ لفننه انهاالنآ مل كحوالناب يها الاثرافخاهم عليه واعلمه كالموالنة بيد وانشعب شاغب أغلم استنقت فالكن فوترك أفكرى لبوطائ الإمامة لاتنعف حَنْ عُصْرَهِا عَامَهُ النَّاسِ اللَّهِ لِكَسَبِ لُ وَلَجِ رَاهُ لَهُ الْحَكُمُونَ عامرع ابعها غرابش للساهد ان حجع ولا للغلب أيصاراك ولِنَّافَا يَلْ حُكُمْ لِرِّنَ حُكَّ ارِّعَى مِالْبِرَلْهُ وَلَحْدُمُنَعَ ٱلْإَيْعَلَيهِ: أوصب عُرْمَعُوك اللَّهِ فِاللَّهِ فِاللَّهِ فِاللَّهِ فِاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ وَحَبِرُ اللَّهُ المُّ عَوْافِ الْمِمُورِعِنِدَ اللَّهِ ( • وَفَدَ فَتَوَاللَّهِ الْمُحْدِينِيَ صُوبَيْنَ أَهْلِ البتلة وكابخ لف ذا العَلْم إلا آخلُ البعَدّ وَالمتبوء العِلْم النَّامْ بَوُاضِعِ الْحِيِّلَةُ فَيْ فَامْضُوا لِمَانَوُمُ وَزَيْهِ وَفِفُوا عَيْدَمُانَهُونَ عَنْدُولًا لَعِلْوا وَلِمُرْحَثُ يَنْبُنُوا فَإِنْكَامُوكُ لِلَّهِ مِنْ الْعَالِمُ وَكُلِّلَ مُرْتُكُورُو غِبْدًا الأوَازُهِ لَعَالَانَيْبَا النِّي إِصْعُتُمْ نَتُنَوُّ فَهَا وَزُعُونَ فيهاواً صِّحَدُ لَغُيْسُكُمْ وَنُرْضِيكُمْ لَسِنَ بِزَارِكُمْ وَلَاسْزِلَمْ الْذُّي خُلِقِتُمُ لُهُ وَلِا لَلِّذِي دُعِيتُمُ النَّهِ الْاوَانِّفَا لَيْسَنْ بِبَافِيَةِ وَلِاللَّهُ الْمُو لَحُهُ وَلِأَبُنُونَ عَلِيهَا وَهِي وَانِّعَ زَيْكُمُ مِنْهِا فَفَدْ حَلَّالِكُمْ مُنْفَعَا فَرْعَوْاعْرُورُهُا لِخَدْرِهُا وَإِمْنَاعُهُا لِعُوْلِفِهُا وَمُنَامِنُوا ها إلى الزَّارِ النَّيْرُ عِينُمُ الرِّهَا وَالصَرِينَ المُّعَلَى مُعَنَّهَا وَلَا تَحِينُ وَلاَ يُعَنَّنُ الحديث خنبن لأمفي على ازوي عينة فيهاو أستيموا يغمه عنارب اللَّهِ عَلَىٰ حُمْرِ المُسْرِعَ لِطاعَةِ اللَّهِ وَالْمِنْ فَظَهٌ عَلَىٰ ٢٠ مَنْكُمْ شَيْعُ مِن رُسِاكُ مِنْ مِنْ عَيْنَامِهِ اللهُ وَانَّهُ لا يَفْرِكُمْ لَفِيهِ عَيْنَ الْأُولَةُ وَلَا يُعْرِفُونَ اللَّهِ اللهُ وَانْهُ لا يَفْرِكُمْ لَفِيهِ عَيْنَ الْأُولَةِ وَلَا يُعْرِفُونَ لَفِيهِ عَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعِيهِ عَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَقِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَلْهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونَ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِفُونُ لَعْلِيهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَائِحُ لَلْمُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ لِمُعْلَى اللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ لِيعِلْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ لْعَلَيْنَا لِلللَّهُ لَكُونُ لَقِيمًا عَلَيْنَا لِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا لِمُعْلِمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لِمُعْلِمُ عَلَيْنِي لِلللَّهُ عَلَيْنَا لِمُعْلِمُ عَلَيْنِ اللَّهُ لِمُعْلِمُ عَلَيْنِ لِمُعْلِمُ عَلَيْنِ لِمُعْلِمُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي مُعْلِقُونِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِي عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَّمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلِي مِنْ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عِلْم مِنْ الْحُدُ تَعِدَ حَفِظِكُمْ فَالْمِدَدِينِكُمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَا مَعَكُمْ

بَعَدَ تَصْبِيعِ دِينِ فِي مُعَافِظُ مُ عَلِيهِ مِن أَمْرِ دُنْسِ الْحُدَا خَذَالِلَّهُ بفاله بناو فلوسين اللجي الهناؤاناك المتنزع فيمن كَلْمِهُ الْحَقْعُ وَظَلْمَةُ بِنَّ عُبِيدِ اللَّهُ ﴿ فُدْ عُنْ وَمَا الْهُدُّدُ بِلِهِي رَبِ وَلَا ارْهَبُ بِالضَّرْبِ وَلِنَّعَانُ فَ وَعَدُنِي نِينِ النَّهُولِ اللَّهُ مَا اسْتَغْجَلَ مُنْجُرِدٌ ٱللَّيْلَالِبَ يَدَمُ عُنَّانَ اللَّخُوفُامِ إِنْ اللَّهُ الدِّبِدَمُ لِمُ لَا نَهُ مَظِئْتُهُ وَلَمْ بَكِنْ عَالَفُهُم اخترى عليه منية فأناشأ أنغالظ عالجلت فيه لتلنسر المتر وَبُعِّعُ النَّكُ وَوَ اللَّهِ مَاصَعَ فِي المُرْعَمَانَ الحَيْدَةُ مَنْكُنِ • لَيْنِ الرَّعُفَالَ ظَالِمُ الْمُنْ الْخُلَالَ يَبْعُ لُهُ ائر يُؤارِر قُاتِلِيدِ اوْتِنَا بِذِنَاصِرِيهِ وَلِيرِ خَانَ مَطَلُومًا لَعُدُلاتَ تَنْبُ بَسِعَى لَهُ الْتَكُونُ عِلَا لِنُهُ تَعْبَرُكَ نُهُ وَالْمُعْدِ بِرَيْضِيهِ مِ وَلَئِنْ كُانَ فِي عَظِيمِ لَكُولُ مُن لِللَّهُ وَالْمُسْتَعِيلُهُ الْفَعْنُولُهُ وَمِيَّكُ الماويدع المامعة مفافعا فاحدة موالناك وحباة بأمر لَهُ بُعِرَفِ اللهُ وَلَى اللهُ مَعَادِيرِهُ ﴿ فَصُرْفَ حَنَّظْمَةِ لَهُ كُلِّهِ السِّلَامِ أَيُّهُ الْعَافِلُونَ غَيْرُ الْمُغَفِّرُ إِعْنَهُمْ وَالنَّارِيُ وَاللَّاحُونُ مُنَّمُهُمُ أَلِي الكُ عَزِالِلَّهِ ذَاهِبِنُ وَالْعَبِرِهِ وَالْعِبِنِكَ أَنَكُمْ لَعُرْرِ الكاع بها ما يمر النه وعَي وَرِيّ وَسَنْوُرِدُوكِ إِنَّا فِي كَالْمُعْلُوفَةِ لِلْمُدَى لِالْغُرَّفْ الْمُالْمُ الْمُولِينَ الِبْهَاهُ مَخْشِبُ بُومُ عَادَهُ رَهَا وَشِبْعَ عَالَمُ وَاللَّهِ لوَشِينُ الْاحْبِرُكُلُ بُطِينِكُمْ بُعَدَجِهِ وَمَوْجِهِهِ ا حَسِيعِ اللهِ لِنَعَلْثُ وَلَجِنَّ الْحَافِ لِنَّكُ عَنْرُوا مَكِيَّ يرسُولِ النَّوْصَلَى لِلنَّ عليه وَسِلم، أَلَا وُإِلَى مُفْضِيهِ إِلَّا لَا عَلْمَ مِنْ نُومَنُ ذَلِكَ مِنَّهُ وَالْذِي أَجْمَهُ مِلْكُونَ واصطفاهُ عَلَى كَالِمِ مُا انْطِنَى الْإِصَّادِ قَا وَلَفَلْا عَهَدَ الْمُسِّرِّلِكَ حُلِّهَ وَبَعَلْكِ

مَنْ فَلِكُ وَمَعْ مَنَ يَجُولُ وَمِاللَّهُ زُاللَّمْ يَرْوَمُا أَنَّهُ نَبِيا أَمُنَ عَلَيْ إِي لِالْفَرْمَيْنَهُ فِي إِذْ يَنْ وَأَفْضِيهِ إِنَّ أَبُهَا النَّابِيرُ مِ إِنَّ فِاللَّهِ مِا الْحُدَّةُ وَعَلَيْظَاعَةِ الْأُوٓا سِفَكُم الْبِفَاوُلُا أَنَّا ) عَنْ عَمِيدُ إِلَا وَانْنَاهِ فَلَا كُنَّاعُنَّاهُ وَمِنْ وَ التَيْغِوابِيا لِاللَّهِ وَالغَيْظُوامُواعِظِ اللَّهِ وَأَلْقَالُوالْمِعَةُ اللَّهِ فَإِزَ لِللَّهُ لَغُالِي فَدَّا عُنُدًا لِهُ مُعْدِيلِ لِللَّهِ وَالْجُنْفَعَلْكُمْ الحَيْتَ فَوَابِينَ لَكُرْ مُعَابَّهُ مِنْ لَا عَالِقِمِكَارِهُ لَمُنْ عَالَمْنُهُ الْمِنْعُوا هايْدِهِ وَتُجْنَدُ بُواهِ إِنَّ فَإِنَّ يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِلنَّ علموجِم حَارَ بِعُولِ إِلَى الْحِنْدُةُ حِجْبُتُ الْمُحَارِيهِ وَالْآلِكَ الْمُفَالِمُنْهُوا وَاعْلَمُواانَّهُ مُامِنِطَاعَةِ اللَّهِ نَنْ ﴿ إِلَّا يَانَ فِي كُرُو مِمَّا مَهِ مِوْمَعْمِيَةِ اللَّهِ سُنْ أُلَّا لِلَّمَا لِيَا لَيْ اللَّهُ لَحُكُمُ اللَّهُ لَحُكُمُ نَزَعَ عَنْ فَهُونِهِ وَ فَهُ عَ اللَّهُ مُلِكُ فَشِيهِ فَإِنَّهِ فِي النَّفْسُولُ إِنَّا لَهُ مُلَّالًا فَكُ تُنْ مُنْزِعًا أُوْلِنُهَا لاَمُرَالُنَيْنِعُ الْمُعْصِبَةِ نِهِ هُوْرُوَاعْلُمُوا عِبَادَاللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لِا يُصْبِحُ وَلَا يُسْ إِلَّا وَلَفْتُهُ خُلُونَ عينده فلابزال الياباعليها ومستخبئا لهافكواوا كالنَّا بِعَنَ فَالْكُرُو الْمُأْصِنَ لِمُامَكُمْ فُو تُوامِثُلُانِياً نَفُو بِفِي الزَّاحِلِ وَطَوَوْهَا طُورِ الْمُنَارِلِ وَاعْلَمُواأَنَّ هُزُا الفِزُانِ هِنُو ٱلنَّامِحُ الزَّى لَا لِعِنْ وَالْفادِي الذِّي النفيلة والمحدِّنُ الذِي لانتَخِذِبُ وَمَا خِالْسُ عِنْ الْمُ العنوائ كذا الإفام عنه بزمارة الونفضان يارة نع هُدُ أَوْلَقُمُا نِعِزْعُمُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَشِعَلْ أَحَدِ بغر الفرُ العِنوافَةِ وَلا لَا حَدِ فَل العِد الْمِصْعِينَ ماستنفوه من إرواب مرواستعبنوا بدعلى لاواكم فال ببه بنتفائي اخبرالآل وتفوالخفر واليفاف الوثرالة

وَاسْلُواللَّهُ لَغُالِيْهِ وَيُوحَهُوا إليِّهَ الحُبِّهِ وَلَا نَسَأَ لُوْ إِبِهِ حَلْفَهُ لِبَهْ لِمَا لَوْجُهُ الْعِبْلُ الْكِيلِيْلِيَّةِ وَاعْلَمُ النَّهُ سَافِعٌ مُنْسَغَّعٌ وَاعْلَمُ النَّهُ سَافِعٌ مُنْسَغَّعٌ وَاعْلَمُ النَّهُ مَا العَبْدُ الْمُعَلِّدُ وَمُ العَبْدُ الْمُعَلِّدُ مُنْسَغَّعُ لَمُ العَنْمُ الْمُ الْعَنْمُ الْمُعْمِلِيِّ الْمُعَلِّدُ مُنْسَعِيْنِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِينِ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ الْعُنْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ مُنْعَ فِيهِ وَمَرْ يَحَلِيهِ الْفُرَالَ إِنَّ الْفِيمَا لِفِيمَا مُنْ صَدِّقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بنادى مُنَادِ بُومِ الفنهمَةِ الاانْ صُلَّطَ النَّفِيمَة المَّغَ حَنْعِ وعافيه عبر خرفة النوان فكوال ترتزنب والباعد واستدلوه على كم واسترفي ومعلى النسكر والقمواعليد أنااكث وإستعشوا فيدافواكر العكالعك فألتفائة والنهائية والإستفامة الإستفامة لمرالمترالقبروالوركم الوَرَعُ الَّكُمُ نَهَابُهُ فَانْتَهُوا إِنَّهَا بَيْهُ وَالَّكُمُ عَلَمَا فَانْهُوا الْنَهَا بَيْهُ وَالَّهُمُ عَلَمَا فَافْعَدُوا بعليط واللانلام عابة فأنتفوا العاينيه والخرجوا اللالله ممّاافرَ عَالَحُمْ مِنْ حُفِّهِ وَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ قُطّا لَفِهِ أناسًا هُدُ لَكُو وَجَهِم إِنَّ مِمَّ الفَيْمِدُ عَنْكُمُ ٱلْاوُالْ الفَدَرَ السَّابِقَ فَدُوْ فَعَ والقَّصْاَ الْمَاحِي فَدُنُوزٌ دُوْ إِيِّنْ خَكِلْمُ لِعِكْمُ الله ومجتنبه فالألية تعلى إيلايغ فالوادن الله تراسنفانوا مُثَنَّزُ لِعَلَهُ إللانكَهُ اللانظافُ اللانظافُ اولانكُرُ لو اوالسَيْدُو اللِبَنَةِ الِّتْ الْمُنْ الْمُعَدُّونَ وَفُدُ فُلْمُ رُبِّنَا اللهُ فُاستَفِيهُ واعَلَىٰ حينايه وعلى فاج أمره وعكاللط داف المالحة معاد لْمُرُلِا مُرُونُ الْمِنْ هُ أَوْلَا تُبِينُدِ عِنْ أَفِيها وَلَا كُلِ الْفُواعَنَّا أَفَالَ نَسْرَفُنُ وَ الْمِالْمُونُوفِ صُنْفَطَحُ لِهِمْ عِنْدَاللَّهِ لِوَمَ النَّهِ فَمُ إِنَّاكُمْ وَنَهْزِيعَ الْأَخْلَانِ وَلَصْرَبْتُهُا وَاحْتِكُوا اللِّيالَ فَاحِدًا قَ بلغنون ارتجار لسائه فأرجه االليائ وأوجهم والسانال ومن فراأ فله والفار المنافي من لاياب وَأَلْهُ وَمِزَادِ الزَّادَ النَّكُمُ مِنْكُلُامِ مَدَارَّهُ وَلَقُسُهِ قُارَحُانَ

حَدِدُ الْمُأْهُ وَارْتُهَا لِيُرْ الْحَارِالْهُ وَازَّ الْمِنَّا فِي يَضُارُ مِا أَوْجُهُ لسانه لائدًا واله ومادا عليه وقلوفال سُول الله صلى من عَلَدُ وَالدُوسُلُم لَا بُسْنَفِهُ رَا مِنَا نَعْبِدِ حَنَّ يُسِتَفِعَ وَلَا مُولَا بَسَفِهُ وَعِلْمُهُ حَيِّ بُسِنَقِهِ لِينَانُهُ فَيْزَارِ عَظَاعَ مَيْ حَمَّا أَيْلُوْ اللَّهُ سُعانه وَهُولِعِ إلزَّاجِهُ مِن حِيالُ الْمُنِلِّمُ وَالْعَيْمَالُهُ الْعُلِّمَالُهُ وَالْعَيْمَالُمُ الليان فأغل ضهد وليفع أقاعكم واعيا داسته الكالومين بَسَيَكُ العُامَ مَا استَعَلَ عَامًا أَوْكَ عُرَيْمُ الْعَنْمُ مَلْحَرْمَ عَامًا أوْلُ إِنَّا احْدَثَ النَّاسُ لَهُ يُولُ لِحَوْشِهِ اتَّهِ الْحِرْمَ عَلَيْحُوفَ الْحَالَةُ لُلْكُمُ الْحَلَالِانُهُ وَلَحْزُامُ مَاحَرَّمُ اللَّهُ فَغُلَّجَرَّ بِنْمُ الهُمْوُرُوصَوِّسْمُوهُاوَوْعِطْنَهُمْ عَنْ الْفَلْكُو وَصُوبَتِ الْاسْأَلُ هَ وَمُ مُنْ إِلَا لَهُ مُوالُوا أَجِ فُلا بُعَدُ عُنْ لِحُ اللَّهُ الْمُمْ وَلا بَعَىٰ عِدُهُ اللهُ الْحَلَى وَمَنْ لَمَنْ مِنْ فَاللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَلَا وُ الْعَلَا وُ لِلهُ مُنْفِعَ بِشَقُ مِنَ العِطَانِهِ وَانَاهُ النَّفَظِيرُ مِنْ لَهَامِهِ حَنَّى يُعْرِفَ مَالنَّكُورُ عَلَيْمِينَّةً وبُنجِوَماْعُوفِيهُ وَإِنَّاالِنَّاسُ يُجُلُانِ خُنِيَّعُ سُنِوعَةٌ وُبُنْدِيُّ بِدَعَةً لَبُومَعَهُ مِزَالِكَ مُعَالَهُ بُرُهَالُ مُنْ وَلَاصِناً حَجَنَا والكنة شحائذ لهنقظ اختذا ينزلع زا النزائ فانة خاكف المنبن وسنبثه الامبن فبدوربخ الفلا يئابيخ العلم وماللفل جِلْا أُغْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قُدُدُهُ عَبِهِ الْمُنْذَجِّرُونَ فَيْعَ النَّاسُونِ } وَالْمُثَنَّاسُونَ فَإِذَا ذَانِيْرُ حُبِرًا فَأَعِينُوا عَلَيهِ وَالْجِذَارُ الْمُرْتُلُ فاذهبواعنه فإن تتولينب صكابعه غليه وسلم كالنفوا بارادُمُ اعْمَلِ الحَيْرَوُكِيمِ النُّدِّرِ فَإِذَا أَنْ يَجُوا وُ فَاصِيدُهُ الاولىالظَّلْمُ عَلْكُ كُفُلِكُ لا يُغِعَرُو ظُلْمُ لا يُعْدَدُ وَظُلْمُ لا يُعْرَكُ وَظُلْمُ ا مَعْفُولُ لِانْظِلْتُ فَأَمَا النظَّلُمُ الذِّي لِغُمْرُ فَاليِّوكُ لِانَّهِ فالكلفة سنحامة اللائة لالغفران يسكبه واماالظ لم الذر لإسرك فظلم احياد تغضهم يغضا وأناالظلم الدي

بُغْفُرُ فَظُلُمُ العَبْلِ لَعُسُمُ عِيْدَلَعِص لِلْمَنَاتِ الفِياصُ فَاكَ عُدِيرُ لَبْسِ فُوحَ وَجَالِ المُلْكِيةَ لِأَصْوَرُ الالسِّبَا طِ وَالْحِنَّهُ مانستصعر والدعجة فإباكة والنكو وفح برالله فإزاعا فعالفَ وُهُولَ مِنْ لَكُنِيَّ مُنْ رُمْ فَرُفَعُ فِيمًا عُنْ وَمُ الْمُحْدُونَ مِنْ الْمُلْكِلِّ والله سُعانه أنعط احدًا بفرفة خبرًا مِن مطي لا مِثَنْ فِيْ يَأْبِهُا النَّامُ طَوْ لِلْمُنْ خُلَهُ عَيْبُهُ عُزْعُيُوبِ النَّايرة طُورُن مِنْ لَيْمُ بَيْنَهُ وَالْحَلَّةِ ثُهُ وَالشَّعُلِّ طِلْعَةِ ئتيه وَمَحْ عُلِحُ طِلْيَهِ فَكَارَمِنْ لَيْسِهِ فَعَالَ النَّامُ مِنْهُ وَالْحَذِيمُ فُمِنْ كُلَامِ لَهُ كُلِّبِهِ ٱلسَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ قُوْمَعْنُى لِحُكَتِبِمْ فَاجْعُرَائُ مُلَابِحُونُ عَلَى الخناروار وكبلز فأخذنا عليها أربح يبيع عيدالفران جعي وَلا عِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مُؤْلِ السِّنَانُهُمَّا مَعِدُو قُلُولُهُمُ الْبَحْدَةُ اللَّهِ اللَّهِ فناهاعنه ونؤكا المؤت وصائبه وعاز الجور كفواها السرة والاغوجاج والعثا وفذسبئ اسيثنا وناعلها وللنتم النفيّة بالعدلة الغزل المؤت ووابها وبجورت عبيها والبنينة تُعَايِّدِ بِنَالُهُ نِعْسُا حَبِينًا لَهُ مَا سَيِّلًا لِمِنْ وَالْمِيالُهُ لِمُعْرَفُ مِنْ عَنْ وَلِلْ فِي وَمِنْ حَظْمَةُ لِلهُ عَلَيْهِ السَّلْمُرْ فِي كُلِينْ عَلَهُ شَالٌ وَلَا لِغِيْرُهُ وَمَا لُؤُلِّ عَجْدِيهِ مَخَالٌ وُلَا يُعِفُهُ لِينَانٌ وَلَا لَعَنْ يُعِنُّهُ عِنْهُ عِنْدُ فَكُمْ مِنْ الْمَارِ وَلا يَجْوُمِ الْمُنَا } وَلا سَوَا قَ الرَّحِ فِي لِفُوا } وَلا دُبِيدُ النَّلِ على المقلولا مُغِيلُ الدِّرْتِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكَ الْمُعْلِمُ مُسْافِطً الأوناف وتحفي طوف الإنجذاب والنفال الااله الاالله عَبِومَعُدُولِيدوَكُومُنفَ وَلِيهِ وَلامَتُولِيدِهُ وَلاَمْتُولِيدِ بِنُهُ وَلاَحُورٍ تَحُونِيُهُ شَهَٰ اَذَهُ مَنْ صَرَّ فَكُ نِينَهُ وَصَفَتْ رِخَلْتُهُ وَخَلْصَ بقينهُ وْنَفَلَتْ مُؤَادِنُهُ والنَّهِلُ النَّهِلُ النَّهُمُ لَا أَنْ يُحَتَّلُ اعْدُهُ ورَسُولُهُ

الجئتنى وخلايق والمعتام لترج حفايق والخنق بعقابل كماغات وَالْمُصْطَىٰ لِكِزَاعِ رِسُالابِمَ وَالْوُصَحَةُ بِهِ اَتَرْاطُ الْمُدُدِّى وَالْجَعَلُقُ بِمِ عَبْشِ الْعَلَى إِنَّا اللَّهُ مِن إِنَّ الدُّنيَّا تَعُسُوا لَمُؤْمِّدًا لَهُ الْأَلْكُ لِلَّهَا الْمُعْلَمُ لِللَّا كُوْنِيَّنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُلْبِ عَلَيْنَا وَأَمْ اللهِ مِلْ اللهِ أنس أنس قُومُ فَطَّ أَفِي عَضِ فِعْبَرِ مِنْ عَيْشِ فَرَال عَنْهُمْ ﴿ إِبْدَنُونِ إِجْرَاحُوهِا كِنَاللَّهُ لَلِسَ بِطَلَامُ لِلْعَبِيدِ وَلَوْإِنَّ النَّاسَ حِينَ أَنْ لِيهِمُ النِّفَ وَمَرُولُ عَنْمُ النِّعَكُ وَزِعُوالِل َ بِعِيْمِصِدْقٍ مِنْ إِلَيْمٌ وَوَلَهُ مِنْ فَلُوفِعِ لَرَدْعَائِهُمُ كَانَا رِدِ وَاصْلَحَ لَمُ مُؤْكِنَا فِيسِدٍ وَإِنَّ كَاخُهُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَكُونُوا فِي فَنْ رَقِي كَانَكُ الْمُؤْلِمُ فَصَدْ مِلْمُ فَهَا مَيْ لَكُ أَنْهُ فِيسًا عِنْدٍى عَيْرِ يَحَوْدُ بِنَ وَلَأِنْ وُدَّ عَلَيْكُمُ أَمْرُ كُمْ أَيْدًا لَهُ وَمَا عَلَيْ إِلَهُ فَي وَكُوْاخُنَا وَاتُنَا تُولِّ لِسَاءُ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا سَلَعُ سَلَعُ لَكُ وَكُ وَمِنْ كَالْامِ لَهُ عَلَيْ مِالسَّلَامْ فَالْهُ لِلإَعْلِبِ الْمِمَا لِيَ وَقَدْسَالُدُهُ فَكُرَايُتُ رَبِّكَ يَالْمِيرَالْمُؤْمِنِينَ فَعُالَعَلَيْ وِالسَّلَامُ أَفَاعِبُ عْلاَادَى قَالَ وَكَيْفَ مَرَاهُ فَعَالَ الرَّاءُ الْفِيونُ فِيسًا هَدَةِ الْعِيانِ وَكَلِّنْ تُدْرِكُٱلْقُلُوبُ عِطَائِقِ الإيانِ فَرَيبُ مِنَ الْأَفْيَاءَ عُرَمُلافِينَ بَعِيدُ مِنْا غَيْمَنَا بِمِ مُتَكِمْ إِلا رُويَةٍ مِسُولِدٌ بِلا فِي مِلْ فِعْ لا بِعَارِحَةٍ لَطِيفُ لايوصَفُ بِالْحَفَاءِ كَبِينًا يوصَف بِالْحَفَاءِ بَصِينًا بوصَف لَلْهِ الْحَفَاءِ بَصِينًا بوصَف الم بِالْحَاسَةِ رَجِيمُ لايُوصَف بِالرِّقْ يَرِ تَعْنُواالْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ وَجَبُ القلوب من عَفافيت ٥ وَمِن كُلامِ لِدُعَلَيْ السَّلْ فِي الْصَعْالِبِ مِنْ آخَدُ اللهُ عَلَىٰ الصَّىٰ مِنْ أَمْدٍ وَتَدَّرَّ مِنْ فِعْلِ وَعَلَى ابْسِيْلُانْ بِكُمْ إَسَّفُ الْفِ دَقَزُالْتَى إِذَاا مُسَرُّ تُ لَمُّ تَتُطِعْ وَإِذَا وَعَوْتُ لَمْ يَجِبُ إِنْ النَّهِ لَمْ خُضْتُمْ وَإِنْ حُورِنِمُّ خُنْدُمٌ وإن الجمَّعُ النَّاسُ عَلَى مام طَعَتْمُ وَانْ أَحِبْمُ إلى مَسْاقَهُ نكف يُما أَلِفَ يُوكِمُ مَا تَنْظَ وُونَ بِنَصْرِكُمْ وَالْجِصَادِ عَلَى

ؠڕؿ۬ڿؖ حَقِيًّا الْوَتُ اَوِالذَّٰلُ كُلُمْ فَوَاللَّهِ لَكِّ حَالَى مِنْ عَلَيْ الْمِنْ عَلَيْكُمْ الْمَالِكُمْ الْمُ بَيْنِي وَيَدْتُكُمْ وَالْالصَحْبَيْتُ مُ قَالِ وَبَلَمْ عَيْنَ كَشِيرِ لِللَّهِ النَّمْ أَسَلَ دِينْ بَعْكُمْ وَالْإِلْحِيبُ لَتَغَاذَكُمْ أُولَيْسٌ عِجَبُ الذِّمْعُ وِيَدُّ يَدْعُولُجُولُةَ الكُفْ مَ فَيَهِ عَوْبَ مُعَلَّى عَلَى عَيْرِمِعُونَةٍ وَكُلْعَ اللهِ وَأَنَا اَدْعُوكُمْ وَإِنَّهُ تَرَكِّ لِلْإِسْلَامِ وَيُعِيِّدُ النَّايِرِ إِلَى الْعَدُرَسَةِ اَوْطِالْمُ الْمُعْلَدِينَ الْمُعْلَاءِ مُتَنْفُ رَوُنَ عَبِي وَخُنَانِفُونَ عَلَى إِنَّهُ لايخسرج عليم بنامر بصى فترضونه ولاسخط فجنيرك عَلَيْهِ وَإِنَّا كُنَّ مِنَا أَنَّا لَا إِلَى الْمُونُّ قَدْ دَارَسْنُكُمْ الْكِتَابِ وَفَا يَحْتُمُ أُلِحِ الدِوعَ فَعَلَمُ مَا اللَّهُ مَ وسَوَعْتُكُمُ مَا عَجَدُمُ وَكَاتَ الأغ يَكْ عَلَا أَوِالنَّا يُمُ يُسْتَنْفِطُ وَاكْمَابُ بِعَنْ مِنَ الْمُعَالِ بِاللَّهِ قَائِيدُ مِ مُعُوبَدُ وَمُؤَدِّدُ مِ إِنْ النَّالِعِيرُ وَمِنَ كَلامِ لَهُ عَلَيْمِ السَّلْلُ لِهُ إِنْ أَنْ أَصْالِمِ يَعْلَمُهُمْ وَهُم مِنْ جُنْدِ الْكُوفَةِ هُ مِنْ إلِغافِ إلْخَافِ إِنْحُارِجِ وَكَا وَاعَلَىٰ وَبِ مِنْ عَلَيْ الْمُ عادَ البُندِ الرَّجُلُ فال كُءُ أمِنُوا فَعَطَنُوا أَمْ جَبُوُا فَظَعَنُوا فعَتَالَ الرَّجُلُ بَلْ ظَعَنُوا يَا آسِيرَ الْمُؤْمِنِ إِنْ فَكَالَ عَلَيْمِ السَّلِّ بَعْدًا لَمُسْمَرًكُمُ بَعِيدَ بِنَ مُؤدُ المَالُو أَشْرِعَتِ الْأَرْسُنَّذُ إِلَيْمَ وَصُبَّتِ السُّيونُ عَلَى هَا مَا رَجُمُ لَقَ كُ نَدِ مُوا عَلِي مَا كُا ثُ مِنْمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ الْيُومَ قَلِ اسْتَغَلَّمْ وَهُوعَدُا مُتُرْبَحِ مِنْمُ وَعُلِّمَا مُنْ فَكُنْ بُهُ مُعِنْ مُوجِهُ مُنْ الْهُلُاثِ حَادُ بَكَاسِمُ فِي الضَّلَالِ وَالْعَمَى وَصَدِمْ عَرِلْحَقِ وَبَحَاجِمَ فِالتِّبِ مِنْ خطبة لدعكنيات رُوِى مَنْ فَرُمِنِ الْإِيكالِيِّ فَالْأَخْطَبُنَا الْمِيْ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّا إِلَيْ الْخُطِرَةِ بَكُوفَةَ وَيُحَوَّا إِنْ كَالْحِارَةِ نَصَبَهُا مخبر المجلولان من المتعادية المجدد المتعاد المتعاد المتعاد المتعاد المتعادية ومن المتعاد المت

بِالْجُبُوشِ وَهَدَرْمُوالاً الْوِتَ وَعَسَكَرُ وِاالْعَسَا كِرُودُنْكُرُوا الدَّالِكُوكُ مَدْنُوا الْمُكْايِثَ ٥ بختة أواخذ لمايجيه المسترن لإقال والمعبوفة المُنَافِهَ يَعِنْدُ نَفَسِمُ صَالَ الْرَيِي إِنَّا وَحَاجَتُهُ يسال عَنْهَا وهُومُغُ يُرِبُ إِذَا عَرَبُ اللهُ وَصُرَبَ سَيبِ ذَنَبِمِ وَٱلْصَىٰ الأَرْضَ بِعِلْ الْمِلْفِي مِن بَعْالِا جَيَةٍ خَلِفَذُ مِنْ خَلَائِفِ أَنِيالِ إِنْهِ مُنْ قَالَ رَبْيِهِ السَّلْ أَيُّ النَّاسُ لِنَّ قَدْ بَنَكْتُ إِلَيْكُمُ الْمَوْاعِظُ الَّهِي وَعَظَرِهَا الْإِنْمِلَاءُ أَمَهُمْ وَادَيْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّتِ الْأَوْصِيآ وَإِلَامِنَ بَعْدُهُمْ وَادْبُنَكُمْ بِعُولِمِي فَكُمْ تَسْنَعْ بِمُوا وَحَدَوْ تَكُمْ إِلاَّ وَالْجِسِ فَلُمْ مَنْتُ تَوْسِعُوا بِلِيهِ أَنُمْ تَتَوَقَعُونَ إِمَا مُا عَبْرِي بِطَاءُ بِكُمْ الطُّه بِي وَيُرْشِكُ كُمُ السَّبِيلَ ٱلْإِلنَّهُ فَلَأَ وَبُرَمِينَ الدُّنْيَا لماكان مفيلاً وَافْسَلَ مِنْامًا كَانَ مُدْبِرًا وَإِذْ مَعَ الِيَرْحَاكَ عِبَا وُاللَّهِ الْكُنْيَارُ وَإِعُواقَلِي لِرُمِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْعَىٰ بِكَنْهِرِمِنَ الأخرج العضلي لماضم إخوا نئاالله ين سُفِكتُ وِماؤُمْ يُصِعُهُ عَ اللهُ تَكُونُواالْيَوْمُ اَحْيَاءً يُسِيغُونَ الْغُصَصَ وَكِمْنُ بِوُنَ التَّنَى قَلْدُ اللهِ لَعُواللهُ مُنْ مَلْهُمُ أَجُو دَهُمْ وَاحَلَهُمْ وَالْ الْأَمْنِ مِنْ بَعْدِ حُوْفِهُ أَبْنَ إِخْلِيَ الذِّينَ لَكِبُواالطَّبِينَ وَمَصَوْاعَلَىٰ لِحِيَّا يُنْ عَاٰرٌ وَايَنْ نَظُاۤ وَهُمْ مِنْ إِخْالِهِمْ ۖ الذِّينَ تَعَنَّا عَدُوا عَلَى الْمُنِيَّةِ وَأَبْرِدَ بِرُولُسِهِ مِرْ إِلَى ۖ الْعِدَة مُرْضَرَبَ عَلَيْدِالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَأَطَالَ ٱلْبُكَاءَ ثُمَّ قَالَ الْوَهِ عَلَى إِخَابِ تَلْوَاالْفُ زَانَ فَأَخَلَوْمُ وَتَدَبَّرُ وَالْفَ وْضَ فَأَقَامُونُ وَأَخِيرُا

الشُنَّذُ وَامَا تُواالْبِدْ عَذُ دُعُوالِلْهِا دِ مُلْحَابُوا وَوَفِعُواْ

بِالْمَا يُنِدِهُ اللَّهُ أَمُّ أَدْى بِأَعْلَى صَوْمِهُ ٱلْجِمْ الْرَكِيفِ مَ عِنا دَاشِهِ ٱلأَوَاتِ مُعَنَكِرُ فِي يَوْمِي هَٰذَا فَتُنَ الله الرواع إلى إله فليخرج قال دؤث وعَعَدُ الْحُسَ يِن كَلِيكُمْ الْمُ ڣعَنَّوْ الْمَارِنِ وَلِعَنْدِي مِنْ سَعْدِ فِعَشَّرَةِ الْمَارِدِ وَإِنْ الْمَارُ الانطارِيّ في عَنْ وَالْمِن وَلِعَتْ بْرِهِمْ عَلَى اعْدَادٍ أَنَّ رِسَى يْرِيدُ الرَّجْعُتُ مَّرِ الْمُعْلِمِينَ فَأَ دَارَتِ الْمُوْعَ يُحَمَّى حَرِّبُ الْمُلَعُقِينُ إِنْ الْمُلْوَلِعَنَدُا فَيْ فَى تَرَّا بِحَعَتِ الْعَسَا كِلْفَكِّتُ اكْاعْسَا مِ فَوَالْتُ رَاعِهِا أَغَنْظِفُهُ الدِّنَاكِ الدِّنَابِ مِن كُلِّ مَكَارِب ومزح طب ياله عليم استك أتحذيله المعتدوب من غير بن وُرَيْج والخالِق مِن عَسَارِ منصبة خلق الخلايف بعث نتريته واستعبكا لأزباب بعِلْمَ يَهِ وَسَادَالُهُ ظَاءَ بِجُودِهِ هُوَالَّذَى أَسُكُنَ الدُّنْياخُلْقُ وَبَعَتَ إِلَى أَجِنِ وَالْإِنْسِ رُسُلَ لِيَكْشِفُوا لهُ وعَنْ غِطَاهُ اوَلِيحُ ذِرُوهُمْ مِن ضَرَّاهُا وليخز بؤالك أكأ وليبق وهشه غيوه الوليفي مله في المنابر من نقر المناجعا وأسعتامها ومخالالها وحزامها ومااعتدالله سنجان للطبعات منهم والعصا قين جننه أفيار وكرامير وهوان أَحُنُّ أَلِكَ فَسِهِ كَأَاسْتَعُدَ لِلْخُلْقِهِ حَعَلَ لِكُلِّسَةً مَّدُرًا وَلِكُلِّ مَدْرِ إَجُلاً وَلِكُلِ آجِلِكِ تَابُال كَ فَالْعَدُ ذَانُ أَمِنْ زَاجِزُ وَصَامِتُ الطِئْ حُجَّةُ اللهِ عَلَى كَلْقِهِ الْحَذَى كَلْمُ مِينًا دَّهُ مِ وَارْتَفَى مَلَيْدِ أَنْسُهُ مْ الْمُ يَبِرِيوُرَهُ وَٱكْرُمَ بِهِ دِينَ دُوتَبُضَ بَمِيتَهُ صَلَّى اللهُ عُلَيْمِ وَالدِ وَقَدْ فَرَعَ إِلَى أَخَلِق مِن احتكام الهك لمى يبرفع كظِيرُ وامِنْدُسُبِيَّا نَدْمًا عَظَمْ وَنَعْسِهِ

فَإِمَّا لَهُ غَنِ عَنَكُمْ شَيًّا مِنْ حِبِيمِ وَكَمْ يَتُرُكْ شَيًّا رَضِيتُهُ أَوْ كُرِصَهُ إِلْاوَجَعَلُ لَهُ عَلَاالِ إِنَّا وَالْمُسْتَكُمُ الْمُ تَرْجُهُ وَعَيْنُهُ أوْنَدُعُوا السِّهِ وَرَصَالُهُ فِمَا يَقِي وَلَا يُحْدُونِ عَلَمْ فِهَا إِلَيْ اعْلَوُ النَّالُنُ مِيرُضَى عَنْكُمْ إِنْ مَعْ طَدْعَالِ مَن كَانَ سمدن يسْعُطَعُكُمُ إِنشَى رَضِينُ ﴿ كُلُّ قَنْكُمُ وَالْمُكُ سَبِيرُونَ فِي أَثْرِ بَهِنِ وَتَتَكَلِّ نِي مِرْ مِ وَلِي قَدْ قَالَ هُ رِّجَالُ مِنْ تَبْلِكُمُ قَدُّ كَفَا كُمْ مُؤْنَدَ دُمُثْلِكُمْ وُحَثَّكُمُ عَلَى المُشْكِرُوا فَتَرَضَهِ لَاسِنَتِكُمُ الذِكْرُو الوصالَمْ بِالتَّفُوى وَجَعَلُهَا مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ وَحَاجَيِّة مِنْ خُلِقِمِفَا نَقَوْاللَّهُ الذَّى اَنْمُ بِعَيْنِهِ وَنَوَاصِيكُمْ بِيرِهِ وَتَعَلَّلُكُمْ فِي وَتَصَدِّهِ إِنْ اَسْرَدْتُمْ عَلِيهُ وَإِنْ اعْلَىٰ ثُمَّ كَذَبُ فَلَا وَكُلُّ بِذَالِكَ حَفَظُنُّ كِلْ مَالاين عِطون حَقّاً وَلا يُنْدِنُون بالطِلا وَاعْلَوْ الدَّكُن يَنْقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مُحْسَدَجًا مِنَ الْفِتْنِ وَيُؤَرَّا مِنَ الظُّلُّم وَمُخَلِّنُ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفَسُ وَيَنْزِلُ مُنْزِلَ الْكُرَّامَةِعِنْكُ ۗ في دار أصطنعها النفس طِلْهُ اعَرَّ شُرُ وَنُورُهُ الْعَجِيْنُ ورُوَّا رُهامَلا مُكَتُهُ وَرُفِعَا ٓ أَوُها رُسَلَهُ فَالِدِ وَالْمَ وسَابِعَوْالْلَاجَالَ فَإِنَّ النَّاسَ بِوسَنَكُ انَّ يَنْقَطِعُ مِنْ اللَّهِ ۅؘێۯۿڡؘۿۓؗڟػڂڵۘڮڵۅۘڮؠؗٮڒۘۼۺؙ<sub>ٛ</sub>ڹٳۻٳڶۊۜ۫ٛٛٛٛڹڗؚ<mark>ڡؘۊ</mark>ۘ؞ٛٛڴۻؚڬؗؿؙ فِي مِنْ لِمُاسَأَلَ اليَّهِ الرَّجْعَةُ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمُ وَأَنَمُ بْنُوسِيلٍ عَلَى مَنْ وِمِنْ دَارِ لَيَسْتُ بِدَارِكُمْ قَدُ الْوِذِ نَتْمُ مِثْنَا بِالْأَرْبِحَالِ وَأُمِرُمُ فِهِ أَبِالزَّادِ وَاعْلَوُ النَّهُ لَيُسْ لِمِكَ الْكِوْلُدِ الرَّفْيِ صَبْرُ عَلَىٰ لِنَّارِ فَارْحَمُوا نَفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ تَكَذَّجَرَ بَنْمُوٰهَا فِي صَالِيلِكُنَّا فَرَأَيْمُ جُرَعَ اَحَدِكُمُ مِنَ الشُّؤكَّةِ تَصْدِيْرُو الْعَازَّةُ تُدْمِيم والزمنضاء كرفي فدُفكيَف إذاكات بَيْن طالفنتاين مِنْ السِ صَجيع مَجُرُونَ بِنِ سَيُطانِ أعَلِيمُ أَنَّ مَالِكًا إِذَا عَضِبَ

على لتنار حطك يغضا بغضا لغضيه واذاز بحكاثو تنبث بَيْنَ أَبُوالِمِ الْجُرُءُ أُمِنْ زُجُرُتِ إِيقًا الْمَعَنُ الْكَبِيرُ الذَّبِ وَلَهُ وَالْعَرَالُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّادِينَ الأغناق وكمنبئت المسامع يحتى أكلت تحوكماا فَاللَّهُ ٱللَّهُ مَعْتُ مُ إِعْبًا دِوَانَةٌ سَالِكُونَ فِي الْقِيرِ وَفِي ٱلْمُسْعَزِقَكُ لِلْهِيقِ فَاسْعَوْ الْ تَكَالِدِ رِقَا بَكُمِرِ ٱنْ نَعْلَقَ رَجِالِيْكُ السِّعِ رُواعُيُونَكُمْ وَاَضْمِرُ وَابْطُونَكُ واستعِلوا أفلا مكمُ وأكفِقُ المُوالكُمُ وَحُدُوامِنْ أَجْسا دِكْمُ تَجُودُواعِهَا عَالَ غُلِيكُمْ وَلَا تَخَكُوا إِلَيْاعَهَا وَقَدُ قَالَ اللَّهُ سَجَّا إِنْ تَنْضُ واللَّهُ يَنْضَأَكُمْ وَيُنَيِّتْ أَقَدًا مَكُمْ وَقَالَ مَنْ ذَاللَّهُ يُعْتِرِصُ اللهُ وَضَاحَسَنًا فَيُضَاعِعَهُ وَلَا الْحُرْكُمُ يُمْ فَلَنْ يَسْتَنْفِرَكُمْ وَلَهُ جُنُودُ التَهْواتِ وَالْأَرْضِ فَهُ وَالْعَهُرُ الْعَكِيمُ وَاسْتَغْرَضَكُمْ وَكُرْخَزَامْنُ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْغَيْنُ أَكِمِيدُ وَإِنْمَا أَزَادَ انْ يَبْلُو ۖ إِنَّاكُمُ الْحُسَدِيمَالاً فَبَادِرُوا بِمَاعَ لَكُمْ كُلُونُوامَعَ جِيرًانِ اللَّهِ فِيدَانِ رَافَيَ لِمِمْ و و الله عند م المالك و الريم النماع م ال الله على المالك الم المالك الم المالك وصان أجسا و فران تلفي لغو اونصبا ذالك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْمِّيهِ مِنْ يَضَاءُ وَاللَّهُ دُولِالْفَصْ لِلْعَظِيمِ الْوَكْ لما تَسْمَعُونَ وَاللَّهُ الْمُستَعَانُ وَهُوَحَسَبُنَا وَيَغْتَ الْوَكِيلِ <u>؈ؘٮ۫ڴڵٳڔڶۘڔۿؙڲ۬ێؾؚؖٵٚۼؖٵڶۘۘۘ؞ؙڸڶؠ۫ڿۣڹۻۣۻڔٳڷڟٵٮٞؾ</u> وَ قَدْ قَالَ مِحِيثُ يُسِمِعُ ثُمَا كُمْ يَكِ إِللَّهِ وَكُلَّا نَصِ الْعَوْلِيجِ السَّكَتْ فَتَّكُ اللَّهُ النَّرُمُ فَوَاللَّهِ لَقَ لُظُهَ الْحَيُّ فَكَنْتَ فِي صَبِّبِ لَا شَخِصُكَ حَفِينًا صَوْمُكَ حَتِّ إِذَا نَعَبَرَ الْبَالِطِلُ عَرَبَ الْبَالِطِلُ عَرَبَ الْبَالِطِلُ عَرَبَ ال مُرْفِرُ فِي الْمُنْ الْمُلَمِّنَ فَعَادِدِ عِنْحُومُ وَنِّ الْمُناعِرِينِ فِي الْبِيْرِ وَمُنْ فَوَا الْاِدِم مُرْفُرُ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَعَادِدِ عِنْحُومُ وَنِّ الْمُناعِرِينِ فِي الْمِنْ الْمِنْ اللّهِ اللّه تَمَّاكُ كُلُوا لَادَّ لُعِنْ كُلِّحُ الْبَلِاغَ زِيْعَى زِّالْفَ الْعَظِيرِ

النالغتة بالملها فقتال لذقايل فأبالك بالمررا كمؤمنات نَفْنَالَ صَلَّى لِلْهُ عَلَيْهِ وَيُحَكِّ إِنَّ لِكُلِّلَ أَجِلِ وَفَتَا لِابِعَنْ دُوهُ وُسَبَيًّا لايَجَاوِزُهُ فَهَ لَا لاَمُّ لِإِلْمُ إِلَيْهَا فَإِنَّا لَعَكُ النَّهُ لِمَا أَنْ كُلُّ اللَّهِ ال وترف فريت فليبال المنطق فالكنا ففايت نُخُانِي عَالَىٰ اوَفَىٰ كَدُمِنَ الطَّاعَةِ وَ الْإِعْنَدُونِ الْمُعْصِيةِ وَنَسْأَلُهُ لِنَيْتِهِ مَّامًا وَيَحَيْلِهِ اعْتِطَامًا وَنَهْمُ كُأَنَّ مُحَيِّدٌ أُعَيْدُهُ وَرَسُولُهُ ڂ۠ٲڞٳڶؽڔڞۏٳڹٳٮؿ۠ۅڬڷۼؘۘٮۯ؋۪ۅؘۼؘڗؘۜۧۜٛۼ؋ۑٝٛ۫ڎؙػؙڷۼٛڞٛؠؚٞۏڡۜڰ۫ نَلَوَّنَ لَهُ الْأَذَ نَوْنَ وَتُأَلَّبُ عَلَيْهِ الْأَقْصُوْنَ وَخَلَعَتْ الْيُوالِّقُ ُ 'تَأْ<sup>رُ الْقَ</sup>َعُ آعِنَّهُ آوَطَهُتُ إلى مُحادَبَتِه بطؤنُ رَواحِها حَوَّا أَنْ لَتُ بِسَاحَيتِهِ عَدَا وَهُنَا مِنَ ابْعَتِ النَّادِ وَٱسْجَىٰ الْمَنْ الرَّاصِكُمُ عِبَا دَاسِّهِ بِنَقُوى اللهِ وَأَحَدِّ رُكُمُ الْمُسْلَالِقِعْ إِن فَإِنْهُمُ الصَّا لَوُنَ الْمُضِلُّونَ وَالزَّالَوْنَ الْمُزِلُّونَ يَتَكَّوَنُونَ الْوَاتَّا وَيَفْتَذُونَ الْفِينَا نُاوَيَعَذُونَكُمْ بِكُلِّعِا دٍ وَيُزْضِّدُونَكُمْ بِكُلِّ وَفِعْلُهُ مُ اللَّاءُ الْعَيَاءُ حَسَكَ الرَّخَاءِ وَمُوكِّدُوا لَكَ و المُعْنِينَطُواالرَّجَاءِلَهُ مَ بِكُلِّطَ بِي صَرِيعٌ وَاللَّهِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِكُلِّ عَنْهِ دُمُوعٌ بَنَفَارَضُونَ النَّكَ أَوَيْتُرَاقِبُورَ الجَدْاءًان سَأَلُوا الْحُفَوْا وَإِنْ عَذَ لُوَا كَشَفَرُ وَإِنْ نَحَكَّهُ وَالسِّرَوْا قَدْاَعَتْ وَالِكُلِّحِيِّ بَاطِلْا وَلَكِلِّ مَنَآيِمُ مُا لِلْأُولِكُ لِرَجِي قَامِتُلاً وَلِكُلِّ إِلِهِ مِفْناً حَاوَلِكُ لِلنَيْلِ مِصْاحًا يُتَوَصَّلُونَ إلىالطَّمَعِ بِالْيَـأُسِ لِيُفْهِوْا بِهِ اسْوَاقَفُ مِينُفِقُا بداغلانك منعولوك فكنتبهون وكيصفوك فكروف قَدْ حَيَّتُ والطَّرُ. بِنَ وَأَضْلَعُواالْمَضِينَ فَهُمْ لَمَّ الشَيْطَ ۖ

وَحْتِ ٱلنِّيرُانِ اوُلاكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ الألاِنَّ الفي حزب الشيطان م الخايرون ٥ قبر الخطبة للأعلن والشلا بِيُنِيُّ ٱلْحَوْدُ يِعْوَالَّذِي الْمَهِدِيمِنَ الْمَارِسُلُطَايِدٍ وَجَلَالِكِبِرِيَّا فِعْم ماح بَرَمُعَنَلَ الْعُقُولِ مِن عَجَالِيْ قُدُرَتِ وَرَحِعَ خط اب هاهم النُّهُ سِ عَنْ عِنْ الْمِ صِعَتِهِ وَأَشْعَتْ دُأَنْ لِاللهُ إِلَّا لِلهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وابعتان واحتلاص واذعان وأشهك أت مُحَكَّاكًا عَبْكُ وَرَسُولُهُ ٱرْسَلَهُ وَٱصْلَامُ الْهُسُلِي وَارِسَتَهُ وَمَنَاهِ الدِّينِ طامِسَةٌ فَصَدَعَ بِالْحَقِّ وَنَصَحَ لْغَلْقَ وَهَدَ لِأَى إِلَى الرُّسُدُ وَامْرَ بِالْقَصْدِصَلَّالَهُ عَلَيْكِمْ وَاعْلُواعِبِنا دَا للهِ إِنَّهُ لَمْ يَخْلُفْتَكُمْ عَبَنَّا وَلَمْ يُوْسِكُمُ هُ مَلًا عِلْمَ مَنْكَوْنِعِهِ عَلَيْكُمْ وَأَحْصَى خسالْ مُدُ النَّيْكُمْ فَاسْتَفْتِحُوْمُ وَاسْتِنْخُوْ مَعَلَيْكُمْ وَالْمُلِولِينِ وَاسْتَمْنِينُ فَا قَطْعَكُمْ عَنْدُجِابٌ وَلَا أَغْلِقَ عَنْهُ دُونَدُا بُ وَإِنْدُلِكِلِ مَكَارِد وَفِي كُلِّ جِينٍ وَأَوَانٍ وَمَعَ كُلِّ وَجَانِ كَايَثُ لُ الْعَطَاآءُ وَلا يَنْفُصُدُ الْحَيَاءُ وَلاَينَ فُصُدُ الْحَيَاءُ وَلاَيسَتَنْفِلُهُ كُائِلُ وَلايسَتَقَصِيهِ فَأَقِل وَلا يَلْدِيشَ عُنْ شَخْصِ وَلا يُلْهِيهِ صُوتُ عَنْ صَوْتٍ وَلا يَحْمُ زُهُ هِبَ أَعْنَ سَلَبٍ وَلا يَشْغُلُ عَطَبْعَنْ رَحْمَةٍ وَلا تُوكِفُ أُرْحَزُ عَنْ عِقَّابِ كُلْخِتْدُ ٱلْبُطُونُ عِي الظَّهُورِ وَلاَ يَقَطْعُ ٱلظَّهُورُ عَزِ الْبُطُونِ قَرْبَ فَنَالَى وَعَلَافَدَ نَاوَظُهُ رَفِيطَنَ وَبَطَنُ فِعَلَنُ وَدَانَ وَلَمْ يَدُنَ أَيُذَٰلِأُ الْحَانِيَ بِاحِتِيالِ وَاسْتَعَانَ بِمِ لِكُلْإِلْ وَصِيمٌ عِبَادَاللَّهِ بِنَقْوَى اللَّهِ وَإِنَّهُ الزَّمَامُ وَالْفِتُوامُ فَمُسَكُوا بِوَثَا لِفِهِ الْوَاعْتُصِمُ اِيحَمَّ إِنْهَا الْوُلُكِمْ ، ِ**الِنَكْنَانِ الدَّعَرَوَا وَطَانِ السَّعَرَ** وَمَنَا قِلِ لِيُحْرَرُ وَمَنَا ذِلَ لِعِرْفِيْ تشخفض والأنطاز وتظلك أزا لاقطا أزوتع طك

بِهِ صُرُومُ الْعِشَارِ وَيُنْغُ فِي الصَّورِ فَنُوْهُوَ كُلِّ مُعْجَةٍ وَيُحْرُكُلُ لغي وتذل الترك الشواج والعم الدوايخ فيعبر ملدها منزانار فزاقا ومعهرها فأعا يتملفا فلاتنفخ ليشفع ولاحين يرض ولام ولارة تنفعه ومرح المعلية لا عليه التيكم بَعَنَهُ جِزِلُ عَلَمُ قَالِمُ وَلا مَنا أَمَّا طَعٌ وَلا مَنْهُ وَالْحِيَّا اوصبطيم عباد الله بتعنوى للأواخة ومحتر الدنيا فانفاذان مخوص محكة معمد ساكفا ظاعن فاطنا بابن تبيد بأهلِهُ المبدِّلُ السَّفِينَةِ نَفُونَهُ الْعُوَاصِفُ فِي الْجَارِ الْمُعْلَمُ مُ العرف الوَيفُ وَمَنِهُمُ النَّا بِي عَلِي مُؤْلِكُمْ وَالْهِ جَلَّفِذُهُ الدِّياحُ بأذبالها وتخمله على أهوالها فناع وتصفا مكس سندرج وَمَا غَيَامِنِهُ أَوَا لِمُ هَلَكِ ﴿ عِبَادَ اللَّهِ الْأَزَ فَاعْمَلُوا وَالْأَلْسُنُ مُطلَقَهُ وَالْأَمْدِالُ صَحِيحَهُ وَلَمْ عَضَا لَدُنهُ وَالْمُتَقَلَّ فَسِيرٌ وَ نُرُولُهُ وَلَا مُنْظِئُوا الْدُومَهُ هِ وَمِنْ خُطُولًا لَهُ لَهُ عَلِيهِ السَّلِيرِ ﴾ وَلَدُ عَلِمَ السُّنَّحُ فَالْوُزَ مِنْ أَخْمَارِ مُحْمَّدٍ صَلى لله على وسلم إنّ لَمُ أَرُدٌ عَلَى اللَّهِ وَلا عَلَى سُولِهِ سُلْعَةٌ فَكَّ ولفَدُواسُسنَهُ مِنفسى والمؤاطِ المن يُحُمُ فيها الأبطال في الحدِّدُ الإفزام نخبذة أتخذ فيغالله بيفاو كفك فيعن كوليلد سلالالمل وسلم وَالِنَاسُهُ لَعُلَىٰ صَدَّرِينَ وَقُدُسْ النَّ لَفَسُهُ فِي كُوْ فَأَمُوْرُنُهُا عَلَى وَجِعِي وَلَقُدُو إِبِنَ عُسُلُهُ سَلِ اللَّهِ وَالدَّوَ الْمُلابِيَّةُ أَعُوا كُن فَصَحَدُ الدَّارُ وَالأَوْمِهُ عَلَيْهُ الْمُصْطَوْمَ لَلاَ الْعُدُحُ وَمُا فَارْفُتُ مُعِي عَبِينَمَا فِي مُعْمِلُونَ عَلِيهِ حَلَى وَارْبِيالُهُ افْضُرِيهِ فَرَزُ ذِالْحَقَّ بِمُمِيِّحُبُا وَمِناً فَالفُرُو اعْلِيْهَا بِرِعْمُ وَلَهُمُ لُوْ بَالْتَمْ وَجِهَادٍ

عَدُوْتَ عُرُمُ فَوَالَّذِي لااله الأَهُو إِنَّا خَارَةَ لَهُ الْخُوْتِ الْهُلِعُلَى

مَنْ لَيْ الْبِاطِلِ الْفُولُ مُانْسَعُونَ وَاسْنَعَفِرْ والله لِي وَلَكُ مُعْ

فمزخ طهة له كأنبد التالزم يُعَلَّمُ عَيِيمُ الوَيْحِوْ شَي العَلُوانِ وَمَعِاً صِي العِبَادِ وَالْحَلُوانِ واختلاب البناية الغاوالغامران وتلاظم الناكالواج العاصِعان والمنفلط في الماجيد الله وسفير وحدو رسُولُ خَمَيْنِهِ 4 امَّا لَعُدُفًا نَّاؤُ صِحْمٌ بِتَعَوَى اللَّهِ النَّكِ إِنِنَا أَخَلَمْ تَكُونُ وَالِيْهِ مَكُونُ مَعَا لُكُمْ وَبِهِ خَالَ كُلِيَتِكُو وَ البه منفطى وغنيطة ولحوة لفككسبيك والبه مؤاف مَفْرِعِكُمْ فُإِنَّ لَعُوكُ لِللَّهِ ذَوْ الْخُلَّا لِقُلُوبِكُمْ وَلَهُرْعُ لَا فَلِلَّهِمْ دواء فلونكم وتعرافلانكم وسنفا مُرَضِلَحِسُادِيْ وَصَلَامُ لَسَادِهُ وَكُورُ وَنَمِ لَهُ نُوسِ مُو وَجِلا مُعِنَا } أَلْمِنَا وِحُدُو الْمُنْ فَرَعِ خِلْسِكُمْ 7 غنتي وَضِيّا سُوادِ عُلَمْ عِنْ فَاحْبَعَلُوا طَاعَهُ اللَّهِ سَيْعًا زَأَ لَهُ فَ دِمْارِكُ وُودَحِلًا دُونَ عَارِكُ ولَطِيفًا بَنْ الْمَاعِلَمُ والْمَا فرَ وَ الْمُورِكِيرُ وَمُعْكُلِّ لَلْمِيرِ وَدُدِكُ وَشَعْمَعًا لِذَرُكِ كُلِلْ خِيرُ הפנפכא وَجُنَّهُ إِنْوْمِ فَرْعَكُمُ وَمَعَالِيجَ لِيَطُونُ فَوْلِكُوْ وَسَكَنَّا لطول يحتني وكفشا الخرب فالطيح وأفاق كالمتعدد حِرْدُ مِن المِدَامِ حِنْهُ فِهِ وَعَالُوفَ مِنْوَقِعَةٍ وَالْحِلْوِابِ مِوْفَدَةٍ قِنُ الْخَدُمِ النَّفُولَ عَنَ يَسْعَنَّهُ السَّدَالِدُ لِعَدِدُنُوهَا والخلوكث لهُ الأمور تعدّر الأنفاو الفرَجَتْ عنهُ الأمواجُ السابط تعدَّنُو الحُبِها وَاسْهَلْ لَهُ الصِّعَابِ لَعُدَالِسُالِهَا وَهُطَلَتْ و المنابع عليه الخرامة نعد فخوط فا ويَجَدِين عليه الرَّحَمَّة لعد تُعُويطا وَلَغَيْرُنْ عَلَيهِ الزَّحْرُ لُعَلَيْضُوبِ فِي وَرَبَلْتُ عَلِيهِ الْبُرَكَةُ لِعُدارِدُ الْمُفَافَانِفُواللَّهُ الذَّكُ فَعَضُ مُوْعِظْمِهِ وَوَعَظَمُ إِينَالَيْهِ وَامْنَنَ عَلَيْكُمْ نِعِينَهِ وَحَبَّدُوا الْفَيْسَكُمُ إليادنيه واخججوا البيه مزخق لطاعتيه تزارك والاسلام ديزالله الذكاصطفاه لنفشه واصطبعه تعليمينيه وآصطفاه

خِيرَةَ حَلْقِهِ وَالْفَامُ دَعِلِمَهُ عَلِيْحُكِيِّتِهِ الْذَلَ الْأَذْيَانِ الْعِنَّةِ وَوَ صَعَ المِللَ يَرْفَعِهِ وَالْمَالِ عُدَاءَهُ لِيكُوامَيْهِ وَخَذَلُ مُحَالِدٌ بِعِبْعِينَ، وهدَمَ الحُازَ العُلا أَوْ برُجَّنِهِ وَعَنَّى مُزْعَ لِلسَّ عَصْبًا مِنِهِ وَأَنْ أَقُ لِلِّبَاضَ وَالْحِهِ فَرُحَعَلُهُ لِاللَّهِ الْمُوالْمِ وَلَا فَكَّ كملفنة وكانعلام كاساسه ولازوا الينعايمه وكانفلاع لِنْجُونِهِ وَلَا الْفِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَلَا عُفَا كُلِيْرًا لِلَّهِ وَلَا جُذَّ لِلْوَصِيرِ وَلاصَنْفَ لَطُونِهِ وَلا وَعُونُهُ لَسْهُ وَلَيْهِ وَلاَسِوُ إِذَ لَوْضِيهِ وَرب لاعوج لانتفايه ولاعفكر فيعوده ولاوعت لعنه ولاابطفا المطايعه ولامزارة كحلاويه ففودغا مراساخ عا للخاليا وتنتسلطا اكناسكا ونيئابع يؤكزن عبونكا ومعله بيح عبنت فكا وسنان انتفاى بهائمة اركفا والحالان فنيديها فيلجها ومناها رُوِينَ نِعَادُ زَادُهَا حَعَلَ اللهُ فِي مُنْعَلَى مِثْوَانِهِ وَدِدْدَةً وعائمه وسناع طاعنه ففوعندالله وأين الاصطارفة المنيان مراليؤهان فنئ النياب غربزالسكالمان غيث المتارمعون المناكر فكنزروه والزعوة واكواالي وخفه ومنعو مُوَاضِعِهُ مُرُانَ سَدِّسِنَا لَهُ أَعَنَ فَعَمَدًا مَلَى لِيَّالِمِ والعِ بالمختّ جنورتنا يؤالدُبنا الآ نفيطاعُ وأفلَ مطلاحة وه الأكلّ واكلمتن كغجنها بعثدانزاب وكامث بأهلهاعل باف وكحنث مِنْها مِها وُ و ارْضِها قِبا دُرُه الفِظاعِ مِنْ مُؤْلِظا وافترابِين ائتذاطها ونفتر يمر أفلها والفطاير مزيحلتها والمتفأي مِنْ سُبُها وعَفَا إِمِنْ الْحُلَامِهَا وَ نَصَنَافِ مَنْ عَوْ وَانْفَا وَفِينِ و مِنْ طُولُها حُعَلَمُ اللهِ سُعِاللهُ اللهُ عَالِيمًا لَيْهِ وَكُوامَةُ لاَمْنَيْهِ وَرُسِعًا يُلاهُلِ زِمُانِهِ وَ رِفِحَةً كِلْعُوانِهِ وَنَدَوَّ لَلِانشَارِهِ مُعْأَذَكَ عَلَيهِ العِندِينُ وَرَّا لَا يُعْلِفا أَمْنا بِيحَهُ وسِرًا عَالَا يَحْبُولُوفُوهُ وَ لَحَدًّا لَهُ يَوْدُكَ لَغُرُهُ وَمِيْهَا جَا لَا لِعِلْ عَلَيْهُ وَسُعَاعُا لَانظارِ

河

صُولُهُ وَفُرِفًانًا لِاسْتُعَدُرُ بِرُهَاللهُ وَلِيبَانًا لَالْمَقَالُمُ لَرَكُلُهُ وَلِي لا يُحْدِينُ إِشْغَامُهُ وَعِنْ اللَّهِ فَعُرُ اللَّهِ السَّالَ وَحَفًّا لا حَذَلَ (عوالله ففومعين الإمان فطبو حند ويتابيخ العدا وَ يُودُهُ وَ رَا طِلْعَدُلُ وَعُدِلُ اللهُ وَأَنَّا فِي الْمُسْلَامِ وَمُسْأَلَهُ واودية الحواج غبطانه وكدر لاسترفه المستنز فأت وعبور لاينضه اللانخور وساهر لايغيث الواردوك ومنادِلُ عَبِر لَعْجَ عَاالْسُاوِدُنَ أَعْلَامُ لَا لَعِعَنِهَا الْمُنْ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لعطينه العكازوربعا لفكو العنقابو تجاج لطرو الملكا وَدُوْ الْيُسْ بِعَدَهُ ذَلَا وُلُؤْرًا لَسُرِعِتَهُ ظَلَّمَهُ وَحُبِكُهُ وَ اللهُ عَنْ وَنَهُ وَمَعَقِلاً مَهِ عَالِا وَوَنَهُ وَعِزُ الْمِنْ فَوَكُوهُ وَسِلْمًا لْمُرْجَعَلَهُ وَهُدُّكُ لِنَ الْمُرْبِهِ وَعُذْرًا لِمِ الْتَجُلَهُ وَبُرُهَانًا لِمِنْ فَكُارِيهِ وَسُلْهِ مِنْ الْمِنْ خَامَرِهِ فَعَلِمَا لَمَرْ خَاجٌ بِهِ وَجِالِلًا لِمُرْحَمَلُهُ وَمَطِيَّةً لَمَ الْعُمَلِهِ وَالْمِنَّ لَوْ لُو سُمَّ وَجُنَّهُ لِيَرَائِنَكُمُ وَلِمَالِن وَعَلَى حَدِيثًا لِنَ رُوي وَحُكًّا لِمُنْ فَيْ وَمِنْ كُلُامِ لَهُ عَلَيْهِ الْسُلَاقِوْتِي لِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكْلِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُكِلِمُ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُلْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُنْ الْ وَخُاوَظِوُ إِعَلَيْهَا وَاسْتَكَ بِرُوامِيُّهَا وَلَقَرْ بُوَالِهَا فَإِلَهَا كَانَتْ على المؤمنين الماء وفونًا الانسَعُونَ الجزارافل التّارِجِينَ مِنْ لُولِهَا سَلَحَكُمْ فِي سَغَرَ وَالْوَالْوَ لَكُومِ المقلِينَ وَانْهَا لَحَيْثُ الزُّنُوبِ حِبُّ الْوِرْفِ تُطلِقُهُ الْعَلَا لَهِ الديق وتنبيته فارشو اللب صلالان على وسلم بالمسترة الموسي انتجنية عَلَىٰ أَبِ الدَّجْلِ هُولَغِنسِ الصَّاعِ الدِيْمِ واللَّلَهُ حَسَمُ لَانِ مُناعَمْ إِن يَغُوعَلِهِ مِن الدَرُنِةَ فَدْعُ مُفَخَّلُهُ إِن يَغُوعُ لِمُ الْمُؤْمِنِينَ د بنال الدركة نتنعك فأعنها رسمناع ولأفرة عبن وأدولامال

يَغُولُ اللَّهُ سُلِحانَهُ رِجُالٌ لانكهم في خَارَةٌ وَكُل بَيْعٌ عَنْ فَكِرِاللَّهِ وَاقَامِ الْمَالُونُ وَإِينَا الزَّحُونِ وَكَانَ رُسُولُ لِلْمَا صَالِمَتُ لَهُ ستكريضنا بالقلوة تعثوا لنبنيتراه بالجئنة لفول الترسيحان والثو أَهَلَكُما لَعَلُواهِ واصْطِيرُعَلِيها فَعَانَ بِالسُرُيطالْقلُه وَيُعَلِّيها وَتِعَد تعشتة نترال لزكوة لحطك عع الفلوة فربا تالا فاللأسلام فَرَ الْعُطَاعًا طَبِيْتِ الْفُرْسِ فَافَانُهَا لَخُولُ لِهُ كُفَانَةٌ وَمَرُ النَّادِ حجازًا وَدِنَا بِيَوْ ذَلَا يُتِعَنَّهَا احَدُ لَفَتُنَّهُ وَلَا يَجْنِزَنَّ لَهَا لَكُفِّهُ ۖ آلِفَة وارتغز لغظا هاغيبر طببالمنشريها برخوابها ماهوأفغل مِنْهَا فَقُوْجًا مِلْ السُّنَّةِ مَعْبُونُ لِأَجْرِهَا الْأَلْعُ لِطُولِكُ النَّدُمِ \* ثَمَادَ الإمانَةِ فَعُدُ خَارَ مِنْ لَهُ مِنْ عَلْهُمَا مِهِ إِنَّا غُرِهَن عَلى السَمَوُ انِ الْمُبْلِيَّةِ وَ الْأَرْضِيُ الْمُدَّحُوُّةِ وَالْجِبَال دان الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض فلا أعلى اعْطَرِينْ اوْلُوامْنُهُ شَكْمُ لِلولِلَةِ عُرْضِ إِوْ فَوْرَةِ اوْعِرْ لُامْنَا فَيْ ولكِوْلَنَنْفَقْنَ مَرَالِحَفُونَهِ وَعَفَالْ مَاحَقَلَ مِنْ الْعِلَالَ مُعَلَّى مَيْفُزُ فَوَالانسَالُ إِنَّ وَكُانَ ظُلُومًا جَعُولًا وَاللَّهُ اللَّهُ ستخانه لا يمخ عَلَيهِ مَا لَعِبادُ مُقَيْرِ فُوزَادُ لِيلَهِ مُؤَلِّفًا لَكُمْ لْطُعُنِيهِ حُبْرًا وَأَحًا طَبِهِ عَلِمًا اعْضَاوَ كُونِينَهُ وَده وَ جُوارِجُهُ وَحُورُهُ وَصَلِيرِكُمْ مِعْرُونَهُ وَخَلُوا مَا أَيْعِيالُهُ ومِنْ كَلْمِرلَهُ عَلَيْهِ السَّلَمْ ا والله مامعوية ارهى بتى لحنه بعيداً ولفر وَلُولات العَبَهُ الغَدُرِكُنْ مِن الْأَهِ إِلَا مِن الْحِرْجُ لَعَدُرُونِ فِي زُوْ وَعُلْ فَحَرُهُ وَكُفُرُهُ وَلِكُلِّعَادِ دِلْوَا لَعُرَفُ بِمِ بِومَ الفَسِمَةِ والقيمنا أنشغفل المكرة وكالسنغير بالشديده هرجم عن ومن الم لا كليه الساء أبها الماس لانستوحشوا في ظرين الفلك لغِلهُ العلم

فالنائر اضع اعزالما ويبعفا بضير وجوعنا كلول أفا النَّارُ أَنَّا كَا إِنَّا مُرَالِرُضَاءِ النَّخَطُ وَإِمَّا عَفُرُ الْفَدُّ كُو حَرٍّ تَجُولُوالِحِدُ فَعَيْمَ هُواللَّهُ بِالْعَدُابِ لِلْاعْدُهُ بِالرِّصَافَهُ السَّحَانُهُ فَعَفُرُوهِ الْمَاكِمُ الْمُلْمِينِ أَنْ يَا كَالُلَّا النَّالِينَ ارْضَالُهُ وَالْمُعْمِدُ يُّهُ لِخَسْفَةِ حُوالِ السِّحَةِ الْحِياةِ عَ الْأَرْضِ لَلْحَ إِرَةً • اللَّهُ النَّاسُ مَنْ لَكُ الْطَرِيقُ الْوَابِحُ وَلَا الْمَانُونِ فَيَّالِمُ النَّهُ فَعَلَى النَّالِيَّةِ الْمُفَعِي النَّاسُ مَنْ سَلْحَ الْطَرِيقُ الْوَابِحُ وَلَا الْمَانُونِ فَيَعْلَمُ الْمُفْعِينِ فَيْ الْمُفْتَعِ فِي الْم ومزكلام لهعندد وفاطمة عليهماالسلامي السلاعكب بارسول الله على فعز لينيط والنادلية وحواج وَالسَبِ لِعَوْ اللَّيْ اوْ يِكِ قُلْمُ السُّولُ النَّهِ عَنْ صَرْفَيْكُ صَهِ وَرُفَّ عَنْهَا نَجُلَّدِي الْا أَنْ لِين النَّاسِّي بَعَظِيمِ فَرَفَّكِ وَفَادِجُ مُصِيدِ مؤمع لغيز فلفره سد يتك في لمحود فرفيوك فاحت برخ ك وصرد كفنه أنايله وإنااليه والخغوت فلقدا سنجخب الوديعة والخِذَي الرَّهِينَةُ إِذَا جُوْ إِن فَسُرْمَدُ وَالْمَالِدِ فُسَيِّهُ لَا لِالْهُ عَنْالَاللَهُ لِن ذَارَحَ النِّي لَنَدَ بِلَا مُغِيمُ وَسُلَطِّنُكُ السنك فكخفيقا الشواكرة استغيرها للخالط فأؤر كم للالعتهدول والمعلق كخل الذيخرو السلاع كيخا علام مؤديع لأفاله ولاسبم فإلف عَلَى عَنْ لَالَهِ وَإِلَّهُ لَا عَنْ فَوَ ظَلَّى الْمُعَدَّ اللهِ الْمُلْمِرِينَ عَنْ اللهِ الْمُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلِّمُ المُلْمِرِينَ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ الْعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِم أينها النآس لنسا الدّنبا والتعادِدَة الأخِنّ والمُعَامِر فَي نوا من عُبَرِكُ وَالْمُعَرِّكُ وَلَا نَهْدِكُوا اسْفَادِكُ عَلَيْمُ الْعِلْمَ استلادك وأخرجوا مالانبا فلوبكم من فلك يحربها أبدانك فبهكا اخنيونه ولعبرها خلفتن إتالين آزاهك فالالناس فانوك وفالنا الملاحية مافدتم للهاكا وثخة مَرَّةُ وَنَا فَقُلِيْهُ وَالْعَضَّا لِمَا لَكُوْ وَلَا يَخْلُمُوا كُلَّا فَهُ كُونِطَلِّهُ وَمِنَ بَيْنِ عَلِيمُ الْمُقَلِّدُ وَلَا عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ وَلَا يَخْلُمُوا كُلِّا فَهُ كُونِطَلِّهُ وَمِنْ علام لِهُ عَالَجُهُمُ الْمَالِنَا ذِي لِهِ الْمُعَالِمَةُ فِي

خَهْرُوارِحَهُ إللهُ فَقُدُونِي مَصُرُ بِالرَّجِلِ إَفِلُوا الْعُرْخُةُ عَلَى الْمُنَّا وَالْفَابُوالِمُ الْحُضْرِنَةِ مُ مِنْ الْمَالْمِ فَاللَّهُ الْمُعْمَعُةُ مُ مِنْ وَيَصِم كُورًا ومَنَا إِلَى عُوفَةً مُهُولَةً لَا بُدِّعَلَها والوَفُوعِيدَها وَ ﴿ اعلواان لاحطاله ينه نحوك والبه وكالكريخالها و مَدْ مُنْفِطُ فِي وَفَادُ هِلِنَّكُمُ مِنْهَا مَفَظِعات الْمُورِوَعُصْلَعَاتُ المحدورة وتطعوا علابق الدنيا واستظهروا بزاد النعوى وَمِنْ عَلَامِ لَهُ عَلَى إِلَىٰ أَوْهِ وَمُوعِلَامِ لَهُ عَلَى الْمَالُونَ وَمُعَمِّنَا مِنْ وَحِدَمُ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَمِّنَا مِنْ وَحِدَمُ مُعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ لقَدْ عَنْمُ السِّيمُ الْوَاحِالُمُ الْحَبْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيهِ جَنَّ وَفَعْنَكُ اعْنَهُ وَأَنْ فَهِمِ اسْنَا تُرْزَعَ لِكُابِهِ امُ الرَّجْقَ لَفَعُهُ الْنَكْ حَدُّمِ الْمُتَلَمِّنَ لَمَ عَنْفُ امْرَجُهلنكُ أَمُ لَحَظَاتُ بَابَهُ واللَّهِ لَمَا كُلْكُ إِنْ الْحِلْافَةِ رَعْبَهُ وَكُلُ وَ الْوَلَابَةِ ارْبُهُ وَالْجِتَكُمُ دَعُومُونِ الْسُفَا وحَمَلْتُمُونِ عَلِيها فَلَمَا أَفْعَنْ أَيْ نَظُونُ الْحَيَالِاللَّهِ ماؤضَع لِمناوَم إِمْرَيْا بِالحَكِيدِم فَاسْتِعْنَهُ وَمُا اسْتُمَرِّ الْفَيْ صَلَى الله عليه وسلم فافتِكَ ينهُ فَلَمْ أَحْبُحُ فَعُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ مِزَالَمُسْلِمِنَ وَكُورُورَ حَصَدِ جَعِلَاهُ فَاسْتَشْبِمُ كُالْوَلَاثُمُ مِنْ الْمُلَامُ عَلَيْهِ الْمُلَامُ وَالْمَامُاذُكُومُنَا مِنْ الْمُرْلِاسْوَوْفِانُ ذِلْكَ الْمُرْلِمُ لِمُحَمِّمُ مَنْ الْمُرَامِدُ وَالْمُدَامُ اللّهِ الْمُرْلِمُ الْمُحَمِّمُ مَنْ اللّهِ الْمُرْلِمُ الْمُحَمِّمُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّ والحافظ فالمخرجة المنافعة والمنطقة والمنطقة المنافعة المخافة المنافعة المنا ائا فِيهِ يِرَايِي وَلُولَيْنَهُ هُوكُ مِنْ يُلْوَحِدُنِي إِنَاوِلَهُمْ مُلْجًا وَيه رُسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عليه وَسَلَّمٌ فَدُفْرُحُ مِنْهُ فَلْمُ الخني إلك المنافرة الاتومن فالمنيه والمنكي فيدحكم مرسوعيدى لالغيري الحطاف المأعني الخوات المعالم المؤرد الم

فكازغونا أعال ماحبه ومركلامله عليه السلق وَوَرُسُمِ وَهُمُ أَمِنَ الْمُعْالِمِ بَسُنُوزَ الْمُلْلِسُالِمِ الْإِلْمُ حَرِيمِ بِعِنِينَ إِنْ إِخْرُهُ لِكُمُّ ارْبَعُولُوْ اسْتَابِينَ وَلَحِزُ لُو وَجَمِعْ مُرُهُ اعْمَا لَهُ وَدُكُونُمُ حَالَهُمْ كَانَ اصْوَبَهُ الْفُولِ وَالْحَتْ الْعُدْرِ وَفُلْمُ مِكَانَ سَبِحَوْ البَّاهِ: ﴿ اللَّهَ مُراحِفِرُ حَمَّانًا وَرَمَّا وَهُمْ وَأَمْرِ ذَاتَ بِينِا وَبُنِيمِ و اهدِهر من عَلا لَبُهِ وَنَي لِع إِلَيْنِ البَغْيَمِ مُزْجَعِلَهُ وَبَرْعُوعَ الْغِيَّ وَالْعَدُوانِ لَحْ وَهُ وَقُالَ الملكحوا عقها ذاالعلام لابه ترافح الخات العشريفذيز يغيى المستنهز عكبهما السلة عكى لمؤنز ليلا بنظطع بمنابسات رسُول النَّرُ ملى الله علمواله وَسَلَمُ وَمَوْكَ لَاهِ مُ لمااصطوب علبه اضخابذ أو أمراك كويدة أنِهَا النَّاسُ اللَّهُ لُمُ يُولُولُ مُرى مَعَحُمُ عَلَى الْحِبْ حَيْ لَهِ كَنْدُمُ الحرُّون وَقَدُواللَّهِ الحَدُنُ مِنْ حَيْدُ وَسُرَحَتْ وَهِي لَعِدُ فِي حَالَا مِنْ الفَكُ لَعُدُ كُنْ السُرِلَمِيرُ لَعَاصَعَتُ البُوْمَ عَلِمُ وَآاوَكُنَ الْمِسْ العِيَافَأَصْحَالِ وَمرَمَنَ فِيمَّا وَقُدُّ لِحَبْنِهُ إِلْهِا كُولِيَوَلِأَكُ احِلْ وَعَلَى الْمُؤْرُثُ وَمِنْ كُلَّامِ الْمُالْبَعْنِهِ وَقُدْ دُخُوا عِلَى الْعُكِرِ المِن إِلِيهِ إِلَيْ إِنْ وَهُوَمِلْ عَلِيهِ مِعُودٌ وَمُلْمَا رَاحِيَّةُ وَاسِّالِهِ اللهِ مِلْكُندُ لَضَنعُ سِعَةِ هُوْ الزَّالِ النِيَّامِ النَّسَرَ لَبِهُ فَا لَاحْوَرُ المَّحَجُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِيهَا الرَّحِرُونُ طِلِعُ مِنِهَا الْجِعُونِ عِلْمَا الْعُفَا فَإِذَا الْفَ فَدْتِلُفَ مَنْ الْأَخْرَة فَعَالَ لَهُ الْعَلَامَا عَصُواالِيَّكَ الْحِعَاصِمِ برين يادِ فَالْ وَمَالُهُ فَالْ لِيسَ لِلْعَبَّا وَخُلَّى مَ لِلاَّيَّا فَالْعَلَى مِنْ كَانْكُ الْمُ الْمُعْلِمُ عُنْ لَعْنِهِ لَقِد استَفَامُ تَكِ الْحَبِيتُ الما رَحْنُ الْعُلَافِ لَدَى أَنْزَى اللهُ الْحُلِيْكَ الطِّيبَانِ ...

خ<sup>ظ</sup>ر العدل وَهُوَيَكُرُو النَّاحُدُهُ النَّاكَ الهُولُ عَلَى اللَّهِ مِنْ آلِكُ اللَّهِ مِنْ آلِكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م المُوْمِئِنَ فِلْ النَّكُ فَحُنُونَةٍ مَلْسِكَ وَجُنِنُوبَةٍ مُأْكِكُ قَالَمَ وَحَكَ الْآلِسَنُ كُلُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَعَالَىٰ فَرَضَعَ لَا يَعْتَمُ الْمُهْبِرِفَهُ الْمُعْبِرِفُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ومن كلام لد على السلم وقد الدسال على المادية المناع وغافليون النام و المنتخف المستسمرة

اِنْ فِي الْحِيَّا وَمُا الْمُ حَفَّا وَمُا الْحِيْدُ وَمِيْ فَا وَعَذِهُ الْحَافِظُ وَمُعَالَّا وَمُا الْحَافَةُ وَمُعَالَّ وَمُعَالَّا وَهُمَّا وَفَدُونِهُ عَلَىٰ وَعُلَا وَمُعَالَّا وَهُمَّا وَفَدُونِهُ عَلَىٰ مَنْ وَلَا لِللّهِ مَلَى اللّهُ عليه وسلم على عهده حنى فام خطب افعال من عَذَبَ عَلَى مُنْ عَتِدًا فَلِللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

وَحُوالُونَ عَلَى قَالِ النَّاسِ وَ الْحَلْوِ الْفَرْ الْوَنْدَ الْوَالْمَا النَّاسِ عَ الناوي والدّنيا الآمزع عَمَّ اللّه فَعَلَى الدّنيا وَ إِنَّا النَّاسِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ والدّنيا الاَمْعَ فِي اللّه عَلَيْهِ والدّنيا المُتحفظ مَهُ عَلَى وَ الدُّيْعِ فَعَرُ اللّه عَلَيْهِ والدّنيا المُتحفظ مُهُ عَلَى وَ الْمُعْ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَا يَكُمُ اللّهُ وَلَا يَكُمُ اللّهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَالْمَالِمُونَ وَلَهُ وَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نوتقمر

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نز نُهُ عِنْهُ وَهُوَلا لِعِلْمُ الْوَسِمِعَهُ بَعْلَعُ خَلَيْ كُلُوا أَسْرَيه وَهُو لَا وَلِمُ يَعْفُظُ الْمُنْسُوحُ وَلَمْ يَحْفُطِ النَّاسِحُ فَلُوبَعِلْمِ انْهُ مَسْوُحٌ لَرُضُهُ وَلُوعِلِ السَّيْنُولَ الْسَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مُلْسُوحٌ لَرُفْعُوهُ ﴿ وَلَحْسُرُ رابعُ لريجُنْدِ عَلَى اللهِ وَلا عَلَى سُولِم مُعِفْ لِلْحَدِبِ حَوْقًا لِلَّهِ وَلَعْظِمُ الرَسُولِلِنِهِ وَلَمْ يَهِمْ الْحَفَظُمُ الْمِعَ عَلَى وَجَهِم فَالْ به عَلَى مُا سَيْعَهُ لَوْ بَرُدُ فِيهِ وَلَمُ نَيْفُونِهُ لَهُ وَحَفِظُ النَّاسِخُ فَعِلْ به وحفيظ المنسُوحُ فَيْسَاعِنْدُ وَعَرَضَ الْمُاصَّحُ العُامَّرُ فُوسَرَ كُلَّيْنَ مُوَّسِعَهُ وَعَرِفَ أَوْمُسُلِيهِ وَمُحْكُمُهُ وَفُلْطُلِّي . ص يَسُولِ إِللهَ سَلَى اللَّهِ عليه ولل الكلامُ لهُ وَجُهَا لِفُكُلُامُ خَاءُتَ وُ كُلُامُرْعَالُورٌ فَلِيمُتَعْهُمُ وَلِلْإِيعُوفِ عَاعَتُكُ اللَّهُ بِمِوَلَامُلْعَىٰ إِنَّهِ يسولالية صلى للدعليدوسكة فيخاله السامخ وكوجهه على برفيد مُعْنَاهُ وَمُا فَعُرِيهِ وَمُلْحُرِجُ مِنْ كُيلِهِ وَلَسْفُ أَصَابَ رَسُولِكُ ملى علىروسلم كاريشاك وكيستكفيه لم كان المجبور أَنْ جِي الأعْدَادِيّ أَوِ الطَّائِي مُعَنِينًا لَهُ عَلَيه النَّالِرُحَنَّ يَهُمَعُوا وَكُانَ لاُيُن فِين فِيلِةِ شَى لِلْمَا لَنْ عَنْهُ وَحَفِظْنُهُ فَافِلًا وَجُو مِهِ اعْلِمِ فَا النَّاسُ وَ احْدَلَا فِيهِمْ وَعِلْ الْمِيْرِ فِي وَالْمَارِيمِينَ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ لمعَكِّ مَا لَسَّلُو وَخَانَ الْمُنْادِجَبُودِيهِ وَهَرِيعٍ لَمُنالِقِهِ منعنيه أنع على المناج الأاخرالم المناج المتعاصية خِلْمِالْمَةُ فَطُرَمِيْهُ أَمْلِنَا فَا فَفَتَتَفُها مَنْ مَكُولِي لَعِنْدَالِيْنَافِهَا مَا رَجِيا سْنَعْتُ حَدْ مِلْمِرْهِ وَفَامَنْ عَلَى حَدِّهِ مَغِيلُهَا الأَخْطِيرُ المُنْعَغِيمُ وَمَعَلِيمُ المُنْعَالِم الْعَنْغَامِ المُنْعَنِّدُ فَلْذَكَ لِمِرْمِ وَالْمُعْنَى لِمَبْلِيمِ وَوَقَصْ المَالِمِينَ مِنْ الْعَنْفِيرِ مِنْهُ كَمُنْفِيْمِ وَجُبُلُ جُلامِيكُ فَاوَ لَسُنُورُمْنُونِفِا وَالْمُوارِهُ أَفَارُ سلها فحصوا بسياة الرمها فزارتها فتعنث ووسي والعزاء وتستث الت المولفا فالناؤ فانفذجا لفاعن فولفاؤ اكساخ فؤاع كفافضو أفطارها ومؤاضع الشابطافاشهز فلالطاواظال انسارها كا

عَلَىٰ السَّنَهِ وَيُنِيِّكُ المَهِدَةُ بِيهِ حَيْمًا لِلْكُنُفِ وَسِنَفًا لِيُسْتَفِ وَلَعْلَمُ ا ٱنْعِبَادَ اللهِ السَّنْعُ فَطِيزَعِلَتهُ لَهُ وَلَوْتَ صُوْلَهُ وَلَغُتِّهُ وَلَعُ وَلَعُ بَنُوامَلُونَ الولايُهُ وَنَيْلًا فَقُ سَالِحُبُهُ وَبَسَا فَوْ رَيْجًا لِرِيوِيَةِ وَلَعِدُ رُونَ رَبُهُ لِاسْتُونُ فِي إلريدَةُ وَلَا نَسْرَعُ فِيهِمِ الْعِبَادُ عَالِزَلِكَ عَقَدُ كُلُفُهُمُ وَاحْلاً فَهُمُ تَعَلَيْهِ يَجَالُهُ إِنَّ وَاصَالُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَنفًا صُلِلِهُ أَرِينُكُو فَهُو حَذُمُونُهُ وَلَوْ فَدُمْيَرُهُ الْعَلِيفُ فَهُمَا والتخيع عَلْفَبُلِا مُرُورُكُ وَامَةً يُفَكِلِهَا وَلَيُدَرُ فَالِيعَةَ فَلَحُلُولِهِا ولبنظئ امروئنة فهبما كأمه وقللي فامد وفئزل خنت سنبداي مَنزِكَةُ فَلَيْقِنَةُ مَلْتُعُوَّ لِلْهِ وَمِعُادِ فِي مُنتَقِلِهِ فَطُوَلِي لِذِي ُ فَلِيسَلِمِ إِطَاعَ مَنْ يُقَدِيهِ وَتَجَنَّتِ مَنْ يُوْدِيهِ وَأَصَابَ سَسِلَ السَّلَا مَدْ بِعَرِمَ نِعْمَرَهُ وُطَاعُةِ هَادٍ امْرَهُ وُبِادَرَ الْهُدُى فَبِكَ أَرْلُغُلُقَ إِبُّوا بِهُ وَلَفْظُعُ بالزرد أسبابه واستنفح التوبة والماط للجوبة ففذ الخير على الطرب ع هُدِئَ هُو السِّيْلِ وَمِنْ رُحُالِيهِ عَلِيهُ السَّلَا هِ عَيْدٍ الخمد ينه الذي لمزيمير بي مَيتناو لاسفيمًا وَلاسفره بَاعَلَى وفي بِسُوءِ وَلَامَلِهُودٌ الِيَالَةُ وَالْمَعَلِي لَهُمَا عُطُوعًا دَا بِيِّكَ وَلَامْرُنَدُ اعْنِي جِينَ لَا لَمُنْ عِنْ الرِينَ وَلامْسُوْحِيشًا عِمْلِهُ إِنْ وَلاَ مُلْيَسِيًّا عَفْلِي لِامْغَارًا بِعِذَابِ الْأَمْرِ مِنْ فَيَالِي اَسِعَنْ عَبَّدًا مُلْوَجًا طِالْمًا لِيُفْسِي لِدَ الْحِيَّةُ ا عَكَنَّ وَلا حَجْنَةً لِي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ الْحُذَلِّلْ مَا أَعْطَيْنَهُ فَي لَا أَغْتَى إِلْإِمَا وَقِبُنَهٰ لَلْهُ مِنَّا لِلْكُودُ بِكَ أَنْ لِفُؤْرِةُ فِي الْكَاوُ أَضِلْكُ فِلْلَّاكَ أَوْ أَصَّامَ عِهِ سُلْطًا سِيِّ أَوْالْمُ مُطْهَدُولُ مِنْ لَكُ اللَّهُ مَا لَحَعُلْضَى لُةُلْكِرْمِينَةِ نُنشُرِعُهُا مِنْ عَلَا ثُمِينًا أَثَى وَأُولَ وَلِيعَةٍ نُونِحُ عُهُامِنْ وَدَالِعِ لِعِيْكِ عِنْدِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكِ الرَّبْدُ هُبَ عَلَ فَيك أوتفتنن عزيهني اوتنابؤكما افواؤنا دورالفاي الدحا مِعْنِية وُمِنْ خُطْبُةِ لَهُ عَلَى السَّالَيْ بصفتزهم المانغد ففدخعل النه ان عليه خفًا بولايه الرحم

وَلَكُوْعَلَىٰ مِنْ لَلِئِنْ عِنْكُ لِلْهِ كَيْدُ فَلَكُ فِي أَوْسَعُ ٱلْمُنْهَا إِسَاعُ التُواصُفِ وَأَصِيفُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن كِحْدِ الْأَجْرَى عَلَيْهِ وَ لانجرى علبه الاخرارية وأوكالإخدائ بحريكة ولأعجر علي لَكَارُ إِلَا كَالِمُا الله سُحَالَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدُرُيْهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِمُ فَ كَالِيَاحُرُنَ عَلِيهِ مِسُرُوفَ فَصَالِبُهُ لِكُنَّهُ حَعَلَحَ عَلَىٰ عَلَى العِبَادِ النَّهِ عِنُوهُ وَحَعَلَجَ إِلَّهُمْ عَلَيهِ مُضَاعَفَةُ النَّوَالِيَّفِظَةٌ منِهُ وَنُوسَنَّهُ اللَّهُ وَمَل لَهُ رَبِد اللَّهُ مُرَّحَعَل مُجَالَهُ مُرْحُعُونِهِ حَفُوفًا الْفَرَيْنَ اللَّهُ الْبَعْضِ لَنَّا مَا لَيْ عَلِي كَعْضِ فِي كُلَّا النَّا فَأَنَّو وَجُوهُ الْمَا وبوجب يغضا بغضا وكالهسك وحرائقها إلا بسبعض فاعظمه النُرُضُ مُحانهُ مِنْ لِكَ الْحُفُونِ حَنَّ الوالعَلَى النَّعِبَهُ وَحَوْلًا عِمْ اللَّهِ عِيْرَةُ عَكِ الْوِاللِّي فَرَيْضَةُ فُرْضَهَا اللَّهُ سَمَّانُهُ لِعَلِيِّ لِي كِلِّ فَيْعَلُّهَا مِنْا مَا كُالْعَتْهِ وَعِي الله بنهم فَلْسَنْ فَعْلَمُ الرَّعِيمَةُ أَلَّا بِعَلَاجِ الْوَلَافِ ولانفَلْ الولا فَالأَباسِفامَ فِالرَّعِيمَةِ فَاذَالُدَّمْ الرَّعِمَةُ إِلَى الوال حَفَةُ وَأَذَى اللهِ احْفَقْهُ أَعَرَّ الْحَقَّ مِنْهُمْ وَقُامِكُ مُنَاجِعٍ ٥ الببيط عنذلك معالزالعة ليؤجرن علاأذ لالفاالة برفع كمرتبي بْزِيدَ الزَّمَانُ وَكُلِمَ فِي فَا إِللَّهُ وَلَهُ وَبِينَتُ مُطَامِعُ الْأَعْزَارُو ا ذاغَلَمْتِ النَّعِيِّمَةُ وَالِمُهَا أَوْ أَهُمُ الْخَالِحِ الْحِينِيقِينِهِ لَحْلَفَ فِمْ اللَّهِ العُلِمَةُ وَظَهَرَ رُمِعَ الْمُرَاكِّوْدِهِ حَنْرَ الاَدْعَالُ الْبَرْقَ نُمِعَالُ عَبِاحٌ الشَّيْرِ فَعُمِلِ الْهُونِ وَعُطِّلَي الْأَجْعَامُ وَكَثْرُتُ عَلِكُ النُعُوْسِ فَلَا بُسْمُوحَ مِنْ لَعَظِيمِ حَوْثَ عُظِّلُ فَلَا لِعَظِيمِ الطِّلُعِلَ فَهُنَالِيَ يَكُولُ لِلْمُرْارُ وَنُعِلَ الْأَسْرَارُ وَنُعَظِّمَ يَهُمُ الْمُعْلِدُ مُعَلِّمُ الْمُعْلِدُ العاد فعلب ماالنا محفي في القوح منسل المعادون عليه ملبس اجَدُوْ الْإِنْسُنَدُ عَلَى مِنْ اللّهِ حِرْصُهُ وَطَالَطُ الْعَلِيجِيا لَهُ بِيَا لِيْجِ حَفِيفَةَ مُاالِدَةَ أَقْلِهُ مِزَ الطِّلَاعِةِ لَهُ وَلَي مَنْ الجِبِحُنُونِ اللب على لعباد المنبعة ومناع حقده ووالنعا ويعلى المامة الحن

وَلُسُولِ مُولِهُ وَإِنْ عُلَمِنْ فِي الْحِينَ مِنْ لَدُهُ وَ لَعُلَمَتُ وَالِوْحَسِلَهُ \* بَعُوفِالْ الْعَالَ اللَّهُ مُلْهُ اللَّهُ مِنْ حَقَّةِ وَلَا أَمْرُو وَالصَّفَرْتُهُ والنَّعِوْ مُن الْعُنْدُهُ الْعِبُونُ مِدُولِ اللَّهِ وَظَلْ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَ عَلَيْدِهِ فَأَحِلَامُ مُعْلِيْهِ اللَّهُ عَلِيهِ وَبُرْكُرُ مُنْعَهُ وَطَاعَنُهُ لَهِ فَقَالَ عَلَيْتِهِ ٱلسَّالِمِ اِنْ يَرْجُونَ مُنْ عَظْمَ حُلِاللَّهُ وَالْفَدِهِ وَجَلَّ مُوضِعُهُ مِنْ فَلْبِهِ أَنْ العظيم بَمْغُرَعْيْدُهُ لُعُظَّمْ ذُلِكُ لَهَا سِواهُ وَإِنَّ الْحُقِّ مَرْحَالَ عَلَاكِ مُنْعَ فَلَمَتُ الْمِنَةُ الدَّمِ عَلَيهِ وَلَطْفَ لِحِسْانَهُ الْمِيهِ فَإِنَّهُ لُمِنْعُظْمُ يعتة المعمِ فل أخوالًا ارْدَارَ حَثْ اللهِ عَلِيهِ عَظِمًا وَانْ مِنْ الْبَحْفِ ڂۭالانِيالْوُلُا هِ عِيْدَ صَالِحِ النَّاسِ لَنْ الْمِنْ عَلِيْرَةُ فِي مُعْ الْعَنْدِ وَلَهِمْ عَ أَمْرُ هُمْ عَلَى الْجَبْرِ وَفُدْ حَرِهُ ثُلَا يَجُونُ خُلْكُ فَلْ عِبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْحَالِمَة الأطكرا فاستناع المناا ولنش يخد الاع كداية ولوكن الحبت أَنْفِالَ لِكَانَكُ فَيْ الْحِطَاظَ اللِّهِ سِجَا لَهُ عَنْ الْإِلْطَاهُ وَالْحَقَّ وم مزالعَ ظَمَة والحِيرِيْلِ ورَغَالَ الْمُحْلَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم النالا والك المنواعلي عميل لاخراج نفش الحالفو والبله والفينة المرابي عَمَا إِنَّانِي ن حَفُونِ لُمُ الْفَرْجُ مِنْ إِلَا إِنَّا وَفُرالِعُ لِا بُدِّيزِ إِنَّا مِنْ الْمِالْمَا وَلَا نَجِلُونَ بنانُفَكُ بِمِ الجَبَابِرَةُ وَلاَ نَحْفَظُوا مِنْ مِنْ الْجُفَظُرُهِ عِنْدَاهُلِ البادرة ولانخال لون بالمالع فولانظ والماسينفالا ن حَزَّهُ لِللَّهُ لَا إِنْهَا مِرَاعِظَامِ لِلنَّهُ مِنْ فَإِنَّهُ مَرْلَ مَنْفَلِ كُنَّ يَتَقَلُّهُ الْنَهُ الْوَالْعُدُلُلُ الْجُرْمُ عَلَيْهِ عَالَالْقُلْ مِنَا الْعَلْكُمِ وَلَا تكفواعن فالإيجن الامشورة بعدل فالمنث فلفس ففو النفطئ ولاالمرتطاء مرفعلى الدائكة عالله مراكم عالفة أغلك ومنت فإنما أنا وأنغر عبيد فملوكون لغب لارتبطيره مُلِكُمْ الْمَالْا مُلِكُ مِن الْغَيْلَ والحَرْجَ مَا لَمَّا اللهِ اليا مَا مَا مُناكِمًا مِنْ الْعَلَيْدِ فأبَرَلُنَا بَعِدَ الفَلَالَةِ بِالْهُنْرَى وَاعْفَانُا الْبَهِيرَةُ لِعُدًا لَعَيْ هُ

3

وَمِزْ كُلْمِ لَهُ كُلُو لِللَّهِ السَّلَّاءُ اللهر إن استعريب على المرافظة والمعد المعدد الما المالك وَأَجْمُعُوا عَامِنًا أَرْعَنِي حَقًّا كُنتُ أَوْلِيهِ مِرغُيرِي وَفَالْوَالْأَالْوَاتَ الْحَيْنَ الْنَاحُدُهُ وَفِلْكُونَ الْنَشْغَهُ فَاصْبِمِ مَعْمُومًا اوْمُنْ مُنَالِسَفًا منظرت بالالبس ليا فيد ولادار المساعد الالفرانس ففشك بهرغز النبيّية وأغفيت على لفذك خرعت ربق على النج وصرت مِنْ عُظْ العُيطِ عَلَىٰ مُرِّمَ لَا لَعَلْمُ وَالْرَالِقُلْبِ مِنْ حُرِّرٌ النَّيْفِيٰ فِي وَمِيْهُ وَكُورِ النَّائِينَ الْمَالِيَصُرُهُ كُنِّيهُ إِنَّا كلف السكارم فَقَدْمُواعَلَعْنَا لِيَحْزَّا رِعَا لِللَّهِ لِمِنَ الْبِين فَيَدِيمُوعَ عَلَى أَهِلِ مِعِيرِ كُلَّهُمُ وَ فَطَاعُتِي وَعَلَى يُعْجَى فَشَيَّكُوا كِلنَّهُ وَالْمَسْدُولَ عَلَيْجُ اعْنَهُ وَوَشُواْ عَلَيْهِ عَنَهُ الْوَاطْلِعَةُ مِنْهُنِعَنْدُدُّا وَطَالِغَةُ عَضُواعُوْ أَسْافِهِ وَصَالِكُوا لِمَا حَنَّى لنؤالله طادفيك وعزكم لأعكيه السالمر لاً مَنْ عَلَيْهُ وَعِيدِ الرَّصِينَ عَنَابُ لَلَّهِ الرَّعِينَ عَنَابُ لَلَّهِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُ لغذامغ أبوغ بيذاالم عاب بباائاة اللولفة كفن اعزه مِنْ يَعْ عَبْدِ مِنَا فِي وَافْلَتَنْهُ لَهُ مَا لَكُنْ لَهُ مَا لَا لَكُنْ فِي الْمُلَالِّيْنِ الْمُنَافَعُم الإلكِيدِ لِمُنَا فِي وَافْلَتَنْهُ لِي الْمُنْ لِمُنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَنْ الْمُعْمَ مِنْ الْم الإلكِيدِ لِهُ وَحُدِدُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ انتَعُوزَ فَرَيْسُ فَتَعْلَاغَتَ مُطُونِ الْعُولِيبِ أَذْرَكُ فَرَاكِ النَّامِدِ أَرْنَجُونُوا الْهَلَهُ فَوْ قِيمُوا دُونَهُ فَوْمِنْ كُلَامِرُ لَهُ عُلَيْ إِلَسْ لَهِ عَوْلَهُ يَاعَقُلُهُ وَأَمَا تَنْ لَفُسُهُ حَتَّى دَفَحَلِيلُهُ وَلَمُفَعَلِيظُهُ وَبَرَفَكُ لَامِعٌ كَلْبِرُ الترفِ فَأَبُالَكُ القبر وكف تلك يد التسبيك تلافعته الأبواب إليا بالسلامة ودار الإفامة وننت رجلاه بطانيذ فبكربع في الامر فالأدر بنااستعلقلبه وأرض وكاه وصركلام لمعلك السَّلْحِ بَعُدَلِاوَنِهِ ٱلْعُكُوالِثَكَانُوحَتَى رُمُ الْمُعَامِرَ ٩ بالمسطية المالك والمراكبة والمراكبة والمستنطئ المتعافظ والمراكبة المتفاقة حنثا

. بْعَمْداَيِّ مُذَكِيرِهَ مَا وَمُنْ مُحْمَرُ مِكَارِلُعِيدِأُفِهِ صَالِح ابْالِهِمْ كغين لأيعد بداللكئ يتكاثرون رعيمون بمراجساد اخون وَحَرَجًائِدِ مَتَكُنَذُ وَكُلْ يَكُونُو أُغَيْرِ حَيِّى مِنْ الْوَلِكُونُوا مُعْجَدُوا أُ وَكَا دُيْفِي ظُوايِم حِنَابَ دِلَةٍ أَجِي مِزالَ لَهُوْمُوا عِمْمُفَامَ حِنْ يَ حَمَالَةِ م الْمُدُنظُرُوا الْمِهِمِ الْمُنارِ الْعِنْفُولَةِ وَضَرَوُ الْمِهْ فَعُرُوا وَلُوالِمَ السنطقة اعتهر عرطاب نأح الربار الخاوية والرتوع لخالبة لْفَالْتُ ذَهِبُوا وَ الْأَرْضِ لِلَّا لَا وَدُهُ اللَّهُ وَلَا عُمَّا مِعِمْ حَمَا لَا نَطَا وَنَاهُ هَا مِهِمْ وَلِيسَنِلْنِهُونَ لِهُ الْجُسُادِ هِيرُ وَنُرْلِعُ وَرَضِيالُفُطُوا وَنَسْكُنُونَ هِٰ بِمِالْحُرُّ وَالْمَالَمُ وَالْمُ بِيَهِمُ وَبِينِهُمْ وَالْجِدُونُواجُ مُ عَلَيْكُو الْولِيْكِ سَلَوْ عَالْمِنِ عِنْ وَقَرَّا طَمْنَا هِلِي وَالْهُرِيِ الْمُرْبِطَانَتُ مِنْ وَعُلَا لفرمنا وموالعيز وكالماز العن ملوعًاوسُوقًا سَلْحُولَ بُعُونِ البُرْدُخ سِبِلا سُلِمَانِ لَمَانِ لَا زُضْعَلِهِم فِعِهِ فَا عَلَيْمِنْ لمؤمه وشربن مزيماهم فأصيخوا وفجؤار فكودهم كالأا كُنْ وْزُوْدُ اللَّهِ الْمُوجُدُونَ لِالْفِرْعُ مُنْرُورُودُ الْأَهُوالِ وَلا يُحْرِيْنِهُ مِنْكُوا الْمُحْوَالِ وَلا يَجْفِلُونَ عَالَةُ وَالْجِفِ وَلا بَا الْدَالُونَ للغفاصفيغ يتنكم لأشطرور فكالمتحضرون وإماكالوا جُمِيعًا فُنَنَتُوا وَالْإِنْ فَإِفَا فَنُو قُوا وَمَا عُرْطُو إِعْفِيهِمْ وَلا نُعْدِ كخلف عَمَة الخيارة وصَمَّتْ دِبارهُ وليخَفْر سُفُواعاسًا بتركنفن بالنطن خرشاؤ بالسموسمة وبالحزكان سكوما فَكَانَهُ مِنْ ارْتِحَالِ الْمِيْفَةِ صَرْعَ لَيْ سُلِيرِ حِيرًا لِثَالِينَالسَّمُوبُ وكحيبا كانبئوا وزور بلين ينهم وعزى للتعارب والتعلعث فيفر أساك المحالفك وتحبيد وهرجبيع وبخاب الفجرة هر أخلا لليتغادون للبليصبلة اولالنها يمساء أئ الحبرب الت وطعنوانيه خازعلبين مترميزا ساهدوا مزاخ طارداره أفلح المحنافوا وزاؤم المالها اعظم مَافدٌ رُوانكُ

العَابِيَنِ مِندِّتْ لَهُمْ النَّهِ الْمَيْالَةِ فَانَتْ مُهَالِعُ الْعُوْنِ وَالرَّجَالِهِ فَلُوكُمُ الْوَالْوَ بنطفه وكبهالعبة ابصفة مالناهدوا وماعا بنوا وكين عمين أنافع والعُطَعَد احْدَادُهُ وَلَقُدُوجَعُ فِهِمِ أَلْطُلُ الْعِبُرِ وَسَعَافَ مُعْ اذَالُالْعُفُولِ وَتَعَكَّمُوا مِنْ عَبِرِجِهَا خِالنَّفِقُ فَقَالُوا كَلِيَ الْوَجُوهُ النُّوَاضِرُوَخُونِ الْأَجْسُارُ النَّوَاعِمْ وَالْسَاالْفُرَامُ السَّلِي وَ تَكَادُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَتَوَالُّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ ع الصيون فالمحتذ محسار لجساد فالأنكرة ومعارف صورناو طالن فمساور الوحشة افامتناوكم بخدم فركوم فرحاو مِنْ صِينِ مُنسَعًا فَاوُمُننَّا مُهُمْ لِيُعَنْلِكَ الْوَكُسِفَعُ مُهُمْ مُحْجُوبُ العِطْابُّ لِكَ وَقِيِّ اللَّهِ مَنْ السُّمَا عُهُمْ بِالْهُوَامِّ فَاسْتَكَنْ وَالْعُمَانُ ٱلصارية مالنترا في المنتفث وتفطعت الألسِنة في فوا المحريك وكا ذلا فيهاؤهندخ الفاكوب أصدوره ولعثد لفظنها وغاب عَ عُلِي الحِدِي مِنْ مُنْ مُرْجِدٍ بِرُ بِلَيْ مُجِّمُ الْوَسَمَ الْحِدُونَ الْمُقْوِلِهِ مُسْنَسْلُنانِ وَلَا الْبِينَدُفَحُ وَلَا فَلُوبُ عَبْرِيحُ لُكُلِبَ النَّحَانَ فَاوْبُ وافَدْ عَبُونِ لَهُ وَعُرُفُ كُلِ صَاعَةِ صِفَة كُلِ كَابِنَتُولُ فَعُرُهُ لَا تنجلى وكذا كمك الأفري فع وبرجسد والبولة بطائع الدنسا عَذِي تَرُونِ وَلَابِبَ شَرَفٍ يَنْعَلَلْ السِّرُولِ فَيهَ اعْقِ حُدْنِهِ وَلِعْنَعُ الحالسَلُوَةِ الصِّيبَةُ مُزَلَكُ بِمِ ضِمًّا لِعَضَالَةِ عَلِمُنْ إِهِ وَشَحَاجَةً بَلَهُوم وَلِعِيهِ فَبَيْنًا هُوَلَغِمَةُ إِلَى لِللَّهِ الْمُعْمَةُ الْبُهِ لَهُ ظِلْ عَبْنِ عَمُولِ اِدْوَ فِي الدَّهِ وَسَكَهُ وَ نَفَعَتُ الأَيَّامُ قُوالُهُ وَتَظَرُفُ البُيْدِ الْحُنُوْ وَمِنْ كَنْشِيغُنَا لَطُهُ بُنْ لَا يُعْدِفُهُ وَنِجُنَّ هُرُمَاكُانَ بجيذه ولولدن فبه فنواث علل النطاطات ليعتنينه ففرع الخاكان وَوْدُهُ ٱلْمُطِلِّلُ مُنْ يَجِينِكِ إِنَّ الْفَارِ وَخُرِجِ البادِمِ بِالْجِارِدِ فَلْمُ يُطْفِئُ سِأْ دِجِ الْإِنْوَ كَيْحُارُهُ وَلا جُرِقِكَ بِحَارِدِ الْإِنْ بَعْتِي مُزُوكَةٌ وَلَا اعْنَدُ لَيْكُمَا بِحِ لِيَلْكَ الطِّيا بِعُ إِلَّمْ امْدَّمْنِهُا كُلَّ

عَلَّهُمْ مِ ذَائِدًا لِحَنِّ فَسُرَمَعَكِدَ إِن وَزَهَلَ مُسَرِّمُهُ وَنَعَالِا أَهُلُهُ لِمِيعَةِ دايه وَخَدِسُواعَنْ بِحُوالِ السَّالِلِينَ عَنْهُ وَتُنَا الْعُوالْوُنَهُ سُخِحْبُرِ مَيْ كُنُهُ وَمُنَّهُ فَقَالِلْ فِي لِيامِهِ وَمُنْ لِكُورُ إِيابَعَنَا فِبْنِيمٍ وَمُصْبِّرُ لَهُمْ عَلَىٰ فَقْدِهُ يُزَحِّرُهُ مِنُ الْحَالِمُ الْمَالِكُ الْمَبْزَعِنْ فَيْلِمِ فِيَبْنَاهُ وَكُنْلِحَ عَلَيْحُنَارٍ مِنْ وَاقِلْلْنُنْيَاوُ رُجِ الْأُحِيِّمُ اذْ عُرْضَ لَهُ عُلْدِضْ عُصَعِيهِ فظنه تَعَكَيْرَفْ فَالِذُ فَظِ نَيْهِ وَيبِسَنْ رُطُوبَةُ لِينَانِم فَكَوْمِكُمِيرٌ مِنْ جُوابِهِ عَرُفَةُ فَعَى عَزْرُدِهِ وَرُعَا أَمُولِ لِفُلِيهِ سُعِفَةً عِ فَنُمُامِّ عَنْهُ مِنْ حُبِيرِ عَالَ لَعَظِمَهُ اوَمَعْبِرِ عَالَ يُحْمَّهُ وَ إِنَّالِمُوْنِلُغَنَّاانِهِ فِي الْفَلَعُ مِزَانُ لَمَنْ فَرَقَّ لِعِمْةٍ اوْنَعْتِدِلُ عِلْمُعْوُلِافِلِللَّالِدِيْاء وَمِن كُلْمِرِلِهِ عَلَيْهِ السُّولُ و عِنْدَتِلُا وَيَهِ رِجَالُ لِانْلِهِ عِنْ يَجَانَ وَلا يَعِنْدُ لِللَّهِ عِنْدَالِلَّهِ الله سُعُاهُ حَعَلَ الدِّحْدَجِ لَا اللَّهُ عُهِ المَعْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُهِ الْعَدَ الِوَفْرِيْهِ وَسُمِرِيهِ مَعْدَالْعَسَوْدِ وَسُعًا لَهِ مِ مُعَدَّالِمُعَالَةُ وَمَا بُرِحُ لَلِهُ عَنَّوْنَ الْأَوْمُيَةِ البُرْهُةِ لِجُدَالبُرُهُةِ وَفِي أَدْمَا زِلْفُولَ عِبَادُنْا خَاهُمُ فِي فِي مِيمُ وَحَلَّمَهُ وَالْمَعْفُولِ وَاسْتَمْعُو بنور يفظ في بناكساع والأنسار والأفيادة بذي وريالها لمن وَهُوْ وَنُ مَفَامَهُ مِنْ لَهُ الْأُدِلَّةِ عَالْفَلُواتِ مُزْاحُذُ الْفَعْدَ چَيدُوا الِيبِهِ ظرِيقَهُ وَلِشَرُّهُ فَالْخَافِ وَمُثْلُحَلَ مُسَاوَظِمًا لَأَ ذُمِّواللِّهِ والطريقَ وَحَذَّرُهُ وَ وَالْفَلْكَةِ وَعَانُ إِكُولُكُمْ الْمُعَلِّمُ لاَ هُلَام اللَّهُ الطُّلُمَاتِ وَالْإِلَهُ عِلْكَ الشُّبِهَاتِ وَازْلِلاَّكُو أَفْكُا لَحُنْوُهُ · مِزَالْنِيابِيُولِا فَلْرِنْسَغَلْهُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ لِفِي عَنْهُ لِفِطْعُونَ إِلَيْمَ المنؤة وكهنيفور الزواج عرفنارم الله ع اساع العافلين كالمترون بالفيشط وبالمنزرون وتنهو كانهو كالمنكرة بأناهو عَنْهُ فَكَامُنَا فَطَعُوا الرُّبِا إِلَى لاَحْذِهُ وَهُمَّ فِيهَا فَسُاهَ فَا ماورَا مُزلِدَ فَعَامَنا الْمُلْعُواغَيُونَ الْقِلْ الْبُرْزَجْ فَعُول الْفَامْةِ فِيهِ [K,3

وَحَقَّفْتِ الْفِيامَةُ عَلَيْهِ وعِدَا لِهَا وَكَشَعُوا غِطًا كُرُ لِحَكُمْ هُل الدُنْيَا حَيْنَا لَهُمْ يُرُونَ مَا لاَ بَرَكُ لِلنَّا مُنْ يَسْمَعُونَ عَالَا مِسْمَعُونَ فَلُوْمِنَا لَقُرُو لِعَقَلِكَ فَمُفَاوِمِهِمُ الْجَيْودَةِ وَتَجَالِيهِمُ الْمَنْهُودُنِّهُ وَفَدْسَنُهُ وَالْرَوَا وِبِلَا عُلِيهِ وَفَرَعُوا لَمْنَاسَبُهِ الفُسِهِ وَعَلَيْلً مَغِيرَة وحَبِرُهُ إِمْرُوا بِهَا فَغَمَّدُو اعْتُهَا أَوْنَهُ وَاعْتُهُا فَفَرْطُوا مناويح الوالفك الوزاده ظهوره فضعفوا عن السفال بِعُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُعَاوَلُهُ الْمُؤْدَ اللَّهِ وَمَا لَكُ فِي مُعْفَامِ نَوْمِ الْوَاعْنِرَافِ لِمَالَيْتُ اعْلَامُ هُدُكُنَ وَمَعْلِاجُ دُجَّى فَرُحَعْتُ بعرالملائكة وسنزلك على الشجيئة وفخت لفواؤاب للمنا واعدو لورمناع والحوامان ومفع واظلوالله علَيْهِ وليه فَرَضِي سَعِبَهُ و حَدِدُمُفَا مَهُمْ سُنَتَهُ وَرَعُ عَالَمُ مِنْ الْعَالِمِ مِنْ الْعَالِمِ رُوْحَ النَّيَا وَرُونَ رَهَايَتُ فَاعَدِ إلى صَلِهِ وَالْيَاوُلُ ذَلَةٍ لِعَظْمَتِهِ حِرَجَ طُولُكُ سَى فَالْوَمَنُ وَطُولُ الْمُضَا بُعْبُونَهُمْ الْعُلَالِ رَعْبَةِ وَلِاللَّهِ مَنْ هُمْ رَدُ فَالِيعَةُ كِبُلُونَ مَنْ لِانْصِوْلُونِهِ والمنادخ ولأنجب عليدا لآلع بولفايب يفت فأنت لنفية وَالْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ وَالْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ اللّهُ الل زيلاؤنه بالفاالانسان فاغرت برتب الكوير المجفئ شوور حَيْنَةً وَأَفَطَعُ مُعْنَزِمَعُ لِرَدَةً لَفُدُ أَبْرُحَ حَجِمَا لَهُ بَعْشِهِ عَيْدٍ بالقاالانسان اجرادعا إزبد وماعرتك وريك وما الشَّكَ بِهَلْكَةِ لَعَسِّكَ الْمُأْمِّرِينَ الْكَتَالُولُ الْمُلْسَعِظُ فَيْ لَفَظَلَهُ" الْمَانُوحُوسُ فَيْسَكُمُ الْوَجَرُمِ فَعُبُرِكَ فَلُو بثمانؤي الفلاج يجلئية اللكتنس فأنبلكة اؤنؤي البنيلي إكي المنتح بسده فبنهج إحمتة له فاحترة على الحدوم الد مفاتا عَلَيْهُمُنَابِكَ وَعَزَّاكِ عِزَالُكُ أَوْعَلِ لِفُوصَةَ وَهِيَ أَعَرَّ الانْفِيرُ

عَلَيْكُ وَكِيفُ لِأَبُو فَعَلَكَ خُوْفُ كِنَابِ لِفَيْهِ وَفَلْنُوزَنُّ لِنَّا بمغاصبه مذارج ستطؤانه فنلاؤم كالالفنزة وفلك بعير الله المرابعة على العَفْلَة الذي العَفْلَة الذي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَطْبِعَةً المرابعية الله الله الله عَلَيْهِ الله عَفْلَة الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ عَ وبدكيره النا ومَنْ لَنْ جَالِنُو لَتِكَعَنْهُ إِذَالُهُ عَلَيْكَ يُعِوَ النَعَفُوهِ وَبَنَعَمَدُكَ لِفَوْلِهِ وَانْتَ يُمْتَوَلِّعِنُهُ الْعَجْرِهِ فَعَالًا مِنْ فُويَ مَا أَكْرَمُهُ وَلَوْ أَضَعْتَ مِنْ حَجِيفٍ مَا أَجِرُ إِنْ عَلَىٰ متغصبتيه وانت في كنف سيره مقمر وفي تعقير فعلم منفلات المَنْ يُعْدَ فَعْلَهُ وَلَمِ نَفْتِكَ عَنْكَ سِنْرَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُطْرَفَعَ بِنَ لِعِمْ فِي مُعَدِينُهُ اللَّهِ السِّينَةِ لِسَانُ اللَّهُ الْعَلَيْكِ ه مخطرف أَوْ لِلَّهِ الْفِرْفُ لِمُ عَنْكَ فَا ظُنَّكَ فِي لُواطَعْنَهُ وأَثْمِ اللَّهِ لُوانَ هُلَا لَا فَيْ فَا مُنْ الْمُ فَعَنِينَ الْفُو لَا مُنْوَادِينِينَ الفُدُدُهِ لَحُنِينَا أَوْلَحُا يِمِعَلَىٰ فَسِحَّ بِذَمِهِ لِلْأَخْلَافِ فَمَسَلَوِى العَمْ المِعْ المِعْ المُعْ الْمُوْلُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بعد والمنتفع المنوا والمنتفع المنوا والمنتفع المنواع والمنتفع المنواع والمنتفع المنواع والمنتفع المنواع والمنتفع المنافع المنتفع المن مته وسادف خبرها مكتب ولوت عرفا فالدار الحاً ويَذِهُ الزُّنُوعِ الحالِبَةِ لَجُدَّنَّهُ امِنْحُسْنَ وَحُرْكُ وبالإع موع عظف مخلف الشفي فع لبك والشجيع بدو ليُعْ ذَادُ مَنْ لَى يَرْصَ بِهَا دَارًا وَيَحَلِّ مِنْ لَكُرُبُوطِ مِنْهُ أَوَانَ مَجَعُهُ لِمُ الستعذا بالدنباع كالفرالها وبؤت كالبوم إدائجنب الرَّاحِفَةُ وَحَفَيِّنَ لِحُلِكُ فِلِهَا الْفِيامَةُ وَلَحِنَ بِحُلَّمَانِيجٍ ٱۿلهُ وَبِكُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدَ أَهُ وَبِيكِّلِيطًا عِلَهُ لَطَاعْنِهِ المَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ عُولُوا وَعَدْلِهِ وَفِينَا لِمَ مِنْ فِي مُنْفِرَ فَلَكِمُ مِنْ الْهُوا عَ وَلاَهُ سُ فَالْمِينَ الأَرْضِ الْأَرْضِ اللهُ كُفِّهِ فَكُرُ مِ فَالْكُرُ فِي فَالْمُ اللَّهُ فَالْمُ

ذاحِفَةٍ وعَلَا يَوْعَذُ رِمْنَفُطِعَةِ فَخُورٌ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعَوُّمُ به عُدُّانَةِ وَمُنْبُتُ بِمِ حُمِنْكَ وُخُدُمُا ابِمُفِي لِكَمَّ الاَسْفِي لأونينة وليتفرك ونيمر برف المخاة وانط عطابا النيه ومزكلام لهُ عَنْ لَا لَسَّالُوعُ مَنْ السَّالُوعُ مَرْدُ واللولان ببذعل حتيج السعدان سنقذا واخترا المعالي مَصْفَدًا احْبُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ لِوَمَ الْفِيامَةِ طِلْمُالِيعُفِ العباد وغايسة النوع مولخ طاه وكيف أظهر احدًا لنفسين إلى ليلى فَفُولْهَا وَبُطُولُ عُوالنَّا لَكُوكُ عَلَوْلُهُا وَاللَّهِ لَفُدَرَابِكُ عَقِيلًا وَفَذَا لَمَكَنَ حَنَّى لِسُمَاحِتِي مِنْ يُرْتِحُدُ صَاعًا وَرَابِنَ صِبانهُ سَنْعُتُ الأَلُوانِينَ فَفَرِهِمَ كَأَنَّا سُوِّدَتْ وُجُوهُمُ ، بالعظمرة عاؤد لايؤكيذاه كررع الفولي وردادا مَاصَّعَيْتُ الْبِيهِ مَعْ فَظُو الْقِ الْمِعَهُ دِينِي الْبِيَّةِ فَبِالْاهُ مُفَارِفًا طيعة مُلَكِّيدِ أَرِينَ مِنْ الْقِلْ الْمِعَهُ دِينِي الْبِيَّةِ فَبِالْاهُ مُفَارِفًا طيعة مُلَكِيدِ أَرِينَ مِنْ الْفَالْ طريغ فَكُونُ لَهُ حُرِينَهُ فَرَّالًا بْسَفَامِنْ حِسِمِهِ لِبَعْنَينَ أنكسر بِهَا فَعُوصِهِ ﴿ كَذَلْفِ مِزَالِهَا وَكَادَانُ عَنَرُفَعُ فِيلِما فَعَلَّ لَهُ نَكِلَ النَّوَا عِلْ الْعَبِلِ النَّوْنَ مِنْ مِلْ الْمُلْعَالِلَ الْمُؤْمِنِ مُلِيدُ فِلْحُلْفًا إنسانها للعبه ونجن والنارسج واحبارها لغضبه أَنُونَ عِلَا ذَى وَلَا إِن مِزَالِلْظِي وَاعِينِ مِنْ لِكِطْارِكُ طرفنا بملفوفة فوعايها ومغنون سنيتها عاما الجنث مِنْ حَبِيْعُ أَوْفَهُما فَقُلْ أَصِلَهُ الْمُ زَحَوْةُ الْمُصَارِقَةُ فَوْلِكَ مُحْتَرَةً مُ عَلَيْنا الْفُلَ لَبُنْتِ مَعَالِلُهِ ذَا وَلاذَلِكَ وَلَجُنَّا هُلِيَّةً فَيْ فَغُلْنُ هِلَنْ الْمُهُولُ اعَنْ دِينِ اللّهِ أَبَيْنُ لِتَغَدِعُنَى الْمُخْسُطُ مُرَيِّ المَرْدُوجِيِّنْ الْمُ نَحْدُونَ وَسُلُولُ وِ اعْطِنْ الْمُعْالِيمُ السَّعْدَةُ مُا عُنا وَلا كِفاعُوا الْ اعْمَى الله الله الله الله الله الما الما الله عَامِدُ الله مافعلْنهُ وَإِنَّ دُنيًا كُرْعِنْدِي لَهُ هُوَرُمِنْ وَرَقَيْهِ فِي فِي حَبُوا دُوْنَفُهُمُ فَاصالِعِلَى وَلَعِجْمِ مَفِي وَلَدُوْ لِالْفَقِي

نَعُوْدُ اللهُ مِنْ مَا إِنَّا التَّلُّونَ فَيُ الزَّلُونِ لَسَنَّعِينُ الْعُوْدُ فَيُ الزَّلُونِ فَ لَسَنَّعِينُ وَكُولُونُ فَالْمُلُودُ فَا لَا الْمُثَالِّينُ فَا لَا الْمُثَالِّينَ فَا الْمُثَالِمُ وَ فَا لَا اللّهُ الْمُثَالِمُ وَ فَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ اللهر أصن حمي السارة لأسدر كالم الافار فأستور طالع رفخ وأستعقف سوار خلف والتلايح دملع طابي وَأُونَانُ رَامٌ مَنْ مُنْعَىٰ وَالْتَمِنْ وَكُلَّ الْحَالِمُ وَلِيَّالِعُظَّارُ بن وَالنِعِ الْخَعْلَ عُلْكُ أَتَى عَبْرُهُ وَمِنْ حُنْظُمُ لَهُ عَلَمُ لَلْهُ عَلَمُ لَلْهُ عَلَمُ لَلْهُ عَلَمُ السَّلَمُ و الرَّالِيلاَ يَخِعُوفَهُ وَبِالْعُدِيمَعُرُوفَهُ } أخواكام مدوم لحوالها وكابسار وزالها احوال تحنافة وتازات متعرفة العبن فهامزمون والأمان فامعدوم وانا اهلهام اعتراض سنهدوة تزمه برعامها وتفبهم بحاجهاك وأعلمواعباد الله أنشروما ألمترفيه مزهزه الدنيب علىسير من فرمضي فبلكم من الطوك من المارًا وَاعْمَرُدُ بُارُ اوالْعَدَ انْأَرًا اَصِعَتِ اَصُوالْهُمْ هَالِمِلَةً وَيِلْحَهُمُ رِاحِدَةً وَلَجِنا دُهُمُ بِالْمَةُ وَكِنَارُهُمُ خِالْمَةً وَاتَّادُهُمْ عِنْهُ فِي السِّيدَ لُوا الْفُهُورُ الْمُسْبَدِّهُ وَ بِالنَّادِفِ لِلمُقَلَّةِ العِيمَةُ وَوَلَا حَبَارًا لِكُنِّدَةً وَالْفَوْلَ فِي إِ الاصه الإصابية الملحدة الني فَدْ نَني عَلَ الْحُوارِ فِينَا وَهَا وَشُرِيدَ النزاب ساؤها فحلها مفتري والكاعظم عنور يترافل مُحَلَّةً مُوحِسْمَ فِاهْلِ فُراعِ مُتَنَّا عِلْنَ لِإِسْنَا لِسُونَ بالاوظان وكايتوا ماؤن فالمكرا كجران كالمائنفان مِنْ فَرُوا كِهُ وَالرَّارِوكَ فَيُ الزَّارِوكَ فَيْ الْوَارِوكَ فَيْ مَا فُورُونَ فَدْ كَلْنُهُ يَكُلُكُمُ البِلْ وَاعْلَهُ وَاكْنَادِلُ وَالنَّرِينَ وكان و الطاماروا اليه وارتصال المعنى وَصَيْحُورُ الْمُالْمُسْتُورَةُ فَكُفِي مِنْ الْمِسْلَافِيْتُ عَرِ الْمُوْا وَ اَعْتُرْتِ الفَيْوِي فَهَا الْكِينِلُوا كُلَّ

90 مْاأَسْلُفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللهُ مُولِا فِي الْحُقِّ وَجَمَّ t 90 1 det كارعك فالمدهرك سراره وكظلغ عليم مَكْنَوْفَاءُ وَقُلُولُهُ وَالْفِحَمَلُ هُوْفَةُ إِذًا فَحِمَا لَهُ الْعَرِيْةُ و خسترها ٢ الأمث إمضالج ادعهدة وللالجلاعلى عدل التُّنَهُ وَخُلِقً لِالْفُنْهُ ذُهِبَ نَغِيْ النَّوْبُ وَلِهِ الْفِي لهندر في التا دولا ووفط والصّعدة وكلوم ووالنا أالصَّعِبْرُوْهَدَجُ البِّهِ النَّبُورُوْكَائِلَ مِنْ

يِنْ عَلَقُلْ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم دروالاغال اللَّهُ فِي وَمُكِدِّرُ سُفُهُ الْكُونُ خ رمعائلة وعظن ف عَلَجُ يُعَدُّونُهُ وَ فَا فَا فَا فَا فَا فَا عَلَمُ تَغَنَّا كَوْدُوا فِي خِلْلَهِ وَالْحَنْدَاهُ وَلِلَّهِ وَكُلَّهِ وَكُلَّهِ وَكُلَّهِ وَكُلَّهِ وَكُلَّهِ عُمَرَتِهِ وَعُوالْمِي عَكَ اللهِ وَ أَلِمِ النَّهَافِهِ وَدُجُّو الْمَالِفِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عنويدم لأنبه فكالعالم المنتفاقة الْ وُنْدِّ نَا يَعْدُ لِلْهِ الْمُؤْمِنِينَ الللَّهِ لِلِينَا لِمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِلِي الْم كة والقروزان وأعد تفاؤلخام بِسَرَاتُالاَبِعُوْدُوْ مِنْ لَنَاهُمْ وَلَا عُفْلُوْنَ يَعْلِينُونَ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ فَاحْلَدُواالدَّيُنَافَأَنِّ

حَنْهُ عُمُعُ طِيَدُ مُنُوعٌ مُلْسِمَةُ مَرُوعٌ لا بِلُومُ رَجَا وَهِا الْعَلَامِ مَعْطِيدًا وَهَا وَلا بَرْجَادُ لا وَلَا بِرَجَادُ اللهِ وَلَا بِرَجَادُ اللهِ وَلَا بِرَجَادُ اللهِ وَلَا بِرَجَادُ اللهِ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَلَا بِرَجَادُ اللهِ وَلَا بِرَجَادُ اللهِ وَلَا بِرَجَادُ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ا 3 صفة لرفعال م كَانُوا قَمَّامِ الْمِلْالْسِا ولنسوامر كفلها فكأنؤ إفهاكر بسرميها علوا <u>بِهِ إِنَّا يُنْهِرُ وَنَ وَيَاكُرُ وَافِيهِ مِنْ الْخُذُرُ وَنَ يُقُلِّنَا لِمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ</u> سِطُهُوا أَيْ أَهُ لِالْأَحْرُةِ بِرُوزَالْهُ لَالْتُنَا نَعُطُرِبًا مَوْنَ احْسَادِهِ وَهِمُ النَّذُ إِلَّهُ ظَامًا لمؤت فُلُو مِلْحِنْلُو ومرح طيك خطبها على التلا يدكفارع الم وَهُوَمْتُوجَهُ الْكُلْمَرُ فَإِذْ كُرُهُ الْوَاقِدِي كُمَّا الْكُلْفِ فَصَدَعَ مَا أَسُورِهِ وَبَلْغُ رِسُالَةً وَبِهِ فَأَمْرً اللَّهُ بِهِ الْعَدْعَ <u>ٷڒؘ؈ؙؠۄٳڶڡؙۊؙٷۘٲڵڡؙؙ؊ؚڗۘۮۅڮٳڵٲڔڿڵؚؖؠڵۼۘۮٳڵۼڶٳڶۼڶٳۏۊ</u> الواعِدُة بِعُ الْعُدُورِ وَالْفَعُ أَبِرَ الْعُادِحَةِ فِي الْفُلُوبِ وَمِزِكُلُامِ كُلِّيهِ عِنْدَاللَّهِ رُزِّمُعُدُ وَهُوَمِنْ مُنْ بِعَنِهُ مِ إِنَّ هُذَا المَالَ لَيْنِ لِي لَا لَكُ وَالْمَاهُو وَيُرْ السُّلْمِرَ وَجُلِّ الْمُنَافِقِ فَانْ مَرِكُ فَلَمْ لِي خَرِيمِ كَانَ لَكَمْنِنَاكِ عَلْمِهِ وَالْأَقْنَاهُ الْبِرَيِمِ لِلْأَكُورُ لُعُبِرِ الْوَاهِمِ عُومِ حَكْمِرُ كُلُومِ لَهُ عَلَى لَهِ الْسَالِرِ ٩ الإلز اللسار يَضِعَهُ مُن لانسارَ فَلا سُعِدُهُ الْعُول لَهُ ا المُنتَعَ وَلا يُعِلَهُ النُّفُونِ إِذَّا النَّعَ ﴿ وَلَا لَالْمَوْ أَالَكُلُامِ وَفِينَا لَنَسْبَتُ عُرُوفُهُ وَعَلِينًا لَهُ لِلسَّعْمَةِ لَهُ وَأَعْلَى إِلَيْ رَحِمَكُ وُاللَّهُ ٱلْكُمْ وَ وَمَالِ لَفَالْ إِنْ عَالَى اللَّهِ عَلَا كُواللَّاكُ عَن المَّذِقَ كَلْكُ وَللاَّزِمُ المُوَّ ذَلِكَ الْمُلْمُ مُعَنَّكُ فَوْنَ عَلَا لِعَمْنِ إِنْ مُعْلِكُونَ عَلِي الْأَزْمُ إِنْ فَيَا الْمُرْعَالَامْ وَعَالَمْ وَعَالَمْ وَعَا سْلِيهُمْ الْمُرْدِوعُ النَّهُ مِنْ الْمِنْ وَقَالِهُمْ وَمَالَّا فَاللَّهُمْ الْمُؤْمِنَّا لَهُ فَاللَّهُ عَلْمُ صَعِيرُهُ كِيرُهُ وَلا يَعُولُ عَيْدُهُ فَاللَّهُ وَلَا يَعُولُ عَيْدُهُ فَاللَّهُ وَلَا عُولُ وَلَ

<u>ٷڡۣڒٙڲڵڡۭڵۿٷڿڒڔڵڂؽڵۅڶڶٵؠ؈</u> ٳؠؙٵڡؙڒؽؘؠڹۿۯؙڡٵۮؿؙڟ۪ڹۿۣۯۅۮڮٵٮۿۯٵٷٵڟؚڶۿٞ؞۫ سَرِّ الْصِيْعَ عَلَيْهِ الْمَجْوَرُ نِعَرِيهِ وَمَهْلِهُ الْهُ عَلَيْهِ الْمَعْلِ مُسَهِ فَرْبِ أوضم يَفَارَبُونَ عَلَى فَدُرِكُ عَلَا فِهَا مِنْفَا وَنُونَ فَالْمِ الزَّوَا وَ نافع العَفْلِ مِنَازُ الْعَامَة فَصِيرُ الْهِ مَنْ وَزَاحِي الْعُلْفِيحُ المنظرة فرب الغعير بعد السيرومع ووالفرين مُنْكَوْلَلْمِلْيَةِ وَمُا لِهُ الْعُلْدِ مُنْفُرُّونَ اللَّهِ وَطَلِيواللَّهُ الْعُالِبُ الْعُلَا الماع قمز كالإم له كلفه السلام و و و فَالَهُ وَهُوَ بَلِي غُلْلَ اللهِ مَا لَا مُو وَهُو بَلِي غُلْلًا مِعْلَى اللهِ مَا لَيْ اللهِ وَكُو مُو وَهُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَالْمَالُونَ الْمُعَالِمُ مَوْنِكُمُ الْمُنْفِطِعُ مَوْنِعُمِوكَ وَمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ مَوْنِكُمُ الْمُنْفِطِعُ مَوْنِكُمُ الْمُنْفِطِعُ مَوْنِعُمِوكَ وَمِعْمَا لَمُنْفَعِلُمُ مَوْنِكُمُ الْمُنْفِقِلِينَ الْمُنْفِقِطِعُ مَوْنِعُمِوكَ الْمُنْفِطِعُ مَوْنِعُمِوكَ مِ النَّهُ وَ وَالابِيبَارُوا خُنَّارِ السَّمَا يَحْصَصَ حَنَّ مِنْ مُلِيا مُعُلِيًّا عَنْ مِواكَ وَعَمَّيْنَ خِنْ مِهِالَ النَّاسُ فِيكَ سُوالًا ولولالك المرت بالمتبرولهب عنائح ذع كأنفاك عَلَيْكِ عَلَا لَكُونُ وَ لِكُ أَلَا أَنْهَ الْطِيلُاوَ الْحَمَا فَهُ الْفَالِدِينَا وَقَلِا لَكَ ولِكِنَّهُ مَالِانُمِلَةُ رُدْ ٥ وَلا بُسَنظاعُ رُفُعُهُ بالائت وأتى اذكرونا عندرتيك واحتعلبا ماليكم ومرحظته لفعلنه السَّلارة الحنديلة الذي لاندرك البنواهد ولأنجوب المتناهد ولانزاه النواطر ولاعظ ينه الشوانز الزال العلافكم ريحد ونيخطفه ويجاون خلفه على وجوب وماس كالهم على الاسته له الدى مدن في المان والنفوع الم عناده وفالم الفنطك خلفه وعداع المسوح مَنْ أَنْ مُسْلَسْمًا ومُحَدُونِ لَأَنْسَالِ عَلَى أَدْلِبُهُ وَمِالْ مُعَالِمُ مِنْ العجن علافكرن وبمااضطرها البئه مزالفنا دعلى دُوامِهُ وَلِحِدُ لَا بِعَدْدِوُدُ إِنَّمْ لَا بِإِمْدِوُ فَالْمُ لَا بِعُدِ

Ed The Sale 94 وكفاه الأدهان لايمشاع ودونشهد لدالم كالدكا عروا لمخظ حَبِهِ الأَوْهَامُ ﴾ وَيَخَالُهُ إِنهَا وَبُهَا اسْنَعُ مَنِهَا وَالْبُهَا خَاكُمُ الْسِرَيْنُ وَأَ عنران والأربه الناابان فكتراثه كجسما ولأرباع عليم ساهديه الغايات فعظمنه فنسيتا كركبر سانا وعظم وَيُسْلَطُانًا وَ وَلَسْهَدُال مُحِدًا عُبِلُهُ إِلَيْهِ مَعَلَّا فِي أَلِيهِ مَعَلَّا فِي أَمِينُهُ الرَّحِي مَلِ لِلْهُ عِلَى وَلِمُ ارْسَلَهُ بِوُجُورِ فِي وَظُمُ وَالْفِلْ وَالْفَالِمُ الْمُفَارِ المبعج فبلغ الرسالة صادعا بهاو خرا كالحجية وذا لأعليها وأفام المغلام الاهتداع ومنار الصياع وحتعل أمراس الاستلام صنيبة وعُزى الانمان ونيفة ومعها ن وصفة عجر خلو أحسناف وأدفك وافت المستالفلارة وتجسيم النعسة لمنضفا ا كَالَطِ وَيِقَ خَافِوْ اعْذَابِ لَلْمُ رَبِيِّ قَالْحِزَ الْفُلُوبَ عَلِمُ لَهُ والأبطار مَذْخُولُهُ الابنظامُ وَيَالَىٰ عَعْرُطُ خُولُهُ الابنظامُ وَيَالَىٰ عَعْرُطُ خُلُفَكُمْ لَهُ مُنظُّ لَدُّكُ وَالْفَانُ وَالْفَانَ عَكِيدَهُ وَفَافَ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَعْسَرِ وَسُوْحٍ لَهُ الْعَظْمُ وَالسُنْسُرُ أَنظُ وُوالِ المُسْلِقَةِ وَعِنْمُ مَا عَا جُنَّتُهُ وَلَطَافَةِ هُمُنِينًا لَا نَكَادُنْنَالَ لِحُطَالِنَظُمْ مَا عَلَا الْمُحْمِدُ مِياعًا ولا مستنددي العيكر كبف كبت على أنضها وخيبت ونيت عَلَا رِّرَفَهَا اَنَّنَاكُ لِجِهَ مِنَّهُ الْحُيْرِهَا وَنَعِيدُهُ الْمُسْتَقَرِّهُمُ وَرُوطِا وَنَعِيدُ لَهُ الْمُسْتَقَرِّهُمُ وَرُوطِا لَهِدَ يَهِا مَحْفُولُ وَرُوطِا لَهِدَ يَهِا مَحْفُولُ وَرُوطِا لَهِدَ يَهِا مَحْفُولُ وَرُوطِا لَهِدَ يَهِا مَحْفُولُ بيرز فيطامز دوفئة بوفيفا لابغيلها المتناكلا بحرمهما الدَيْانُ وَلَوَيْ الصَّفَا المالِيسِ وَالْحَدَةِ لِلْحَامِسِ وَلَوْ مَكَّرَّتُ المنا فخارن الخِلها وفي غلوها وسُفها وَمُل الحُرُ فِي غِيثُما اللهِ تطنط ومله الزاس مزعنها والديمنا لقضيت وخطفها عُجِبًا وَلَهَيْنَ مِن وَصِّفِهُ لَعُبَا فَتُعَالَى الْأَكُ الْأَكُ فَالْعَلَاعَلَى والمها وتناها علارغانها لمستكه ف فطرتها فاطرر

وَلَهُ يُعِنَّهُ عَلَيْحُ الْفِطْ فَالِدِرُ وَلُوضَرَبَ فِعَدَاهِبَ فِكَرِكَ مر غایاته م لِسُلُوعَالِمَانِكُ مَا وَلَتَكَ الْوَلَالَةُ الْوَالَةُ الْوَالْمُ الْمُ الْمُعَلِّمِ فَوَ فَاطِوْ الْغُيْلُهُ لِدُنْ فَافْصِيلَ كُلِّنَّ فَعُامِعِلَ خَلْافِ النجلة معا النجلة معا حَلَّى وَمُا اكِلِدُ واللَّطِيفُ وَالنَّفِيلُ وَلَكَفِيفُ والغُوكَ وَالْمُنْعِيفُ لِلْ عَلَيْهِ إِلَّا مِنَوْا مُ وَكَذَلِكَ السَمَّا وَالْمَوْا وَا وَالرِّياحِ وَالْمَا وُفَانُظُرُ إِلَّى النَّمْ يُسِقِ الْفَهُ رِوالنَّابِ والنيحرواك إولحب واختلاف مذاالك والنفايه وَلَقِي مِن الْجِارِوكَ يُرَةِ هُ إِن الْجِالِ وَكُولِهِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ مِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّقِ مِلْ مَنْ عَدَالْتَدِدُوْلَكُ الْعِلْالِ وَلَفُرُ وَهُلُو اللَّغَابِ وَالْمُ لَكُونًا لَهُ عَلِمُ الْمُخْتِلِمُ اللَّهُ الللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ لِمِنْ النَّحُدُ المُفَدِّرُ وَجُحُدُ الْمُدُيِّنَ نَعْفُوا النَّمُ كَالْهَابِ 73 مَالَهُ وَالرَّوْ وَلَا لِاحْتُلافِ صُورِهِ عِلَافِ الْمُ لَكُولُوا 1036 الي حجيّة وماالدّعواو لانخفيو كما وعوا وها يَعِونُ مُنَا أَمِنْ عَبُر لِمَانِ وَجِنّا أَيَّهُ مُنْ عُبِرْ جَارِ وَالْسَبَ كُلْنَ فِهِ الْحُلُقُ الْمُطَنِّي لَهَا عَبَيْنِ حَسَّرًا وَمِ فَأَسْرُحُ لَهَاجِدَ فَنَبُنِ فَنَوَا وُبِرِيجَعَلَ لِهِ السُّمْ الْحُنْقِ وَنَعْجَ لهُ الغَرِ السِّويُ وَحَعَلَ لَهِمُ الْحَسِّرِ الْعَوْيُ وَغَالْبُوْدِ فَا تَفِيْرِضُ مَعِكَلِبُنِ عِمَالَفِيفِينَ رُهُهُا الزُرْالْحِيُّ ذِرْعِهِمْ مِنْ الْمُنْ ا نْ نُرَوْ النَّهُ وَلَقُونَ مِنْ مُسْتَعُوا نِقَا وَخَلْفُهُا كُلَّهُ لَا تَكُولُ الْمُبْتَعُ سَكُمَّا وَضُعُفُالِعُ عَلَى الْفِيارُ رَهْبَةٌ وَحَوْفًا فَالْطَبُومُ مُنَافًا وَمُنْعَلِّعُ كامره أخطئ وكالرتبر فيهاؤالنَّفُروَا وملى فُوالِمُهاعَلَى الذُّكُنَّ وَالْبُهُرِ فَكُرَّا قُوا نَهُا وَاحْمُ لِجَنَّا مَهُا فَكُلًّا غُرابُ وَهٰ رَاعُفَاتِ وَهُ نَاجِهُامٌ وَهُ ثُالْعُالُمُ دُعَالًا

حَلَّظِامِدِ المه وَحُعَلَلُهُ بِونِ قِدُو أَنشَأَ السَّخَارَ النَّالا عَاهُ عَلَا رَبِّمَ الْمُ وَعَدَدُ فِيهُمُ الْمُؤلِّلِ الْأُرْمَ لَعُدَّجُهُ فِي إِلَّا وَ اخرَةَ المَهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْجِدِهِ فَيَعْرُحُ طُرِيهُ لِهُ الْمُؤْجِدِهِ فَيَعْرُحُ الْمُؤْجِدِةِ فَيَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُاوَرِخُكُهُ مُنْ حِجَبِعُهُ وَلا حَفِيفَتُهُ أَصُاكِ مُنْ مَنْكُ وَلا إِنَّاهُ عَنْ مَنْ يَنِهُهُ وَلَاصَمَدُهُ مَنْ لِثَارَ الدُّهِ وَلَوْهُمَّهُ كَالْمَعُورِ عَشِيهِ مَصْوَعِ مُ وَكُلِّ فَإِيمِاعِ سِواهُ مَعْ فَو الْفِاعِلِي الْمِعْلَالَ الْمُعْلِمُولَالَ المَمْ مُعَدُّدُ وَكَلْ يَجُولُ فِي عَلَى كَلَا مَاسِنَفَا ذَوْ لَانْعُكُمُهُ الله عاد ولا يُولِي الله والد كسل وقات عوالم والعدم الما رُجُودُهُ كُلُالْ سَالَارُلُهُ يُسَلِّعِينِ المَنْ الْعُرْفُ لَكُ مَسْنَعُولُهُ وَيَمُضَا ذُبِهِ مِنْ الْأُمُورِعُ فَدَالْأَضِدُ لَهُ وَيُمُفَا وَالْوُصُوْرِجَ الْمُهُمَةُ وَالْجُورُ وَمِالِمُلاَ وَلِلْمُورُ وَالْمُلْمِينَةِ وَالْمُورُ وَمِالْمُعُرِدُولُونُ وَالْمُعُرِدُولُونُ وَالْمُعُرِدُولُونُ وَالْمُعُرِدُولُونُ وَالْمُعُرِدُولُونُ وَالْمُعُرِدُولُونُ وَالْمُعُمِّدُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّا لَاللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال مُفَرِّنُ نَيْنُ مُن الزيانِها لاينمارُ عَرِدُولا مُعْمَدُ بِعِيدٍ وَاتِّهَا نَحُدُ الْأَدُوانُ الْفُشْهَا وَنُشِبُ وَالْأَلَّانُ إِلَيْظَا يُوهِنَّا بجرى عَلَيه ما هُوَاحُوْاً هُ وَلَعُودُ إِنَّهِ مَا هُوَ أَنْوَاهُ وَ نَحُدُن فِيهِ مِالْعُولَيْ لِنَهُ إِذَّا لِتَفَاوَنَتُ ذَٰلتُهُ وَلَعَبُزُالَ دائم، ولامتنع فلكاذل مغناه ولكاتان ولا الدور حدله وَلالهُمُنسَ المُنسَامَ الْإِلْدِمَةُ النَّفْضَانُ وَإِذَّا لَفَامَنُ انْهُ المَصْنُوعِ فِيهِ وَلَحَنُوَ كَا لِهُ لَهُ لَا لِمُثَالُنِكُ الْمُعَلِّلُهُ عَ لَبِهِ وَخُرَجَ بُسُلُطُ اللهُ مَنِكَايُجُ مِنْ أَنْ لَجُوْنِيْمُ الْوُانْ يَغْمُومُ

الَّذِي عَوْلُ وَكُوْبُو لُوكُو بَحُونُ عَلَى الْأَوْلُ لُمُ عَلَى هُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا وَلُهُ وَلَالُهُ جَوْزَجُ لُودًا جَلَّ عَزِلْ غَنَّا ذِلْهِ بِأَلْ وَكُلَّهُ مَ عَنْ حَيْثَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال الغيطن فنسور وولا نزيك الجؤاس فتجسنة ولانكساه كارون فَتُسَدَّهُ لَا يَبْعُنَيِّرُ عِالِ وَلا شِيكُ لَيْ الْآجِوالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والأنبام ولا بغيره أالصبا والطلام ولابو منف لنفي من الأخذار ولا الجوارج والاغطاؤ ولابع رض الأعراب ولابالغبرية وكلابغاط فلانظال لفظ ولايطاب وكالفيطاع وكلفاية وكالساكم سلاتكويوفيوا ٱۊ۫نهوبها إَوْآنَ يَنْهَا أَبِحَلُهُ فَيُهِيلُهُ 'أَوْلِغُرِلُهُ ﴿ لِيَسَ عُلَمُ سُبِاءَ بِوَالِحِ وَلَاعَتُهَا مِخَارِجٍ عُسْمِرُ لِلالسَّابِ وَلَهُوَانِدُوبُهُمُ لِلْأَحْدُو مِنْ فَأَدُو آنِ الْفُولُ وَلَا يُلْفِكُمُ يِّدِهُ بُغِنُظُرُولًا بِعَفَظُ وَإِن بِرُولَا الْمِعْرِدُ بَعِيْتِ وَبُرْضِ مَعْمِرُ رِفَيْةِ وَبُبِغِيضُ يَخِعَبُ مِزْعَ بِرِمَشَغُيَّةٍ بِعُولِتُكِ الْأَرَ وَ عَوْ مُو كُونَ فَيْكُونُ لِمِي مِنْ وَبِي الْمُعَرِّعُ وَلَا لِمَا إِلَيْهُمَعُ وَالْمَا وَرِ حَلَامُهُ سُحَانُهُ فِعُلْمُ مِنْهُ النَّفَاهُ وَمَثَلُهُ لَمَ كَمْ فَالْكُولِ و كاشاو لوصات فديمًا لحارًا لِفَا نَا يَبِهَا الْمُعْدَالِكُولِيَّةُ أَنْ لِمُ مِنْ فَعَنْ لِي عَلَيهِ السِّعَانُ الْمُحَدُّنَانُ وُلِأَيَّوْنُ بنَسِهُ أُونِينَهُ فَعُرُا كُولًا لَهُ عَلْسَهُ أَفَعُلُ كُلِبِشَنْهُ وَ المَّالِوُوَ المَصْنُوءُ وَيَنَحِيهُ إِذَا المُنْزَرُّةُ اللَّهُ لِهُ وَلَقَ لِكُلُونِ على عَبْرِمِنِا إِحْدِكُ مِنْ عَبْرِهِ وَلَرْسِنُ عِنَ عَلَيْ طَيْ لِهَا الْمُعْلِمُ عَلَيْ طَلْمُ لَعَلَيْهِا بإجيد من خاب والسُّنَّا الأرْضُ فأمسكُها مزع الشنغالية أرساه على على غبر ف رايرة العامفات فُوْابِمْ وَرَّ نُعْسُهَا لِغِيرِدَعَالِمْ وَحُمَّيْنَهُا مِنْ أَوْ دِولِلْ عِوجًاج وَسُعَمُا مِزَالِمُنْهَا فَيُلِدُ وَالْمَافِيرَاجُ ارْسُنِ افْمَادُهُا

ومنت الشذاد فاواستفام غيونها وحكدا ودينها دُ حُكُرٌ اللهِ فَلْ يُعِزِّمُ إِياهُ وَلا شَعْفَ ما قُوْآهُ هُوَالظَّا مِرْعَلَمِها سُلْطايِم وَعُكُمُ مِنْ وَهُوَ البَاطِيلُ مُا يَعِلَمِهِ وَمُعَرَّفِهِ وَالْعَارِعَ إِجَالَ غَنَّ مِنْهَا جُلَالِهِ وَعِيزُنِّهِ لِأَلْخِيرُهُ كُنَّ نتطلِهُ مِنْهَا طَّلَبُهُ وَكُلُّ مُنْبِعُ عَلَيْهِ فَبَغِلِمُهُ وَلا يَغُونُهُ الْسَبْدِيجِ مِيْهَانِيسِينَهُ وَلا بِهِتَاجُ اللَّذِي مَا لِكُمْ لَلْ فَعُمْ لَكُونُهُ حَمَعَتِ مَرْسَيْهِ الله فَكُلَّلُ مُسَنَّحِسَهُ العِظَمَيْهِ لاَنْسُطِيعُ الدِّ من للطانب الخعيره فنسيح من تعجد وَ صَرِّدٌ وَلا كُنْوة لأنفخا ويء ولانطبة مبساويه متوالمنن المابخيك وُحُورها حَنَّى بِصِيرَمُوحُودُها حُمِّفُودِها وَلَسَرَفُكُ الدنيا بعذابيذاعها بأغت مانشانها واختراعها وعنف أواجمع حبع حبوايها مرطيرها ونهاييها وماخان في فراجها وسابها واصلاف الساجها واجنابها ومنازة المنهاوا يخاسطا على خلاب تعوضه مافارت عَالِمُ الْمُ الْمُعْرَفُ وَعُمْ السِّلِ الْمُعْآلِدِهِ الْمُعْآلِدِهِ الْمُعْرَبِ عُمْوَلُهُ وَعِلْمِ ذَلِكَ وَتَامِنُ وَعُمَرُ فَالْمُ اوْمُنَامِنُ ا رجعت الشية حسرة عايفة أنها مفهورة مفزة والغيب غرا لسيايها مذعنه بالقعف غرافا لفاؤأنه أبوكم سُبِعانَهُ لِعَدَ قِنا أَ الرُسْاو حَنُهُ لَا شَيْ مَعَهُ كَالْأَنْكُ الله المفاحد لا تكون عدد فلا فا الاوف ولا مكارح المنطاع الما من المنطاع المنط المنط المنطاع المنطاع ا وُلِاليِّ السِنُورَةِ السَّاعِانُ ولا سَيْ الوَّاحِدَالْفَهَارُ النب مسرجيع الاموريلا فأذرة منف الحات النذا أخليها وتغيرانساع وتهاكان فأأوهب وَلُوَعَدُرُكُ عَلَىٰ لِمُسْلِحِ لِزَامَ بِغَنَا وُنَهَا وَلَمَ بَيْتُكَا رُهُ صَنْعُ

أشاخها

الخاذها

نَهُ إِمْهُا إِذْ صَنَعَالُهُ وَلَمْ بُولُاثُهُ مِنْهَا خُلُونُهَا مِرَالُا وَكُلُّهُ وَ مُعَكِّ فَهَالِنَسْدِ بِدِسُلُطَانِ وَلَا لِحَوْفِ مِن دُوالِ وَنُفَطَّانِ فَالْأَ للأسنعانة بهاع يترمك الزوك للإجتزار بهأم ضيفناوب وَلَا لِلا رِدِيارِيهِ الْمُعَلِّعِةُ وَلَا لَمُكَانَوْ مِنْ رِيجٍ فَيَتِرَكُ مِ ولالوجنية كانك ميه فالاداك سنافر البهاغم هوينبها بَعِي الْكُونِيمَا لَالْمِيمَا مُردَّفَلَ عَلَيْهِ الْخُرِيدِيمَ وَفُرِيدِ مِرْهَا وَلَالْزَاحِتُ فِي وَاصِلْمُ إلْبُ وَلَالْفِ لَيْ يُمَّا عَلَبْ والمُعْلِمُ اللَّهُ ال كَتُوهَا بِلُطِفِهِ وَأَسْلِكُ الْمُرِدِهِ وَالْفُنَا الْمُلْفِظُ الْمُرْتِهِ المرفي أعابكرالف ألمرعف برحاجة ونواله ولأستعاب لن مَا عَلَيْ وَلَا لِإِ الْفِرَافِ وَالْحِصَالِ الْمِهَالِ الْمِهَالِ بنيال ولانظل علوعي العبر والعابي ولأمر فت وكاجرة العنبي وكارز أوضعة الى عربوفلان في الم الاباكية كرة أي هم موجيد أواسلاد هم الا المناسع والم وقُ لِلْمُرْجِعُ عُولُهُ ۚ ٱللَّهُ فَوَ لَعُوامًا لِكُونَ عِلْكِ بِاللَّهُونَ } وانتطاع وملك واستعال يتغاركم داك حنكون سُريَةِ السَّيفِ عَلَى الْفَيْزِ الْمُؤَنِّ وَالْدُرْهُمُ مِنْ جِلْهُ ذَاكَ عَبْ نَكُونًا لَمْ فِعْلَى أَعْظَمُ الْحَدُّ الْمِزَالْمُعْظَى ذَلْكَ حَبِينُ لَنْكُرُونِ عِنْ سَنُوالِ الْعِيلَ لَا لَكُونُ النَّعِيم ونحلفون عنع براضطرار ولكذبون عبراجرا <u> ذَا كُاذِ اعْفُ كُورُ اللَّهُ أَكُا اِعَضُّ الْفَابِعِثَا إِ</u> النعيرما أطوكه كالعنا أؤا تعده كالزيا إِنِّهَ النَّا مُ الْهُوْ الْهُ الْمُؤْمُ الْمُ يُخُذُّ ظُهُورُهُ إِلَهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى مِنْ يِدِيكُونُ وَلَالْصُدَّعُوا عَلِي الْطَالِكُمْ فَكُونُمُوا عَبِي Keg !

فَعَالَكُ وَلَا لَقَعَهُ وإمَا اسْتَنفَعَلَكُ مِنْ فُوْرِنارِ الفِيْنَ وَ وَالْمِيْفُواعُنْ مُنْتُوا هَا وَخَلُوا الْصَدَالَةِ إِلَيْ لَكُمْ الْمَعْدِلَةُ مِنْ الْمُعْرِفُ الْمُعْدِلِكُ الْمُعْدِلِكُمْ الْمُعْدِلِكُ الْمُعْدِلِكِ الْمُعْدِلِكِلْمِ الْمُعْدِلِكِ الْمُعْدِلِكِ الْمُعْدِلِكِ الْمُعْدِلِكِ لِلْمُعْلِكِ الْمُعْمِلِكِ الْمُعْدِلِكِلِلْمِلْكِ الْمُعْمِلِلْع خَ عُلَمْ لَهُ السَّادِجُ السَّادِجُ السَّادِجُ السَّادِجُ السَّادِجُ السَّادِجُ السَّادِجُ السَّادِجُ السَّادِ اوصب النيا النائية فؤى الله وتحتزة حمله على الركم الدي وأعليه عَلَيْ وَلَا بِهِ لَانْكُمْ فَكُوفُكُمْ المِرْمِانَ بيعثة وندارك أرحمة اعورين له بستركر و تَعَرَّضُنُمْ لِلْحَلِمُ فَأَفْلُكُمْ ۖ وَأَوْصِيكُمْ لِكِرِالْمَنْ وَإِثْلَالِ الْعُمْلَاعَةُ وَكُفَعُفْلُكُ مُعَمَّا لِسُرَا لِعُمْلَانُ وَطَيْعَكُونُ فِي يُعِلَّكُ مِنْ اللهِ يُعِلَّكُ مِنْ فَكُونُ فَالْمُونُ عَالِمُونُ عَالِمُونُ عَالِمُونُ مُهُوالِ فِنُورِهِ عَبَرُ الْكِبِنَ وَالْزِلْ الْمِفْاعَيُرُ الْلِكَ عَانَهُمْ لَأَيْكُوْ لَوْ اللاَّسْاعُنَا رَاوَكَازٌ الْأَحْدِرَةُ لَأَزَّلُ إيرارا الحجينواما كانوابوطنوز فاوطنواما كانوا يُوحينُورُ والسُّعُلُو إِمَا فِارَةُ اوَاصْاعُوامُا السِّهِ انغالوا الاعن فيج يستطبع والتوالي فالأولا فجسن بُسُنطِيعُورَ إِنْ ﴿ إِلَّا ٱلْسُوامَا لِإِنَّا فَكُونُو وَوَنِقِوْ الْمُرْاءِ وَنِقِوْ الْمُرْاءِ يفافض عنه فألفوا رحت كرالله النائل النافي النَّعْتُرُوهَا وَالَّيْ رُغِبِتُمْ وَجَاوُدُعِينُمُ الْهَاواسْنَهُو نِعُ اللَّهُ عَلِيكُ إِلْصَبِّعَ إِلْمَا عُرِيدُ وَالْحِيُّ البُّهُ لِمُعْمِينِهِ فُارِّعَا وَالْبَوْهِ فَوْرَكُ مَا النَّوْعَ النَّاعَانِيَةِ الْبَوْمِ واسترع المأاعية الشفروالشرع الشيوك التنسه وَالْسُرِعُ السِّبِينَ ﴾ العنت رَّهِ وَمِرْحُنْطِيلُهُ المَعْلَةُ السَّاعُ فِي الإِيَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يِغِ الْفُلُوبِ وَمِنْهُ مُا بَكُونِ عُوارِئِ بِغِ الْفُلُوبِ وَمِنْهُ مُلَكِونِ عُوْارِيٌّ بَيْزَ لِقُلُوبِ وَالصَّلُولِ الْأَعْلِ عَلَوْ

Alicial Caris فَعِنْدُ دَلِكِيْفِعُ حَدَّ السَّرَانُ والْعِنْدُ وَهُوا مِنْهُ عَلَيْحَرِّهُمَا ٱلْمُ وَلِي ماكارَ بِلْمُ لَعُلِكُ الْفِل الْأَرْضِ خَاحَةً مُنْ صَلْيَتِ وَالْمِنْ فِي وَمُعْلِيهُ اللَّهِ الْمُ الْعِيرَةِ عَلَىٰ الْحَرِلَا مُعْرِفَهِ الْحَبُّهُ فِي الأرْغِ فَيْنْ عَرَفُها وَافْرَ لِهِ الْفُوْمُهُ الْجِرْ وَلَا بَفَوُ الْمِرَالِا سْنِيمِعَافِ عَلَىٰ مِنْ لَغَنَّهُ لَجَّةً نُشِيعَنَّهُ الْأُنُهُ وَوَعَاهَافُلُهُ الْأَمْرَ مُا صَعِيدُ مِسْنَصَعُ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ ا لِلهِ بِإِنْ لاَ بِعِي جُدِينًا الأَصَادُورُ الْمِينَا أَوْ الْحُلَامُ لَيَنِينَا إِلاَّ صَادُورُ الْمِينَا وَالْمُلِمُ لَا يَنْبُسُنَا ٱلْفَالْتِ الْمُسَلَّونُ فَهُ لِلْ الْفَصِيدُ وَلَيْ مَلْكُ مَا بطؤف التما أأغلم متج بطؤف الآرغ فكأن فتنع ويرجل فِسَدُّ نَطَا أَخُرِطِ المِهَا وَ نَرْهُدِ لَكُولُ مِ فَوْمِهَا 9 9 وَمِزْحُ طُبُهِ لَهُ كُلُّ وَالسَّارِ وَ وه احكده سنكر الاوالفالم واستعينه على وظالف حيفوفه عرب المنتبعظم المخدوالشفائ فيتمثاعبده ورسوله دعها الخطاعنه وفاه وأعراه وعادا عن يدم لاينيد والخال اجناع على فَ نِيهِ والمائر الطفار نوي فاعْضِ وانعُوى لللهِ فَانَ لَهٰ إِلَيْهُ وَتُبِعُ أَعُرُونُهُ وَمَعَ فِلاَ مُنْهَا إِرْوَنُهُ وَبادِرُوا وعَمَاتِهُمُ الْمُؤْتُنَ عَمَرُانِهِ وَالْهِدُوالُهُ فَلِكُولِهِ وَاعْدُوا لَهُ فَلْ الْأُولِهِ واللغابة الفيامة وكف للهيك واعظا لمن عفا ومعنكرا لِينْ عَهِلَوْ فَهُ كُلُوعِ الْعَايَةِ مَالْعَلَهُ فَيَ صِبْوَا لِمُعَالِينَ فَسُلَّهُ الانلاسرة فوالمظلع وروعان الفنزع والخيلاف الاجلاع والسيخاب الإنفاع وظلمة اللحدوجيفة الوعورونيم الفرج الفرج والمراب المرابعة المحدود بنفة الوعورة ونجم الفرج والمرابعة والمرابعة المرابعة الم عطاسن والناعف فرزيفكا فالنطف الباطها وإرضَ بِالْوُا عِلَمًا وَوَفَقَتُ لِمُ عَلَى صِراً طِلَمًا وَحَافَهُما مَدَا مُرْفِينَ لِإِبْلِمَا

وَأَذَا حَدْثُ لِكُلُو كُلُهُا وَالْفَرَمَنِ الدُّيَا مِا فَلِهَا وَأُخِرِّجُهُ مِنْ مَعْدِدُ الْفُلُو وَطُارِحِدٍ لُوهَا رَ اوْسَمِينُهُ اعْمَا وَمُوفَفِضَ حُوالْمُقَامِرُوَاهُوْ رِمُشْيِعَ لَهُ عطام ونار مدبركة كاعالج كالماطع لقنها منعير رَفْرُهُ الْمُنَّافِحِ سَعِبْ رُهُ العَّيدِ حُورُ هَا الْمُعَادِ إِي وَالْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعُونِ فِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْ حامِيةِ فُدُورُ هَافَظَيْعَةِ أَمُورُ هَا وسِوَالْدُنَ الْفَوْا وَمَهُمُ إِلَى لَهُ مُنْ وَرُصُوا قَعُنا مِنَ الْعَدَابُ وَالْفَطْعَ البينائية دُحْوَحُواعِ النَّايِ وَاطْمَانَتُ بِمُمَالُوارُ وَرُصُواا مِلْمُواى وَالْمِنُوارُالْرُرْكِانْتُ أَعَالَمُ وَالْدُنْبُ مر كَانَ لَلْكُهُمْ را جِبدُ والْعِنْفُورُ بِاكِنَّةً وَكَالَ لِلْهُ وَكُلْلَهُمْ لِمُنْا هُمْ لَهُ إِنَّا وَكَالِيمُ لَهُ وَكُلُ لِلْهُ لَوْ كُثِمًا وَالْعِظَا وَيَالِيمُ لَهُ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ فعلايقه لفرالحب تمه مالما والجيزا تؤاما وعانوا اَحَوْنِها وَاهْلُها وَمُلْكِ دُالِمُ وَلَعِيمُ فَامِي الْعُوْاعِبُاكُ الله مابع النه لغور فالركي فالمناعدة كفي مالم والدرواال الخالك ماع الكرة فالتحرير نفنورتا اسلفن ومدينوز عافلة منه وكأر فكرنز كم المخوف للارجعة مُنَالُوزَوْ لِاعْتُنْ أَنْفَالُو رَاسِيَعَ لَمُنَاالِلَهُ وَالَّاكُونِ لِطَاعَتِهِ وطاعن رسوله صكار للاعلب وسترغفا عُنّا وعنكر لففل خمينه الذمواك وتوع احدوانك اليع أولانتحوا بالديك وسُيُوفِكُ فَوَكَ السِنتِكُ وَلا سَنَعَا وَاعْ الْمُ لُعَيِّلْهُ اللَّهُ لَكُرُّ فَانْدُمْ وَالْدُمْ وَالْدُمُ وَالْكُرِّ فَاللَّهِ وَلَهُ عَلَىٰ عَدِفَهِ حِن الله عُنَّ وَعَلَو حَقَّ اسُولُه وَالْفَالِينِيم صَلُّوانُ لِللَّهُ عَلَّمِهِ وَعَلَى هِمْ مِلْ انْ شَهِيدًا وَوَفَعُ أَجِرْهُ ` على الله واستُوجَبَ لُوارَمُ الوك من الراعله وُفامَنِيم

الديد مقاما ملانه بسيفه واز الحات و مدة وايد قيمر حبطنه لفكن الساري الحسَمُدُ لِللهِ الْمَانِيْ حَمُدُهُ وَالْعَالِي خِنْدُهُ وَالْمَعْلِيْ جَلِيْ عِلَى الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعِلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ فِي الْمُعِلِقِينِ فِي الْمُعِلِقِينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِقِينِ فِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ فِي الْمِينِ فِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ فِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي فَل لَانِدِمِ الْحَدُهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْبِيَامِ الْمُرْتَعِظُمُ الْمُرْتَعِظُمُ الْمُوالِمِ وَعَدَلَيْهِ حَلِيمًا فَضَادَتُكُمِ مَا مُعْنِي وُمَا مَعْنِي مُعْمَا الْمِعْنِيمِ الْمِنْلِيمِ الْمِنْلِيمِ بعلمه ومنسن في محكمه بداخياً إولا نظر والجنال لِمْنَالِصَانِعِ حَكِيمِ وَلَا إِصَابِهُ خَطَارُ وَلَاجِفَى مَلَا والسُفَد الْحِينُ اعْبُدُهُ وَمَسَوْلَهُ صُكُوبُ مُرْعِلِم والهُ وَسُلِّهِ الِنَعَنَهُ وَالنَّاسُ يُصِ لُونَ لِهِ عَكُونَ وَكُو خُونَ فَحَدِيَّ فَدُقَارُ عُمْرُ الْمُهُ لِلْجِبُورُ وَاسِنَعُ لَفَتُ عَلَى فِي عَلَى فِي عَلِي أقفال الذين اوصي رُعِباً دالله بنفؤى الله فالنها حَنْ لِللَّهُ عَلَّهُ مُوا لَمُوجِئةً عَلَى لِللَّهُ حَفَّتُ وَأَنْسُخُلُو عَلِهُا بِاللَّهِ وَنَسُنُعِنُوا بِهَاعَلُ اللَّهِ فَإِنَّا لَفُؤُ كِهَ الْبُورِ الجيدرُ وَالجِهُنَةُ وَوَ غِدِ الطِّرْنِ الْإِلْجِنَةُ مِسَّلَكُمْ الْوَافِحُ وسُالِكُهُازُاجُ ومُسْمَوْ دُعُهُا جِافِطُ لَيُنْدَحُ عِالِمَهُ نفسكها على الامرالم المامن والغابرين لحاجبه البق عَدَّا الْإِالْعَادِ اللهُ مَا أَيْدًا وَالْحَدُمُ الْعُطَاءُ وَسَالًا عُنَّا اسْنَدَى فِيا إِنَّا مِنْ فَلَهَا وَجَمَلُهَا حُوَّتُ جُلِهَا اوْلِكَ إِلاَّ قُلُوْ رَعَى مُذَا وَهُمْ الْفُلْصِعَةِ اللَّهِ سُخَافَ إِذَلِغُولُ الله وَ اللَّهُ عَنَادِي النَّصُورِ فَالْفَطْعُوا مِا مُعْلَاعِكُمُ المُّعْادُ النَّاعِلُ المُعْادُ والخطوا بجدم عديظا واغناضوها مزك لسلف وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالِمْ مُوالِقًا الْقَطُولِهُ الْوَمُلَوَالْمُعَالَّوْمُلَوَّالْكُوا وَداوُولها الاسْعَامَ وَبُادِرُوا بِهَا الْجِامُ وَلَحْبُرُوا عَلَا الْجِامُ وَلَحْبُرُوا عَنْ الْ اصَاعَهَا وَلَا يَعْتَبِرَزَ يَحُرُمُوا طُاعَهُ الْأَوْصُونُو الْوَاقَلُونُو

وجوبواع الأنبائر أَهُاوَال لاحيرة وللمُعالات الرئب ولا تستمو ابارفها ولانستمعوا باطفها ولانجيو اعقفاو لاستمسوا بإين افهاؤلانفتو اباعلاقا فعين فَإِنَّ رَفَعُ الْحَالِثُ وَلَكُ فَالْمُعَا كَاذِبُ وَلَمُوالُهَا مِحْرُونَهُ وَ وَلَعِلَى فَهَامَنُ الْمِعْ أَنْهُمُ الْاوْهِيَ الْمُتَعَلَّبَهُ الْعِنُونَ وَيَعِيَ الْمُتَعَلِّبَهُ الْعِنُون والْمُعْ الْمُحَدُّ الْمَدُورُ والْمُنْ الْمُؤْورُ وَلَا الْمُعَالِدَةُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُعَال والْمِعُودُ الْمَعَدُّ وُدُو الْمُنْزِرُ الْمُبُورُ خَالُهُ الْفِعَالَ وَوَالْمَا طِ بِنَهُا لِلْأَاكُ عِنْ هَاذُ لَ فَحِدُهَا هَذَ لِكُوعِكُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى ذَارُجِ وَبُ وسَلَدِهُ نَعْبُ وَعَطِبِ أَهُلُهُ اعْلِسُانِ وَسِيْلٍ ۅؘڬٵ<u>ڹ</u>؋ٙڣؙۯؙٳڣؘؚڡؘڒڴؙڹڗۜڹ۫ڡۘڎٚٳۿۿٳۅڶۼٛ<sub>ۯۺ</sup>ٛۼۘؠؖٲۯڟٵ</sub> وَخَابُنُ مَظَالِهُا فَالسَّلَهُ فِي الْمُعَاوَلِ كَفَظُنُهُم المُنَازِلِي واعتنه والخاوا لنطاح مغفورو لحرمج وروسلو مَرْبُوج وَرُم سَعُوج وَعَاضَ عَلَى بُرِه وَعَافِ لِلْفَيَّة وُمُوْلِفِي عَنْ يُرْبِهِ وَإِلَا عَلَىٰ البه وَلا الجعِ عَنْ عُلْمِهِ وَقَدْ ادِّينِ الحيلةُ واقتلَت العبيلة ويلات جن الم هِمْ فَانَهُمْ فِأَنْ فُرُوانَ مُافَانَ وُذُهُنِّ مِادُهُ مُنْ مُعْتِهِ الدنسية لخال بالهاف أبكث عليمة السفاوالأرض فالإبال مُنَظُّ عُلَيْكُ وَمِرْ حَبْطُكُ لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ن و الشراف الشيخ الفاصعت المرافعة المر لَلْمُدُبِنَّهُ الدِّي لَيْنَ الْعِنَّرُو الْكِيرِيَّا وَاحْتَادُهُا لِنُفْسِهِ ذَوْنَ خَلْقِهِ وَجَعَلْهُ الجِثَي وَجَرَمُ اعْلَيْ عَرِهِ وَ اصطفاعا الجكاله وجعر اللغنة على من ارعه وها مِنعِبُانِ مُرَاحِنْتِ وَإِلْكِ مُلَاسِكِنَهُ المُعْنَى وَلَهُمْ

الهُنُوَاصِعِينَ مُهُدُّمِنَ لِلسَّنْ عَبِرِسَ مَعَالَ سَعَاءً ومُسَالِعًا، عَمُنْ سِرَائِنَا لِقَاوَبِ وَتَحْجُوبُ إِنَّ الْعِبُوبِ إِنَّ عَالِمُ مُسَالًا اسطيز فالخاسوب و الخشف مين وج فعَعُوالْهُ سُلِيَ فُسَعَةُ أَلَالُهُ مِنْ فَكُلُّهُمْ أَجْعُونَ إِلَّا البِيرَاعَنَرَضَنَّهُ الْحُبِّيلَةُ فَالْخُدُرُ عَلَالُامَ خَلْفِهِ وَلَعَصَّتِ عَلِيهِ لِآصْلِهِ ٥٥ فَعَدْدٌ اللَّهِ إيام المنغنضب فسكن المستنخب سألذى ضغ أسارل عجيبة وُمُارُعُ اللَّهُ رِدْا ٱللَّهِ بُورٌةُ وَأَدَّرَعَ لِيا سُلِلُعُ وَيُوحُلُوفِناعَ النُذُلُلِ الْانْرُونِ يَكِيفَ صَفَّرَهُ اللّهُ انتَكُ بْرِّهِ وَوَضَعَهُ سَرُونَوْهِ فجقلة يوالاتنامذ حورًا وأعدَّ لأخ الأحِدَ وسَعِيدًا وَلَوْ أذاد سيخانه أن خلق الدكم مين في يتعلف الأبداد صِباده وبيه والغفول وكاوأه وطبيب باخذا الانفاسء فهلفعك وَلُوفَعَزَ لِطُلِّكَ الْاعْنَافُ أَخَاصِكُهُ ۗ وَلَحَمَٰتُ البَـٰاوُي فبيه عَلَى اللاسطَيْ وَكُلُلُ للَّهُ سُحَالُهُ يَبْدُ إِجْلَفَهُ بَعْض مُا يَجِهُونَ اصْلُهُ مُنْسِيرَ الْمِالِحِيْسُارِ لَهُمْ وَنَقْبُ اللَّهِ سِحْمَارِ مِبْرُونِ عَنْهُرُ وَالْعَادَ الْخُبُدُ وَمِنْهُدُ فَاعِنْكِ وَاعِلْكَارَ مِنْ فَعَالِسَ المُمْرِينَ الْمُلْسِرَادُ احْبُطُ عَلَهُ الطُّورِ وَحُقُّونَ الْجُهُدِ وَفُرْكَا عَبُدُ الله سينة الاب سنة لابدري المت ينفى التباام سنى مَنْ الْمُحْدِينِ لِلْأَحْدِينِ وَالْحِيمَةِ مِنْ اعْدِوالْحِينَ فَرُبِعِدَ الْمِسْرَيْسَ أَرْعَلَيْسِ بمنل معينية كلخما كازلنة سحانه لبدع للخنة بشائل بأمراح ويم من المالك التي من القاليمارة اهُ لِالْأَرْضِ لَوَاحِدُ وَمُناسِّرُ اللَّهِ وَسَنِ الْحَدِمِنَ كُلُوهِ هُواْكُ نُو إِبَا حَاةِ حِيْ حَدِّمَهُ اللهُ عَلَى الْعَالَمِينَ فَاحْلُ وَاعْلَا وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ تُعْدِيدُ مُخْدِرُ اللَّهِ وَأَنْ يُسْتَفِعُ وَعُدْ عَبُلُهِ وَرَجُلُهُ فكعندى لفذفؤ فنككؤ منهرال عيدواغوت لخذالنكخ السند بروز كاكر مرمكان فريب و فال يَب الغويني

كُزَنِنُ لُهٰ وَ وَالْأَرْضِ وَكُوعِوْبَهُمْ الْحَجِبَ فَاذْ فَٱلْفِيسِ الْعِيدِ وَرَجْمُ انْطِيْعَ بْكِرْمُهِيبِ صَدَّفَهُ إِنَّا لَكِيَةٌ وَلِحُوالِ الْعَصِيَّةُ وَلِدُوال وَفُرْسُارُ الْكِنْدِوَ لَكِي إِهِلِيَة حَنَّى إِذَا الْعَادُنُ لَهُ الْحَاجِيةُ الْمُعْلَمْ ميِّكُو واسْغِكَمَن الطَّه اعِبَهُ مِنْهُ فَكُمْ فَعُمَنِ الْطَّاعِبَةُ مِنْهُ فَكُمْ فَعُمَنِ الْحَالُ صِهِ مِن السِّتِ وَالْحِنَّ الْإِلْأُ مُولِكُمْ اسْتُغِلَطُكُ اللَّهُ مُعْلَكُمْ وَدَلِكَ عُنُونِ مُحُوَّحُ مِنَا لَحَرُكُمُ وَكُمُ إِلَّهُ إِنَّهُ الدُّلِيِّ لَعَلْوْكُمُ وَ وَرَطَانِ الفَيْلِ وَاوَ طَأُوكُمُ الْفَالَافِي رَاحَةِ طَعْمًا فِي عُمُولِكُمُ وَجَنَّرًا مُع خُلُونِكُمُ وَدَقَّالْناحِيرِكُمُ وَفَعْدًا لَمْعَالِكُمُ وَسَوْنَا حِنْ إِيمِ الْفُهِ وِالْحِ النَّا رِالْمُعَدَّةِ لَكُمْ فَأَحْوُ اعْظَمُ لِكُ دِيكِمْ مَجْرُجًا وَأَوْرَى وَدُسِا كُوْ فُلْجًا مِنَ لَلْهِ الْمُعْلَمُ لهُرُمْنَاصِبِنَ وَعَلَيهِ رُمِنَا لِيبِ فَلْحَبْعَالُواعَلِيْهِ يَجِلُّكُمْ وُلُهُ جدَّكُوْ فَلْعَنْدُواللَّهِ لَفُلْ فَنُوعَلَىٰ أَصْلِكُمْ وُوَفَّعَ فَحُسَلَمُ وَدُفَوَكِ نَسُهُمُ وَكُخِلَت عَجِلِهِ عَلِيهِ وَفُعُدُ مَعْدُ مَعْدُ السَّلِكُمُ بَفَيْنِصُوَكُمْ لِكُلِّمِكُ إِلَا لَهِمْ لِلُونَ لِمُكْمِدُكَ لِنَا لِمُسْتَعِقِ مِنَالِكُ الْمُسْتَعِقِ مِنَالِكُ عِيلَة وُلاَئِدْ فَعُونَ لِعَرْعَةِ لَا جُوْمَةِ ذُلِّ وَكَالْهُ صِفِ وَعَرْضَةِ مَوْتٍ وَجُولُهِ بِكُلَّ رِ فَاظْفِيرُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنَّا من بزار العَصِينَة وَاحْفًا دِ الجاهِلَة وَالْمَالِكَ الْمُحْتُهُ نَتَوُنُ مِنَ ٱلْمِسْلِمِ مِرْخَطُوا نِ النَّسِطَالِقَ نَحُوانِهِ وَانْعَالِهِ وَلَفَنَانِهِ وَاعْتُمُ دُوا وَصْعَ النَّذَالِعَ لِي رُؤُ وسِكُمُ وَإِلْفَا وَ النعُندُ رَخَعُ أَفُوامِ فِي وَخَلُو النَّحِ مِن وَأَعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْ وَانْخَيْرُواْ النَّوَاضُعُ سُلِّحَةً بَيْنَاعِنُو وَمَنْعَ لَوْحُوْ اللَّيْ وجُنُونِ فِإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّلَيْنِهِ جُنُودًا وَلَعْوَانًا وَرُجُّلُا وَ فُرسُانًا وَلا نَعُولُوا كَالمُنْكَ بِرَعَلَ إِزارُتُهُ مِعْبُرِما فَعْلِ جَعَلَ اللَّهُ مِنِ مِي سِوْئَ مَا الْمُعَنِّ الْعُلِمَةُ الْعُلَمَةُ الْعُلِمَةُ الْعُلِمَةُ الْعُلَمَةُ الْعُلَمَةُ الْعُلَمِ الْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَاللَّهِ وَمِنْ الْمُؤْمِدِ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِدِ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِدِ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّ

وَنْعُ السَّبُطُالُ وَإِلْفِهِ مِنْ إِلَّاكِيرِ الَّذِي الْمُعْفِقَةُ اللَّهُ إِنَّهُ إِللَّهُ مِنْ النَدَامَةُ والزَمَهُ اناكَمَ الغَالِلِينِ إلى بُوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَوْمَ لَهِ إُمْعَنْ مُنْ وَإِلَا لَهُ وَافْتُدْ مُرْفِطُ الْأَرْضِ عَمْا رَجِعٌ لِانْ إِلَيْا كَا وَمُنَارُزُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْحُنَارُ بُو فَاللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ عَدِيمُ إِلْحُرِيِّةِ وَ وَفُرِ الْحَامِلِيَّةِ وَإِنْهُ مُلَاحِ الشَّنِكَالَ فُسُاحُ السَّبِطَ إِلَالَالِي حَدَّعُ بِهَا الْاَمْرَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْفُرُونَ الْحَالِينِهُ حَلِي عَنْدُوا عُ جُنَادِيرٌ جَعَالَيْهِ وَمَهَاوِئ صَلاَلَيْهِ كُلِلَّاعَيْسُافِيُّهُ سلسا في بيا دوامُ والمُنوابِعَ فِالفَلُوبُ فِيهِ وَمُناابِعَت الغررو عليه و حيث وانصابفن المقدوريم الافالجذن الحندرس طاعف سادان وخرائكر ألاس نخبرواعن حَسِيهِ وَنُرَفَّعُوا فَوْنُ سَبِهِمْ وَ ٱلْفَتُو الْمُحْمِدُ مَا عَالَكُمْ وَجُاحَدُوا لِللهُ مَاصَنَعَ بِهِرَمُحَابِزَةٌ لِفَصْلَيْهِ وَمُعُالِبَةٌ لا لَا يُوعِ فِا نَهُمْ فَوَاعِدُ اللَّهَ اللَّهِ الْعَصِيبَةِ وَدَعَامِمُ وَالْوَالْفِنَةِ · و سُبُوفُ عُسَرُارُ لِلا اهِلِيَّةِ وَاللَّهُ وَلا تُكُونُوا لِيعِيهِ عليصر أصراكا ولالفطله عيدكر حماكا ولانطبعوا الادعيا أألبن وينهم مفيوك كدرهر وكفائر الميكة مرضفرة أدخله ك حقيحة باطلفه وهراكما والفسوب وَأَجْلُاسُ لِعُنُونِ الْحُنُونِ اللِّينَ عُلَالِمُ الْمُلْلِحُدُنَّا بِهِرْ بَعُولُ عَلَى إِلَّا مِنْ تُوْالِحِمْدَةُ بُطِئُ عَلَى ٱلْسَنِعِيْمِ استنراغًا لِعُفُولِكُ مْ وَدُخُولَانَ عُبُولِكُمْ وَنَقًّا فَأَسْلِكُمْ ا لحفظك ومراجى أشراء وموطئ فكمد ومالخذ يده العنبروا عااطائه لأقم المسكرين فيلط مرمظ يالنو وضولام وَوَفَايِعِهِ وَمُنْكُ يِهِ وَالنَّيْظُوايِمَنَّا وِي خُلُودِهِ وَمُعْلِرٌ حُنُوعِ وَفُاسَنَعِ مِدُوا مِاللَّهِ مِنْ لِكُ الْحِبْرِيحُمُ السَّنُعُ مِلْوَا الع مِنْ عُوالدِ فِالدِّهْرِ فَلُو رُخْصَ اللهُ وَالْكِبرِ لِحَدِيْنَ الْهِ

لرُحَعَن بِهِ عَلَا مِّهِ الْبِيالِهِ وَلَجِنَةُ شَخَانَهُ كُرَّةُ الْبِهِمِ النَّحَالِا وَرَضِيٰ لَهُرُ النَّوْ الْفَعْ فَالْعَفُوا بِالْاَرْضِ خُذُودُهِمْ وَعُفَّرُوا \_ فالنزّار ومُوهَمْ وَحُفَظُوا الْجَغِيَّمُ للنُّومِينِ كَالله افزالمامستضعفين فباحتبوهر الله بالمحمدة وابتلام المحقن والمنحنف الخاوف وتحضي المخار وولا تعيروا الْرَصُوا الْسَخَطَ بِالْمَالِوَ الْوُلْدِحُ هِلَاّ عَنَ افْعِ الْفِيْدَةِ وَالْاخْسَارِ ن مُوَاضِعِ الْغِنْ وَالإِنْتَفَا لِفُنَدُ ثَالَ سُحَانَهُ الْمُحْسَبُورَا ثَمَّا نُعدُ هَرِينُ مِن الدَّوَيْنِينَ سُلَادِعُ لَهُرِينَ الْحَبُوانِ وَالْالْسُعُونَ الْحَبُوانِ وَالْالْسُعُونَ فَازَّاللَّهُ سِيمًا مُو لَحَتُ وَعِبَانُ ٱلْمُسَكِرِينَ لَهُ الْفُسِعِ بأوليايه المستضعفين اغبيهر ولفلاخ كصوار عراب وَمَعَهُ أَحُوهُ هُ كُونَ عَلَيْهَا السَّاعَ إِنْ وَعُونَ وَعَلَيْهِ أَمْرَانِ } العِيقِيَّةُ الفوف وبأبريه العطاف كرطاله اين لمركأ أكملع وَدُوامَ عِنَهُ فُفَّالُ الْالْعِبُوزَيْنَ هُذَينَ الْإِيلَالَا لَعِبُوزَيْنَ هُذَينَ الْأَيْلُولِ لِدُوامَ العيذ وبفأ المأعي وهما بانزوز من اللففر والله ففظ ٱلْغِيَّ عَلَيْهِا السَّاوِرَةُ مُنْ ذَهِبِ إِعظَامًا اللِّذَهِبِ وَجُمَّعِهِ وَ احْنِغَازًا للضِّوفِيِّ لَهُنِيهِ وَلَوْ أَرُادَ النَّهُ سُخَانُهُ بِالْهِبَالَهُ عِ حَيثُ لَعَنَهُمُ الْأَفْخُ لَهُرْكُ نُولُ الرُّهُمُ الْحَمَعُ ادِرُ الْعَفْيُكِ وَمَعْالِسَ لِلِنَالِيهُ أَنْ يُحْنَثُنُ مَعَهُمُ كُلِّبُ وَالنَّمَا وُوحُونَ إِنَّا الأرضين لغَعُلُ و لوفعال أنهُ والله ويُطال الحيران وي اضَعَلَ إِلَا سِاءُو لُمَا وُجُبِ للفُلِيلِ الْجُورُ المُنتَلِقُ وَلِمُ اسْعُو المؤنمينور نُوْارَا لِحَيْنِهِ وَكُلُالُهُ مَنِهِ الأَسْمَا مَعَالِمُ لِلسَّا وَلَجِنُ اللَّهُ شَحًّا لَهُ حُعَلَ رُسُلُهُ الْوَالِخُوْةِ إِلَّهُ عَلَا بَهُمْ هُمُ إِنَّا وَصَعَفَةً فِمِانُولِ الْأَعْبُرِينَ خَالًا نِهِدِمَةً فَاعَدِهِ لِلْأَوْرِيَاتِهِ الغُلُوبَ وَالْعِبُوزَ عِنْيُ وَحَصَاصَةٍ مَلَا اللَّالِمُارُدُلَّاكُما ) اذَيُ وَلَوْ عَانِدِ الإنبِيا ۖ العَلَ قُوْهِ إِلاَزَّامُ وَعِزُّهُ لِانْتُعَامَ إِسَرَّةٍ

وَمُلْجِ مُنَدُ خُوهُ اعْمَافُ الرِجَالِ وَلَشَالِلَهُ مِعْفَدُ الرِيَجَالِ لِحَابَ ؟ وُلتَ القَوْلَ عَلَى الْحُلِي عَلَيْ الإعْبِنَا رِوَ الْعَدَ لَهُ مِزَالا سِيطُبَارِوَ لَاسْتُوا عَنْ مُعْمَةٍ كَالْهِ وَإِلْهُ أَوْ رَعْمُةٍ مَا مِلْهِ لِهِي وَكَانِ النَّبَاكُ بِهِرْمُسْنَرْكَةُ وَالْحَسَنَاتُ مُعَنَّمَةً وَلَجْنَ اللَّهُ سُحَاهُ الْوَادَانُ عَلَى الانتباع لوسله والنعدين كنبه والخنوع لوجهه والاستاه كأبل والاستيفائة لطاغيه امؤرا للاخاصة كالشويفا مزعرما سُّالْبُنَّةُ وَكُلِّنًا حَالَتِ البَّلْوى فِلاحِتِنَادُ اعْظُرِ كَانِّتِ المُنْفِيمِةُ وَلَجُواْ لَجُوْلُ لِلْاَنْرَوْلَ أَنْ اللَّهُ سُعَالُهُ الْحَنْيِرُ لِلْأُوْلِينَ مِن وَ لَدُنْ الْدُمْ عُلِمُ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ الْوَالْأَحْرُ سِمِ هَا الْعَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمِ لانصرة لأشفع ولانتوس ولانسك فجعكها ببيته الخرام الدتي جَعَلَهُ اللهُ لَلِنَا يَسِ فَإِلمَا أَرُ وَصَعِهُ مِأْوَعُ مِنْ لِفَاعِ الدِّي يَجَعُرُاو النَّلِينَ النِيالانَّيْ المَدْرَاو اطْبُو يُطُورِ الاَوْدِيةِ عَنْهُ عَالِمَ الْمَا لِهِ الْحَالِينَةِ وَيِمَالِكُمِنَةِ وَعَيْوُرِ فِسْلِلَهُ وَفُرْكُ مُسْفَطِعَة لا يُرْجُوا لِفَاحْفُ وَلا جَافِرُ وَ لا طَافُ فَ لزامت والمقرة ولأه اليننوا اعطا فيزنخوه فعاد تنابذ المنتجع اشفاره وعابة فيلغ زخاله ونهوى البيانا الأ فئيكة مِنْ مُفَا فِرُتِيْ الرَّهِيفَةِ وَعُفَادِي كِالِم عَمِيفَةِ الْعُ وَحَبِزَابِرِيْ عِالِيَمُ فَطِعِيْ حَنَّى لِهُ زُوامِنَا جِ عَيْرُدُلْلًا مِمِارَ لِعِلَوُ رَيْكِ مِنْ لَهُ وَيُرْمُلُونَ عَلَى الْعَلَامِمِ سُعْنَا عَبُرُالُهُ تَدُنْبَذُهُ السِّرُ إِسِلْ وَزَا نَظْهُ وَرَهِمُ وَنَيْوَ بِهُوا إِلْتُعْلِمُ السُّعُورِ تُحايِزَ خَلِقِهِ أَيْنِكُ تَعَظَّمُ اوَلَمْ عِنَانًا أَنْدِرُ اوْأَنْخِنْدُوا مُبِينًا وَيُخْمِصًا تَلْمِعُ احْجَلُهُ اللَّهُ شِيحًا لَهُ سُبُا لَرَحْمَنه وَوْصَلَةُ الْحَجْنَيَّةِ وَلَوْ الْوَادَ شِحْ الْدُو الْنَاعَ عَبِينَهُ لَحْسُوا مَ ومُشَاعِيرَةُ العِظْلَعِ بَبُرُخُنَانِ وَالْعَارِ وَمَعْلِ وَفُرَادٍ وَ المُجْرِ الدَّنْعُ إِدُانِ المِنْمَارِمُ الْغُرِّ الْمُنْ مُنْصِلُ الْفُنْزُى مِنْ فَيْ

سَنَوْا مُ رَوْمَنَةِ حَصْلَا الْمُوارِيْهِ فِي يَعْهِ وَعَيْرا مِعْ فَدِفَةً وَعَيْرا مِعْ فَدِفَةً فَهُمْ الْمُعْمَدِ فَهُ وَعَيْرا مِعْ فَدَوَ الْمُعَالِيَةِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ فَعَلَّةُ وَلَوْ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِيِّةِ مِنْ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ مِنْ مِعْلِيْلِمِي مِنْ الْمُعِلِيِّةِ مِنْ الْمُعِلِيِّ مِنْ الْمُعِلِيِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعِلِيِّ مِنْ الْمُعِلِيِيْمِ مِنْ الْمُعِلْمِي مِعِلِي مِنْ الْمُعِلِيِّ مِلْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعِلْم فَ وَالْمُ رُوسُمُ فِي خَصْلًا أَو وَالْوَالِ فِي لِي فَعِيدِ فَهِ وَعَيْ الْمِصْغَيْدِ فَهُ المتعويج لفاسور فمرز فإه خمسوا كؤبافؤ ننبات لأأولورو صَبِاءِ خَفَ حَلِكَ صَارَعَ فَالشَّدِيةِ الصَّدُورَو لَوْضُو مُجَامَنَ المسرع الفافوة لنغى معبل الرب مؤلا الموالع واللمكنين عبلاه بأنواع الشَّلَائِد وَيَنْعِبَدُهُمُ الْوَالِلْحُلِلْ مِيكَاهِد وَيُسْلِمُهُ بفرر المكاره اخراكا للنكير مزفاوه واسطانا للنَذُلَكِ نُفُوسِهِيرَ وَلِيجِعَ لَدُلِتِ أَنْوَابَ فَيْ اللهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ذُلَّةً لَعَفُوهِ فَاللَّهُ اللَّهَ يَعْلُو عُلِيلًا عَيْ وَالْحِلْوَ خَامَةِ الْطَّلِّمُ للله وسووعافينه الحيبر وانفام فيتك البير العظم ومكدنه الكُرى الذينشاور فَالْور الرّح المُساورة الشَّمُوم القائلة مُن يُحَدِي لِنَدُ لُولًا نَسُولُ وَإِنَّا لَا عَلَىٰ الْعِلْمِهِ وَلَا مُعَلِّلُ لِعَالَمُ الْعَالَمُ الْعِلْم طِيدِهِ وَعَنْ لِكِمْ أَجْرَتُ مَن الله عِبْلاهُ المؤمنين الفالوان والزكوانية فحاهدة القبامية الأبأم المغزو خاينة سكنا كأطرابهم وتخشيعا لابهاره وتذليلا لنفوسي وتخفيضا لِعُلُوبِهِ وَلِإِهِ أَمَّا لِلْحَالِثَةُ لِعَنْهُ رَلْمًا وَذِلِكَ مِنْعِفِيرِ عَيْنَا بِفِ الْوَجْوِهِ بِالسَوْاتِ مُواصِّعًا وَالْعَافَ عُدَايِم الْجُوارَج وَالْمَافَ بَالْكُذْهُ نُعُناعُمُ اوَلَحُوْجِ الْبُلُونِ لِلْمُنُونِ وَالْجَتِبَامِ مُذَٰلَكُمُ مَوَمَا وَإِلِرَّكُوهُ مِنْ صَرِّفِ مُثَوَّاتِ الْأَرْضِ عَبَرِهُ لِهِ الْكَافْرِ المُستَكِنَةُ وَالْفَئْدِ أَنْظُرُوا الْمَا فِي هِذِهِ الْاَفْعَالِ مِنْ فَعِيمِ مِنْ الْمُسْتَكِيمِ نُوٰ إِجِ الْغَنِّ وَفُلَّا يَحُ طُوْ الْجِ الْحِبْرِوَ لُقُلِّ نُطَرَّ سُ فُنَا وَجُدْتُ احَدُامُوالغَالِمُن يَنْعَصُ لِنَيْ يُمِنَ لَاسْبَالُ الْآعَ عِلَيْ الْمُثَلِّهُ عَمَلَ عُولِهِ لِلْهُ لَا إِنْ وَجُهِ اللَّهُ لِعُفُولِ السَّفَالْمُ عَرَضُمُ الْمُ فَالْكُوْرُنُكُ عَمْدُولَ لامْرِما الْعُرَوْكُ سُبُ وَلاُمْرُكُمُ عَلَيْهِ الْمُ

الماابيس فنعت على ادم كاصله وطعن عليه وخلف فَعْالِ إِنَّانَادِي وَانْتَ طِينِي ٥٥ وَأَمَا الْاغْيِنَّا مُرْمُ وَفَهُ الأير فنعتصبوا لإفارموا فع النغر ففالوائحن احترافوالأ وَاولُادُاومُا لَحْنُ مُعَدُّبِنَ فَ فَانْحَالُلاْبُدُمِنَ لَعْصَبْدُ ولك أنعض كم الخيارم الخيط الومخامير الافال وعاس الأمؤوالي بغاصك وشفا المجتذا والنجدا المربيؤات العترب ويغاسب الفنال الاخلاف الزعينية وألاحكام العنظيمة والاحتظار الخليلة والأنار المحمورة فتعمينوا كيلال كرمز الجعظ للجؤار والوفائ بالدنام والطلفة للبتزوا لمعصبة للجبره ألأخد بالفضل والكفت غزالغى والمنطام للمترة الانصاف للخاف ألك فلم للغبط واست الفسلاد عوالارض واحذروا مانزك الأعَم فلك عَلَيْهُ بسودالأفعال ودريم الأغال فندكرون للحبروالستر احتوالي واجذر واأن بكونوا انتاله ووالأنفكن غري نعاوم حَالِهِمْ وَالزَمُوكَ أَمْرِلْزَمَنِ الْعِيزُةُ بِمِ طَالُهُمْ وَزَاجِبَ الاعتدا المفعنضرة مُدَّتِ العافِية المُعَامِّة الفَلاَ النِعَيْدُ لَهُ مِعَهُرُ و وَصَلَتِ الْكُرَامَةُ عَلَيدٍ جُمِلَهُ مِنَ الاُجتِنَالِ للفُرْفَةِ وَاللَّرُومِ لِلْالْفَةِ وَالْخَاضِّ عَلَيْهَا والنواح بهادا جنينوا كرامر كسر فعن فوواؤهن مُنْ يَهُمْ مِنْ يَعْنَاءُ رِالْعُلُوبِ وَلَسْنَا جِزِيلَامْ لَدُورِ وَلَمْ الْمِن النَّغُوْسِ فَخَاذُ لِالإبدى وَنُذَبِّرُوا الْحُوالِلِيْ اصِبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فُلِكُمْ حُبِعَ كَانُوا فِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ٱلْمِيَكُونُو النَّقُلُ الحَلَا بِفِي اعْسَا أَفُو ٱلْحَقَدَ الْعِادِ مُلَّادَّةً وأضية العلانيا حالاً انخله المناع في عبداً الماميم سُو العَذَابِ وَجَوْعُوهُمُ الْمُؤَارَفَلُمْ شِرُحِ الْحَالِيْفِيرُ فَالْمُ

New York

الهَلَكَةِ وَفَهُ والعَلِيَةِ لا بُحِدُ وزَحِلَةً وإمَناعِ وَلاسَبِكُ إلى ﴿ فَاعِ حَنَّو الرَّارَاكِ لِللَّهُ حِدَّ الصَّمِينَ هُمُ عَلَّ الْأَرْئُ فَحَنَّمِهِ والاختار للمُكْرُوهِ مِنْ حُوْفه جَعَلُ لِفَهُ مِنْ عَلَا إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَجَا فَا مَلْهُ الْعَنِيمَ عَالِ الْأُلْوِ الْلَمْنَ مَكَالْ لَحُوف تصاروا ملوك حكامًا وأمَّنَةً أعلامًا وَبَلَعَت الكَّلامَةُ منابنه لهرمنا لمرئذ عب الأمال لبنه بهمة فانظر والحفي كانوا حَيِنْ كَانْ الْأَمْلا وَ كُونَهُ عَنْ عَنْ وَالْلَهُ وَالْمُونَ عَلَا مُؤْمِنًا الْفُاوُبِ مُرَالَفِهُ مُعْنَدِلُةً والأبدى مُنْزَادَ فَذُ والسُبُونُ مُتَنَاصِرَةً وَالْمِتَا نَافِذُةُ وَالْعَزَامِرُ وَاحِلَةً أَلَمْ بَكُونُوا ارْبَابًا وَافْطَا رَلَاْرْضَى وَمُاوْحُاعَلِ وَالِلْعُالِمُ كَانُطُورُ وَالْعُامِنَا وَ اللَّهُ لَعُ احْسِرِ امُوْرِهِ عِرْجَيْرَعَ فَعَبِ الفَرْقَةُ وَلَسْنَنَةِ الْأَلْفَكُهُ وَاحْنَلُفُتُ الْعَلِمُهُ وَالْافْلِكُ وَنُسْعَتُ وَاغْنَالُهُ وَلَيْكُونُوا تُبَعُارِبِنَ نُدْحَلَةِ اللَّهِ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَوْالْمَيْمِ وُسُلِّنَهُمْ عَمَارَة نَعِمُتِهِ وَلَغَى لَصَصَ أَحِبُارِهِ فِي عِبْرُ اللَّعَرُ إِللَّهُ عَبْرُ مِيْكُرُ فَاعْتَنِيرُوا كِالْوَلْدُ السَّبِعِلِ كُنِهِا يَعْفُحُ بِمَا مُلْأَيْلِ عَيْاالسُّذُاعِندُّالَ الْمُخْوَالِيَّا اعْرَبُ اسْتِنْاهُ الْامِنْأَلِيِّ سِعِ تَأَمُّلُوالمَّوْمُونُ عُلِلْ لِيَسْتَبَعَهُ وَلَعُرِفُهُ لِهُ لِيَا لِيُكَانِبَ الأعاسرة والفئاحيرة اؤبائا لفريجنار ويفترعن بعب الأفان تحرالع وافع تحفيرة الآنث آل مناب النفي وَمَهَا وَمِها بِهُ إِلَا كُو وَنُطِّدِ الْمُعَالِزِ فَهُرُكُوهُمْ عُالُهُ مُسْاكِرِ إِنْ الْمُوالِينَ الله المركة وكراد الامرداد والمكنفع فتراد الاباؤون الْحَمْنَاجِ دَعَوْهِ لَعَنْعِمُورَ بِعَاوُلا الْطَلَّ الْفَوْبِعَلْدُ عَاعِدٌ عَافَالُاجُوالُ مُعْظِرِبُهُ وُالْابِدِي فَخَلْفَ لَالْ وَالْحُتَرَهُمُ فَعُرُفَ أَنْ فُرُكُ وَكُلُوا الْرِي الطبافِحَقِل مِنْ إِن مُودُ زَهِ وَالصَّنَامِرِ مَعْدُو رُهِ

ۉٲۯۼؙٳڔڡۜۼڟۅۼڎ۪۪ۊۼٵۮٳٮؚ؞ڡۺڹؙۅڹڎ۪ٷؙڶڟؙۯٷٳٳڮٷٳڣۼ ڹۼۣۅٳٮڵۄ۪ۼڵؠۿۣۄڿڔ۫ڸۼٮڶٳڵۿ۫ڕۯۺۅڵڐڣۼؘڣۮۺؚڵب وطاعنه وجَعَمَ عَلِ رَعْوَنِهُ الْفَتَهُ وَعَيْمَ لَسْمَن البَعْمَ ا علي خناج كوامتها وأسال لهرخنا ولنعتبها والنفن الملة بعين عوالربر عنافا فاصحواه بغتها عَيْرَ فَهُنِ عَنْ حُصُرُهُ رَعِينُها فَكِهِنِ فَلَائْرِ لَعِينَ الْأَمُو وَيُعَمَّرُ بِه ظِلْتَ تِلْطَا رِفَاهِ مِنْ أَوْ نَفُرُ لِلْمَالُ فَا كُنَا مُعَالِّكُ فَعَالِمُ الْمُؤْلِدُ وَلَعُظَفُ الْأُمُورِ عَلَهُ مِنْ دُرِي لِهِ فَالْمِنْ فَكُمُ مُكِّالًا مُرْدِ عَلَى العَالِمُ مِن مَلُوكُ يُنَهُ أَطَرُ افِلَا يُصِبِنَ عِلْكُولُ الْمُولِ م عام المخاعلية وتمنو الاختام فمزعان مهنا فِي هِي لِانْعُنْ مَرْ لَهُمْ فَاللَّهُ وَلَا نَقَدُ كُلْهُ مُصَفًّا أَنَّهُ الْمُوالَّمُ الدنفطن أبد كرعن خرالطلعة والمتمحض الته المفنزور علب كالمحام كالعطية فارابله بمحائه فيامنن عليها عقيما الأمن بماعفد ينهم مركال هَذِهِ الْالْفَةِ النِّي مَنْ عَلَوْنَ فِظِلُّهُا وَمُاوُورَ الْحُنَّمَ عَلَى نعُمَة لابَعُرِفُ احَلُمِ الْحُلُوفِينَ فَأَ افِهَ الْإِنْهَا أزح مُن عُلْمَ أَخُلُ عَلَى خُلِيدَةً الْعَلَمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صِيرُ مُنْ يَعْدُ الْهِيرَةِ اعْدُامُا وَيَعْدُ الْمُوَّالَاتِ الْحَيْرَامَا نعفلو*ل* العلم العاسم ماننع لقون ملاسلهم إلاباسه ولانع وون مزالهماب الآرسمة تَعُولُونَ لِلنَّارَ وَللْجِلَارِكَ أَنْكُمْ نُورُونَ لَكُ نَكُفَيُو الإسلامُ عَلَى وَجِهِ انتِهَا كَالْجُومِهِ وَلَفَعًا نگفاؤ مناف الذي ضع الله لكرك إلى الأصار في المناب مَدن ولالعدد تعلقم والمنحم الكيكم الريكان العام الماريخ أهل المحكمة المركة حبرتين ولاسكارك ولاعفاج وروز والاألفار بنع وكم الداملفا دعة بالسبف بعن بحكم الله بنكم

.37

وَانَّعِيْدُكُو الاُمْنَا أَعِنْ السِ اللَّهِ وَقُوالِيعِهِ وَ الْمامِدُووَ قالعِية فلانسن طبح اوعبدة جُفلاً بأخذه ونفاؤنا بتطنيمه وباشام السيه فالالانكالي فتبلغ الفرك المناصي بن أبريج الألينوكي والامتر بالكفروف والنهي عُنْ الْمُنْكَيْرُ فَلْعُزُ السَّفُهِ الْكُوكُوبِ الْمُعَاصِيَّ وَالْحُلِّمَ الْمُ لِنُوبِ النَّنَا فِي اللَّهِ وَفَدْ فَطَعُنُم فَبِدَ الإسْلَامُ وَعَطَّلْهُمْ حَدُودَهُ وَأَمَنُمُ لَحَكَامَهُ اللهُ وَفَا أَمَرَنَ اللَّهُ يقنال أعلاليع والنكي والفسا ديوالارض فأماال كَيْنُونَ فِغَدْ فَانْكُنْ وَأَمْمَا الْغِلِيطِينَ فَعُدْجُ الْفُلْتُ وَلِمُ الْمِيلِادِينَهُ فَفَلْدُوتِجِينَ وَأَمَا لَهِ إِلَيْ اللَّهِ فَعَدْ فَعَدْ كُفِينُهُ نُمِعُفَهُ سَمِعْتُ لَهَا وَجْبَعَ قُلْمِهُ وَنُجُّهُ مَثْلًا وبُعَبُكُ بُعَنِيةً فِي إَعِل النَّعِي وَلَيْ لَا زَالِةَ هِ عَالَكَ رَمْ الله عَلَيْهِ وَكُورُ لِكُنَّ مِنْهُ وَالإِمَا أَسُنَذَ وَاعْدَا فِي الْأَوْفِي لَنَا ذُوًّا أنا وَضَعُتُ بِحُلاْ عِلاَ لِعَرْبُ وَحُسَرُنُ لُواجِرُ فَذُونِ رَسِعَةً وَمُعَا وَ فَالْ عَلِيْنُ مُومَوْضِعِي مِنْ يُسُولِ لِللَّهِ صَالِمًا عليه وسأربالفنزاية الفرينية والمنزلة المضيضة مَعَيْنِ حِيْدِهِ وَانَ وَإِبِدُ لِهُ مُعَيِّدٍ إِلْحَدْبِ وَبَلْفَتْنَ العضالينه ومن في حسده ولينفن عددته وكان فينع السنئ كأشط فببه وماوحد ليحذبة أفول والخطلة عَ فِعِلْ وَلَقَدُ فَنَرُ لَاللَّهُ مِنْ لِدُنْ كُانْ فِلْمَا الْعُظَّمَ الْعُظَّمَ الْعُظَّمَ مَلَكِم وَ مُلايكنيه يَسلُكُيه طَرِيقَ المُعَادِم وَ فَعَاسَ اخلاف العلايه لمدونفائ ولفتك أتبعه أتاع العصبلة انزامته برفع لئ فكل يومِعَلَ المنافكات وَيَامُنُ نِي بِالإِمْسَدَالِي وَلَقُدُ كَانَ كُمُ الدِنْ فَكُلَّ اللَّهُ ريحتز ادفاراه ولابراه عبرى فلنجع بندي واحدا

كوشرابن الاشلام غبرز سولينته صليستل وسكر وحدى والناالنفيا ازى والوحى فاليمالي والنفي يست ولفلاس غناراة الأبطائ جبن للوحي مسلم مَلِى اللَّهُ عليه وسَارِ مِعْنُ إِنَّا رَسُولُ إِنَّهُ وَالْفُرِهِ الرِّنَّهُ فَعَالَ هذا الشيطان فدانس عنادنه انك تسمح ألما المنع وتور والعلومانية ما أرى الله التعلقية بنبي ولعنف والدو العطي حدوه والم وَلْفُلْكُنْنُ مُعَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَالَا الْعُلَا أُمِنْ فَلِيسٍ فَقَالُوالَهُ يَالْحُكُمُ لِيْفَ فَدِا ذَعَنْ عَطْمُ الْرَبَدِّعِهِ إِلَّا وَكُ ولا احَدُمن بين كُورُ فِسْ الْكَ الْمُؤْانِ لُحُبُنْ مُنَا الْمِيْهِ وَارْبَعْهِ الْمُ عُلِمْنَالُنْكَ نُيُ وَرَسُوكَ وَإِنْ لَمُ لَفَعُلِ عَلِمُنَالُنْكُ سَأَحْرُ كَذَاتِ ففالظفرز سولكنه مكاينه عليه وسلغ ومانساكون الوا كذعوالناهازه النعجكرة حني ننفلع لعددوها وأعنت بَدُنْكَ فَعَالَصَا لِسَمِعلِم وَالْمِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُلَّ غَفَالُصِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللّلْلِيلِّلْلِلللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْلِيلُولِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَانْ فِعَلَالِلَّهُ دُلِكَ لَكُمْ أَنُوْ مِنُونَ أَنَانُهُدُونَ لِلْحُرِيُّ الْوَا نعَرَ قَالَ فِإِنْ مِنَا أُرِيحُمُ مَا مُطَلَّمُونَ عَ إِنَّ لَا عَلَمُ النَّحُمُ لا يُعِدُونَ الخيرة الفخرة فطرة ح الفلسية ومراج فراتي الأحرارة برفان باأنها النخن انكتب تؤمين بالسروالبوم الأخيرو لعالمسر أن سول سيم الفلعي بعدو فيحضى نَفْغِيدَ يَدَى مَاذِ لِلنَّهِ فَوَ الدِّي يَعَنَّمُ الْمُنْ لَانْعَلَعَتْ بعِدُوفِهَا وَجَالَ وَلَهَا لَا وَيَ شَلِيدُ وَلَصَا عَظَمُ مِ الجيحة الطنبرخني وففن بلزيك كرسول سطاعيرا وببعض اعضاع على منيكن وكنشع فيبده ملاسطين فَلْمَا يَظُورُ الْغُومُ الْحَالِكَ فَالْوُاعْلُو السِّيكِمَارُا لَمُرْهَا كلنائية نصفهاؤس في لصفه فأصرها بلاء فأهل الث

المِفْعُا صَاغِيُ افِال وَالنَّلَاهِ وَرِبُّا فَخَادَثُ ثَلَيْفٌ بِرَحُولِ الله صلى الله وسلَّمة الدِفْعَالُوا كَفْرًا وَعَنُوا الْمُرْهَال البغف فلبرجع اللفيغه كاكان فأمره على السامر غُرَجَعَ فَعُلِلَكُ إِلَهُ لِلْاللَّهُ إِنَّ إِوْلَيْدِهِ وَاوَالُ مَن الْحَرِيلُ النَّحْدِرَةَ فَعَلَىٰ مَا فَعَلَتْ بَامُواللَّهِ لِمُدْدِيقًا المؤتبة والجلالا ليحلنية ففال الفؤم كالفر بألساح كأنات تراثك عَمْدُ السحير حَفِيفُ فِيهِ وَعَلَّ لِعُنْدِفُ كُو الْمُرْدُ هُذَا نَعْنُونَنِي وَالْي لِمَنْ فَوْهِر لِامَّا خُذَهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَهُ لَا يَسِمُاهُ. مَنْ القديقين عَنْ مُعَمِّم عَنْ مُ الْأَبْرَادِعُمُ اللَّالِكَ عِيشِين عَمَازَالنَّهُا رُمُنُهُ لِيَكُونَ عِبِلِ لِعَنُوالِ يُحْبُونَ سُؤُلِا لِمِنْ مُنْفِي رسُولِهِ لا يُسْتَحْرُونَ فِلا نِعْلُونَ وَلا أَغْلُونَ وَلا بْغُلُونَ وَلا بْفْسِدُونَ فَلُوْمُهُ وَمِ لِلْمَارِنَ لَحِسْلُهُ وَيَوْ الْعَسَرُ فرًا الماب وبنلوه بالبلغة ارمن المن المهم وسلرورسابله الح اجراره وامر الكاره الح بالزعبابرطائر وعفان البجعلم الاحتلانا جايالف عُرُّ هُوَالْأَرْبَهِ عَنْ الْيُ الْأَلْجُ وَجُ وَاللّهُ لَفُلِدَ لَعَنْ ان اخرز الثام وم كلام المنافع المنع المفادة وَاللَّهُ مُسْنَالُدُ سِكُوْ سَنْكُوهُ وَمُورِلْكُوْ الْمُورَةُ وَ صُهِلَكُ مِنْ مِضْمارِ مُمْدُودٍ لِتُنَا رَعُواسَبْفِهُ فُنْدُوا

1036 35 عُثَدًا لَمَا آزِرِوَ أَطِرُّوا فَضُولُ لِخُوا صِرِلًا وَوَلِمِتُهُمُ الْفَقُولِ الْمُوْرِلِكِ الْمُ الْمُوْمِ وَلَهِ الْطَلَمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِم الْمُنْ فِيهِ زُكْرُمَا كَارَ مِنْهُ لَعُلَعِيمُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ا فرُ لِمَا لَمُ مِ فَعَلْ أَنْتُحُمُ أُخُذُر سُولِكُ مَا وَعَلْ وَسَلَّم فَاعْلَاكُوكُونُ حُنَّ لَنْهُيْنَ إِلَالْعِيْرِجِ فِي كُلَّامِ طُوبِلِهِ ٢٥٠ قُولَعَلِيهِ المَالِيُ وَأَطَأُودِ كُوهُ مِنْ الْحُلَامِ الْذَي رَفُّ الْخَالِيجَ اله جار والفطاجة وازاد التي كنك اعطح برة عليه السلامن أزوخر وجي إلى أن أنفيث إلى فأاللوج فَكُنْ عُزِرُ لِكُ هُلِهِ الْكِنَالِيَةِ الْعَبِيدِ عُ فُمِنَ حظته لأعلثه الش فَاعْلُوا وُ انْهُ لِلْ نُسْرِلْ لِمَا أَوْ الْعَكُونُ مِنْسُورَةُ وُ الْهُونَةُ مُسْبُوطَةُ والْمُلا بِرُبُرِعِي وَالْمُسُئِي مُرْجَى فَالْ النج عُدُ الْعَلْ وَيُنفَطِعُ الْمَا وَيَتْفَضَّى الْمُدَّوْدُ وَلِمُكَّ بالرالنوية ولصَّعَد الملايكة فَأَنَحَذُ المُّوْيَةُ وَلَا عُرَيُ مُنْفَعِهُ ينهو لِلْفُسِّمِ وَاحْدُمِزْ حَيْهِ لِمُتَنِينَ وَمِنْ فَإِلِيانٍ مُعِرْزُلِهِمِ لِرَامِوهُ امْرُوُ مُا فَاللَّهُ وَفُومَ مُعَمَّرُ الْأَجُلِهِ وَمُنْظُولُ النَّغَيْلِهِ أَمِّرُورٌ لَلْمُ لَفَسْمُ الْحِيامِةِ لَوَزُمُّ فَابِرَمِامِهُ ا فأمسكه ليبامهاعز معاص النية وفادها بزمامها الخطاعة الله فرمز السَّالِمُ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَالِينَ الْعَلَيْنِ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلَيْنِ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلِينِ الْعَلَيْنِ الْعِلْمِينِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلِيمِ الْعَلِينِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعَلَيْنِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِيمِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِي لِلْعِلْمِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِيلِيِيِيِيِ الْع جُفَاةً طُغَامِرُ عُبِيدُ النَّالْمُرُجُّمُعُوامِنْ كُلَّا أُومِ مِنْ كُلُّونِ مُنْ سُعِي النَّهُ فَقَهُ وَلُودَ بُ وَلِعَالَمُ وَالْمُودَ بُ وَلِعَالُمُ وَا بُرُرِّبُ وَلُو لِي كَلِيهِ وَلُوخَذَعُلِي لُيهِ للسُوامِ الْمُاحِيرَ رُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالْمُواللَّاللَّالَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَ/لَانْضَارِوَكُ الْإِبْنَ نُجَّوُ اللَّا

ويفول القافنة ففطعوااؤ ادكروسيوا سُبُوفَكُ وَإِنْ الصَادِقَافَقُدُ احْظَا أَيْمَسِم عَبَرَ مُسْنَكُرُهُ وَالْحَانَكَ الْدِبَا فَعُدُّلْأِمُنْهُ الْمُفْمَةُ فَادُّفُوا نَعْ صَدَرِعَ وِهِ بِلِهُ اصِلَعْ بِدِاللهِ الْإِلْكِبَّالِو فَخُرُهُ الْمُعَلَّ الْمُثَامِرةُ حَوْطُوا فَوَاصِي الْإِسْلَامِ الْاَنْرُونِ إِلَيْكِلْدِ حَمْدُ الْصُفَاكُمُ رُزُّيُ الْمُعَابِ الْرِفَاكُ أَنَّهُ الْمُفَاكُمُ رُزِّي الْمُعَالِّينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ السَّحَةُ لِعُلْدُ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِين مِنْ الْمُعْزِعِلَيْ لِلْمُعْلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَمْ فبموهر كفاع الإسلام وولائج الاعتصام ومعاد الحن فيفايه والزاح الباطاع فأعمامه والفطوليانه مِنْ مُنِينِهُ عَفُلُوا الدِبْعَافُلُ وعَابِهُ وَيَعَابِهُ لِاعْقَلَ سَمَاعِ وَرُوابِهِ وَإِنْ رُواهُ العِلْمِكُنُورُ وَرُعْنَا لَهُ فَلْبِ لَهُ الْمُصِدِدِ الْعَلَامِ مِنَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ مإلاصل عميل تعمی ایداله و انت نطهد حبّه هامچال یا انهاس میا دره اید انتماد فالا فعدنه از المحب لمن نحت مقبع دره الدالتم رعبی لماز یا خل المکب اندالتم و جرسر عمد دکانا بی خان دایجا الملین بالبالوغی بائم خنز الحاد فاتام می اید المیان بخطی بیان فائم

و المخنارة كنن اعبر المومنيز عليه السلم ورسابله إلى عذابه والمرا اللادم وبدخل والماخنة مع عُون الْعُلَالِهِ وَوَطَالِهُ لِاهْلِهِ وَاصْحَالِهِ وَا مِحْنَابِ لَهُ الْأَلْعِلَاكُ وَفَهُ سيره مزالمكبئة المالفيرة فج مِنْ عِبدِ اللَّهِ عَلِيَّ أُمِّيرِ المُومِنِيزَ إِلَّا الْفِلِ الْحُوفَةِ حُبِهَة الانطار وسُنُّالِم العُربِ الْمَالِحِيْدِ الْمَالِحِيْدِ الْمَالِحِيْدِ الْمَالِحِيْدِ الْمَالِحِيْدِ الْمَالِكِ الْمُؤْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا إِزَّالِنَاءَ طَعَنُواعَلَمِهِ فَكُنتُ رُجُعٌ مِزَالُهُ المِرِينَ الْمُوْرِ استعنابه وأقلعناله وكان طلحة والزيبر العون وا فِ الْوَجِفُ وَازْفَى قُلْ إِنْهِمَا الْعَنْفُ وَكَانَ وَعُالِمُعُ اللَّهُ فِيدِ فَكُنَّهُ نُعَفِّبِ فَالْنِحُ لَهُ فَوْمَرُ فَنَالُوهُ وَالْبِعَيْ النَّاسُ غَيْرُمُسُنَكُونِهِ وَلا عَبُونَ الطالِعِينَ عُجُرِينَ والعَلْمُواانَّ وَارَالْهِي فِي فَدُقَلْوَتْ بِالْفِلْهُ وَقُلْعُوْآبِهَا وكاشت كسؤ المركز وفامن الفندع الفطب أيرووا الا إمسوكُم وُبُادِرُه احِهَادُعَدُ وَتَحَدُ النَّالانَامُ وَمِرْكِنَا لَهُ الْدُهِ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللّل وَحُرُاكُ اللهُ مَلْ عُلِيقِم عُنْ لَبُ اللهُ مُلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله ما بجن العاملين طاعينه والشاكرين العمينه فَفُدْسَمُ عَنْ وَالْلَعَامُ وَدُعِينَ فَأَحُبُّنُوهِ ومركنا للنية لشرك والحرب فأصده دُوئِ الْ سَنُوكِ مِنَ لِكَادِنْ قَاضِ إِلَى الْمُومِنِينَ لَسُنَاوَ عَلَيْهِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُنْفَعَ الْمُنْفَعَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفَعِلَةِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل فَقَالِيَلِغُنِي النِّكَالِيَّغَتُ دُارًا بِظُنِينَ إِذَا

وَحَتُن عِنامًا وَاسْفَلْتَ فِيهِ مِنْهُورًا فَعُلاَّ مِنْ وَكُولُ فَلْ كالذلك المورالمومين فالفطر البه تظر مَعْضِب مُرَّعًا لَلهُ بِالنَّنْرُةُ الْمَالِنَّهُ سَيَابِعِكُمْنُ لأسَعَارُكُ حَمَالِكَ وَلا سُلَاكَ عَنْ بَيْسِكِ حَنَى كُمْ جَلَ منها سناخ عَمَّا وَتُسَلِحُ الْخِبرِكَ الْعَامُ الْفَالْعُلِمَا سُرَّكُ لأتكون أتبعث عنه الزارمزع برمالك اوتفاد تالهن مِنْ وَعُلْا لَكِ فَإِذَا إِنْ فَتُوْخَسِمُ وَكُوا وَالْوَسْا وُدِلاً فَ الأخررة الماانة لواتبنى عندتنك اليكما المنرب الناف كَيْنُولُ اللَّهُ اللَّهُ السُّهُمْ وَلَوْنُونُ عُدِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الدَّادِيدِيْهِمُ فَافَوْفَهُ وَ لَلْسُجْدِ مِنْ الْمُحْدِيدِهِمُ فَالْوَقِيدُ وَلَلْسُجْدِ مِنْ الْمُحْدِيدِ الْمُعْدِيدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال الننتر كمينه دارًا مِنْ إير الغيرورمن فايت الفائن وَحَيْظَةِ الْفَالِجِينَ تَجْمَعُ هُنِ الْأَادَحُبُ كُودُ ارْعَةُ لُلْمُدُ ٱلْأَوْلُ بَسْمِهِي إِلَا وَاعِ الْأَفْاتِ وَاكُدُ النَّانِي بَنبُهِ إِلَىٰ كُواعِ المُسْانِ وَالْحُدَّالْنَالِثُ بننهن الكالفؤى المتودى والحذ الزابع بنبغي الالك طارال تخوى قب بسنرى كاب هاو الزاران تدى مُلُدُ الْمُعَنُونِ الْمُرْلِمِ فِي اللَّهُ عِلَى الْمُعْلِمِ لِي الزار الخُرُوج من فرالفناعة والدَّخوان و [الطلب والفؤاعة فاالأدكه كالمنتزى فماانننزي مِنْ دَيِ تَعَلَّى لِللَّا لَجِسَامِ الْلُودِ وَسَالِل لَعُورِ الخنارة ومُول مُلِكِ العَرَاعيدة مِنْ أَكِيسُل فَيْهِمُ ونغ متعنير ومزجع المالغ المالي أعافي وَمُنْ مَا وَسُنُكُمُ وَلَا هُوَا خُولَا فَاللَّهُ وَالدُّخُووَا عَلَا كُلَّا وَالدُّخُووَا عَلَا كُ وَسَطَوَ مُ عَبِيهِ لِلوَالْمِ النَّحَاصَى حَبَيًّا الِمَزْفِي الْعَرْضِ

وَلليسَابِ وَمَوْضِعِ النَّوَابِ وَالعِقابِ إِذَا وَفَعَ الْلَمْنُ لَهُمَّا الَّفُضَّا وَحَشِيرَهُمُ الْكِ الْمُبِطَّالُونَ سَيِهِ لَـ جُنْسِنِهِ ﴿ فِانْعُادُوا إِلَيْظِلِّ الظَّاعَةِ فَذَا كَالْدَى عَنْ وَانْ نَوَافَتِ الْمُورُ الغُومَ الْأَلْسَنْفَا مِنْ الْعِصُلِ ُوانهَدُ مَنْ لَطَاعَةِ الْهُ عَمْاكَ واستَغَن مَنَّ الْهُاكُ مَعَدَ عَمَ وَنَفِاعَسَعَ فَكَ فَاللَّهُ كُان مُعَلَّمُ مُنَّا مِنْ عُكُون وَ لَعُورُهُ اعْنَى وَلَهُ وَمِيهِ ٥ المناعدة أ وَمِزْ حَا الَوَالْاَسْعَتُ الرَّفَالُوعُ الرَّادُوبِ الْحَارُةُ الْحَمَالُكِ لِسَرِلِكَ بِطَعَيْهُ وَلَيْنَهُ الْمُعْتُفِدُ الْمَانَةُ وَالسَّمْسُنَاتُي مِنْ فَوْفَكَ لَبُسُ لِكَالُ لَعُنَاتَ فِي تَعِيِّدِ وَلا تَخَاطِيُ وَمُعَهُ وَفِيدَيْكِمُ الْرُيْنِ السَّيْعَةُ وَجَلَّ وَأَنْتَ خُنُوا لِحَنَّى نَسُلِمَهُ إِلَيْ وَلَعَلِ الْإِلَا كُونَ شَرَّوُلَا يَكُولُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَمِنْ عَالِيلًا الْمُعُولِيةِ فَكَ انْهُ بُالِعَتِي الفُو مُ الدِّرِي العَو النَّالدُو وعُرَدَو عَمْنَ عَلَا بِالْعُوْمُ وَعَلَيهُ وَلَيْكُولُ اللَّهِ الْحَدَارُ وَلَا للِّغَائِب الرَّبُرِدُ وَإِنَّا السُّورُي لِلْمُعْ جِهِ رَوَالْانْفَارِ غُالِحِمَّعُواعَلَ عُلِي عُلِي وَسَمِّوْهُ المِامَّا عَازَ لِنَّهُ مِنْ فَانْجُدَجُ مِنْ الْمِرْفِيلُ حَارِجُ لِلْعُفْلُةُ مِنْعُهُ لَاُدُهُ الِي المَّاحُدُجِ مَنِهُ فِإِلَا مِي اللهُ اللهُ اللهُ السَّاعِهُ عَبْرَ سَسِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَاهُ اللَّهُ مُنالِوًا وَلَعُتُ دى بِالمعُمَّةِ لَيْنَظَّوْنَ لِجَفَلُكَ دُوزَهُوَّاكَ لَجُدِيْ لَأَوْ الْعَامِن وُمِعَنَانَ لَنَعُلَنْ أَنَى لَنَا لَا مُنْ الْمُعَنَّدُهُ

الأان يُحِنَّةُ فِي إِلَا وَوَالْتَالِينِ فَمِرْضِنَا لَمُالُمْ إِنَّا لِمُالُمُ إِنَّا لَمُالُمُ إِ المنسام الما عَدُ فَقُدُ النَّي فَكَ مَوْعَظَمُ مُوْصَلُهُ وُرِيًّا لَهُ" وَبَرَهُ مُفَعَالِدُلا لِعَوَامُصَنَفَالِ وَرُالِيكُ وَعِناكِ الْمِرِي وَفَارُهُ الْعَلَالُوا الْعَلَامُ الْمَعَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْم وَفَارُهُ الْعَلَالُوا الْمَعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِدُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ كُونُهُ المِنْ مُعَدُدُ وُلْهِ مَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ البركة بصرايفه بعرولافا يكاسينياه فلادعاه العوي فكجابه لِلاَتَّهَا يَعِيدُ وُلاحِيدَةُ لا يُنتَى فِيهَا النَّفْرُولَا يُسْتَنَانُفُ فِيهَا لِخِيَالُ إكارج منهاطا عزوالمزوي فهامداون فوق ويستار لُهُ اللِجِدِ يربعِداللهِ الجلِي لِمُنَا أَرْسُلُهُ إِلْهُ عولِهِ \* المَابَعُدُوَاذِا أَتَاكَ عِنَا إِرْ فَاحْمِلْ مُعُوبِةً عَلَى الْفُصْلِ فَخُلَهُ بالامولك ومنظرخ يتره بؤخ وبمعلينه أؤسل فحود يفال وتنار المترب فالبذا أبي والكننان السيلم في يبعد والتل \_لة المعوية وَمِنْ حِنَامِ فأزاد فؤمنا فظر ببيتنا واجتباح اخيلنا وتقمتوا باالهموم وَفَعَلُوائِنِا الْافَاعِلِ وَمُنَعُونَا الْعَذْبُ وَلَجُلْسُونَا الْمُؤْفِ واضطرونا الخبل وعيرواؤ فذوا كناما كالحزب فعزم اللهُ لَنَاعَا لِلزَّبِّعَنُ حُوْزَتِهِ وَالرَّفْتِ مِنْ لَأَ لِحُرْمَتِهِ وَمُنْالِعِ بِلِدِ الاَحْرُوكَ الْمِنْ الْحُافِي عَلَا مُؤْلِقَةُ السَّلَمَ ص فَرَيْنِ خِلِوُيمًا غَيْنَ فِيهِ عِلْفِي مُنْعَهُ أَوْعَسُمِ مِن لِفُومُ ﴿ وَالْمُ فَهُومِ الْفُنْإِي عَالِمُ إِنْ فِكَا لَكُ سُولُ لِلَّهِ مِمَّالِلِهِ عَلِيهِ الْهِ ادِا ٱحْسَرًا لِهَا مُوَ ٱلْجَمْرَ الْأَامُ فَلَاّمُ الْفُلْيَةِ مِ فُوفِي بِمُرَاصُكُمُ حَدِّ الدَّيْوَةِ الْاَيْنَةِ لَغُنِناعُ بَدَهُ البِلِحَالِثِ بَوْمَرَكُ بِ وَفُرْاحَوْنَهُ بُومُ احْدِ وَفُرْاجَعُفُ لَوْمُ مُؤْنَهُ وَاللَّهِ مِنْ سَيَهِ مَنْ فَيَسِينُ فَحُونُ الْمُمَدُ مِنْلَ الذِّي الْأَدُو امْزِالسَّفَانِ وَلَا لَا لَهُ عُمَّاكُ وَمُنِيِّكُهُ الْحَرْبُ فَهِالْعَبُ اللَّهُ عَرِاذٌ صِرَّتُ لَقِلْ بِ مَزِلُ بِسُعُ بِغُدُمِ وَ لِمُ نَكُنُ لَهُ كَسُا بِغِنَ لِلَهِ لِإِبْدِ الْحَلِيَ

وتَلِهْ اللهُ الرِّيرَ عِيمُدَّعِ مَا لا اعْدِفْدُ وَلا اطر اللهُ لَعِدْ فَهُ كالخندس على والقائمانات وركف الكاله عال المد غُاذَ عُلَوْنَ فَهُ لَمَا الْمُعْرِفَلَ الدُّبُ بَسَعْنِي رَفَعَهُمْ الْكِيدَ وَلَا إِلَى عَبرة وَلَعَنْرى لِكُ لَاسْزِعْ عَنْ عَيْدَ وَسَفًا فِكَ لَعِ فَهُمْ عَرْفَالِي لِلنَّوْنَكُ لَا يُعَالِّهِ وَنَحْظِلُهُ وَلَا يُرْفِلُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وكيف النتطايع الانتشاف عنف خلامل مالنتف مزدنيا فلأنفخ فيدر ليبها وعدعث للأيفاد عنف فانخبنها وَفَارَنْكَ فَانْتُعْنَهُا وَامْرَنْكَ فَأَطَعْنَهُا وَانْهِ يُوسْكُ اللَّهْ فَكَ وافق على الأبجيك منه ومحين فافضر عَنْ فألا الأمنيد وحنذا فتنة الحساب والمتناكا فذئؤ ليحة ولأنكر الغواف منتع حدة والأفعة أغط بي ما أعفلت من فنسك فانك منز عُلْحُنْدُ السَّبِطَانِ فَكُمَا أَخِذُهُ وَبُلَّغَ مِحْدُ امْلَهُ وَجُرِي فَيْحَ الدُوج والدَّمْ مُعَادِمًا فَعَيْرَة الدَّمْ عُمَّا لَكُونِية وَالسَّهِ مِرْوَوَ فَلْدَعُونَ الْيَلِيُّرْبِ فَلْيَحِ النَّاسَ حِالِيًّا وَ المنافرة المن واغف الفرىفنون كُلْفَنَا لِلمُعْلَمُ إِنْ المُرْبُ والمعظمة والمعظم المعرب فاناأ بوحسن فالدخ تح وعالك الله المراه والمبح المدخي الوم بدرو لالك السبف معي و برل الفاك ٱلغُوْعَدُوْ يَنَمَا اسْبَدَكْ دِبْيَا وَلَا اسْتُحْدُثُ بِبَبِّا ذِا فِلْعَلَى المفاج الأى رُخُهُوهُ كالعِينَ وَخُلِهُ فِيهِ مُحْرَهُ مِنْ وَدُعَمْتُ النَّحُجِئِتُ الْأِيرُ الْعِنْلِيِّ الْعُلْلِيِّ الْعُنْدُونَ لَعْنَاعُ لِللَّهِ عَلَى الْعُنْلِيّ حَمُعُفَانَ فَاطْلُبُهُ مِنْ هَنَاكَ إِنْ كُننَ طَالِكَ الْحَالِينَ فَعَلَا لِيَ فَلَلَّا لِنَحَ نَعِعٌ مِن الْجِرَدِ إِذَا عَضَّنْكُ مُجْ يَجُ الْجَالِ إِلَّهُ ثَقَالِهِ كَأَنْ يَجُنَّا عَيْدُ مُرْعُولِ حَرَعًا مِزَ الْمُرْدِ الْمُنْأُ بِهِ وَالعَمْلُ الوافِع . نوعونکی

ومصارع بعدمه مارع المجناب الله وهي كافوة جاجكة اومبايعة جايرة وقير فصيته فالخصر لها حلسا له صِوَادُ الرَّالْمُ لِعَدُةِ الْوُسُلِكِينُ فَلِيكُنْ مُعَسِّلً وُكُورُ فِيلًا الإنتاراف وسفاح لللبال وأكنا والانفاري ما تكون الحروداً؟ مع ومن المعالمة وَدُولُكُمْ وَمُرْكِزُ إِلَيْكُنْ فَعَالَلْكُ وَمِنْ وَجُعِوا وَالنَّهُ وَالْحُعَلُوا لكر رُفُا وصَبام إلجال ومَناجِ المحماب ليُلا بالنكرُ العَدُوْمُ مِنْ عَالِي عَمَا فَهِ أُولَمِنَ وَ أَعْلَمُوا انْ مُعَيْمَةً الفَوْمِعُبُونُهُمْ وَعُبُولُ لِلْفُرْمَةِ ظَلَا لُعُكُمْ وَلِيّاكُمْ والنفذ تَ وَاللَّهُ وَالزُّولُو آجَهُ عَاوَاذِ النَّهُ لَأَنْ وَالْخُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْجُلُولَ الْمُ جَمِيعًا وُإِذَا عَسِبَكُمُ اللَّهِ إِنَّ الْحُعَلُو االِيمَاحَ كُفَّةً وَلاَ الْوَالْمِ الْمُ النور الإعلاق أومن من في في من و مستخب النور الإعلام و المناور المناور المناور المنافرة النافرة النافرة النافرة النافرة المنافرة النافرة النافرة المنافرة المنافرة النافرة ال اِنْوَالِلَهُ الْمِنْ لِللَّهِ لَكُ مِنْ لِفَالِمُ وَلَا مُنْتَكُمُ لَكُ رُونَهُ وَكُلْ لَفَالِكُ الأمَوْ فَأَلْكَ وَسِرِ البِوْ دُبِنِ فَعَوِّرُ مِالنَّاسِ قَرَقِهُ عَ السَّبِرِ مَعْ السَّبِرِ مَعْ السَّبِرِ ولانسُواوَ اللهل فالله حَجَلَهُ سَحَنّا وَفَدْ تَهُ مُفَامًا لا َطْعَنَافَادِحُ فِهِمِ بَرَنَكَ وَرَوْحُ ظَهْرَكَ فِالْا اوَقَعْنَ جَنِي ك بنبط السكة واوجبز بنغر العبي فسيوعل بركية الله فالاالفننا لعدو فقف واصحابك وسطاولا تدون والفوم ﴿ وْمَنْ بِهِدُ الْ لِنِسْتِ الْحَوْرِ وَلَا لَبُنَاعَدُمْ فَهْرَيْنَا عَكَمْ حَ مَنْ يَهُا مِلْا اسْرَحَتْ كِالْيِكَ أَمْدِي وَلَا يُعْلَنْكُورِينُوا مُعْرَعُلْ فَالِهِ فَإِلَىٰ عَالِمِهِ وَالْإِعْزَارِ الْبَهِرْ وَمِزَ حِنَارٍ. أَوْ الْحَامِ بَرَيْرِ مِنْ الْمُوْارِجَبِسُهُ وَفَدُامُتُونُ عَلَكُمُ اوَعَلَىٰ مُنْ فَحَرِبُوكُمُ اللَّهِ مِنْ لَكُونِ (لإن والميناء) أه والمبعاة احتكاه ورعاد معتقا فالمرين لا كِمَا فِي قُصْهُ وَلا سَنْعُطِينَهُ وَلا بُطَوْ هُ تَعَمَّأَ الإِسْرَاعُ الْبَهِ

اَحْدَمُ ولاإِينْ لاعُدُ اللِيْ اللِّعْلَوْعَنْهُ الْمَثْلُ **وَ**مَرْ فَي صِينه لِعَسْكَره إصِفْتِرَ فِي لاتفَالِلُوهُمْ الم الله على حَنْيَهُ وَكُورُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْرَحْدُ وَالْمَالُمُ والمراح والمنطق والمناس المتابعة والمانب كُلِهِ زَينَهُ الذر الله وَلَهُ تَعَالُوا مُدِّيرًا وَلَا نَضَهُ وَامْعُو رَّا ﴿ وَلَا فِهُ وَإِعْلَى مِهِ وَلِا فِيهِ وَالسِّنَا بَاذَى وَالسَّاسَ مِنْ اعْراضَ وُسَين مُواكِ وَإِنْهُن صَعِيفًا فُالْفُول والأنفسر والعَقوُ لِأَنْكُنَّا لَهُ مَرُ الْكُفِّحُ مُؤُلِّلُهُ مَنَ لسُنْرِكَاتُ وَانْجَارَالُهُ لِيَنْنَاوَلُ الْمُنْزِكَانَةُ وَلِجَامِلِهِ بِالفِهِّرِاوَالِهِ الْوَقِ فِعُتَّرِيهَا وَعَفِيهُ مِنْ لَغِيهِ هِ كَرَّاهِ الْفِيرَا وَ الْفِيرَا فِي الْعَدُقُ مُجُارِمًا هِ اللهم البي أفضن الفاكوب ومثرن الإعناق ينخصب الْاَبْصَارُونُفِيلِتَ الْأَفْرَامُ وَالْنِصْيَةِ الْلِمَالِ اللَّهَ الْمُسَرَّمَ فَدُمْرَ هُمَكُورُ السِّنُ الصَّحَاسَةُ عُرَاجِلُ لَاضْعَالِ الله مرانا لسنتكوا البدعينة بسنا وكنزة عدوتنا وَتَشَنَّتُ الْفُولِئُ الْمِيَّا الْخُرِينَا أَوْسِ فَوْمِنا الْمُحَوِّولَهُ فَ حَبْرُ الفَاتِجُنِي وَكَازِيَقُو الْكَصْابِهِ عَيْلَ الحَرُبِ فِي النَّسَدَنَّ عَلَيْ فَرَّهُ "يُعَدُهَا كَرَّهُ" وَلاَ جَوْلَهُ لِيُعِدُهِ الْجِمْلُةُ وَاعْتُلُوا السِّيوُونَ حَفُوفُهَا وَوَ طِينُو اللَّهِ يُنُوبِ مَصارِعُها وَاذْمِرُ وَالْفُسَكُورُ عَلَى اللَّهُ الدِّعْسِين والصَرْبِ الطِلْحَيْفِي " وَالْمُنْوَالِلا ضُواتَ فِاللَّهُ أطرد لِلفَسُلِ الْدَيْ الْمُرْتَا لَكُ لَيْ الْمُرْتَا الْمُسْمَدُمُ مَا أَسْلَمُولَ وَلَجِنْ الْمُنْسَلِّهُ إِوَاسَرَوا الْحُفِرُ فَلَمْ الْحَجَلُهُ الْعُوانَا عَلَيْهِ أَطْهُرُوهُ وَمِنْ كِنَا لِمِكَلِّكُ لَهُ الْمُعُومِينَ مُوالِمًا طَلِيْدُ الْمُأْلِسَامُ

فَاذِ لِمُ المَنْ لِلْعَطِيتِ البَوْمَ مَامِنَعْتُ أَسْرِعَ أَمَا فُولَكَ الكور فَذَا كَلَيْنَ الْعَرُكِ لِلْآجِسُا عَانِ ٱلْفُرْلَقِينَ فَانْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأفكرا كحكه الحوث فالنّار أوليهم والمااستوانا فالحرب والرجال مكنت المضع كالمنت منى عكى ليقن والير اهر السنام واخترض على الاثبا من اله العيدان على الأحيرة والما فولك إنا بوعبد منا وفي فكالح لحن ولفيرا فينة كها شروكا حرب يجبد المقلب ولا اَبُوسُفْبانَ الطالب وللاالمهاجر كالطلبؤة لاالصّراب عَالِيْصِينَ وَلَا الْمُحَوَّنَ عَالْمُطَلِّ وَلَا الْمُومِنَ الْمُدُعِلَ وكبس الخلف خلف مبع سَلفًا فَعُولُ فَارِجَهُ مُرَوَالْمِنا تَعْدُفُ لِاللَّهُ وَ الْمِي إِذَالُنَا لِهَا الْعَرْبِرُونَعَسَنَا بَهُ الدِّلِلَ قِلْ الدُّخَلِيلَةُ العَرْبَ فُولِدُ افْوَاحُلُوا مُلْكُ لُهُ هُانِهِ الْأَمْمَةُ وُلُوعُ او حُرْهَا كُنْمُوْ مِينَ خُرَّحُ الدِّينِ اِمُادَعَبَةً وُلِمَّارَهُ مِنَةً عِلْ جِنِفَاتَ أَهِلُ السِّنواكِ اللهِ وَذُهَبَ النَّهُ إِلَى إِلَا لَهُ وَلَوْزَ لِفَصْلِهِ وَلَا يُحَكِّلُ لِلسَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه فبكُلْهِمِنَا وَلَاعَالُهُ لَهُ عَلَى الْمُعْلِقُونُ وَعَالَمُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

اغِلُوا البَصْرَةَ مَفِيطُ المِسْرَةَ مَعْرِسُ الْعِبْ فَادِرَا فَالْهَا الْمُعْرَةُ الْمُوْمِعُ وَالْمُلْكُ عَلَاهُ الْمُوْمِعُ وَالْمُعْرَةُ الْمُوْمِعُ وَالْمُعْرَةُ الْمُوْمِعُ وَالْمُعْرَةُ الْمُوْمِعُ وَالْمَعْرَةُ الْمُومِعِينَ فَالْوَمِعِينَ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَدُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

بكؤلاتفيكي ابي مذا المروم وكا العَضِعُ اللهِ اللهُ المُالعَدُ فَإِنَّا مُالعُدُ فَإِنَّا مُعَافِرُ الْهُ لد عَسْكُو المن يُحَعْلِظُهُ وَقُسُونَةً واحتَفَارًا وَجَفَوْهُ وَلا نُصْ وَمُطَوْنُ فَلَو ارْهُرُ الْفِلاَ لِا وَنْ يُونُوالِينُو وَعِيهِ وَلا أَنْ نَقُصُوا وَيُجِفُوا لِعَهِ وَهِ وَفَالْسَرْ لِهُ يُوجِلُنا مَا مَرَ اللَّهِ فِي تَسْنُوبُهُ مَطْوَفِ مِزَالِسَٰلِكَ وَذَاوِلْ لِلْمُ يَبِ الْعَسُوَةِ وَالزَّافَةِ والمزج لفروبب النفريب والارتناء والابعاد والافطا النَّيْ اللهُ \* وَمِنْ رَكِنَا إِ الخذيادين لكسه وفوحكم فأغامل عَبدِاللَّهِ الرَّالِعِبَالِرَعَلَى البَصْرَحِ . عَبَدِاللَّهِ الرَّالِعِبَالِرَعَلَى البَصْرَحِ . عَبَدِينَا وَالرَّافُسِمُ بِاللَّهِ فَسَمَّا صَادِقًا لِنُوسِكُ فَعَنَّالُهُ فَعَنَّا الْمُؤْمِنِينَا لَكُوسُكُ منفوي المسلمة شكاصغتا اوك يترالانك تعلقل سَنَدَّةُ تَكُوعُكُ فَلِل الْوَفْرِيْفِلُ الظِّهْرِضُ الْلِمُونِ واللم فيمزي فَدَعِ إِلا مُنْزَادَ مُفَنَعِدًا وَالْحُوْرِةِ الْوَقِمِ عَدَاوا مُسَيَّعَ منكاكما ليفدر ضرورند وفرتم الفضائل وم المحاصل الزُّجِوُ النَّوِيَّ بَدُّ اللهُ لُجَرَ المنوَّا ضِعِنَ فَالْنَعَ عِنْكُ مِ الْمِنْكَيْرِينَ وَيُنطِهُ وَالْنَامُ مُنْكِرِينَ الْعَيْمُنعُ لَهُ المضعيف والأدمكة آلي وجب كك واسا المنعذ فن عاعا المنونية المنورمج في المتلكَ وَفَارِمُ عَلَيْمًا فَرَبِّمُ وَالسِّلْمِ وَمِنْ أدار الأرعب ايره كالنابغ بأيرنف لأفائن عنديكام أعدكالم أسول ملح والدكا تنفاع يهذالكيلا الْمَالَعُدْ فَإِنَ لِلرَّوْ بَيْنَ وْكَرْكُمْ الْمَكْرِ لِهُوْتَهُ وْنَسِنُو وْنُ فؤمسط المتلؤل بخريكة فلكوس وكالالنبولج ملك

ولْتَكُونَ لِمُنْ يُحَالِمُ الْمُؤْلِثِينَ وَمُنْ الْحُرِينَ الْمُؤْلِدُ وَمُنَاكَ فَلْكُونُونِ وَلَيْنَا ورَحَاوِمُا فَانَكَ مِنْهَا وَلِا مُاسَعَلَيْهِ جَرَعًا وَلَكَوْ فَكُو فِهَا مِعَدَ المؤنية ومزكلام لله منزمؤنه على اللو صِبَةِ وَمِيِّنَةِ لَكُوْ أَنْكُ لَلْمُ لَلَّهُ اللَّهُ سُنَّكُ أَنَّ اللَّهُ سُنَّكُ أَنَّ اللَّهُ سُنَّكُ أَنَّ ومحسَّمَ لُحُوابِنَهُ عَلِيهُ وَاللهُ وَسَلَّوْ لِانْفُرِيعُ وَالسَّنَهُ الْمُعْوَالسَّنَهُ الْمِعْوَا مْدُبْرِالْعَوْدِيْنِ فَالْا كُرْدُكُ النَّالِ الْاصِيطِ الْحِبْدُ فَوْ الْبُوْمُ رويدى عِبْرَهُ لَكُرُومَ عَدَّامُفارِفِكُمُ الْيُوَعَانَا وَلِيَّدُمِ قِالَافِيَ وَالْمُنْ الْمُيْعِادِي وَإِزاعُفُ عَالَعَقُولِ فَرْيَةُ وَهُوكُلُّمُ حَبِينَا أَنْ الْمُعْلِكُمُ مِسْلَةً" وَادِدُكِرِهُنُدُولِاطْلِلهِ الْمُدُولُاطْلِلهِ الْمُدُولُولُولِهُ وَاللّهِ مَا لَحِينَا مِزَالْمُونِ وَطُلِلبِ وَحَدُومُا عِنْدُ اللّهِ حَبُرُ اللّهِ الْمُوصِ فَيَالِمُ اللّهِ عَبْرُ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ مَنْ اللّهِ عَبْرُ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ عَبْرُ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ وصيته له تكن السّه المروع العلام المراد عُنْهُالْعُدْمُنْ فَرُفِهِ مِنْ صِفْنَ هَالْمَا الْمُتَوْبِهِ عَبْدُاللَّهِ عَلَىٰ إِنْ لَهُ طَالِي أَمْرُ الْوُصِينَ فِي مَالِهِ لِيَعِفُ الْمُحَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِيدِ مَا لَهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمَّدُهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمَّدُهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمَّدُهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمَّدُهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ ال والله يفوفه رايح المستزازع كالخاصة فبالمعروف وُنْبِفِونُ مِنْ فَسَدِ الْمُعَرُوفِ فِانْجَدَنَ يُحْسَرِ حَدَّنَ وَحَدَنَ وَحَدَنَ وَحَدَنَ وَحَدَنَ وَكُونَ و فَامَرَ الْاصِرِ لَجُلُهُ وَاصْدَرَهُ مَصَّدُرُهُ وَلِنَّ لِمَنْ فَالْمِحَدِّ فَعِلْ عِلْمَ عَلَيْهِ مِنْ عَ مِنْ مَنْ فَغَانِ عِلَى مِنْ لَالْإِي لِينْ عُلِيَّ وَإِنِّي الْمُاحَعُلْ لَلْعِلْمُ بْزَلِكَ الْلِبِينِ وَاطِمِهِ فَالِمِعْ أَوْجُهِ اللَّهِ وَفُرْبَدُ الْلِيُولِي مَكَى سَعْلِبُ وَسَلَمُ وَنَحْوَمُ الْكُرُ مُنِيهِ وَلَنَسْرِيفًا لِوَصْلَيْهِ وَ مَعْ وَلَهُ مِنْ الْمُعْلِمِ بَسْنُومُ عَلَى الْمُنْ يَعْمُولُهُ إِلَيْهِ النَّيْسُ وُ الْكَالِمَ لِلْ الْمُعْلِمِ فِي الْمُعْلِمِ فِي الْم وانتغف وزنوه حبث امرتدبه وصدى له دال لاسع منح ك هذه الغُرِي وَدِبَّةً مُنُ سُنْكِلُ النَّصْطَاعِ السَّاوَمُوكِاتَ مرْإَمَانَ اللَّهُ فِي المُوفَ عَلَيْهِ لِلسَّا وَلَدُّا أُوهِ جَامِلُونَهُ مَكَّ

عَلَىٰ لِيهَا وَهِيَ مِنْ حُطِهِ وَإِنْ إِنْ وَلَهُ مِا وَهِيَ حَيَّهُ ۗ فِعِيَ عَسْفَادُ فَدَا لُورَجُ عَنَهَا الرِّينَ وَحَدِّرَهَا العِنْفَ فَي كُ عَلَيْ وَالسَّلْمُ حَنَّ تَنْتُ عِلَارَ صُهَاعِ وَاسًا هُومِ الْمُنْتِمِ المُلَّا والمُنْ لِمُ إِنَّ الْأَرْضَ فَكُنَّ وَفِهُ إِنَّ الْمُعْلِمَ مِنْ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْ الناظ وللع عبرتاة المتعقة المرفظ فينت كالعاب امرفا وَخَسِبُهُا عَبِرَهُ الْهِ وَهِ وَجَابِيَّةٍ لَهُ كَالْسَامِهُ \* عَانَيْحُ عُلَمِينَ فِيسَعُمِلُ مِعِلِ المَسْوَاتِ وَإِنْمَا ذَكَتَ طاهُ البِعَلْمُ اللَّهُ عَلَيهِ السَّالِ عَالَى الْعَبِيرُ عِنْ الْمُعَلِّينَ لِسَالِحَ عَلَى اللَّهِ المَيْلَةُ العَدَلَ فِي صَغِيرِ الْمُوْرِوَحُ مِنْ الْمُوْرِوَحُ مِنْ الْمُوْرِوَحُ مِنْ اللَّهُ الْعَقِفَ فَ انظلو على وكالله وحدة السرية فافلا مُرْوعَزَ عِيلِنا ولا مُن وَنَ البوطروا مِلْ الْحِلْدُ مِنْهُ اكْمَا مِنْ حَقِّ لِعَمْدِ فَعِلْهِ فِلْذَا فَلِيقَتَ فَي حَيْدَ عاير المفايغ والمفالظ الميانة والمفالم المفاركة المستبيرة والوفادة في وُمُرِينَهُ وُلُسُلِمُ الْسَالِمُ الْمِحْدُولِا يُحْرِجُ الْحُبِيَّةِ لِلْمُنْ الْعُ لْزُنَافُوكُ عِبْلَاللَّهِ أَرْسُلْمِ لِلْمُحْرُدُ لَى اللَّهِ وَخَلِفُتُ وَ لأخُرُمْنِكُ وَخُونًا لِلْهِ لَهُ أَمُوالكُرُ وَهُ إِلِيْهِ الْمُوالِكُمُ وَفَقَ تُنْوَذُوهُ إِلِي وَلِيتِهِ فِإِنْ إِلَىٰ أَلُهُ لِلاَ فَلا نَرَاحِقُهُ وَآنِ أَنَعَم الْكُمُنْعِنُ وَالْطَلِقُ مِعَهُ مِنْعُسِ الْ يُخْسِمَهُ وَالْوَعِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اوُرُّدُهِ فِنَهُ فَيْ زُمُا الْمُلْكِ اعْظِاكَ مِنْ ذَهِبِ اوْفِضَ فِي وَأَنْ عَانَتْ لَهُ مُالِنِينَةُ أَوْالِلَّ فِلانْدَخُلْهُا الِّكَبِلِ وَمِهِ فِاتُّ اَحْتُرَهَا لَهُ كُالْالْنَائِينَهُ وَلَا تَدْخُلُهُ أَرْحُولَ مِنْسُلِطِ عَلَبْ هِ وَ كَاعْنِينِ بِهِ وَلَاسْفِرَ لَ بَهِمَةٌ وَلَا لَقُرْعَيْتِهَا وَلَا لَسُولَ صَاجِهَا فيها واصدع المااع دعين ترتخبتره فاد الحشار فلانعرض لِمَدَ الخَنَادُ مَرُ اصْدَعَ البُلِ فِي عَدْعَ مِن مُرْحُدُينَ هُ فِادِ الْحَمُارُ وَكُلَّا نُعَرِّضَ كَالْحُمُارُ فَلازُالُكَ زُلِكَ حَيَّى بِعَمَا مِيهِ وَفَالًا

ومريس الملغ أرمن الإنسانية في المنابع برُ اصْنَعُ مِثْلَ اللَّهِ عَنْ الْوَلَاحَنَّ كَالْحُدَّة عَلَاكُونَ اللَّهِ وَلَا تالخذر عو كاولا ضرعة ولامك سورة ولامه لوسة ولاذات عُوَّارِوَ لِانامِنَزِ عَلَيْهَا لِلْمَنْ نَتْفِي بِينِهِ مُنْفِقًا مِالْلَهُ لِمَهْ حَبَّى بْوْصْلِهُ الْعُ لِبِهِمْ فَبَقْسِمَهُ مِنْ عُمْرُولُا نُوْجِيلُهُ اللَّالْمُ الْحِسَا سَفِيقًا وَآمِتًا حَفِيظًا عَبِمُعَتَفِ وَلا عَيْمِ عَلَمْ لعِيهِ وَلا عَنِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل مدىدامند فاوعيوالنوالاتجولة المائية وكري المائية وكري المائية وكري المرابط والمرابط و بِالنَّغِنْ وَالْمُمَالِعِ وَلَبُورِ فَهَامُا مُنْ يَبِيمُ مَوْالْعُدُنِيَةُ لَا بَعِيلُيهُ عَنْ لِبِ الدُوْ الْحَوْلِ الْمَلْدُونِ لِيُوَقِّحُ اللَّا عَالِدَ الْمَلْدُونِ لِيُوَقِّحُ اللَّا عَالِدَ الْمَلْدُونِ لَيْنِ الْمُلْدُونِ اللَّهِ لِيَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُ لَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُ لَاللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ولمهله عنداليكل ف والإعتناب خنى فنز الغوبد النعبات عُيُرُمُنْعُبَاتِ وَلَا يَجَهُودُ إِن لِنَفْسِمَهُ اعْلَى السَّفِينَابِ السَّفِينَابُ يمب وغلب السّلرُ وَانْ ذَلِكَ عُمَارِ كَا حُرِدَ وَاقْدُ مِنْ لَا مُنْدِدَ السَّاللهُ وَمَوْعَهُ لَلَّهُ مَلَّهُ السَّالِحِيْدِ مِنْ لِلَّهُ الْمَوَهُ بَنَقُوكُ لِلنَّهِ لَاسَوْ الْمِنْ الْمِيْرِهِ وَخَفِيْنَا نَعَمُّلِهِ كَبِينَ لِمُعَلِدً عَبْرُهُ وَلاوَكِ لَحُونَهُ وَأَمْرُهُ الْالْبِعُلُ لِنَحْ مِنْ الْعَقِ اللَّهِ بِبِهَا ظَهَرَ فِيكُالِقَ الْحَيْرِهِ إِمَا اسْتَرْوَمَنْ لِمُؤْكِئِكُمْ الْمُعَلِّلِهِ وَمُعَالِكُم وَفِعِلْهُ وَمَقَالَكُ مُ فَقُدُا أَدِّي لِأَمَانَهُ وَلَخُلُوا إِجِبَانَ وَلَسِّنَ الا يحقه ولا لعقه ولارعم عمي والعمان عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ والاخْوَالَ اللهِ الدِين الاعْوَالْ عَلَا عَوَالْ الْسِخْ الْرَجْ الْحُفَوْفِ وإلكؤنوهن القذفة بضبيامفروضا وحقامعكوم وَمُنْوَى اللَّهُ الْفُرُمُ عَنْ اللَّهُ وَمُنْعَفًا أَرُوكُ النَّامُ وَأَنَّامُو فُوتَ حَقَدَ وَوَقِيم حُفُو فَسَهُم ولِلا فَإِنْدُمِن كَا مُنْ النَّارِحُمُومًا

بُوْمِ الْعِبَامَةِ وَ بُوسًا لِمُرْخَصَّهُ عِيدًا للْمِ الْعُمَّا وَالْمُسَاكِرْ عَ السَّالِ لُونَ والمنوفوعور الغايم والرالسيك مزاستطا بالأمالة ورلغ مَا خَلِيعَمْ مَنْ إِنِيانِهُ وَلَمْ بِيُدَةً لَفُسْمُ وَلِاسَمُ عَنْهَا فَلَدُ أَجَلُفُسَهُ عَالِلْنا الْحَلْ الدُسْتُ فِي وَهُونِ اللَّهُ فِي إِلَّا لَهُ إِنَّا لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ وانطق العِسْرَعِينَ الأنَّهُ ومرعه ل عَلَى السَّارُ المَّالِمُ السَّالُ السَّالُ السَّلِمُ السَّ فلنفض فكري كالمؤكم والزلمة والمنط لفرها وجعاف والسريه فرو الخط و والنظرة وخلى لا يطع العُظما في جنوك لَهُ وَلَا يُمَا مُرَالِطُهُ عَلَا مُرْعَدُ لِي عَلَيْهِ مِدُوا اَلِدَّهُ لَعَالِيهُ اللَّهُ مَعْنَزُ عِبُادِهِ عَنِ الصَّعِينُ مِن اعْمَالِكُمُ وَالنَّامِينَ وَالظَّاهِ فِنَ والمستنون فإن فخذت فانفره أظار والعف فقوا كرم وَاعْلَمُ وَأَعِبًا دَاسُوانَ لَمُنْقِبِنَ كَهُبُوا بِغِاجِل لِرُبِّ وَ الجليا لأجرت ومنا رحوا اهر المنبا فدسه هروو كريسنا رعفر اَهُلُ الدُنْبُ فِي جِرَعُهُ مِسَلَوُ الدَّبِّ مِا فَصَالِمُ الْمُدَّالِينَ فَالْمُ الْمُدَّالِينَ فَ الْعَلُوهُ اللَّهُ الْمُؤلِمُ الْمُؤلِدُ الْمُرْ الدُّبُ الْمُلْحَظِيَّ وَ الْمُؤلِدُ اللَّهُ الْمُؤلِمِينَ وَ المنزون كخذا الميفالما اخده الجنايرة النكيرون وزرة انْعَلَبُواعَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّمِ وَالْمُخِرَ إِلْزَابِحُ اصَّابُوالْدُهُ دُهْدِ النسا ف دُسُاهُ و وَسَعَنُوا النَّهُ وَجِرانَ اللهِ عَدَابِ إِحْرَامِ المُورِدُ لَفِرُ وَعَوَّهُ وَلَا بْنَعَمُ لِيهُمْ لَهُمْ لَهُمِينُ مِلْدُنَّ وَلَحَرُوا عُلَالله المُوْتَ وَقُرْبَهُ وَلَعِيدُوا لَهُ عَدَّنَهُ وَآلِهُ بَالْحَامُدِ عظير وخطب طبل عبرالأبكور معنه سنوابدا اوستر لاَيَوُنُ مَعَهُ خُبِرُ الدِّزُ أَنْ أَمِّن الْاَرْبِ إِلَى الْجُنَّةُ مِنْ عَامِلُهُ ومَنْ الْعُزْبُ الْحَالَ لَمْنْ عَالِمِلْهُ وَأَنْهُ طُرَدُا ٱلمُونِف الْ فَنْهُ لَهُ الْخُدُكُ وَالْخُرَانُ فَرَانُ فُرِانُهُ الْدُرْكُ فُولُونُهُ الْدُرْكُ وَهُوَالْزُمُ لصَّرُ مِنْ طَلَّحُرُ الْمُؤْنُ مَعْقُو كُرُ سَوَاصِ صُرُوالدُنْ

تُظرى وَخُلْفِظُ وَاحْدُرُ وَانَارًا فَغُرُهُا لِعَدُ وُحَوَّهُا اللَّهِ بِذُ وعَذَا بِفَاجَدِيرُ < ارْ لَيْسَ ضِ فَارَحُمَهُ وُلَا لَشَعُ مِنْهَا دَعَقُ وَلَا لَقُنْ وَ فِي الْحُرْبَةُ وَإِن مَنْ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا لَكُ خُوْفُكُمْ مِز اللَّهُ وَانْ يَعْمُدُنَ طِلْكُورِهِ وَأَجْمَعُوا مِنِيكُمُ أَوْالِعَبْدَ أَغَالِكُون حُسْنُ كليته برتبه على فَدْرِيخُوفِهِ مِن يَهِ وَالْ لِحَسْمَ لِللَّاسِ طَلَّتُ بالنواسُّدُ هر حَوَّا لِلْهُ و المُسْلَمُ لِمَا مُعْلَمَ لِمَ كَلِّ الْنَّ فَلُو لِلَّهُ اعظرا خنادي لفني أه أميت وأنت محفوف أن الخالف لم لَفْسِكَ وَإِنْ فَيْنَا إِلْهِ عَنْ دِينِكِ وَلَوْ لَمُ بَكِنْ لَكَ لِلْسَلَعَةُ مُوَالَّهِمْ مِنْ عَبِي وَكُلِسُ مِنْ اللَّهِ خَلَفَ الْعَبْرِي مَرْ الْقَلْاهُ لُوفَيْهَا المؤفي لفا ولانتح أف منها لفرائج ولا نوج وها عن منها لاستنعالة العلم الصال المناع ا وهبيب فإنه الأسوا أينام الفذي والملم الزوي وُولِيُّ النِي وَعَدُو النِي وَلَوْلُهُ فَالْ السُولِسِ عَلِيمُ وَالْهِ الْهِ لَالْخَافُ عَلَى لَهُمَّا مُؤُمِّنًا وَلَامُنْ سَجَّا لَمَّالْكُمِنَ بَبِعَنَعُهُ اللَّهُ بِإِمَا نِهِ وَأَمَّا الْمُسْرِقُ فَيَقَمْعُهُ اللَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَلَكُمْ الْخَافِ عَلَيْكُمْ كُلِّمُنَّا فِي الْحَالِي الْمِيارِيَةِ وُلُ مُالغَ دِوُرُنَ يَنعَلَى الْحَدُورُ وَمَوْجِهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّا لَوْ لُوْفَا أَنَّا فِي إِلَيْكَ نُوْكُرُ اصْطَعَا الله لعالِ لَحِيدًا صَادِينَ عَلَيْهُ وَلَمْ لِدِيدِهِ وَمَا إِنْهُ وَكُوا أَيْا مُرْكُنَا يُدُّهُ مِنْ الصَّحَابِهِ فَلْفُدُخُبَا وَلِنَا لِدُهُ وَمِنْ يَحَجُمُ الدُّطْفِقْتَ يَخِينُ إِبْلَا اللَّهِ عِندُنا وَلِعِمَنهُ عَلِينًا فَ عَبِينًا فَكُنَّتَ لَوْدَلِكَ عَنْ أَوْلِلْهُمْ الي هجَبُواوَكَاعِ مُسَدِّدِهِ الْحَالِيْفَالِ فَتَعَمَّنَ أَزَافُهُ لَلْ الْمِفَالِ فَرَعَمَّنَ أَزَافُهُ لَ إلنَّاسِ عَ الإنسلامِ مُلاَّتُ وَلاَنْ عَلَاكُونَ لَوْ الْعَرْ

ر. فعرود النبية الدهاجري على النياس من للعناء شاحاب رس

Che Biller lagigies اعْمَرُ لَكَ كُلُّهُ وَالْ لَفَصَ لِمُ يُغِعُدُ مُلْمُ وَمِنْ أَنْ وَالْعَاضِكَ المُفَعُولُ والسَّاسِرَةِ المسَّوسَرَةِ مَا لِلطَّلُفُ وْمَالِمَا لِطُلَّفَ وَالْمَا الطَّلَعَ الْمُ والتمييز برالفاجر بزالاؤال وتؤنب دركاني وتويف طبف بميره صيفات لفادحن فلاخ الشرصها وطفي بخ كرسها وَعَلَيْتِ لِلْحُدُلُهُا اللانْوْلُعُ أَبِهَا الانسانُ عُلِظُلِعِكَ وَلَوْفُ و فَهُورَدُرُ وعِدَ وَسُاحَ رَجِيكُ اخْنَ عَالْفَدُرُ وَمُاعَلِيكَ عَلَبَهُ المُعَلُوبِ وَلَالْتَ طَفَرُ الظَّافِي وَالْتِكُلُومَاتِ عَالَبَهِ رَوُّاكُ عُنَالَفَفُدِ ٱلاَّتُوكِ عَبِرَ حَجْدَ بِرِلْكَ لِكِن مِعِيمَ اللهِ اعْدَتْ ﴿ وَانْ فَوْمُ الْسُنْسَعُهُ وَالْ سَبِلَالْهُ مِنْ الْمُفَاحِرِ مِنْ الْحُلَامِ اللهُ وَالْمُ الْمُفَاحِرِ مِنْ الْحُلَامِ اللهُ وَالْمُوالُولُومُ اللهُ ا و و و المرسل المواله المستعب عبدة عندما المعلم و الله مُزاى النَّهُ وَلَا عُلِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِمُ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهِ حنوادا فعل يوكح يناحنا فعايه احيه والطبي ب علاية وَذُو الجِلاحَينَ وَلُولا مَا نَعَى اللَّهُ عُنَّهُ مِنْ مُحْكِيدًا اللَّهُ عُنَّهُ مِنْ مُحْكِيدًا اللّ المرَّ تفسّهُ لُذِكَ وَ لَهِ وَ ثَمْ اللَّحِيدَ لَهُ لِجَدِّهُ لَكُوبُ المُومِينِ<del>وَفِهُ تَخِيْفُا</del> اذَٰارُالسَّامِجِينَ وَوَحِّعَتُّ مَنْ الْسُهِ الرِّمِينَةُ أَوْانًا مَنْ لِلْعُرْسِنَا وَالنَّاسُ يَعْدُ مَنْ اللَّهُ لَكُ لرمين فا وروعي والوع ادى طوابه على وميك أخ لطا كر والفيسنا فنحنا وأنخنا بعل لاختاك واشترها خواك تَجُونُ لِيحَكُولِكَ وَمَنَّا النِّي وَمُنْحُولِلُكُونُ بُومِناً إِسَّهُ دُاللَّهُ وَمُنْظِمُ السَّدُ الإِنْظِلَ حِسْدُ مِنْالْسِلَا النَّبِلِ الْعَلِيلِ الْعَلِيلِ وَلَكِنَا وَمُنْكُرُ مِبِيَةُ النَّارِوَمِنَاحَيُرُ النَّالِعَالَمِينَ ومنتخر خالة الحكب وعير عالنا وعليك فاسلامنا مَافَرُ شِيْعَ وَجَاهِلِينَمُنَا لَانَدُنَّ وَحِثَابُ اللَّهِ يَحُومُ لَنَامُلُفَّذَّ عَنَّا وَهُوَ فَوْلُهُ سِحَانُهُ وَاوْلُواالاَدْحَامِ لَعْضِهُ أُولِيَعْفِ وكارات

فِي كِنَا إِلَيْدِ وَقُولُهُ لَعَالَىٰ إِنَّا وَ كَالنَّاسِ إِبِرْ لِعِمُ لَأَيْنَ النَّعَوُه وَهَذُا اللَّهِ وَالْدِّسْ إِنْ الْمُومِينُ رَّةُ أَوْلَ الصَّرابَةِ وَنَارَةً أَوُّ لَي الطَّاعَةِ وَلَيَّ الْخُنْجَ الْمُهُاجِرُونَ وعَمَ الدنياريُومَ السِّفِيفَة يرسُول النَّوصَلَ السَّالِيدوالدرسلْفَلْجُي مُعَلَّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدِ وَلَكِيَّ لَمُلَادُو نَكُو السَّكُنِ عَبُرِهِ فِكَ الْمُعْمِدِ إِن مُعَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدِ إِنْ الْمُعْمِدِ إِنْ الْمُعْمِدِ إِنْ الْمُعْمِدِ إِنْ ك لأنطاز علي عَوْمِهِ مِوَدَعَنْ أَنْ لِكُوَّ الْحِلُفَ وَحَسَّان لَهُ عَلَى طِلْهِ وَبَعْنِكُ فَإِنْ كُنْ فِلْ كَالِكُ فَلْكِ فَلْسُ لِجِنَّا يَهْ عَلَيْكُ فَيَكُورُ الْعُزُرُ الْبِكَ ﴿ وَلِلْكَ شِكَا لَا ظُلُالُهُ بِعَنْكُ عِارُهُ الْمُ وَقَلْتُ اذِ يَحْنَتُ أَفَادُ كَالُهُ الْأَلْكِمُ لَا الْمُسْتُونُ فَحُنَّ الْأَلِيمَ وَلَعُرُواللَّهِ لَهُذُ الدِّدْتُ أَل كَارُمْزَ فَكَحِت وَلَ فَعَكُمَ وَالْتَعْجَبُ وماعلى للسرام وغضامة فإنكالوز كالوتاما المكنظ العربيه وكلامتن البينينيه وهليه بحبتى العنبرة فعدها وللني الملكث لتؤميها بفريا المنج من خيرها أزُدك وت ماكان وأمرى والمرعمة الكالكاري الماكان والمراجة مِنْدُ فَايَنا عَازَلْتُ أَرَى لَهُ وَلَقُدُ كِالْحَقَالِدِ أَمْرَ لَلْهُ نَصَرَبُهُ وَالسَنَقَعَدُهُ وَالسَّنَكَ غَهُ لَمْ مِنْ السَّنَصَرَمُ فَسُولُحُنَّ عَنْهُ وَمُنْ الْمُنُولَ الْبُهِ حَنَّ الْنَارُدُهُ عَلَيْهِ كُلْلَّهِ اللَّهِ لفَدْعُ لِمُ اللَّهُ المُعْوِقِينَ مَنْ مُعْمَدُ العَالِمُ المَعْظِمُ المُعْلِمُ المُنْ المُعْوَاعِمُ هُلُمْ المُنْ وَلَهُإِ لَوُ زَالِهِ الرَّالِيُّ وَمُاكَنُّ وَمُاكَنُّ لَاعْنُدِدُ مِنْ لَكُ عُنَالُهُ عُلِيدًا عَلَى إِذْ إِنَّا مَا رْجَازُ الدِّبْنُ إلَٰ إِن الْإِنْدَادِي وَهِلا ابْحَالُهُ فَرُسِّعَلَوُم لِلْارَنْ لَدُ اللهِ وَقَدْ لَيُسْتَغِيدُ الطِّنَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وما اردن أله لا فعلام ما استطعت ومانو في الا الله عَلَيْد نُوكَلَّتُ و وَذَكِ وْزَالْهُ لِبُولِ وَلَا لِكُفِّ إِلَّهُ عندركا لأالسبف كلغذ أضحكنت تعداسيعبار مالفيت بنوعبرالم للبع فالغما كاعلن بالشيوف يخوف

الله والمن المن المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنا والانفاردالنا بعين بلحسان البيرز فإمه والأطبع فنامكم مُنْسُدُ مِلِنَ مَا إِلَا لِهُ وَبِ احْتِ اللَّهَ اللَّهَ الْمِعْ لِفَا دُنَّهِمْ فَدْعَعِبُنَّهُمْ ذُرِيِّهُ لَارْبَّهُ وُسُبُوفُ عَالِيْمِيَّ فُ فَكُعَرُفُ مَوَالْغُضَالِهَا وَلَجْدِدَوَحُالِدَ وَجَرِّدُ وَلَهُالِدَ وَلَهَا عِيْ الْمُوالِّعِ فَالْفِيْدِ وَلَهَا عِيْ مِزَالْطُلَّالِمِنْ يَهِ مِيمِهِ كُوْرُ فَيْ الْمُوالِمُ الْمُوالِمِ الْمُوالِمِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُوالِمُ البَصَورة ٥ وَقُدْ كانَ مِن النياد الجِيلُ عُرُوسَ فَالْمَا مَالِمَعْنِوْ إِغِبُهُ لَعْفُونُ عَنْ لَجِرِمَكُمْ وَرَفَعُنَا لَسِفَ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ مُعَلِّدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ المزدية وسَعَه الأوالالكِ إِيرَا إِلَى الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِدُ وَخِلانَ فَهَا انَّا لَا اَفُدُ فُكُرُّ بِنَجِيبًا دِي وَرَحَلُتُ رِحُالِي وَلِينَ لَجَالَمُونُ فَي الالسيرالك كركاد يعنكم وكغنة لانكون وملكر الِبِهَا لِلْاحَلَةَ فَوَلَا عِنِيَعَ الْهِالِونُ لِلرِّي الظَّاعَةِ بِيُحِمُّ فعله ولذ النصفة حقة عُرتُ ومُنْ وريمُ عَما الريدي ولاناجِنَّا إِلَى وَفِي م فَع رَكِ الْمُ تَعَلَيْهِ السَّا إِلَا مُعِومِكُمُ السِّلالَةِ فِمَا لَرُبُّ والمفروع كنقه علبت والدجع الامتعرفة مالانعدر عَمَالُنهُ فِاللَّقَاعَةِ لَعُلَامًا وَاضِحَةً وَسُنَّكُ نَبِّتُ فَ وَمُحِيِّةً لِهُجُهُ الْمُعَالِمُ أَمُثَلَلْتِهُ مُرْدُها الاحْيَارُ وَلِحَالَمُهُ مرسوب الأنشاس مزنعت عنها جازع والخزيع خبط والببته وَعَبُرٌ اللّهُ لِعِمَنَهُ وَلَحَلَّ مِ لِقَمْنَهُ فَنَفْسُكَ لَفُسْكَ فَعُدُبُنِ اللهُ لِكَسَسِكَ وَحَبِثُ نَالَهَنْ بِكَ الْمُؤْدِكَ فَعُلَّا حَبِثَ رُجِلُكُ الْعَابِهِ حَسْرُو مَعَلَهُ كُفْرُوانَ لَفُسْكَ فَدُاوَحُلَكُ ننُوَّا وَلَهُمُنْ خُعُمِّا وَاوْرُدَنْكَ الْمُهَالِكَ وَأَوْعَرَنْ عَلِيلًا لِلسَّالِكَ

وَمِرْ وَصِينَهِ لِلْحَسَنِ عَسَلِ الْعَالَكِ الْمَا لِلْحَسَنِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل مزالع الدالفان المنفرة للزيما بالمند برالعث والمشنك لمرادقهم الذآم للأثبا الساع مساع كالمؤنى القاع عفاعما الكالمؤلود المؤمّر الابدية السّالية يسبر مَنْ مَلَى غرور إكد شفام ودهبنة الأيام ورميتية المطارب وعند الاتبا أوالجيرالغرورة غريم المتاباه أسبيرا كمؤن فطيف الهمنومية فؤيز الاعتزان تضيه الأفان وصريع الشهالي وخليفة الإموان المانع دُفُوا تَصْمَا بُنِينَتُ مطاح المالاتساع تق محموج الزهرع ليزوا فاللاجوة إلى ما بنزعُنْ عَرْخ كِومَنْ فِي لَا يَ وَالْاهِفَا مُرْمَا وَزَا كِعَبْرا أَنَّ حَبِثُ نَفُرَّدُ بِي رُورَ عَمُو مِلِانًا مِرهَرٌ تُفْسَى فِصَدَفَهِي لَائ وصرفن عزهواي وصرح المخنو أثرت فافطان الحجر لانتخور فب لعب وصلف للبنون كذب وجدنك بَعْضَ إِنْ حَدِّنْتُ كُلِّ جُنِّ عَالَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَاثُ المَوْنَ لُولُناكُ أَنَانِي نَوِنًا لِمِثْلُمْرِة مَالْبَعْنِينِ مِنْ لَيْرِ نَصْبِهِ وَكَنْدِتُ إِلَيْكَ كِنَا فِهُزَامُسْنَظِهِرًا وِ إِنَّا لِفَنْتُ لَحَ أَوْ فَلِن فِانْ اوْصِيحَ بْنَعْوْى اللَّهِ أَيْ بَنِي وَلَوْمِ امُرِه وَعِنَارُ فِقَلِكَ بِذِيرِهِ وَالْاعِيْمَا مِ عِيلِهِ وَالْتَيْسُبُ أونو لم سَسِب ببَك وببن الله السَاك الحَدَّن به المَحْقَلَمُّلُ بالمؤعيظة وأمنته بالزّما وفؤة بالبين فوّن بككن وَدُلِلهُ مِنْكِرالمُونِ وَفَرِّرُهُ مِاللَّهَ وَنُورَهُ عَالِمُ اللَّهِ الدِّيا وُحَدِّرِهُ صَوُّلُهُ الرِّهُ مِودَ فَيْسَ لَفَالِ اللَّبِ إِن والأَبِامِ وَ أعيرض عكبه لخبار الماجبن فذكره يمااطات تزيخات فلكؤم للأو لن سراف باره والناده والماده والمادم المادم العكوا

وَعَمَّا انْنَعْلُوا وَابْنَحَ لُوٓ اوَنُوْلُوا فِانَّكَ يَجُدُهُمُ الْعُنَالُوا عَبْ ألمجبَّة وتحلوُّ الحارَبَ الغربَةِ فَحَالَتَدَعَ نُفَالِلُ فَرْصَنَّ حَاْحَلِهِ وَالْمِهُ وَاحْدَوْلا بَيْعَ الْحِيرَنِكَ بِدُسْاً فَ وَحَاجَ الْفَوْلُ فِهَا لَانْعُرِفُ وَلَخْطَابَ فَمَالَ كُلُفْ وَأَمْسِكُ عَنْ طَرِيقِ الْمُعِنْ صَلَالَتُهُ وَازَالِكُفَّ عَنْدُحَيْرِةِ الْفَكِيل حَبِرُمُن لِي وَ الاَفْوَالِ وَالْمُوالِكُونُ وَفِي الْمُعْرِوفِ اللَّهُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ الْمُعْرُوفِ فِي اللَّهُ وَالْمُوالْمُ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّالِمُ اللّ وأنكير النكرين وليانك وبالرص فعله بخفظ وَجَاهِ إِنْ اللَّهِ حَنَّ جَهَامِ وَلَا نَاخُلُّكَ مُنْ اللَّهِ لَوْمَنُولًا مُ وخوالعت كالإلخ خبيث الفققة الدن وعَوْلُ نُفْسَكَ الصِّبْرَعَمُ المُكُوهِ وَلِعُ الْخُلُقُ الصَّبْرُ وَلَجِ وَنُفْسَكَ عَالُامُورِكُ لِما اللهِ فَ فَانْكُ تُلْجِمُ اللهِ كفني جريزوما إنع عند بزواك في المسالة لَونج وان يبده العَطَا والحدومان واحتبر الاستخارة وتفق وَصِيَّىٰ وَلانَدُهُنِنَ صَفِي الْمَالَةُ مِرَالْفَوْلِ مِالْفَعْ وَاعْلَمْ انه لاحبير وعلم لأبنقع ولا بنتفع بعلم لا يحق تعلمه ائنُ بُنَى ۗ إِلَّهُ كَارَالِيَهُ مَا يَعَلَىٰ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مُعَالِمُ مُنْ مُعَالِمُ مُنْ أرَ وُلارُو هُنَّا بَادَرُنُ بِوَصَيِّي الْهُ حَصِالًا مِعَالًا مِعَالًا الْعَكَالَ نهي أجلى ردُوزًا والنُّصي النَّهِ إِلَيْتَ إِلَيْتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل مُعْلَقُ اللَّهُ الْعُصْلُكُ وَسِمِ الْوَلْسِمِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل الهوى وفيز الذُّنْ فَكُورَ كَالصَّعْبُ الْمُورُولِهُ الْمَا ثَلِبُ المتدني كالأن وللا البية ما الغين فالمن المنافية تُوَادُرُنْكُ بِالْأَدْبِ فَهِلَ أَنْ لَعَيْدُو فَلِكَ وَيَسْتَغِلُكِكَ عَلَّنَيْكَ } لِلسَّمَعَ لِنَجَ مِنْ الْمُعَلِينَ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ عِلْمُعِلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُع بِغِينُهُ وَ يَخْدِينَهُ فَتَكُوزَ قُدْكُفَيْكُ مَوُ وَنَهَ الطَّلِّبِ فَعُنَّ مِنْعَلِاجِ النَّخِيرَ بَهِ فَأَنَا كَمِنْ فَلِيَ مَا فَلْكُنَّا فَالْسِهِ وَاسْتُلْ

الزمان

لَدَمُالُوْمُنَاأُظُورُ عَلِينَامِنْهُ اكْن بُنَيِّ إِنْ وَإِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْكِنُ عُيِّرْتُ مُ وَمَرُّحًالَ فَهِلِي فَقُلْدَنَظُونَ عَلَيْكُ لَعَالِمُ وَفَلَيْكُ ك أخرار مروس وران الله ويدي كالمناح المرام والمرابع حَانَى بَالسَّفِهِ إِنَّ مِن لُهُ ورهِ وَمُدْعُمِّرِنُ مَعَ أَوْلِهِ الالزهر فعُرُف مُفود لِكَ مِن عَدَرِه وَنَفْعَهُ مِنْ عَبِهِ فَاسْتَكَمَّنُ لَكَ سِنْ عَلِهُ مِرْجُلِكُ وَلُوْحَيْنُ لَحَجَيلُهُ جَلِيَّهُ وَكُوحَيْنُ لَحَجَيلُهُ جَلِيَّةً وَمُغَلِمٌ وَصُرُفْتُ عَنْكَ مِحْمُولُهُ وَرُالِينَ حَبِنْ عَنَالَى مِنْ الْمِيدِ مُا يَعِهِ الْوَالِدِ النَّفُونَ وَأَجْمَعُنْ عَلَبْ وِمِزْلَكَ يَجَ الْكُوْنَ دُلِكَ وَالْتَ مُقِبِلُ الْعُسْرِ مُفْتُدُلُ الدِّفْرِدُ وْنِيرُ سَلِّمَةِ وَلَهْ سِطَافِيهُ وَأَنْ اللَّهِ مَنْدِينَكِ مَنْ اللَّهِ عُزُوْجُلِّ وتاويله وننكرا يع الأشلام واختظميه وكلاله وحكام ولاالجاورد لوع بحالاغبر فأشفف از يلتسرَ عَلَيْ حَمَا اخْتَلْفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهُو العِيرُ وَ ارُااتِهِ مِنْ لَالِنَ النَّسَ عَلَيْهِ وَخَارُ إِحْخَامُ ذَلَّكَ عَلَىٰ اكْرِهْنَ مِنْ لِيهِكَ أَهُ الْحُتَ إِلَىٰ مِنْ لِلْكُمْكِ الخامرلاام عُلِكُ فِيهِ الْعَلْكَ وَرَجُونَ الْعُلْقِكَ الله في ولروز وال كفد بك لفقد و فعَمرت البيئة ومِنبتى هُنِهِ وَاعتَ إِنْ النَّهُ الرَّاحَتِ مَا أَنْتُ الحذائبه الن مروصبين نُقون الله والانتقار على الم اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّاخُدُ مُمَا مَضَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلُورَ مِنْ اللَّهِ وَالسَّاكِونَ وَلَهُ لَمِينِكُ فَانَّمْ الْمُرْعُوالْ فَطُرُوالِدَ لَقُنْهِ هِذِ هُمَا أَنِكَ مَا ظِيدُوفَكُو واحُنَّا أَنْكُ مُعَكِّدُ رُ وَدَّ هُ الْحُورُ وَلِيكَ إِلَىٰ الْاَخْذِيمُ اعْرَوُ الْالْاسْكِلْ عَالَانِيَكُلُوا فِازَانِكَ نَفْسُكُ لَنُ الْمُعَالِثُ الْفُوْلُ الْمُدَالُةُ لَا الْمُدَالُونُ لَكُ انْ نَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كريئو زُطالنَّبُهُ فان وَعَلُو الحَصُونانِ وَالْدَاثَّ فَإِلَىٰ فَلِركَ ع ذايكَ الاستِعَانَةُ بِالْهِكَ وَالرَّغْبُهُ إِلَيْهِ الْمُعْلِكُ وَنُوعِكُ إِلَيْهِ إِذْ لِجُنْكُ لِعَنْهُ فِي أَوْ أَسْلَمَتُكُ الْحُطَّالُهُ واذاايفين أن فُرْصَف فَلْكُ فَنَسْعَ وَنَهْرُ رَابِكَ وَ احْمُعَ وَحَازَهَمْ وَالْ وَلِكَ هُمَّ اواحِدًا فَانظرُ فِيما فَسُن لَكَ وارائت المجنيغ لكما نخت من لفسك و فلاغ كظرك وَفِي عُرِكَ مَا عَلَيْهِ النِّكَ إِنَّا يَخْبِطُ الْعَسْوَا وَنَنْوَزُطُ لامن الظلْنَ أَوَلِسِ طَالِبُ الرَّ وَعُنْ لَيَهُ الْأَنْ عُلَا أَوْ خَلَقًا وَ الْإِنسَاكُ عَنْ لِكَ امْنُكُ فَ فَنْفُهُمَّ وَيَالِبُنِي وَصِبْتِينَ لَعُلَاتَ مْالِتَعَالَمُونِ هُومُالِيهُ لَحَبُونِ وَأَنْ أَكَالِوَ مُوالْمِسُهِ إِنَّالْفُهُ عِنْ وَالْمُعِيدُ وَإِنَّا لَمِسْلِي هُوَالْمُعْ فِي وَأَنْالُهُ اللَّهِ الْمُعْدِدُ وَأَنَّالُهُ اللَّهِ لُوْتُكُنِّ الشَّنْعُينَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْنَا إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ المُعْنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلَقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلَقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلَقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْنِي مِنْ المُعْنِقِ مِنْ المُعْلَقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلَقِيلُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعِلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُعْلِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ المُعْلِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ وَالِانِينَ لِآوَ وَالْحَبِ وَالْعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ اللَّهُ فَالْأَلْعُلِمُ فَالْلِيْعِلِّمُ النَّبْطَلّ عَلَيْكَ شَوْءُ مُزَرِّكِ فَأَخِلْهُ عَلَيْحُهُ الْبُكَيْهِ وَانْدُ أُوْلَىٰ خُلِعَنَنَ جُلُولًا تُرْعَلِينَ وَمُالْكَ نُومًا كُمُعُلِّ مُلَامِرٌ وَ بنخت وفد والك وكبرا فيه لصرك نمن بُعِيره لغد دليك فاعنف بالله خَلْفَكَ وَرَزَفَكَ وَسُوّاكَ وَلَيْكُنْ لَهُ لَحُنِّدُكَ وَالنِي رَعْمُنْكُ وَمِنْدُ سَفَفَنْكَ واعتكريباب كمنا أزاحتا إيبي عن الله بنا أو كلا الباً ا عَنْ وَالنِّي صَالَالَة عليه واله فارضَ بدرا أيدًا والى المحافظ للما فَا إِلَا الْكُالْكِ الْبِحَاةَ وَلِنْكُ لَرَّتُهِ لَوْنُ الْفَائِدُ لِنُفَسِّكِ والخنقذت مبلغ ظرى الخواعسل يأب كت إَنَّهُ لَوْ عَالَ لِلرَبْحِ سَنَّهُ رَجِ الْأَنْدُ عَدُ وَمُعْلَدُ وَلَوْلُوكُ النارَمُلْيِد وسُلْطايِد وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَمَعَانَد وَلَكُنُهُ الذئر إحد كحما وصف لعنت لايطا دون مكلم احدث

انج انس

ولائد والنبئا والمؤبزل أول فبللإنسي ويلااوليت والخير بغدالانشا وبليطارة عظرعن أنتثث دبويتيه يلجا ظنة فليسا وبصر فلذا عدفت دلي فافع فحما سبغي لِينُلِكَ النَّهُ عَلَهُ فَي صِغَرِحَ طَرِهِ وَفِلْهُ مُقُلُدُنِهِ وَكُنْوً عَصْرِهِ مُعظِيرِ الْجَنِهِ إلى يُهُ فَعَظِيرِ الْعَنِيهِ وَ الرَّهْبُهُ مِنْ عُفُوبُنِهِ وَالسَّفَفَ مُنْ يَخْطِهُ فِانَّهُ إِنَّهُ بالمرة الأيمس ولأسف الاعرفي بابني النف فُذَالْبَ النَّكَ عَيْلِلانِهِ ) وَجَالُها وَرُوالْهَا وَالنَّفَالِمِيا وَاسُانْتُ عَنِ الْأُحْدِرَةِ وَمَا أَغِيدًا فِلْهَا وَهَا وَضَرَبِ لَكُلُ مهمها الأمثنال لينعنك وبها ونخازة عليها النامتال فيخبز الذنب كنظ فؤم سفرئبا يممنز لتجديث فأموا مَنْ زِلَّا خُصِمًا وَحُنَابًا مَوْلِعًا فَاحْتَمَاوُا وَعُنَّا الْعِلْوِي وفدا فالعدل وخسنونة السفيز وجنثو بذالمطعر ليالغ استعة داره ومنز لفرار مو علين تحيدوب لشيء مؤدلت المت ولائدون ففاة معنعما ولاشي احَبُ الْبِهِرْ لِمَا نُورٌ بَهُ مِنْ مِنْ يِرِلِهِ وَادْمَا هُومِيْ عِلْهِ ومتناص اغتنز لها كنيل فويكانوا بمنول خصب فَيْبِ الْمِهِ وَالْمُنْزِلْحُدِيبَ فَلَيْسَ عَكِيْ الْحُرَّةُ وَالْمُنْ وَلَا أَفَظُعُ عِنْدُهِمُ مِنْ صُغَارً وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عَلَيْهِ وَلَمِيرُ وَالْهِ الْمَاسِينَ اجْعَلْ فَسَكَم مِنْ إِنَّ الْمُعَالَّةُ مِينًا لَّا وسايبك وسرع فرك فأجبت لغبركماني الفك وَأَحُرُهُ إِنْ الْمُعْدِهُ لَمَا وَلَانَظِلَمُ كُمَّا لا تَحْتُ أَرْفِظُل وَ المعسوط الخات الثلج سن المنتق والسنيق من كفسية مانسننغير منعبرة وارمز عزالنا سي الزياه الارم مِنْ يُفْتِيكَ وَلَا نَعُلْ مَالُا نَعَلَىٰ وَ إِنْ فَلَمَّا فَعَلَىٰ وَلَا نَفَا فَالْإِنْحُنَّ

الطفالك واعكران الاعجاب مقالمتراسو أفذالا الناب عَاسْعَ عَ يُحْرِجُ وَلَانْكُنْ خُارِنًا لِغُيرِكُ وَاداً أن أُوريت لفَعْلَا عَنْ كُونُ لُحِشَعَ مَالْتُورُ لِأَنْ وَلَعْلَمْ از المالم عَظِرِينًا وَالسَافَةِ لَعِيدَةٍ وَمُسْفَةٍ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَانَّهُ الْعِلْي عِلْ مِعْ وَعُرْضِ لَا مِنْ الدَّوْفُلْ لِيكُلِّعْتِ مِ الْرَادِمِعَ خِنْهُ الطَّهْرَوَلَا يَجِلُنَّ عَلَى الْمُعْرِدَ فَوَفَظا فِلًا فَيْحُورَ يَعْلَ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَوْلِا وَجُدُنَ مِلْ فَالْفُولِهِ مَنْ يُحِلُ لِكَ زَادَكَ الْحُالِيُ وَمِالْقِيامَةِ فَيُوافِكُ وَعَلَيْهِ حَيْثُ يَجْنَاجُ الْبُوفَاعْتُمْ مُ وَجِعْلَهُ النَّاهُ وَالْحُلِّومِينَ كَرُوبِرِهِ وَالْسَنَادِ رُعَلِيهِ فَلْعَلَّكَ عُطِلْتُهُ فَلَا تَحِدُهُ وَلَعْنَمُ المُمُلْفَاده مِنْ الْمُنْمُ مُرْضَكَ لَهُ إِلَيْهُ مَاكَ لِمُعَالَمُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ عُسْرُ نِهِ وَاعْلَرُ الْمَامِكَ عَفْيَةٌ كُورُورًا الْمُحْفَعْنَا كتشري الأموالينعا والمنطئ تكنكا أنتؤك الأمواليسيج لِنُسْيِحَ نَبُ لَيْءُ لِكَهُ وَيُطِئِ الْمُنْدَلُ فُلْحُ الْوَكُولِيَكِينِ بَعْدًا لِمُوتِ مُسْتَعْنَكُ وَلا اللَّهِ اللَّهِ المُنْصَرَفِ وَ اعتلَ الْأَلْدَى بِيدِهِ خُرَائِلُ السِّهُ لِنِ والْالْخُوفَ الْإِنْ لَكَ النَّفَا إِوْ نُكُفُّلُكُ بِالإِجْابِةِ وَالْمُرَكُ الْإِسْلَةِ ليعظيك ونشنكر فجيمة ليرخمك ولأنجع لينك وُبينه مَز بَحِينه عَدَى وَلَهُ الْجِنْكَ الْمُزْ لَسِنْفَو لْكَالِمَ والمنعك الأساك مزالتوكية وكركع تدك بالإنائة بلنني وَ لُوبُعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا لَهُ نُعُدُ كُمُنَّ الْمُعْمَى } وَلُونِينَا وَمُعَلِّحُ لَا فَهُولِ الْأَمَالِةِ وَلَا يَا فِينَا فِسْكُم الْحَرَافِةِ وَلَوْ بُولِينَكُ مِنْ لِرَحْمَهُ بِلْحَ عَلَى بُرُوعَكُ عَزَالْمَرَابُ جَسَنُهُ وَحَسَبَ سِلُنُكَ وَاحِلُهُ وَحَسَبَ حَسَنُكُ

عَنْدَوْا وَفَحُ لَكَ بَابِ الْمِنَابِ فَالْدَانَا وَبَنَّهُ مُعِمِّعٌ مِبْلُوهِ عَلَيْهِ مُعْمِعٌ مِبْلُوهِ عَ يداَدَ وَأَيْا حَيْنُهُ عِلْمَ خَوَاكَ فَأَ فَضَيْتُ الْبُدْ يَعِالْجَنَابَ والمنشنة لأائك فشك وسنكون البي المتومك و الشكشفنه كرورك واستعنته علامورك وسالنة من خ ذاير يحتنه مالا بفيد ل على اعظائيه عبره من بادة الأعنار وصحة الامال فسعة الأرزاف لزحكو بدنت مفا بنح حسزاليه بالأن لَكَ فِيهُ مِنْ مُنْ لِلَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ أبواب لعمه واستغرط ونسشأ أست دهمته وللالفيطة انظا ألحابينه فازالع طبته نعلا فأدلينية وزنا الخرزع فتح إلاجابَه يُلِحُونَ فِي إِحَاكُ فُكُورَ لِآحِيواللَّه إِلهُ المُواجَزَل لَعَمَّا أُ الأمل وتماسا لن السي فلانوناه وأويت حبواسه عُلْمِيَةُ أُوْلَجِلًا أُوْصِرِفَعَنْكُ لِمَا هُوَحِيْرُ لَكُفَارُتِي اُسْرِ وَلْأَطْلَبْنَهُ إِنْ مِعَلَاكُ دِينِكِ لَوْ الْبَيْنَةُ فَلْتُكُنْ اللَّهُ بِسْمَائِيعِ لِكَ جَمَالُهُ وَيُنْغِ اعِنْكُ وَبِالْمُ وَالْمَالُ لِمُسِفِي لْكُوَلِانْبَغِ لِلهُ واعْدُو أَنْكَ أَيْاخُلُقْنَ لِلْحَيْدُونُ الأللائبنا وللغناز لاللئغنا واليؤن لاللجيئوة وأثثث ن ومَنذِ لِنُطِعَةِ وَذَارِ بُلْعُنَةٍ وَتُطْرِينِ إِلَا لَاحْدَرَةُ وَأَنَّلَ طبربرالمؤس الزكائبغواميه طأرئة ولائذائه مُدِّرِكُ ثُكُنُ مِينُهُ عَلِي حَلَيْلِ الْنَائِدِيكَ وَأَنْتُ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهُ فَعُولَ بِينَكُ وَنَبِرَ اللَّهِ عَلَاهِ النَّتَ قُولًا فَلَعَنَ لَعَسَدَ ڽٵٮٛؠؙؾٳڲڹۯڡڒۮڮۅٳڶۄٚ<u>ڹٷڋ</u>ڲڔ مُالْفُورِ عَلَيْهِ وَتُعْفِينَ لَعِدَالْمُؤْتِ الْبُوحُنُولِيا بتك و فداخد ت مِنْهُ طِدْدَكَ وَسُدُرْتَ لُمَازُنْكُ

ولأيابت بغنة بنهرك والاكأن فنزتمانان مزاخلاد امّال التيااليها ونكاله وعليها ففدنيناك عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُ الْعَنْ الْمُ لَقَدُ لَقُدُ لَكُ لَقُدُمُ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ ا كالناافلها كلائعاو بة وسباع صادية بهريعها تَعْضُهُا وَيا حَرْعَ رَيْنُ هَا ذَلِلْهَا وَبُقِهَرُ حَيِيرُهُ صَعْرَهُا نَعُرُدُ عُولَاهُ وَاحْزَلَ مُعْمَلُهُ وَلَا عَلَيْ عُقُولُهُ أُورُكِبِنْ حُمُولُ السُرُوجُ عَالَمَةٍ يؤادِ وَعَنِ لنبتر لهالا إع بفيرها ولامسير بسبه فاستكفت بعير الأنب اطربق للغم واخذت أبطاره وعض الالفركن فناموان جبرنها وعيرة الديعتيها وانخذوها وتنافكيمنه بهزولعنواها ونسواما وزاها وويذا بُسْفِ والْظَلَامُ حَانَ فُدُودَ دَدَتِ ٱلْكَاظَانُ فُوشِكُ مُنْ السُرْعُ اللَّهُ فِي وَاعْلَمُ الْمُنْعُالُنْ عَطِيتُهُ اللَّتِ لَوْ النَّهُ ارْ وَالْمُ اللَّهِ مُن الرَّبِهِ وَالنِّحَالَ وَا فِفْتُ وَلَفِظُعُ الْمُسَافَةُ وَإِنْ كَانَ فِينًا وَادِعًا وَاعْلَمُ بَفِينًا النَّكُ لَنْ الْمُ الْمُلَكُ وَلَنْ لَعَدُوا أَحَلَكُ وَأَنْكُ نع الْكُنْسَبِ فِانْهُ وْتَبْطَلْبُ فَدْجُنَّ الْحُرُبُ وَلَيْنَ حُلِّ طَالِبَ لِمَعْدُنُونِ وَلاَ حُلِّ عُلِيْعُ مُومِ وَاحْدِمْ نُفسَتِ وَعُنْ حُرِّدُ بِيَهُ وَالْسَافُنُ وَالْمَالُكُونَ الْكَالِبُ فَانْكُ. لن أنا عَمَا الله ذُلُ أَنْ فَمْسِكَ عِوْضًا وَلا تَكُنْعُ لَدُ غُيرك و وَنُدْحَعَلَك اللّه فَحِيرًا وَمَاحَبُرُ خُبُرُلا لِوَعَلْ الآبينكر ولبسر لإنال الأيعشر والإكان وكي بِكُمُظُابًا الطَّيْعِ فُنُورِدَكُ مُنَّاهِ الْهَلَكُةِ وَإِن استُطَعْتُ ٱلْآيَكُونَ بِبَكُوابِينَ اللَّهِ رُو لِعَدْمَهُ وَافْعُلْ

فانك مُدْرِكُ فِينْ وَكُولُكُ ذُنَّهُ مَتِكُ وَانَّ البِسومَنَى الله سبخانه كاحرمر واعظم مرالكندوخ لفته وَانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّلَّ اللَّهُ وَمُنْ اللّمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّالِمُ فَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّمُ وَاللَّا لِمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِم ادِّرُا حَكِمُ افْاتَ مِنْ مَنْ طَغِدَ وَحَفْظُمُ افْ الْوِعَ الْبِسُلَ الوكا وحفظ ما ف بدنت احت الي في علم ما في غَبرك ومَوَّارُةُ الْباسِ عَبُرُ مَزَالطَّلْبُ الْإِلنَاسِ لليرٌفَّةُ مَعُ العِقْهُ حُيرٌ مِن الغِيلِ مَعُ العَيْوِرِ وَالْمَدُورُ احفظ السيوم ودبت ساع منها المنزرة بمزاك نواهي وَمُزْنَفِكُ وَالْصَرَ فَارِزُ الْفَلْ الْحَبُونَكُرُ مِنْ فَهُرُورُا إِزَاهِلَ السنت وتسرع تفر بسرالطعام المحتوام وظلم الفيعف الحُسَرُ الطُلْمِ إِذِ الطَّارَ الرِّفَيْ حِيُرُفًا كَازَ الحَيْرُفُ رفعًا ﴿ رُبُّمُ الْحَارَ الرُّوا أَرْارً والدَّادُوا إِنَّ وَيُهَا لَعُهُ عَبِرُ النَّاصِ وَعُسَرُ الْمُسْمَنُّ مُكِيرٌ وَإِيَّاكُ وَالِاتِّكَالَعَلَى المنى فانفالها بوالنوعي والعفائجة ظالعالنان وَحَبِرُمُا حِرَيْتُ مَا وَعَظَحُ مَا إِدِرِ الْفُرْضَة فَبِرَا زَكُلِكَ عُضَةً ولَمِن وَلِإلله المُعدث وَلَا كُلَّ عَالِي المُؤْدِثُ وموالفساد اضاعه الزارة مفسدة المعًا دولكل اسرعافِتِهُ السُّوفَ البِيدَ ما فُدِّرَ لَكَ ١٠ النَّ جِدُ عَىٰ ظِنْ وَدُبُّ يَسِيرِ اللَّهِ مِنْكُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُهِينَ وُلا فِي مُنْ يُرْطُلُبُ فِي مِنْ الْعِلْ الْرُقْ مُولِلْ لَلْكِ فَعُولُهُ وَلَا نَحَاطِوْ لِسَنَّ رَجْنًا أَكُنَّرُمِينَهُ وَإِبَاكَ الْ يَجْمَعُ بِكُمُ مِلْمِنَهُ اللَّهِ) ﴿ وَإِلَّا لَهُ مُكْ مِنْ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّ عيند صرمه على التيله وعيند مدوده على اللَّظُمُ مل والمفاربة وعندجه ود على السندل وتعندنك عُدِهِ عَلَى ﴿ الرَّنُو ۗ وُعِنْدُ شِدُنِهِ عَلَى اللَّبِينَ عَيْدَ جُرِمِهِ

هَوْ إِلَّهُ ذُي حَنَّمْ كِأَنَّكُ لَدْعَ نَذُ وَكَأَنَّهُ ذُو يُعْزَيْهُ عَلَيْكَ وَإِبَّاكَ أَنْ لِمُنْعَ دُلِكُ نَا عُبْرِمَوْضِعِهِ أَوْالُنَّ تَفَعُلُو لِغُيرِا فِلِهُ لَا نَخِيدًا فَكُو مَرْ بَعِيدً مَرِيدًا فُنُعُادِئَ صَدِنَقَتَ إِنْ وَأَحْتُقُ لِخَاتَ النَّبِيحَةُ حَسَنَةً كائت أم فيج في ونجرت الغيظ فالآلا ارجرعا أَحْلَمِيْهَاعَافَتْ مِرُكُلا أَلَامْ عَنْهُ أَوْلِنْ لِيَرْعَالَظُكَ وَيُلِنَهُ بِوَسِيْكَ أَنْ يَلْمِزَلْكَ وَخُذَعَلَ عَدُورِ فَ الْفَصْرُافَانَهُ أَجَا الْعَلَمْ رِزِعُ وَالْ أَدُّنَ فَطِيعَةً أَجْتَكُ فَالسَّبُولُ الْ مِنْ لَفْسِكُ بَعْنِيَةً مُزْجِعُ الْمُعْالِيُ وَاذَالِكُ لَالْمُونَا مَّا مِنْ وَمَنْ كُلِّنْ حَجَمْرِ الْمُلِّدِينُ ظُلَّهُ وَلَالْصَيْبَعُز حَقِّ إَجْبِكَ النِّحَالَاعَلَى الْبِنْكَ وَبَالِبُ وَإِلَا اللَّهِ لَكِ مِأْنِحِ مُزَالُمُ عَنَ حَقَّةً ﴿ وَلَا تَكُن الْعَلْكَ أَسْعُ أَكُلُّن بكُولائرْعُبُنُ فِبِهِنْ يُقِيدُ فِيكُولَائِكُونَ الْمُوكُ أَوْى عَلَى عَلِيهِ عَنِكَ مَنْكَ عَلَى الْمِنْ وَالْمِنْكُورُ الْعَلَى الْمُولِدُ الْعَلَى الْمُنْكُولُ الْعَ الْإِمْدَا الْوَالْمُولِي مِنْكِ عَلَى الْمُسْلِقِ لَا مِنْكُورًا عَلَى الْمُنْسَالِي وَلَا مِنْ الْمُنْكِرِ ظُلْ مِنْ ظَلْمُ يَخْ فِإِنَّهُ بَسِعْ إِلْهُ مَضِّرٌهُ وَلَفْعِكُ وَلَيْسَ حَبِّرُ أَنْ مَنْ سُرَّحُ الْفُنْوَ وَمُعْمَ وَأَعْسِلُ إِلَيْكُنِ ٱنَّ إِرِزْفَ رِنِعَالِ مِدْوَنُ مَطْلَبُ وُرِدَ وَنُ يُطْلِيكُ أَوَانَ انتُ لَمْنَائِدُ أَنَا كُمُّنَا أَفِحُ لَلْفُنُوعَ عِنْدَا لَكِنَا حَبُّهُ والمحفاق عندالعني أغالك مزدناك مااملك بد منواكة والحكورعن عنامالنفك مؤررت فاحر عَلَى فَالْ الْمُنْفِيلُ الْمُحَالِّسُنَدِ لَعَلَيْهُ الْمُنْفُرُهُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُونَا فَكُمْ كَانَ فَإِنَّ الْأَمُورَ النَّيْلَاهُ وَلَا لَكُونَزٌ عِبُّو لَا لَفَعَتُهُ العِظَهُ الْآلِدَامِالُعَيْنَ لِمُ اللَّهِ مِنْ أَوَالْمُعْ أَوْلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ بالادب والبغايم لانتعيظ الأبال زوالم وتحت

نخر اُخِلُ<sup>و</sup> مع

م المنطقة المنطقة المنطقة

واددان الفكوم بعنا يرالقه وكحسن النف نَرْخُ الْقَصْدُ حِبَارُ الْمُنَاحِبُ مُنَايِبُ وَالْمُلْدُينِ مَنْ عَدَفَ عُبِينُهُ وَالْهُواكِ سُورِدُ الْعَلَى وَرَبّ اعددا فركم وفرب وفرب الغكرس والغَرِّبُ ولَيِّكُ لِلْأَحْدِثُ أَمِنْ لِعُدِّى لَكُنْ الْمُولِيَّعُدُى لَكُنْ صَافَعَ ذَ هُدُهُ وَمُن الْمُصَارَعُلْ فُدُهِ كَارُالِعَ الهُ واوْنُفُ سُلُب اَحُذْتُ مِهُ سَيْبُ بَعْنِكُ وَمُواللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال وَمَنْ إِذِمِنَا لِهِ لَهُو عَدُوتَ فَدُيِّكُونُ النَّا مِنْ الْإِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ إداعان الطبة ملائك السكاعورة نظهر ولاكر ويصف تعابد وينا احظا المفتر فَصَدَهُ وَأَصَابَ لَا عَمْ لِيسَنَدُهُ \* الحَرِّ السَّنُو فَاللَّ الْهُ النِّيْتُ لَكُنَّاكُ مُ وَفَطَّلَعُهُ لَكِنَّا هَلِنَّعُولُ صَّلَّهُ العاقِل مَرْ أَمِنَ الزَّمَا رَجَالُهُ وَمَنْ الْعُظْمُ الْمُأْلَّهُ لَسَرِ حُلَاثِمِن كُون إطاب الأالغُنْ بَرُ السَّلْطَالُ لَغُنْبُتُ الزَّمَانُ تَلْعَزَالِةَ فِي فَا لَالْمُ رَبِي وَعَنِ سِيَّ الجارفة الأار آباء ألفك مزالكلاما كارمعيك وافكلت دلك عن عبرك موري انا يَ وَمُناكُ وَرُهُ الْمِنْ الْمُلْكُ فَانْ لِأَالِهُنَّ اللَّهِ فَعُونَ عَلَى ألح فروا عنف المناب والساره ويجابك مُرِيِّ الْمِينَ الْحِيابِ الْعِيامِ الْمِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ بأنكيم فالحالك مزلا بونك وعليه قالها لابعير فرع مرح ما فعل فالمتراة ريحانه المستح وليست بفه وماية ولانع دكرامتها ولا مُعْمِعُهُ الْ الْمُتَعَعَ لِغَبْرِهُ الْوَالِيَّاتِ وَالْعُنَا فَنَ وعَبَرِمُوْمِعِ عَبِّرُهُ فِأَرْدُ لِكَ بِدْعُوا الصَّعِيكَ فَ

الخالسنة والسُريَّة الحاليِّب وَاجْعَالِهُ السُكِ مُنْ عَلَمْ تُعَمَّلُ مَا حُدُهُم فَانَهُ الْجِيرِي الْكِنْ وَاكْلُوا عُورِنْمُنِي وَمُومُسِّمِنَكُ فَانْهُ حُنَامُ الْزُيمَ نُطِيرُ وَأَصْلُكُ الزِّي الْمُدْنَعُمْ وَيُرْكُ الِّي يُعَالَحُ يُعَالِّكُمْ الْمُؤْلِّ استفود والله دينك ودنياك والتاله خرالفناح لكَ عَالَعَاجِلَوْ الْأَجِلُةِ وَالْرَبِّ وَالْأَخِرَةِ وَ الْمُحْرَةِ وَ وَ الْرَبِّ وَالْأَخِرَةِ وَ وَ وَ و ومرْجُنَا دُلُوسَكَانِي السَّلَمُ الْوَصَادِ السَّلَمُ الْوَصَادِ السَّلَمُ الْوَصَادِ السَّلَمُ الْوَصَادِ ا واردبت جيلام الناسك والكادعته بغيث الفينه وفاع موج تحرو فأفساه الظلاات وتناف كله مِهِ السَّبُهُ اللَّهِ الْرُواعَ وَجُهَهُ وَوَنَكُمُوا عَلَاعُمُا في ردا به ونُولُوا عَلَا ذِبَارِهِ وَعُوَّلُوا عَلَا الْحُسَامِينَ اللَّهِ مُرْفِي أَيْنِ الْهِ الْبِصَالِرُ فَانَهُمْ فَارْفُو كَالْعَدُمَعُ دِفْتِكُ وصرونوا الأاللهم ومؤاز ركيك الأحمل فهرعا القه وَعَدُّلُونِ مِعْ عِن الْعَصُلِ فَالْقَالِمَةُ الْمُعْوِيدُ لَهُ لَفُرِيحًا وجاد بالسنيظان فيادك فازالانها منفطعة عَنْ كَالْأَحْبِ وَالْقُرِينَةُ مُنْكُ وَالسَّلِي فِيهِ إِ المُّ فَتُم بِالْمِالِرِ وَهُوعَالِلْهُ عَلَى مِكْة الْمُابِعُدُوكِ الْعَبِي اللَّهُ إِيكَ مِن الْآنِعِلْمِي الْمُعْدِيلُهُ وَ حِبِهُ إِلَيْ لِمُؤْمِسِمُ إِنَّا لِمُؤْمِنُ لِعَلَّمُ الْعُدُرُ الْعُلُوبِ لُبِينَ الصِّيرَ الاسْرَاعَ الحُمِّهِ الاسْارِ الْمِنْ لِلْمُسِّولَ لَكُنَّ الْمُسْوَلَ كُنَّ الْمُسْوَلَ كُنَّ بالب طا ورُبطبعون المخالون ومعمينه للخالف وَهُيَلْهُ وَكُلِدُنْكَا وَرَهَا بِالدِّيرِ وَيُسْتَدُووَ عَلِجِلُهَا بالجل لأمرار المنفس وكريفور الجبر الإعاملة ولا بخيرى خراق السنر الله فلعله م فافغ على اله مدَلِكُ

فِهُ اللهِ الْمُ المَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاصِ اللَّيْدِ وَالنَّابَعِ لَسُلْطُانِهِ المُنْطِيعِ وَآلِنِ وَمُ الْعُتَّادُ وَمُنْهُ وَلَا نَكُنْ عَيْدُ النَّعَلَاكِ كطرًا ولاعند الباساء فيلاً ومروحناب لْهُ عَلَيْكُ وَالسَّالُمُ وَالْحُدِيلِي بَرَّ لِمُالِكُ فُهُ نُوَجِّنُ مَرْعُزَ لِهِ الْاسْتُرِيْزِ أَنَّوْنِيَّ الْاَسْتُرْفِ تُوجُهِهِ النمير فاكر موله النهام وَفُرْبَلَغُمُ مُوْجِدَانُكُمْ نُفُسِّرَ كِالْأَسْتُمُ الْخُلْكُ وَإِنَّى لرُافِعُ (ذَلِحُ استَبْطَا) لَكَ عَ الجُهْدِدُ لَا الْدَمَادُ ا لكَ يُوالْجِيَدُ وَلَوْمَزُعْنَ مِالْمُعَنَّ بِيكُ مِنْ فُلْظًا يَكِي لُولِنُّنكُ مَا هُو أَيْسَرُ عَلِيكُ مَوْنُهُ وَاعْخُبُ الْكُولِلَّا زالزير الزكائز كانت وكبته أمرم فيتركان كخلانا فيحا وَعَلْعِ رُونُ النَّذِيرُ الْمَافِينَ الْمُوافِرُحِمُهُ اللَّهُ فَلَفِرَ السَّحُمَلُ ايامنه ولا في حيامة ومحزع نه را مورّ ولا الله يضوائه وصاعف النوار له فأصح لعَدُوتِ والمفع البهم ناح وسيت ولحك وبمزح ارتك والع المسك إرتك واختر الاستعانة بالله تكفك مُالهُمِّةُ وَيُغِيْكِ عَلِيمًا مُزَّلُ بِكِلْ السَّالِالِمِ وَمِنْ حِنْ الْهُ الْاعِنْدِ اللهِ مِنْ الْعَبْارِي لَعُ دُمُعُنَّا فَيُلْ لِلْهِ لِلْهِ بَلْ بِمِنْ رَضِي لِللَّهُ عُنَّهُ المَّالِعُدُوانَمُ مِن فَدافَتُحَدُو مُعَلَى لِكُرْرِحَمُ السَوْدِ استنفه وفعندالله بخنسه ولدانا سيا وعليكادكا وسنقافاطعاور فنكذافعا وفدفن بمنك الأ عَلَيْ كِا قِهِ وَامْنَ مُرُوبِ فِيا يَهِ فَبِالْ الْوَفْعَةِ وَدَعُوكُمْ سرِّ اوَحُفِي وَعُوْدُا وَمُرُّاازً فَمُنْهُمُ الْآذِي المَّا ومنه والمغتان عاديًا ومنه والفاعد خاذ لا أسكر الله

أنع عَلَى فِي مُورِّ وَرَجُّاعُ لَمُ فَوَاللَّهِ لُوْ لِأَلْمُ مِي عَمْدُ لِعَالِي عَدُوْ كُلِ النَّهَادُةِ وَ تُوطِينِي لَفُسْيَ عَلَى لَمِنْيَهُ لَاجْبُدِتْ اللا أبقي مَعَ هُولِا رَبُومُنَا وَاحِدُاوِلا البَّغِيْدِهِ إَسَدُاهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيدِهِ إِسْدَاهِ وَمِن ومِن عِناله الرعف مَلِيدِ مِلْكُ ظِلْ الْمُعَالِينِ عَلَيْهِ الْمُعَالِّينِ عَلَيْهِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِ فتتخذ البوجيشا كشقام السلطن فكأتكغ فذلل ننترها رياً ونكم نادِماً فَلَحْفُوهُ بَعَمْ الطُّرُونِ وَفُدْ كطفاكن الششوللاباب فافتناك أشيا تحفظ ولافاكات اللانحتوني المعة حنى كاجراها العدما الحدميثة بِالْمُنْ يُنْ لَمُ مُنْ مُنْ مُعْمَدُ الرِّمَنِي وَلَا يُمَالِكُ إِلِهُ إِلِهُ مِي مَا يُحِا فَدَوْعَنْكَ فُرُنَنَّا وَتُرْحَاصَهُمْ عَالَمَ لَكُلِّ لَ يَجُوُّا لَهُمْ السناف وجاجهم والتبدؤا أثر فبأخفوا علخن حَلِحُمُ اعْفِورُ عَلَى حُرِي رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْم وَالدوسَ لَم مُلِحُ أَنْ فَيُرِيشًا عَنَ لَجُوَّادَى فَعَلَاقُطُعُوا مَرْجِي فِسَلَوْك سُلْطَانَ عَلِيهُ وَامَّا مَا سَالَتُ كَعُنَّهُ مِنْ الْحَدِلَ الْمَالِ المعالية والنابية فالالعكيدك ألوالالالاركان والتكاثرة النَّاسِ حَوْالِي عِيزُهُ وَلا لَفُرُ فِي عُمْ عُمْ فَحَدْ شَهُ ولا تَعْفِينَ ابزل يحولو أسلمه الناس مُنكفهم عالمنحسنية اولانورا لِلفَيْعُمرُ وُاهِنَّا وُلاسُلِسَ الزِّمَالِمِ للْفَكِبُدِ وَلاُوَهِ كَيْ الْطَهْرِ للزَّاْ يُسِاللُهُ مَعُ وَلَكِنَّهُ كُامَا الْخُوْسَى لَيْ <u>ۼؙٳڹۺۜئؙڲؙؠڿؙڣٙٳڹؗؾؘڣٳؠٚۜؾڝؠۘۅۯٵٚؠؙۑؚٵڶڒٙؠٵۻڸٮ۪</u> وميزك الفقل السائرالي عومة مُسْجُ اللَّهُ مِمَّا السُّدُ اللَّهُ وَمُحَدِيدُ هُوْ اللَّهُ المُسْدَعَةِ ولَكُمُ وَرَحِيدُ المُسْدَعَةِ ولَكُمُ وَ المنتَّحَةِ مَوْنَصْبِعِ لِلْتَعَابِنُ الْطِرَاحِ الْوَثَائِقُ الْمُنْعِيدِيِّهِ كُلِيَّةُ وُعَلَّعِبُ إِدْ مُحْمَةً وَأَمَّا إِعْنَادِكَ الْحِيَامِ وَعُمَّالُ

وفتليته فانتك المائكن تعتمان حيث كازالخش لَكَ وَخُذُ لِنَّهُ حِمَنَ كَازَ النَّصَّرُلُهُ والسَّلْمُ السّلار ومزكناك الحامل مركا والعكم الانت مِنْ بِيلِاللَّهِ عَلَى الْمُبِرِ اللَّهِ بَمِينَ الْمُلْفِوْمِ اللَّهِ عَصِبُوالِلُهُ حِبِّ عَصَى فِي الصِّهُ وُلْهُمِ عَظْمَ الصَّهِ وَلَا الْمِنْ عَلَمْ الصَّنِ للية رسيرار قَهُ عَلَى آلبَ والفياجِ وَالْمُقَامِعُ الظَاعِزْ فَكُمْ عُرُوفَ لِسَنْ وَالْحُ الْمِنْ فَوَلَامُنْكُومَ بنناع عنهم المالع دففذ تعنن الكعما مرْعِلْلِاللهِ لأَبْلُهِ الْمُأْلِمُ الْحُوْفِ وَلا مُنْكُلُّعِنُ الذع أؤسلعاب المروع المندع الغن ومرخ بغ النادؤهومتك الركاز للخذ ومذيج كالنمعة لا واطبعنو المرو بسماط الو الحو عاندس مرسية والنتر لا كل الطينة ولانا والمترب ؙڣٲڔٵؙؙؙڡؙڒڲۯٵڶؿؙڡ۫ڔۯٵڣؙڵڡٛڎۅٳ؋ٳۯڵۻؙۯڲؗ؞ ٵۯڵۼؠٮؙۅٳڣٳڣؠڎٳڣٳ؞ٛ؇ؽڣڒۻؙڎ؇؞ڿڿڔۉڵٳؠؙۅؙڿؽ ولانقِلًا مُ الله عَوْا مُن يَ دُولًا النَّهُ كُمُّ بِهُ عَلَيْهُ فَي لنصح ينه لك ورشدة فالمنه على عُلْق الم ومركا له المالية العنورالعام فالكُ مُعَلِّى دِينَكُ نَبِعً الدُناالْمِ مِن ظَا هِر شَيْهُ مَهُنُونِ سِنْرُهُ بَسِلِ الْكُرِمُ عُلْسُهُ وَيُسَفَّةُ اكله مَخْلَطَنه فَاسْعَتُ النَّرُهُ وَطَلَّمَتُ فَصِلَهُ النَّاءُ الْكَالْبِ لِلْمَتِيعَالِمِ بَلُودُ الْحَالِمِ وُسُنظ مِلْكُ عِلَيْ النَّهِ مِن فَصَل فَريسَنيه وَأَدْهَبُ دُنْنَا كُ وُالْخِرُنَكُ وَلُوْمُ لَكُونَ الْخُنْنَا ذُنْكُتَ

نِينَكُ مَاطَلَبُكُ فَارِيمُكِينَ اللَّهُ مُنْكِحَ وَمِرابِعِ اخبوطنا ما فَدُمننا والعَجْد أونَه عَيا فالك مَّخُهُ النَّرُّلُكُمُّا وَالمَّارُّ وَهُو كِنَامِ لَهُ عَلَى هُ الْسِلْمِ الْرَاقِعُ مُعَالِمُ الْمُ مخرو المنع طن رنج وعمر المامة والحزري المائك لَعَمَ إِنْكُجَرُدُنَ الأَرْضَ فَأَخَذُنَ مُا يَخُنُ فَدَمَيْكُ وانتقلت مانخت بدنبك فارفع القحسانك واعلم انَّحسَابَ اللهِ اعْظَرُ مِنْ حِسُابِ النَّانِي فَعِنْ عِنَا بِيسِ لَوَ الْمِيَعِظِ عُمُ الْهُ عِمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ المَّابَعُدُ فَانْ خُنْنِ النَّنْ رَجِي كُلُو المَّابِي وَحَعَلَنَكُ شِعْادِي وَمِطانَى وَلَرْجُنُ وَاهْلِي رَجِلُ وَنُونَ مِنْ حَلَقِ لَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الدُّونِ وَالْأَلْالِهِ الحنة فَلْأَرَابَتُ الزِّمَالِيَّةِ إِن عُرِّحَ فَذُكِلِتِ وَالْعُكُمَّ لَحْرِيبَةَ أَمُانَةُ النَّاسِ فَلَحْرَبُ مُبَدِّوهُ لِمُ أَلَّامْتُ لَهُ خُرِيَّةً فَدَقَيْنَ وَسَعُونَ فَلَتَ لِا رَعَمْ كُلُهِ رَالْحِينَ ففارقته موالمفارفن خلاكنة مع لخادلب وخننكه مع الحاينين فالا الرعية المنت وكأ الأمائة أَدْتَ وَعَانَكُ لَانْكِيْنِ لِللهُ بِذُبِهُ ربيهادة وعائف لمنكر على تتبؤ من يتك وتعانك إغاكنت تكبده يوالأمتة عن نابا هُرُ وَسُنُوى عِنْ لَهُ رَعْنُ فَكُمْ فَلَمْ الْمُصَنَّكَ النِّيْدُهُ وَخِيانِهُ الْامْتُهُ السُّنَّوَ عُسَالُكُوَّةُ وَ عاجك الوننية واختطفت مافكرون علبسه سِلْمُوْ الْمُعْوِيَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وَأَيْنًا مِهِمْ اخْتِيكُاتَ

البتيب الأنتقامية اليغنى الكسوة فيتألنه الحافار رُجِبُ المُثَدُّرِيُجُمُّلُهُ عَبْرُمُنَا مِرْالْحُدْدِهِ حَانْتُ لِالْإِ لغيوي حددن فإأهلك ثرافي كاليح والميح فلنك النَّهِ أَمَّانُومِنُ بِالْمِعَادِ أَوَمَا نَخَافُ مُرَّفِفًا مِنْ الْمِسْابِ أَنَّهُا الْمُعْدُودُ كَانَعِيْدُ نَامِنْ ذُوكِكُلا لْبَّاحِيْفِ نشيخ سنكا باوطعامًا والندنع لأانت ناح الخلفا وتستنوب حوامًا وتبناع الإلما وتنبيخ البسائين الر اليتنام والمشاجيرة المؤمنين المخاهد بزالأبت افاأسه عله علم والواكم الموالة احتريهم ها اللا فَانْغِيْكِ مِنْ وَأَرْدُدُ لَهُوْ لَا إِلْفُوْمِ الْمُوالِمُورُ فَانْتُكَ ار الأَنْفُعُ لِينَامُ كِنَّتَى اللهُ مُنْكَ لَأَعْذِرَ اللهِ لَهِ اللهُ مُنْكَ لَأَعْذِرَ اللهِ اللهُ المُنْ وَلَ صَوْمَنْ نَكُ سَبِنُفُ ۚ إِلَّا كَيْ مَا صَرَبَتُ بِهِ لَحَدُ اللَّا ذَخُلَ النَّارَمُ وَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْمُعَزِّعَ الْمُنْ يَنِي فَعَلَّا مِثْلً النَّرَفِعَ لَنَهَا كَانْ لَهُمْ اعِنْدَى فَكُوْلَدُهُ وَكُلُطُهُ لَا مِنْ بازادَةِ حَنْ لِخُدُ لَكُونَ مِنْ أُوارُحُ الباطر مِنْ مُظْلَمُنَهُ مُا وَافْتِهُ مِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ عِنَّالِبَسُرُونِ عَ الأثبا آخَادُنهُ مِن المُوَّالِهِ وَكُلُ لُهُ إِلَى مُحَالِمُ اللَّهِ الْمُحَالِمُ مِنْ النَّامِ لِمُوْلِعُدِي فَضِي رُوْبِدًا فَكَانَكَ فَدَّلَعْتَ الْمَذَى وَ فَيَعَلَّمُ الْمُحَلِّيِّ فَيَعَلَّمُ الْمُحَلِّ رُفِئَتْ مُحْتَ الْسِيْرَايِّ وَعَرِهَنَ عَلَيْحَاعُ الْمُحَالِكُ الْمُحَلِّ التركينادي الظاهر في ملِّحسَوة وُيُنَّمَ الْمُصْبِعُ الْمَخْعَةُ ولائد منام فالتلا ومؤكناد المُعَلَّمُ السَّلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ لِلْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ لِعِلْمِ الْمِعِلَمِ عاملة عا البحث وبن أمَّا بِعُدُوا نَّ قَدُو لَقُتُ النَّحُونِ مَعْ لِلْأَلْلِانَ فَيْعَا لِلَّهِ فِ ونزعت بذك بلايرلك وكانترب عليف فلنكاكت

الظ بذواذية الأمائة فأفلغ بتنظنز فالمتلومية لام تَهْ وَلامَا نُومِ فَقَدْ أَرَدُتُ الْسُوالْ فَالْسَهُ الْمُلْ السام واحتب السنهدم عن الحديث السنطه ليه عَاجِهُ العَدُوِّ وَإِذَا مَهُ عَمُودِ الدِيزِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومريكناب لأعلن السلم الى صَفَلَهُ مُن صُبِّدِهُ السَّبِهُ إِنْ وَهُوَعَامِلَهُ عَلْ ٱردُسْنُه وخُوَّة هَ مَلْغَيْعَ نُكَ امْرُ الْحُمْنَ فَعَلْتُهُ فِنَدُ الْمُخْطَلَقِ الْفَكَ وَلَعْنَبُتُ لِمُلْمَكَ أَنْكَ لَغِيْمُ في المسلمذ الذي خائف وملحه وخبوله الله بنزاعة وأربع والمنفائية دماوهم فبمزاع أكمزاع أي فوم ي فوالد فلو إلى في ويراد السَّمَة لِرَاكُان نَيْدُ وَاللَّهُ وَلَكُ حَمُّ الْخِلْدُيْنِ عَلَيْهُ كُولَاكًا وَلَعُونُ عَيْدُكُ مِيزَانَا فَلانسَنَهُنْ عَنْ دُنتِكَ وَلا نُصُلِّحُ دَيْناكَ عَعْقَ دِينِكَ لَنْكُونَ مِنْ أَلَا فُسُورِ أَعْمَا لَا اللهُوانَ حَنِيْ مَنْ فِعِلْكَ وَفِيلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيسْمَهُ هَٰذَا الغي بِسَوا أُبُرِدُ وعَنْدِي عَلَيْهِ وَلَقِيدُ رُونَعَنَّهُ وَ السلرومريك المسلم السلم السلم السلم السلم البُويُوبُرُخُديعَنَهُ بِاسْتِلْحُا فِسهِ وُفَرْعَدُونُ أَنْ مُعَوِيَةً كُنْبُ الْبِكَ لِسُنَوْلُ لِيْكَ وَلِسَنُولَ غَرْيَةَ فَاجْدُرُوهُ فِالْمُنَاهُو السَّيْطَانُ إِنْ لِمُرْوَسِيَّفُ بَدُ بِهِ وَمِرْخُ لِفِه وَعَنْ مُبِينِهِ وَعُرْيَهُمُ الْهِلْبِقِعَ عُعْلَنَهُ وَيُسْنِيلُ عِنْ تُهُ وَفَدْ كَازِيمِوْ الْوَسُفِيلِ فِي رَمِينَ عُمُرَة الْحِيْظِا بُولَانَهُ أُمِن حَدِيثِ النَّفِسُ وَ تُرْعَهُ مُرَيَّعُا الْ السَّبُطَائِ لَيْبَنْنُ بِهَالْسَبُ وَلَا بُسَعَيُّ بِهَا لَاسْتُ

والمغرار

والمنعلوبها كالواغ المدوقع والنوط المذبي وَلَيْ الْوَرُ كُولِ الْكُنَّا الْكُنَّا وَ الْكَالِمُ الْمُعْدَبِهَا وَرُبِّ الْكَعِيدُ وَلَرْ الْكُلُطُ لَفُسُهُ حَنَّ إِذْ عَاهُ مِعْوِيهُ فُولِهِ لب السلم الواغ له والذي يُعَيِّر سَعَ النَّرْبِ فَا لِلْسَنَّ وَسِمَعَهُ وَلَسْمَ عَلَى فَلَا بِزَالْفَرَقَعَ عَلَا بِزَالْفَرَقَعُ عَلَا جَاءً : والنوط المذيدب فعوما بناط برط الزاكب منقب اوْفُدُج اوْماالسننِه دلِدَ فَهُولِدًا بِعُلْفَ لَلِهِ الْمُعَلِّفَ لَلْهِ الْمُثَلِّ كلفرو واستعليت ومع ومرجنا عليه السلم العفر خينف الانصاري عاملية عَلَى البَصْرَةِ إِنَّ الْمَائِعَدُمُ الْبُحُبُفِ فَعُدُ لَعَيْ الْمِرْعِلَامِنْ فِيهِ الْهُ الْمِعْرَةِ دَعُلَا عِنْ الْمُعْرَةِ دَعُلُكُ اللَّهُ مادنية فأشرعت الهانيكا بالكاكالوان فُوْمِ عَالِهُ إِنْ عُنِهُ وَعَنْ لَهُمْ مَا دُعُو كَالْظُو السَّ نَقْضُهُ مَرْضُ النَّفْقُمُ فِي السَّيَهَ عَلَيْ عِلْمُ الفَّفُهُ وَمُا إِنَّفُنُكُ مِطِيبُ وَجُوهِهِ فَنَا مِنْدُ ٱلْاَوَانَ كُلَّ ماموم الماما بفتك مه وكيستي المراب الأواث إمامك فراخيع مزن ياه بطنونه ومطععه بِقِنْ صَبْبِهِ الْاُوانَّلُ لَانَقَدْرُ وَنَعَلِطْ فَالْعَالِكُ وَلَعَ الْعَبُونِ مَهِ بِوَرَجٍ وَلَجَيْهِ إِذْ قَنُو اللَّهِ مَا حُنُونُ مِنْ فَيْا حَنْ فِيْزَا وعَنْهُ. نُو يُيّ طِعِدُ الإيارَ عَاسَن عَ الدِينا فَدَكُ مُزِكُرُ مُا الطِّلْفَةُ التبك ومنعت تلبها لفوس فومرو معنف عنها نَعُوسُ أَجْنَ لِعَمُ الْكُلِّمُ اللَّهُ ٥ وَمُا اصْنَحُ مغذك وغرفرك والنقر مظانها وغايحا

سُقَيطُ وَنَهِ طُلْبَتِهِ الْنَارُهَ اوْنَجْنِبُ اخْبِارُها وَحُفْرَةُ لؤرات فنحتفاؤا وستعث براحا فرها لاضعطها إلى وَالْمُدَرُوسَدَّ فَرُحُهُ النَّرابُ الْمُنْزاكِدُو المَّاهِ يُفتى أروضها بالنقوى لنانق المنه بوم المؤدب الأحتب وتنتن كالخوانب المؤلف ولوننيث لااهتدبث الطريغ الخصفة طالعسك فالبار فذا المنهو فساج طرُ الفُزَّولَكِ زَصَهُ ان أَنْ عِلْبَيْ هُوَايَ وَيَقِودُ لَحَشِّي الحجير الاطعمة ولعل الحاراة المامة مزلاطمة آوَاكُونَ مُطُوزُعُ وَنَاوَاحِبْالُهُ جَدَى أَوْ النُّوزَكَا فَالْلِقَالِكَ رُبُّ وَحُنْ يُحَرِّ أَالْ ثَيْنَ بِطِنَةٍ وَحُولِكَ احْبَادِ تَحِنِّ لِالْفِيْقِ الفَعُ مِنْفِيهِ مِنْ يُعَالُ مُزَالُومِ مِنْ وَكُوالُنَادُهُ مُرْدِ وَكُولُ الزُّهُ مِرَاوُا عَوْرَابِ وَهُ لَهُمْ لِلْهُ عَلَيْهُ مِنْ وَيَهِ الْعَبِيرِ فِي الْعَبِيرِ فِي الْعَبِيرِ فِي كُلِمَتُ لِمُنْعَلِي إِخْلُالِطُمِنَانِ كَالْمُهُمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمْهَاعَلَمُهُا الْالسَلَة سَنْعُلَهَا نَهُمُهُا كَلَّمَرَ شَرُولِ الْعُلَّا لَهُمُ اللَّهُ اللَّه فِهَاوَبُلِهُولَعُنَابِرُادِهِا أَوْانْرُكُوسُدَكَاوُ الْمُلْعَانِيًّا أو اَجْرُجُ لَالْمُلَالَةُ او اعْنَيْتُ طُرِيقٌ الْمُن عُبُ وَحَانَى عَالِمُ كَنِفُولَ الْمَالَكُ لَكُا أَفُورًا مِنْ لِيَهُ طُلِابٍ فُفُذُ فَعُدَبِهِ الضَّفْئِ عِنْ فِنَا لِ لِلْافْزَائِ فِي مُنْ اَزُلُهُ إِ السِغُعَانِ اللَّهُ وَإِنَّا الشَّجُرَةُ البِّرَّبَّةُ أَصْلَيْ عُودًا وَ الزُّوْالِيعُ الْحَضِرَةُ أَرْفَعُ لُودًا وَالنَّايِنَانِ الْعَدِيثَةُ انُون وَفُورًا وَالْبَطَا مُعْمُورًا وَالْمَانِ سُولِكُمْ عَكَ مِشْ عُلِم وَالرَسِلِ عَالمِينُومِ العَيْنُووَ الزِراعِ مِ الْعُصُدِ وَلْلَكِمْ لُوْنَظُا صَرِيحَ ٱلْعَدَبُ عَلَىٰ فِيْنَ إِن لْمُ وَلَيْكُ عُنْهَا وَلَوْ أَمْلَئَتِ الْمُدَرَّضُ عِنْ فِي قَالِمِكَ الْمُدَرِّضُ عِنْ فِي قَالِمِكَ ا

لساتعت السفاوساجهد فالأطهة والأدخ عنفاا السيخص ليع كوس الحسم المزكوس خنات خربج الملاة مِنْ يُرْجِبُ الْحُصِدِ الْمُجْعِنِي الْسَاجِبُ الْحِيْدُ الْحِيمَ الْعَالِمُ الْمُ عدائسكلت ومحالم يحوافلت منحاليا واختنت النِّهَا سُنْ مَذَلِحِمِ إِبْ الفَّوْمُ الْبُزِّعُ وَيَعْفِي عَلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُد عَبُدُ الْأَلْمُ مُ الْدُرِنُ لَنْهُمْ زِحَارِهِ فِالْمُؤْلِقِيلُ الفنورومفام بالخور والله أوكني سخت مَنْ سَنَّا وَفَالِبًا حِينَيًّا لَا لَمُنْ عَلَيْكِ حُدُود لَسِّيدِ إِنَّ عِبَادِعَنَرَ تِهِد مِالْامَا إِنْ وَأُمُواْلُفَهُ بِعِيرِتِ الْمُفَاوِل وَمَالُوكِ أَسَلَمْتُهُمُ الْمَالِمُكُ وَاوْدُدُتِهِمْ مُوادِدِ النكذاذ للايذة وكليصّد ومبعات توملئ وكلئ وتفقل رُلُوَ وَمُنْ يُحِدُ لَحِنْكُ عَبُورَ وَمُنْ الْوُورِ تَعَنْ طَالِد وُقِينَ والسَّلَمُ مِنْ عِلْمَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ والدتب عنك كبؤمر حافي اسلاخه إعُدُ وعِنَ فَوَاللَّهِ لا أَزَّ لَهِ فَنَاتُتَذِلْهِ وَلا أَسْلَسَ لك فَفُو دُين وَأَيُ اللّهِ يُمِينًا أَسْتَنْفُ فَالْمُسْتِدِ الله كَارُوصَ لِللهِ اللهِ مَا صَلَةُ مَا مَا اللهِ كَارُوصَ اللهِ الذافدرت عليه مطعومًا ونفيع الله مادومًا ولادعز معلم بحكين النف متعنها مستفرعة وموصف المتابئ المتائم فأرتع بها فبدوك والنبيع الدّبيغة مُنْ عُسَبِها فَتَرْبِعِنُ وَمَّا خُلُعَتِ إذا مِنْ الرِهِ قَبِعَتُ مَ تُرَبِّنَ إِذَا عَبِيهُ لِذَا الْعِسَدُ لِذَا الْعِسَدُ لِذَا الْعِسَدُ لَكُ تعداليت رالمنظاه لذمالبهمة الهاملة والنبأ يمنة المروعية كلولطنيس أدت الحاريفا فرصفا وَعَرَكَ بِجَنِهَا لِسُوسَهَا وَهُوْنِ الْلِبُلِ

عَيْضًا مَوْ إِذَا عَلَى الْحَرَى عَلَيْهَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ والوالتذن كفيها الي معسر المهر عبونهم كون مَعَادِهِمِ وَيُجَافَنُ عَنْ عَمْا جَعِهَا جُنُوثُهُمْ وَهُمَهُمَتْ يذكرور تيور تنفاه فرو لفستنقن بطول سيغفاه ذُنُونِي ومركب له الحربعض عماله الْمُالْعِدُ فَالْكُومِ وَإِسْطُهِ وَبِهِ عَلَى إِفَا مَدُ الدِّينِ وَأَهْعُ بِهِ خُودٌ الْمُنْتِمِ وَالسَّدَّبِهِ الْوَاهُ النَّعْرِ الْمُحُونِي كالشعث بلغ كالفريك ولغيط البنائ يضغب ماللب وَارْفُومُ إِلَا أَنَا إِنَّافُونُ إِلَا فُونَ وَاعْنُورُ مِالسِّنْدُ وَجِينًا لا بعن عَنْ اللَّهُ السِّلْةَ وَالْحَفِيقُ لِلرَّعِبِيَّةُ خِاحَكَ والزلفر جاينكوالس منفري الغظر والنظرة وللأ سَانَ وَالْتُحِينَةِ حَوْ لِلْمُطْهُ الْعُطَلَ أَنْ عَبِيكَ ولانيأ سالفعف منع ليد والسلم ف مرفصيته للهنافالي لَنَا صَرَبَهُ إِنْ يُلْجِيلُ عَنْمُ اللَّهُ وَاحْدًا هُ اوُسِيكُمْ انتَفِي كُلِينِي وَالْلاَسْفِيلِ الدُنْيِ وَإِنْ فَيَكُمْ ا ولائاسفاغل ننى عنهازوئ عنصاو فولاما لجؤت واعتالا للأجرة كوناللظ المخصما والمظاور عوت اوْصبيحُما وَجَمِيهُ وَلَدِي وَالْفِلْ وَمَنْ لِكُنَّهُ كِنا لِي نَفَوَى اللهِ وَمُنظِم المُورِي وَمَلاحِ ذَاتِ ببيك كأن سُمِعُن جَدَكُما صَلِيهِ الدرا بُغُولِ مَلا حُ ذَانِ البَيْزِ لَعْصَلُ مِنْ عَامَدُ العَلافِ وَ المصيام الله الله الله عالم بنام قلا لغنوا الفوالعلام ولايصيعوا يحضرنكم وأللة الكاة ع جبرانكم فانع وصبة فيستحدم الالكوم

غ وَ وُامِر

بِهِدُحَيُّ طِئنًا اللَّهُ سَبُورَ تِنَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا الْفُوالِيَّ لاَسِيفُكُمْ بِالْعَرِّبِ عَبْرُكُدُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ الْفَيْدِيَ عَمُودُ دِسِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَرُدُ دِسِكُمْ لَا كُلُونَهُ مَا نَفِينُمْ فَإِنَّهُ الْنِفُ كُلُ اللَّهُ اللَّ المبهاد باموالك وأنعنيك كرو السنيكية بباليت وعلب مرالنوا مروالناذر والاعترالذارو النَّفُ ُ لَكُ لاَنْتُرْكُوا لاَنْتُرِ بِالْمَعِّدُونِ وَالنَّهُ يَعَنِي المنظر ليو ليعلكم السوادكم لمرتز المعور علا استعاب لكر يابع عبدالمطلب لأالفيكا كُوْمُورَ دِيمًا ٱلمُسْلِمُ يَحْوُضًا نَفُوْلُورُ فَا إِلَّا أمير المومين فأرام والمؤمنين كالالفتلز لك قَائِلَ الْطُكْرُوا إِذَا أَنَا مُنْ مِنْ صَرْفَ مُن دها فَا ۻ۠ڔڮ٥ صَرْبَةُ بِصَرْبَةٍ وَلِأَبْنَالْ بِالرَّجُلِ فَأَنْ عِنْكُ رُسُولُ اللهِ مَلَى اللهَّعْلِيهِ وَاللَّهُ وَمَلَّى الْمُؤْلِ الْمُعْمِولُ النَّلُهُ وَالْمُؤْلِدُ وَمُرْجَعا النَّلُهُ وَلَوْالْمُؤْلِدُ وَمُرْجَعا السَّلِهِ وَمُرْجَعا السَّلِهِ وَمُرْجَعا السَّلِهِ المعه له كُوانُ البَغِيْرُ وَالزُّورَ بُولِغَالِ المترا فِلابِيهِ ودنياه وببوبان لله عندم فالعبية وتودعلنانت عَبْرِمُدْرِكِمُ الْفَرِي فُوانِهُ وَقُدُرُامُ أَفُوا مِن الْمُؤَا لغُيرِكُينَ مُنَّأَوُّ لُواعَلَى اللَّهُ فَأَعُدُ بُكُمْ فَاحْدُدُ بُومًا لَهُمَّا بُغْبُطُ بْبِهِ مِنْ الْحُرَاعِ الْفِينَةُ عَمَلِيهِ وَيُنْدُمُ مُنْ لِكُنَّ السلطائ فياده على بخاذبه وكالأعونا إلى حُكم المنزان ولسنت مِزَاهُلِه ولسُنا اللَّاكَ أَجُسْا وَلَكِنْ لَجُنْبَا الْعُزَانَ إِلَى فَكِيم ورق [ ] المانغ كأبالان استغلاء عزع برها وكربيب صاحبها

مِنْقَائِما ُ اللَّهُ فَنَحُتْ لَهُ حِيْرِصَاعَلُهَا وَلَهُمَّا مِهَا وَكُنْ يَسْتَغِينَ عِلْمُ عِلْمُ الْمُ الْوَيْهَا عُلِلْمِ الْعُنْعُمْ مُعْلَاؤُمِنْ وَالْمُ دالي فيرافع المجع ولفض أالرمرة لواعترت كا مَعَى حَفِظتَ مَابِعِيْ مِوالسلم ومرك به الى امرائه على لحيق شي مِنْعُبدِ اللهُ عَسِلَةِ الإنهامير المُومِّنِينَ إلى العالِكَ اللهِ عَسِلَةِ مِنْ المابغد فارج فاعال الوالى الأنعكرة على تعتبه فضل نَّالُهُ وَلَا يَطُولُ خُعَرِيهِ وَالرَيْنِ بَرُو مِالْفَيْرِ اللهُ لَهُ دُنُوً امِرْعِبادِهِ وَعَعْلَفًا عَلَا إِخْوَانِدِ إِلْاَإِلَى لَكُمْ عِندِي اللَّهُ الْمُنْفُ رُدُولُكُ مُنْسِّرًا إِلَّا كَاحُدْبِ وَلَا أَطُوى إِوْ مَكُنَّ أَمْتُوا إِلَّا يَوْجُعُمْ أَوْلَا أُوْجُولُكُمْ حُفًّا عُنْ كُلِهِ وَلِا أَقِفَ رِم دُوزَ مُغَكِّلِعِه وَأَنْ يَحُونُوا عَدَى ك الخوس والزفال افعال دلك وحنث الدعلكم النعتمة واعلك ألطاعة والأسطفواع فكغوز ولالفيرط والعصلاج والانتخوص اللغك انا كالخن فارائن لكرنسن فموا ليعلى لك لمرتك الحكا المكاكرا مكوت عَا يَهِمَ الْعُوجُ مَنْ مُنْ اعْظَمْ لَا الْعُقُونَةُ وَلَا كُلَّ عندي ميفاد حصة الخاد والفراس المرابيك واعطوه ومزاكف يحدماله لخالله بم أمركم ومزتنا به العمالة عالمعا مِنْ عَبِدَاللَّهِ عَسَلِيَّ أَمِرالمُومِنِ فَي الْأَحَالَةُ إِلَّا إُمَا يُعْلُونُ أَنِّ مِنْ لِحُرِيَحُ ذَرُّمُ الْفُوصَالِينُ الْكِيْهِ لِمُنْفَدِّمَ لِنَفْسِه مُا يُحِيِّدُ رُصافِ واعْلَمُوا أَنْ عَاكْلُا مُرْالْهُمُرُ وأت يَوْأَبِهِ مِحَنَّهِ مِنْ ولَوْ لِمِيجُنْ فِهَا لِنَهُ مِنْهُ عَدِمِ لِلْعَجِي والعدوا رعفاك كاف لحارثة تواب احتنابه

File No

لمالاء يُرْدُلُهُ عُنْرِجَ طَلِيهِ هِ وَانْضِعُوا النَّاسِ وَانْفِيكُمْ واصبروالجؤالجهم فالتحاج فأران لرعية ووكلا الأمرن وسفرا الاينة ولانحينهوا احتلاعن الجنية ولانجلسوه عَرُطِلِبَنِهِ وَلَا نَبِعُنُ لِلنَّاسِ فَالْخُرُاجِ حَيْنُوهُ شِلَّا وَ لاصبيه ولادارة بعثماون عكفاولا عيثا ولانفيزت اعتأ ستؤكل كمنارج دهرولا نمنشن مالك يميزالنا سأمقيل ولامعا هدالا لنخ أرافرسااؤسلاخا بعدك عَلِمُ أَعِلَ لَاسْلَامُ فِإِنَّهُ لِأَنْبِغِي لِلسِّلْمِ أَنْ يَرْعُ وَلِعَنْهُ الْدِي الْمِيْلِيمِ الْمِسْلَامِ فَيَكُونُ شَوْكَةً عَلِيمِ وَلَا نَوْيُحِرُوا الْفُسُكِرُهُ لَصِيحُهُ وَلَا الْجُنْدُ حُسَنُ سِبْحُرُهُ وَلَا النَّ عِبِّهُ مُعُونَهُ وُلادِيْنَالِدِ فُولُهُ وَالْكُولُ سَبِيلَ مِمَا استوجبَ البكر فارز المرسخانة فداصطنع عيدي وعندك وأن في وكان المنظرة المحمد الما والنافية فوتتاولا فُوة الإبالله المعلى الكور ومزكنابه الي امت الألب لاري امًا بَعْدُ فَصَلُوا بِالنَّاسِ لِلْعَلَمْ حَبِيرٍ الْحَيْلِينِ الْعَيْمِ اللّهِ الْعَيْمِ اللّهِ الْعَيْمِ اللّهِ الْعَيْمِ الْعَيْمِ الْعَيْمِ اللّهِيمُ الْعَيْمِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللل وَصَلُو النهم الْفَصْرَةِ الشَّمْسُ بَيضًا لَجُنَّةٍ وعَيْضُومِنَ النهارجنون أزونها قرسخان وصلوا بهرا لمغرب حِبَرُ لِعَظِيرُ الصَّايِرُو بُرْفُحُ الْخِاجُ وَصَلَّوْ الْعِلَاحِسَا) جهز ينتوارك السفواك لتكن الكرو ملوابه العالفاة والريخ أبعرف وجد ماجب وملواب معكاة اصْعَفِهِمْ وَلَانَكُونُو الْمَانِينِ قَصِرُ عَهْل عليمون اغالها جيران طريام وملاع كر وَهُوَاطُولُ عُهْرِكُنِّهُ وَالْمُعُهُ لَكُمَاسَ

م الله الرحم اليدي هاماام يعفرالله عارا المسواله وسن لك الح الاستنكراء عهره البيد من كالأجمية كمن مُركب فأخراها وجهادعك وهاواستملان اهلها رعارة الادها اثث بِنَقْوَى لِللَّهِ وَإِلِيَّا رِطَاعَتِهِ وَ إِنَّاعِ مَا أَمْرَيِهِ وَحِيابِهِ مِنْ الطِهِ وَسُنِهُ اللَّهِ لِا مُسْعَدُ الْحَدُ الْاياتِنَاعِهَا ولاسننى الأمع بجورها واضاعيها والبصر سنوسحاك بُدِيهِ وَفَالِيهِ وَلِينَالِمِ فِالنَّهِ كِلَّاسِمِهُ وَدُنْكُ فَالْبِيَصِرِ مَنْ نَصَوَهُ وَلَعِزَازِمُنْ اعْتَزُهُ وَالْتَبِرَهُ الْفَعِيرَامِنْكُ عندُم عندُ السُّهُ وان وَبُزَعُهَا الْمُحَالِ فِإِنَّ النَّفْسُ لَمُنَّارَةً إِنَّ النَّفْسُ لَمَّارَةً إِنَّ بالستور الامار ويدالله فأعاعب لمالك أوقار وتجفال الالادفد خرز علهاد والفكك مزع ذل بخرواك النَّاسْ يَظُورُونُ مِنْ الْمُؤْدِدُ لَا مِنْ لَمِ الْحُنَفُظُونِهِ مِنْ الْمُوْرِ الْوَلَاهُ فِلْكَوْرُ مُؤُلُولُ فِي مَا لَكُنْ لَفُولُولُ مِنْ مُالْكُنْ لَفُولُولُهُمْ والخابسنكرك كالطالج فبطالجري بشركة معك والمابسُندلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ المُولِي وَ اللهُ المُوالِمُ مَعَلَى مِ اللهُ المُولِمُ مَعَلَى مِ اللهُ الأَجْلِيرِ الدُّجْلِيرِ الدُّخِلِي الدُّجْلِيرِ الدُّخِلِي الدُّجْلِيرِ الدُّخِلِي الدُّجْلِيرِ الدُّخِلِي الدُّجْلِيرِ الدُّخِلِي الدُّجْلِيرِ الدُّخِلِي الدُّلِي الدُّخِلِي الدُّخِلِي الدُّلِي الدُّخِلِي الدُّخِلِي الدُّخِلِي الدُّلِي الدُّخِلِي الدُّلِي الدُولِي الدُّلِي اللْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي اللْمُ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم العُرَالِهِ الْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَكَ فِأَنَّ النَّهِ بِالنَّفِيلِ النَّفِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أو للفع والنلع تظليك الرَّحْمَة الرِّحْمَة الرِّعْمِيّة والحبِّيّة لَهُ واللَّفَ رعِينَةُ لِأَنْكُونُ عِلِينَ بَنِعًا عَالَ مِنْ الْعَنْمِ وَالْحُلَمُ وَالْحُلَمُ فِالْفَهُ صِنْفَارِلِمَا أَحُ لَكَ يَوْ الدِّن وَ إِمَّا مَطْمُ لَكَ كُ لِفَالُو بَهِ وُظُمْ مُعْدُوالرَّ لَا وَلَعْ رَضُ لَهُ الْعِلَاكِ وَيُونُ عُزِ إِبْدِيمِ فِوالْعَدُ وَالْحَكَا الْفَاعَظِمِ مِنْ عَفِودَ وَمَعِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَطِيدًا اللَّهُ عَطِيدًا اللَّهُ عَطِيدًا مِنْ عُفِوه وُصَفِي وَانِكُ وَقُولُهُمْ وَوَالْلِلْمُ مِرْعَلْنَا

ض کابگرگٹ اوکاطاف

كُوْقَكَ دَاللَّهُ فَوْ فَصَرْحُ لِلْكَوْفَداسَكُمْ الْمَا لَهُوهِمْ ولنلاء بعير لانتصبر لعنت كالخرب الله فائه لابذى لك المنفكينه ولاغنى بطع عزع فوه وكخميه ولاندكم عَفُودُ لا بَعَدَ إِلْعَقُوبُ فِي وَلا نُسْرَعُنَ الْمالِدِ وَفِي وَكُلَّ نُسْرَعُنَ الْمَالِدِ وَفِي وَكُلَّ عَنْهَامُنْدُوجِيةً وَلَانْفُولُولُ لِللَّهُ مُؤْمِّسُوالْمُدُوثًا لَا عُوْلَنْ ﴿لِحَ إِذْعُالُهُ الْعُلْبِ وَمُنْهَدَّهُ لِلإِبْرُ فَالْفُرْبِيْ مِنْ العبيرة الاالخدك احكاانت فيدمن لظايت اللَّهُ أَوْجُلُهُ أَالْطُرُ الْعِطْمِيلِكِ اللَّهِ وَوَقْدُو فُدُّرُ يُنِمِ مِنْ يُحَالِمُ الْانفَلْدِر يَعْلِبِ مِنْ فَسْيِحَ فِأَذَ لِلَ الكانس الكوم وطاحك وككف عنك معايد وَبَعْيُ الْهُ إِلَا عُنُ الْمُعْلِكُ إِلَّا عُنُورَ عَنْ فَكُورُ عَلْمُ الْمَاحُ وَ مساماة الله وعظمنيه والنشئية به وجبره به فا اللَّهُ مُلِكُ لِجَنَّا رِوَلُهِ كِلَّ خُنَالِ الْفِف اللَّهُ وَ الصِفِ النَّاسَرِ مِنْ لَفُسْدُ وَمِنْ خَاعَتُهُ الْفَلْدِ وَمَنْ لُكَ مِنْ مَوْرُونِ مِنْ رَعِينِكُ فِالنَّكَ الْآَتُفْعُلُ نَظْلِمْ وَمُنْ طَلَمَعِبا دَاللّه كَازَاللّه حُضَّة دُوزَعِباده وَمَرْحنا صَمُهُ اللهُ أَذْجُ عِنْ حَجُنْنُهُ وَعَالَ اللهُ حَرْبُاحَتُي بَيْزِي وَهُنُوبُ وَلَيْسُ نَيْ كُنُ ادْعِلِ الْخَبِيرِ لَعِمَالِيَ والعجم الفننبه مزافام وعلظ الوارالله تميع دعوة المنظلوُ مِنوَصُولانِكا لَهِ إَلْمِ وَمِنا أَرِثُولِ كُنْ أَحَتَّ الْأَمْورِ البُكَ أَوْسُطُهَا يَ الْحَنْ وَأَعْتَهَا يُو الْعَدْ لِوَ أَجْتَعُهَا لَرِضَ الرِّعِيمَةِ فِأَنِّ يَحْفَظ الْعَامَةِ بِيحُقُ بِرِضَا الْحَامَةِ والمستخطا كاحلو بغنف ومع رضاالف منه وليس احَدُرُسَ الرَّعِيبَةِ الفَّاعَ إِلَّوْالِي مَوْونَقُهُ الرَحَارُ وأفل مَعُونَهُ لَهُ نِهِ الرِّيِّ وَدَاكُرُهُ لِلإنْعَافِ

وأشاليالا لخاف وأفأتنك ماعبدك المعطا وأبطا عدائا غيّدالينه واضعف متنزاع بديكات الاقرم أهل الخاصة وإماعتود الإتزوجاع المسلم والغكة لَاعْدُاءُ العَامَةُ مُنَالُامْمَةِ فَلِيكُ وَيُعْوِكُ لَهُمْ وَ مَيْلُكُ مَعْهُمُ وُلْبُكُوْ الْعُدُرْعِيْتِكُ مَنْكَ وَالْنَفَا الْعُمْرُ عِيْدَكَ أَطْلَبُهُ لِمُعَالِبِ النَّائِرِ فَانْتُهُ النَّاعِيْجِ مُا ٱلْمَا لَمَ احكوش سترها فلانكن لفرغ كاعارع تكومنها فاكا عَلَى مُطَاعِلُهُ وَلَا وَاللَّهُ مُحْكُمُ عُلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فاسترالعورة مااستطعت كشنوالله منكما نخت سَنْرُهُ مِنْ يَعِينِكُ ٱلْطِلْقُ عَزِالِنَاسِعُقُلُ كُلْحِقْلِ وافطع عنكسبة كالوبروك كاسعن كالالفيخ اكولانعُكُرُ النَصْدِيقِ سَاعَ فَإِنَّ السَّاعِيُ عَائِزُ وَإِنْسَيَّةُ بالناجيز ولانزخ أرخ مشودنة بجبلة إفدايك عن الفَفْرُ وَلَعِدُ كَ الفَفْرُ وَلَاجُبَانًا لَضِيْقِفَ عَن الْأُمُورِهُ لَا جُرِيفُ اللَّهُ النُّدَوَ الْحُورِ فِازَّ الْخُرُو الْحُنْوَا كُوعَ عَرْ إِنْ شَيْ يَحُمُعُ عَالَوْ النَّلِيِّ النَّالِيَةِ ٥٠ نَسُرُ وَرُرَابِكَ مَنْ عَالَ لِلْأَسْرُ الرِّافِلَ وَرُبِرًا وَمُنْسَرِ حَهُمْ يَدَالُانًا مِ وَلِأَبِكُونَ لَكَ مِلْلَانَةً فَالْمُمْ اعْوَالَ لَا يُحْوِرُ الحِوال الطَلْمَة وَأَنتَ وَاجِلُهُمْ مُحْدِرَ الْحَلْفِ مِنْ لَهُ مِنْ ارُاالْحِيمِ وَلَفَاذِهِ وَلَلْسَوَعَلَيْهِ شَرَاطًا رِهِ وَاوْرَادِهِ وَمَرَّ مُرْكَافًا ظالمًا عَا طله وَلَا المُّ اعلَ عَلَى عَنْ اولَكَ احْفَ عَلَيْكُ مَؤُونَهُ وَاحْسَنُ لِكَمْعُونَةُ وَاجْنَعَلَيْكَ عَقْلَقًا وَالْأَلْعُيرِكَ رِ الْفًا فَاتِّمْ مُا وُلِكَحُ خَاصَّةً ۚ فَالْوَانِدَ وَجُفَلُا نِكَ غُرُلُكُونَ الزُّهُ وعِنْدَكَ افْوَلْهُ مِي رِالْجُونَ اكْوَا فَلْهُ وَسُاعَلَهُ وَمِنْ لَكُورُمِنْ خَمَّ الْحَرِهُ اللَّهُ لِلْأُولِيٰ الْمُهِ وَالْعُلُ ذُا لَيْ مُعَلَّكُ

برزون

حَيْثُ وَفَعُ وَالْعَقُ إِفِلْ لُورْعِ وَالْعِنْدُقِ ثُرُ رُضَّهُ وَعَالِمِ الفيطروك ولابح وكباطل لأنفعله فانحاران که مزالعِنو و الِا طُواْ الْخُدِيثُ الرَّهُووَ ثُدًّا فَي مُزَالِحِ ذُوْ وَكُلْ مِحُولَنَّ المحشرة المسئ عبدك عنوله سواة فائه دلك نزهمدًا لَا عَلَ الاحسَالِ عَالِهِ عِسَالِ وَنَدْدِينًا لِأَهْلِ الإَسَاهِ عَلَى الأنكأة والرود كلم من ما الزرر نفشته واع لم الدائد البي نَّى بُادَعَىٰ إِلَى مُسْرِ كُلِنَ الْمِيتِينِ مِنْ لَحْسَانِهِ الْبِينِ وتخفيفه المؤونان عليمرة نؤياسيك داجه اياه كالمالين لهُ فِلْهُ وَلَيْكُونُ مِنْ كَالْحُلُولُ الْمُرْجَعِيمُ لَكَ بِمِ حُسْزُ إِلْظِّيِّ بَعِيْبِيْكُواْ زَحُسْزُ الْطُلِيَ لِعُلَا عُنْكُ لَصَيًّا ظُولِلْ وَإِلَّهُ وَالْكُخُفِّ مُنْحُسُمُ ظُنْكُ بِهِ لِمُنْحُسُرُ بِلا وْحَعِيْدُهُ وَإِنْ لَحَيْمُ مِنْ ا طَنَّكَ لَرُسُا كُلُا وُحَعِينَ وَلاَ نَنْفَعُ مِنْ مُنَّا فَعَلَمُ عَلِيهَا صردور عنوالأمتن واجتمعت بهاالالها وملحن علما الزعينة ولانخ ونتشف أفير سنى مناص كالكنس فَبِحُولَ لِكُحْرُ لِمِنْ مِنْهُا وَالْوِزْرِ عَلَيْكِ مِمَا لَفُغُونَ مِنْهَا بِيَّةً والخيره كالاستذالعك ومنافي ذكالح كالانتنس ماصرك عَلَيْه المريلادة والنامنة ما استفاعرب الناس قبلك وَلَعْ لَوْ الرِّعِينَةُ طَفَانُ لَا يَصْلُحُ لِعُضُمُ الْلاَبِيعْضِ ولاغِني يَعِفِهُ مَاعَن يُعْفِي فَيْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ العاممة والخناسة ومنهافطناه العدلي فيرعاعه الالطاس وَالرِّيْقِ وَمِنْهُا الْفُلْ لِلْجِيرِيَةِ وَالْمُنْ الْجِمِرَا فَاللَّهِمَا وَالدِّمْتَةِ وَ مُسِلَّمَةُ النَّاسِ وَمِنْهُ الْلِغُلِّارِ وَ الْمُلْلِقِينَا لَا يَعْنِي الْلَطِقَةُ ا السَّعْلَى مِنْ فَوِي الجِيَاجَةِ وَالمَسْتَحَنَةِ وَحُلِّقُدْ مُعَلِيدَةٍ سَهْمَهُ وُوصَعُ عَلَيْ وَفُرِلْصَنِهِ فِصِيّابِهِ أَوْسُنَّهِ نِيبَيِّمُ لَلْهُمُ علىوالوراعه كامينة عنكنا تحفوظا فألجنو كبادرالانو

حُقُونُ الرَّعِيِّيةِ وَرُبِزُ الوَلاَةِ وَعِزْ الدِّينِ عُسُبُلُ الْمُرْفَ لَبْسَ نَاهُ وَمُ الرَّعِيَّةُ الْآمِينَ لَا فِوَامَ لِلْجُنُودِ الْإِنَا لِيَرْجُ اللَّهُ لَهُ ا فعل مرالخ والزريق وزبه عالج فالاعد ويعرو ويعمده نعلبه فِيُما اصْلَهُ فَهُ وَلَيْحُونُ مِنْ ذَا كِلْحَاجِيْنِ مَدَّلًا فِوَامَ لِيهُوْمِنِ السغيز الأبالصف للناين يزاله فأؤو الغار والسناآب لِمَا يَحْتُ وَنُ لِلْعَا وِيوَكِمَ عُونَ مِنَا لِمَا فِعِ وَبُوا مُنُونِ عَلَيْهِ مِنْ حُواجِ الْإِلْمُ وُرِوْعُ الْمِهَا وَلَا فُوامُ لِهُ حَبِيعًا الْأِمَالُجُمَارِ وَدُوكِ الصِّنَاعَ الرَّفِيمُ الْجُنِّعُ وَنَعَلِّهِ مِنْ مُرَافِعِهِ وَلَفِينَ مُ مِنْ أَسُوا لِمُورُورَكِ عُنُولُهُ مِنَ النَّدَ فَقِينَ أَيدِهِم وَ الاَبْلَاعُ لُهُ السَّلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَلْمُ السَّلَمُ السَلْمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَاسِلِمُ السَّلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّلَمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ الْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ ال وَ فِهُ وَاللَّهِ ١ الْوَرْزَيْحُ فَنُ يَوْ وُهُ وَمَعُونَهُمْ وَكُوْ اللَّهِ لِكُلِّسَعَةُ وَلِهُ إِنَّكَ الوَّالِي حَقُّ الْفَكِيمُ الْمُلِحُهُ فُوُلِينِ جُنُودِ حَالُسُحَهُمُّ خ فَشْ كَالِيِّهِ وَلِرْسُولِهِ وَلِا مَا مَحْ أَلْفًا لَمْ حَبِّيا وَ أَفْضَلَهُمْ جِلْنَامِيَّوْشِيطِئُ وَالْعَصْبِ وَكِينَ مُركُ الْيَالْعُدْرِوَيُووْكُ بِالصَّعَفَاءُ وَبَيْنُواعَ كَالَافِوْيَا لَ وَمِنْ لِأَيْنِهِ وَالْعُنْفُ وَلَا بُفِعُ أَيْهِ الضَّعْفُ مَرُّ الْعَنَى زُوكِ الْاحْسُابِ وَأَفِلْ الْمُوْلَا الصُ الحَيْهِ وَالسَّوَابِوَ لِلْمِسْدَةِ مُ الْفُلْ الْمُنَّ وَالسَّحَاعَةِ وَ السَّخَا وَالسَّمَا جِنْ فَانْتُمْ خِلْحُ مُولِكَ وَمُ وَسَمُّ مُعَلِّمُ الْحِدَ مُنْعَقَدٌ مِنْ الْمُؤدهِمْ مَا يَنْفَعُنُهُ الوَّالِدُ الْمِنْ فَلَاهِمُ أَوْلَانَيْفًا فَيْ نِ إِنْ أَكُنَّ مِنْ فُونِينِهُ مِولَا تُحْقِرِزُ لَّمْكُ تَعْاهُ لَكُمْ بِهِ وَإِنْ فَأَفَائِنَّهُ ذَاعِبَهُ لُكُوْ وَإِلَى دُلِ الْمَعْبِي الْحَوْمُسُ الطِّرْبِي وَلا لَذُى فَقُفُ لَطِيفِ الْمُورِهِمُ إِنْ الْمُعَالَمُ عَالْحَسِمُهُما فِازَلْلِسِيمِمِ لُطْفِكَ مُوضِعًا بِنَفَعُونَ وَلَجُسِيمُ وَعَا لاستغنور عُنهُ وَالْجُوْلِ الْزُرُولِيمُ خَلِد كَعِنْدُ كُوسُوا اللهُ سَلَاهُ وَفِي عَنُونَهِ وَالْفُلُاعَلَى مِنْ جِلَانُهُ كَالْسِيعُهُ وَلِيسَا

مَنْ وَلَاهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ حَنَّ يَحُونَهُمْ هُمْ هُمَّ أَوْلِحِدًا نع جهلا العَدُورُ فِأَنَّ عُلْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْطِفُ فُلُو مُمْ عَلَيْكَ وُلا يُصِحُ بَضِيعُهُ ﴿ إِلَّهِ عَبْطُنِهِ مِعَا ذِلا وَالْمُورِهِ وَوَلِلَّهُ اسْتُنْفَالِ دُولِهِ وَنَرْجِ اسْتِبْظًا القِطَاعُ مُدَنِقِونُ الْمُعْنِ لِولْمَالِهِ وَوْاصِلَا فَيُحْسِلِ السَّنَاعَلِيمِ وَنَعَدَدِينًا أَلِي ذُوو البَلافِيمُ فَارِّجَتْرَةَ الدِّحْدِ لَمُنْ فِعَالِم بَهُزَ النَّهَاءَ وَيُحْرِطُ الْ لَكِلُ إن الله المراعوف لَعِلْ مُركة معلم ما الله لا نفتر بالمان ي العكرم ولا تفعيرات وكور عالم وكلابه ولايوعونك شوفامر يلاان عظم من يلام ماكان ولابرعوندسرد بر صغيرًا ولامتنع أمري إلى نشسم فيرمن لايم المارية مُلْطُانِعُظْمًا وَارْدُرُ الْإِللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُعْلَقِيكِمِ الخُطُوبِ وَبِنْ يُنْكِيهُ عَلَيْكَ مِن الْامُورِ فَفَدْ فَالْسُحَاءُ الْفَوْمِ اَجِتَ اِرْسَا دُهُمْ يُلِيُّهَا الْدِيْنِ الْمُنُو الطبعُواللَّة والطبعُوا الرسوك اولا لأمو منكمة كالضائع عنا في ي فراتوه الحاللة والرّسول فالرِّذ إلى الله الاخدُ مُحْجَمِينايه وَالزُّدِّ الْكَالِرْ مُولِلْكُخْذُ يُسْتَنَّهِ الْكَامِعَة غَبِرِ الْمُفَرِّفَعُ لرُاخْتُولِكُ فُرْمُولِكُ اللَّهِ مِلْ الْمُعْلَلُ عَيْنِكُ لِمُسْفِ مَنْ لِإِنْضِينُ مِهِ الْأَمُورُولَا مُحْكُمُ لِلْصُورُولَا إِثَالُانَ ع الزُّلُهُ وَلاَ يَعْصُرُ مِنْ الْفَوْقِ [الْكَلْحُتِّ الْمِالْعَدَفَهُ وَلاَلْسَيْفُ نَفُسُهُ عَلَى طَيْعِ وَلَا نَكَلَقِي إِلَّا فِي فَقَوْدُ وَيَ لَفَضُاهُ وَإِقْ فَعُهُ يِنِ السَّهُ عَانِد وَ الْحُدُهُ مِ الْحِجُ وَ أَفَالُهُمْ يَبُونُمُ أَمِنًا مُ اللَّهِ عَلَيْهِ الحفرة اصرة مُعَالِكَ مَنْ الْأَوْرة اصْرَمَهُ عنْ الْمُدَارِة الْمُرَودة الْمُرَمِّةُ عنْ الْمُدَارِّةُ الْمُاحِ الْمُدَارِّةُ الْمُاحِ الْمُدَامِّةُ الْمِنْ الْمُدَامُّةُ الْمِنْ الْمُدَامِّةُ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِلِينِ الْمُعَامِ وَاوُلِيَّ عُلِيلٌ مُنْ الْحَيْرُ لَعَاهُ دُفَطَابِهِ وَالْمُنْحُ لَهُ فَالْمِيْلِ مَا يُزِيرُ عِلْنَهُ وَتُقِالْمَعَهُ جِأَجَنُهُ إِلَى النَّامِنِ أَعْظِهِ مِنْ الْأَيْلِلَّ

لَدَيْحَمَا لاَيْطِيعُ فِيهِ عَبْوُهُ مِنْ الصَّنِكَ لِلْاَمْزِيزِلْكَ المنا اللوجال فعند وكانظر عداد المع مُظرًا للبعَّا فإنَّ عنداالدَبن فَدُخارَ استراك الدي كل الرائع لفيه بالعوائ مُنظلَبُ بِهِ الدُّنْ الْمُرَّا الْمُرْدِ الْحَامُورِ عُلَالِكَ مَا سَيَعِلْفُ إِحْنِبُارً اوَلَا نُولِهِمْ كَالِمَا وَكُنْرُهُ فِأَلَا فَكَالُمُامَا هُ ولانزة خاع الجؤر والجبائة فانها جاع من فعل وا والحِيَّانَةُ وَنْوَحُ مِنْهُ الْعَلَاكِجَةِ وَهُ وَالْجِيَّا مِنْ الْعُلِي الببؤنان المقالحة والفندم يندالإشلام الننفذ منا فانتقر المترمُ لَحَلَا قُاوا مَعِي الْعُواصُاوا فَالْتُه الْطَامِعِ الشَّوامَ ا وَالْبُونِ عُوافِيهِ أَلْمُورِنظَوًا تُمُرُّ أَسِعٌ عَلَيْ إِلَارْزافَ فان لِحَ فُونُ كُرُ عَلَى استِصْلاح الْفُنِهِ وَعَيْ لَهُ وَعَنْ الْمُ مُانَحُتُ أَبِدِيهِ وَمُجِنَّةً عُلَّهِ مِن إِنْ الْعُوَّا امْزِ حَالَقَالُمُو ا النائنك تُرْتَ تَفَقَدُ إِنْ كَالُهُ إِنْ وَابْعَتْ الْحِبُونَ صِنْ أَهْ لِالْقِدُقِ وَالْوَمَا كُمِّلُهُمْ فِالْتُعَاهُدُكَنَّهِ السِّيرَ لِإِمُورِهِمُ حَدْدَ فَيُرِمِ الم معلى استعال الأمائة والإفق الدّعينية وتُحَفَّظُ مَ اللّه عُول فالاحكمية فيستطيرة اليجيانة اختكف فاعليه عيْدَكَ اخْبًا رَعْمُورَكَ إِحْمَفُنِتَ بَرَاتِ سَامِيًا فَسُسَطَتَ عَلِيهِ العُقُونِةِ فِيدَيْهِ وَاحْدُنْهُ مِنَا اصَّابَ مِنْ عَلِهِ مُرْتَفَعِنَّهُ مِقَامِ المَدَد لَفِي وَوَمَمْتَهُ بِالحِياتِةِ وَقَلَدْنَهُ عَارَ النَّهُمَ وَنَفَعُدُ امز المناج ما أيولي أهله فارت ملاحه وملاحمة مَلْحُالِينَ وَاهْرُ وَلَامَلاحَ لِينْ وَاهْرُ الْآمِدِ لِأَنْالِنا حَلَقُ عِيالُ عَلَى النَّاجِ وَالْقِلِهِ وَلَيَكُنَّ فَطُرُكَ فَعِيانَ الأرفيل أعمن فطريق فاشخلاب المكارك فالحكارة لابدرك الابالعان ومنطكب للنزاخ لغيرعان اَحْتُرَبُ البلارَ وَ اهْلُكَ العِبْارَولُمُ سُنَعِمُ أَمْرُه الْأَعْلِيكَ

وليه ي أده الرقاطع والمرالة وتوخ كا ما الماليات المرا رئيس الموروي رئيس الموروي

والنجلاب

وَانْ عَوْا لَوْلَا أُوْعِلَمْ أُو العَظَاعَ سِنْرِسِ أُوْبِالَّهِ الْوَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَّمِ الْوَبِاللَّهِ الْوَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّهُ الللللللَّمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ال لِحَالِهُ انْفِلِغَ مُنْزَهَا عَرَنُ أُوْالْجَعَنَ بِهَا عَطَشُوْخَ فَفَّاتُ عَنَّهُ إِنَّا مُرْجُوا الْ يَعْلَمُ مِ الْمُؤْمِرُ وَلَا لِبَيْرُكُ صَلَّكَ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ خَفُقْتَ مِالْمُو وَمَا عَلَيْهُ وَالْمُهُ ذُخُدُ لَكُو كُو وَرَبِهُ عَلَيْكَ سُفِعِ الْ بَلْادِكُ وَتُرْبِينِ لَا يُنْكُمُ عَاسِيْكُلْ بِدُ حُسْنَى تنأيم وبنجنك إسنفاضة العدلفه ومعيمنا فعل فُوَّتْهِمْ مُاذُخُرُتَ عِنْدُهُمْ مِنْ الْجُمَامِيَّ لَهُمْ وَالنَّفَاءُ مَهُمْ ا ماعَوَّدْ فَوْرِمِزْعَدُ لِيَعَالَمِينَ مُرْتَفِيقَ بِهِوْ فَرْتَمَا عَدُنَا يرانع مورما الااعة لك مبيه علمني مراف كالجنمالوة طبية الفُسْهُ وَمِهِ وَإِنَا لَعُمْ وَالْمُعْمِلُ مِنْ الْجَمْلُ وَإِنْمَا إِنَّهُ وَإِنَّمَا إِنَّوْ فِي حُسُوا بِ الْأَرْضِ مِنْ إِعِوا رَاهُلُهُا وَإِنْمَا يُعُوزُ أَهُلُهَا لِإِسْرَافِ الفير الولاة عَلَى الميع وسُورُ طَلِقِيمُ بالبَفّ وَيَلْدَ إِينَا عِم بالعبر فرانظرون خالصا بكور وتكالهورك حَبَرَهُ وَاحْمُصُ رَسَالِكَ الْبَيْ نُوْجِرُ وَبِهَا مَعْإِيدِكَ واسرارك بالجمعه لوجود صالح الاخلاف ميز لانظرة الكرَّامَة فَهُنُرِكَ هَاعَلَهِ فَالْحِيْدِ لَكُومُ مَا يُعَفِّنَ وَمُلَّاءً ولانفض بهالعفكة غزا والدمث سات عالي عليه وَ اصْلاً رِجُوالْمَالِقِنَا عَلَى الصَّوَاحِعَتْ وَهُمَّا يُنَاخُذُ لُكَ وَ بعطى منيحة ولانضغف عفدًا أعنفذه لدولا بعي زعن الملاف ماعفيد عليدة ولا بجهار مُنالُع فدر نفشيه سند الأمورُ وإزَّ لِلاهِ وَلِهُدُ دِنُفْسِهِ بَكُونُ بِعُدْرِغَبِي أَجَعَلَ سِلْحُ الهَا لزر لايكن اخنينا دك إياهم علافراست واستناسك وَحُسْرًا لَعْلِنَ مِنْكُ فِإِنْ الْرَجَالَ اللَّهُ عَرْوُنَ لِفِراسَانِ الْوَلَافِ تنصنع بهرو حسرخ ومنهم لبسرة والدلوك مرالفيئ والأمائة شي ولي المخراجين وهن او أو اللفا لجيك

فَلْكُ فَاعْدُ كُلِحسبهم وعان والعامَّةِ الزَّاوَاعَوَلِيهِ الفَوْجُهُ الْحَارِ الْجَارِ للمُعْلِيمُ مِنْ اللَّهِ وَلَمِنْ لِبِهِ امُن واجْعَ لِيرامِ فِل مُرِمِن المُولِدَ السَّامِيمُ لِالْفِهَدُهُ كبيرها ولا بنشنت عليه كنيوطاو مهاكان كأبي مِنْ عَبِ فَيْغَا يُبْدِينَ عَنْهُ ٱلْوُمْنَهُ لَرُاسِنُوْ مَعِ الْغَادِوَدُونَ القناعان وأوصى مرجئواالمفهد منهر والمضطوب اله والمنتئ فقي يبدنه فانفرموا كالمتأفع واسباب الموافف جُلْبُهُ عَلَيْ الْمِنَاعِيدِهُ الْمَطَادِجُ وَيُحْدُونَ مُرْجَةً وَكُورِةً وَمُلْدِ وتخبلة ومجبف لأبليكم الناس لمواصعا ولانجترو تعلها فانقر ولالا نخاف بالفك وصلى لانحشى فالكذه فلفقر امُورُهُ عُفْرُيْكِ وَنْ جَوْلَنِي لادِكَ وَلَا وَنْ الْمُورُهِ أربع عنبرم في منفافا حِنْدَا وَسُجًّا فِيهِ الْمُعَاوَا حَيْدًا لِكَسُانِعِ وَمَعَكُمُ إِنْهِ الْبِياعَانِ وَدُلِكَ مُكْمَضَرُهِ لِلْعَامَةِ وَعَبِبُ عَلِى الْوُلَاةِ فَامْنَعُ مِزَ الْاحْيَاكِ فَإِنَ سُولَ اللَّهِ صَلَّى لَمْ عَلَىدِ الْوَسَلَمَ مَنْ عَمِينَهُ وَلَيْتُ إِلَيْنَا عُمِينًا سُعًا سُعًا مَوَاذِ بِعَدْلِ وَالسُّعُارِلا بَخِينُ الْفَرِيفِينِ مِزَالْبايعِ وَالْمِنْنَاعِ فَمَ ظُارِعَتَ حَكْرُهُ يَعْدَنُهُ إِنَّاهُ فَجُولُ وَعَاقِبَ فَعُرِاسِوْافِ مُرَّا اللَّهُ اللَّهُ عَالَطِيفَةِ السُّمْلَىٰ مِرَالِذِينَ لاجِيلَهُ لَهُرُوالْمُسْلِكِن وَالْمُخِنَاجِبِنَ وَالْمُؤْلِلِيُومِنِ وَالزَّمْنِيُ فَإِنَّ فِيفِوالطَّهُ مُفَافِعًا وَمُعْنُدُ ۗ اوَالْحَفُظُ لِلَّهِ مَا السَّخُفُظُكَ مِنْ حَفِيْهَ فِي هِمْ وَاخْعَلْ لفرينينا من بنيماليك فينهام وع لأن موا في الاسلام نِهِ كُلِيلًا وَاللَّهِ فَطَي مُنْعِمُ مِنْ لَا الْذِي لِلَّا وَلَيْ وَكُلَّا وَالْحَالَ فَدُ استفرعيت حقة فالانتغلنك عمم مطروانك لانعدار ننطبيع النابع لاخك مكالكئير المهترفلا سيخف مَنْ عَنْهُمْ وَلَا لَهُ عَنْهُمْ وَلَا لَهُ عَنْهُمْ وَلَفُقَادُ الْمُورَمَنُ لِا يَعِلُ اللَّهُ

بع.

محكرة

متهزيم نعيجُهُ لَهُ الْعُيُونُ وَنَحُفُوهُ الرَّمَالُ فَفَرَّ فِي إِنَّهِ لَهُ إِ رِنْ يَحَمْلُ هُلِكُ مُسَنِهُ وَالنَّوَاضِعُ مُلِبُرُفُعُ النِّجُ لَمُودُهُمْ نُرَاعَلَ فِهِ مِدَ الْإِعْلَا لِأَلْاللَّهُ سُطَاءُهُ بِوَمُرَتَكُفَّاهُ فَإِلَّ طؤالاً رُمِنَةِ وَالْرَعِبَةِ الْجِوْجُ إِلَا يُطَافِ مُعَيْمِهِمُ وْ كُلُّ فَأَعْدِلا لِللهِ نَعْالَ لِا تَارِيدُ خَفِهِ اللهِ وَلَعُهَا أَهْرُ النِّيْنِيرَةِ دُوكِ الرفَيْوِي السِّرْيِمُ وْالْحِلْةِ لَهُ وَكُلِّيمِهُ المنشكة عنشد ودليدعكم الولاة تفكرة للخ تحكة نقل وَفُدُ يَخْفِقُهُ اللَّهُ عَلِى إِفُوامِ طَلَّهُ وَالْعَاقِبِيمُ فُصِيرُوا أَنْ لَهُ وَوُ وَالْفِو الصِدُونَ وَعُو دِرِيدِ اللَّهِ لَهُ وَإِجْعَلَ لِدُوك الالخار مرك في ما فيرو الم المن المنظمة والملاطمة مجلسك مافيتواضع فبدالة الزيخلفة والفع عَنْهُ خِنْدُ كَ وَأَعْلَاكُ مِنْ أَخْلُوا مِنْ وَمُعْلِكُ مُنْ وَطَيْحُ مُنْفَى كَكِمْ عَنْ اللَّهُ وَعُبُرْمُنْ عُنْدِهِ \* وَالْمُعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَالِّهُ عَلَيْهُ وَمِولُ وَعَرِمُوطِن لِنَّقُونُ الْمُعَالِّ لَالْوَحَلُ للِفَعِم فَهُ فَأَخُو مُن الْفُورُ مُنْ فَيْرُمُنَ فَتَ مِنْ الْمُنْفِي الْلالْفَ الْمُنْفِي الْلالْفَ الْمُنْفِ الْلالْفَ ربسط الله علبك بالكاخنا ف ومنته والوجب المصنوا بطاعيه واعط مااعظيت فينا وامنع عاجمال اغزان أرز المؤرُّ من المؤرِّ المؤرِّد الحين مناسَد المائد المناسلة خُتَانُكَ وَمِنْهَا العَارُ وَعَاجِاتِ اللَّهِ عِنْدُورُودِهِا عَلَيْ فِمَا يُخْرِحُ إِنَّ صَرُورُاعَقُوانِهِ وَالْمَفْولِكُ أَيْفِمِ عَمَلُهُ فَإِنَّ لِحُلِّ يُومِ مَا هِبِهِ وَلَجْعَلُ لِفُسِيحَ فِمَا مِنْكُ ويناللة أفض ل كالحالموا فيت والمخ للطالم فالم والمُعَرِّمَةُ عِلْمُ اللهِ الدُاصَلَحَيْنُ فِيهَا الْبِيثَةُ وَسِلْمَنُ ا

مِكِلِيهُمُ وَل

ا افر

سهاالرعينية وليكئ خامة مانخلي عليه بعد سكالاعينية فَالِيَٰهِ عَالَمُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن كَانِدُ عَلَى اللهُ مَن كَانِدُ عَلَى اللهِ وَنَهُ الدَّوَوُونِ مِلْفُرُ مِنْ مِهِ إِلْى اللهِ مِنْ لِكَ عَامِلاً عَبَرُهُ الْوِمِ وَلا مُنْفُومِ فِالْغَامِ لَكُن يُحَمَّا مَلْعُ وَإِذَا فَيْنَ وَمَلُونِ كَالْمَالِي فلأسكون من فيواولام صيبعا فاستعالنا يرمث والعِلّة وله الْجُاجَةُ وَفَرْسَالْتُ رَسُولِكُمْ مِلْ عِلَى الْعِيْرِ عَلَيْ الْعِيْرِ عَلَيْهِ مِلْكِ البَيْخِفُ أَصُلْ بِهِ وَفَعَالَ صِلْ بِينِ كَعَلَاةِ أَضْعُفِهِمْ وَكُنْ بِالْوَاصِيرَ رَجِبُمُا وَامَّا لِعُدُهُ فَا اللَّهُ لِلسَّا وَامَّا لِعُدُهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ وعِيبِدَ فَارَاحِهَا بَالْوَلَاهِ عَزِالْوَعِيبَةِ سُعْمَةُ مُؤَلِّخِينِ وَفِلْ عَلَمُ الْمُورِ والاجتاب سُهُر لَفَطَعُ عَنْمُ عِلْمَ عيدَة النَّحْبُوادُونَهُ فَيَصْفُرُعْلَدُهُ الْكَبِهِ وَنَعِظُمُ الْمُغِيرُ وَلَقِيْ الْمَيْنُ وَتَحْسُرُ الْفِيْحِ وَلِينًا إِلَٰ الْحِلْ الْمَاطِلِ إِنَّا الوالى بُشُرُ لا يُعرف ما نؤار كعُنه الناس بي مزالاً مُورِ وكبست على في يمان أعرف بفاضره والعياق ب التُحَذِبِ وَإِنَّا أَنْتَ أَحَدُ رُجُلِّينِ إِمَّا الْمُؤْوُ مَنْعُ نَلْهُ لُكُ بِالبَذَ لِيَعْ لَكُنْ فَعِيرَ لِحِيْعَ الْدُوسِ وَالْحِبِ فِي لَعْطِيهِ اوَفَعِل عَرِيسُدِهِ إِوْمُنِيكًى المِنْعِ فَالسَّوْعَ لَيْ الْأَسِ المواليس عِيْسَا لُيْكَ الْأَالْبَسُوامِن لِلْكِمَة أَنَّ الْحَدُولِ الْمُسُوامِن لِلْكِمَة أَنَّ الْحَدُولِ الْمُسَاءِ الناس المصالامؤونة ببيعكك مؤسكاة مظلمة أوْطَلِمِ إِنْشَامِ فِي مَعَامَلَةِ مِزَانٌ لِلْوَالِيْخَاصَّةُ وَبِطَانَةً رود د فِيهِ استِينَا أَن وَنَطَاوُ الدُوتِيلَةِ الصَّافِ وَالحَسِمُ مَا زُنَا (وُلْكُ فَعْطِعِ السِّنَابِ لِكَ الأَجْوَالِ وَلَا نُفْطِعُ فَلِحُ مِينَ حاشيك وكامرك فطبعة والابطرة فتنكن اءمار عُفَدُهُ نِفِينٌ مِن لِمُلْسِلِلِنا يَسِ فَيَرُولُ وَعَلِيصَهِمَ إِنْ مُن اللَّهُ مِن مِنْ مِنْ المُحَادِنَ مَوُّونَنهُ عَلَيْعِيرِهِ فَيَكُونَ مَعُ مُلَا الْمُ

3,50

دُونَكُورَعَبِينَهُ عَلَيْحَنُ الرَّبُ والْأَخِرَةُ وَالْذِمِ الْحُورَةُ كروعه مراا فرب والبعدة كالخاف وداك ماليزا لحنستا فافعًا دليكُ مِنْ فَاللَّهِ عَنَ وَخَاصَّيْتِ حَبِثُ وَفَعَ وَأَسَعِ عَاصِينَهُ مِنَا يَنْفُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَالَّ عَنْبُهُ ذَلِكَ مَحْمُونَ والطنب الرعية بحجيفافا ميزله ويعذرو وَآعَدُوعُ وَلَنُونُهُ إِنْ الْمُعَارِدَ وَالْ وَلَا الْمُعَالِكَ الْمُؤْارَا سلع فعد حاجتكم القويه هوع كالخو لاندفع والما دَعَاءَ الْهُوعَدُوتِ لِلَّهِ فِهِ وَيْضُ فَإِنَّ فَالْفَلُودُعَةُ كُنُودِة وَرَاجَ أُمِنْ هُنُومِكِوا مَنَّالِلْادِ وَوَلِيكُ المَدَدُرُكُ لِلْكُذَرِمِ عُدُورِكَ الْعُدُولُ الْعُدُولُ وَالْمَاقَانِ لِسَّغَفَّلَ فَيُرْبِلِكُ وَم وَالْيَهِ مَعْ ذَلِهَ حُسْنَ الْقَلِن وَانْعَفَادُ الْمُنْكَ وَبُنْزَعَ لُولِيِّعُ عُفَّارَةُ أَوْ ٱلْفُتَلَةُ منيك ذِمنة كَلِمُ العَهْ رُحُ إِلْوَقًا وَارْعُ ذُمَّنَّكُ بالدمانة وكحوا فستحجنة دوك اعظيت وانه لَيْرُمِ فُوالطِ سَعُونَى أَلِلنَّا سُرَائِنَا كُمُ لَكِيهِ لِعِلْمًا مَعَ نَعْرِ وَ الْعُوالِمِو وَتُسْتِيدُ أَوْ الْجَيْنِ مِنْ يَعْظِيمُ الْوَفَّارُ بالعهور وفلالزمر دلك السنركون فابنه وروت المسلمين لما استوبكو استعواف الغدر ولاتغد رُنْ رِمْنِكُ وَلَا تَحِلْسُ لِعِمْدِكُ وَلَا تَعِلَى وَكُوكُ وَانَّهُ لِأَجْسُرِي عَلَّ إِللَّهِ لِلْحَامِ الْآلِيمَةِ إِنَّ وَيُؤْجِعُلْ الله عفاله ولامننه المناكاتها وبرالعناد برحتيه وحبو عُمَالِسُ حُمُونَ الْمُنْعُنِدُ وَالْسَفِيضُولَ الْحُوالِ نلاإذغال لاسلالسنة ولاخلاع بتموكر نعفد عفارا لمُؤرَّفْ الْعَالُ وَلَا تَعْوِ الْمُعَالَى الْعُولِ يَعْدَالنَّا كبد والنولف ولايدعونك من اير لزمكم

لنهد الميوالي طكب الفيساكيم العبر الجؤت فارت برك عالى بن تُرْجُواالفِذَا ١٤٤ وَفَصْلَعُالِمْهُ مِنْ مُرْمِزِعُ دُرِيخًا لَيْعَمَهُ لاستنيل وَأَنْ يُطِيدُ مِنَ اللَّهِ فِيهِ عَلِلْتِهُ لَاسْتَفَعَلَ فَهَا دُنْبَاكُولًا لغ الخِيزِنُكُ الِاحْوَالِمُ الْوَسَفُكُمُ الْعُبِرِطِهُ الْأَلَا الْسُرَيْنِي لَا عَلَى لنَفْتُهُ وَمُالَعْظَمَ لِينِعَهِ وَلَا أَحْدَى يَرَوُ الْسِعْمَةِ وَانْفِطَاعِ مَدُّورِ مُن فَحُ الدِّمُ آنغُ مِحْمَا وَاللَّهُ سُكَانَهُ مُسُدِئ بِلَحْمِ بَيْنِ الْعِبَادِ وَمُانسَا فَتُوامِ الرَّاكِيُونَدُ الفِّنِيامَةَ وَلاَنْفُونَ بَ سُلطانكَ سَفْدِ دَيرِحَالِم فَإِنَّ لِكَ مِنْ الْمِنْعَفَهُ وَلِوهِنْهُ كُونِيلُهُ وَمَنْ عَلَهُ وَلَاعُدُرُ لِكَ عِنْدَاسَةِ وَلَاعِنْمِ كَا فَعَنْ إِلَ العَيْدِلِانِّ فِيهِ فَوْكَالْبُدَنِ وَالنِّبْلِينَ عَطَابُو ٓ اَفَرَطَ عَلِيْكَ سُوْطُكَ أُوبَلِكَ مَعْفُو بُوْ فِأَنَّتْ الْوَحْدُهُ فَالْوَفْلَ مَقْنَلَةَ فَلَانَطْهُ يَنْ الْمُحَكُّونُ اللَّطَانِكَ عَنَالْ الْهُورِينَ إِلا وُلِبَ اللَّفَتُو لَحَقَّتُمُ وَإِناكَ وَالْإِعْ إِسْ مَفْسِكَ وَالْغَنَّا مَا الْعِيثُ مِنْ الْمُحَدِّةِ الْاطْلُوا فَأَنَّةَ لِدُمِنْ الْأَنْفُومِ النبيطان فشه لغة كالمخون في المسان المين المانية وَالْمُزَّعُلِ رَعِيْنِكَ بِلْحُسُانِكَ أَوِالنَّزُ بُرُومِ مَا كَانَ مِنْ فَوَلْكَ أَوْالْ لُعِدَهُ مُونَيْلِيهِ مَوْعُودَ خَيْحُلُفِ فِإِنَّ لَهُ زَنَّ عِلْ الْحِدْمُ الْرَحْ التُزَيِّرَ بُرُفْئِ بِبَوُرِالحِيَّ وَالْحُلْفَ يُوجِبُ الْمَعَنَ عِنْدُاللَّهِ وَأَلْمًا \* كَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِالْفَعَالُونَ إِلْمُاك وَالْعِكْمَ الْمُورِفُ لَلْ وَالْفَالُواللَّهُ أَنْطُ وَبِهُا عِيْدُ الْمُصَالِمُهُ أَوْ اللِّاكَحَةَ بِيهُ الدِّانْكُ وَسُا وِالوَهْنَ عَنْهُ الدَّاسَةُ وْتَحَدُهُمْ حُلَّامَتُم مُوضِعَة وَاوْ فِعْ خُلِّمُ لِمَوْ نَعِمُهُ وَالْإِحَةُ الْاسْتِينَانَ بِمَالِنَا مُرْصِبِهِ البِيُونُهُ وَالنَّعَىٰ بِينَ عَمَّا لِغِنَّى وِرَمْإِ فَدُوصَحِ لِلْعُبُولِ ؙۏٳڹۜۄؙڡاڂۅؙڒؙڡؙٷڸۼؘؠڔػٙۏۼۜٵ؋ڸٳڮۜڞؽۿػ۫ڰٲۼٛڟؚؽۿ الأثورة بننصف منك للمللهم املك حيثة الغيك دسورة

کبر والند ا

حرِّجَ وسَمْوَهُ بَهِ كَ وَغَرْبَ لَّمَانِيَّ وَاجْتُرِسْ مِنْكُلْ فِلِكَ مِافِقً الْبَادِرَةِ وَنَاخِيرِ السُّلُوةِ حَنَّى يُسْكُنَّعَ ضَبْكَ فَمَا لِكَالَاخِنْبَارَ وَلَنْ غُجِمُ وَلِحُونَ فَاسْ هُ حَتَى نَكُتُر مُنُومُكَ بِبِعِ المعادال وكالواجب عكب الفاجي عكر والفائدة عَادِ لَهِ الْوُسُنَةِ فِالْفِلْوِ الْوَالْزُرْعَنِ مِبْدَا مَلَاللَّهُ عَلَيْمٍ وَمَلَمْ الْوَجُورِيَهُ فِي عصيناو اللهِ فَتَعْتُدِي لِمَا مُنْاهَدُنَّ فِاعْلَنَاهِ وَالْعُ فَيْنَا عِلَى اللَّهِ وَالْعُودُ فَيْنَاهِ مَ لِفَيْهِ مَوْ إِنَّا عِماعَهِ لَانُ الْحَافِقَةَ كُلَّهُ وَالْمَعُوا وَاسْتُوْلُغُنَّا وَمِ مِ الْحِيْدِ الْفِسْ عَلَيْتَ لِحَى لِانْعَوْرَ اللَّهِ عِلَّهُ عِنْدُ نُسْرٌ عَلَيْكَ وَهُوَالْخِدُهُ الامواطأوانا الثالابسعة تختنه وعليم فدرته على مَعَ حُسِنِ مَعَ حُسِنِ اعظا كِكُلْ تَعْبُهُ النُّولُولُغَنِي وَإِنَّاكَ لِنَافِ رَضَا مُوَلِّلُافَامُهُ عَفَالعُدُوالْوالْحِيالِبُ وَإِلْخَلْفِهِ مِنْ حَسْرِ النَّكَ وَعَالِعِالِد وَجَهِلِ لِلَّا نُوسَعِ البِلَادِ وَمُامِ النِّحْمَةِ وَتَعْجِيفِ الْكُرُامَةِ وَأَنْ مُعْزِّمَة لِحَالِقَ فِي كَوْوَ الشَّهُ فَ إِنَّا الْبِهِ رَاعِبُونَ السَّلَارُ على بيولسه صَاكِله عليه واله ولم ومركنال الم طلحة وَالرَّبُهِ رِمَع عِمْ إِنْ فِلْحُصُ للخراع في زُعَره الوحَعْفُ الاسكان وكالله المفامات المابعة فَعَدُ عَلَيْهَا وَإِنْ يَعَمَّمُنا اللهِ لَمُا إِرِ النَّاسِ عَنَى أَوْلَاوَى وَكُوْلِهُ الْعِيْرُ حِنَّةً لِالْعُوالَى وَأَنْكُمُ اسْتَأْلِالْ فَالْكِنْ وَإِلْكُونَا الانعامة النبابيس ليسلط إسطالي عالير ولالعكوم اخر ُوَارِ مِحْنَانِمُا الْمُعْنَا لِيَ لَمَا لِمُعَرِّعُ الْمِعْدَا وَلَوْمِهِ الْكِالْمِيِّ مِنْ فِربِ وَإِنْ عَلَيْهُما إِيعَمْنًا إِنْ عَلَيْهِم اللَّهِ مِنْ فَلْ مُعَلَّمُهُما إلى عَلَيْظُمُ السّبِيلُ واطهار خُمَا الطّاعَة وَالبّرارِكُمُ المعقينة وكغشر لها كنتها اكن الماجري النقية والعضارة الكفكفا فراالامترفر أن فلافيه كالوُسَعُ عَلَيْكُما مِنْ خُرُوحِكُما مِنْهُ لَعَدَا وَالرَّكُمَا.

وَ يُرْعَمُوا أَنَّى فَرُفَلُ عِنْهَا رَفِينِي وَبِيَكُمُا مَنْ يَحْلِي عَنَّى وَعَنْ كُما وُ الْهُ لِللَّهِ بُدُورُ كُلُورُكُلُّ الْمِرْ وَالْفُلِّ مالخَلَفانِمِعاالِهُ السَّعَانِعَ وَلِيحُمَا فِأَ الْازَلَ عُطْهِرَ امُويَ كَمُ الْغِارُمِنُ فِلْ أَنْجَعِمَعَ الْعُارُوالنَّارُوَالسَّلَمُ وعرجناب لمعدالسلم المعويه إُمَّالِقِدُ فِإِنْ اللَّهُ فَاللَّهِ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْعِلًا للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ لَلَّا لَلْمُلْعِلَّا لَلْمُلْعِلًا لللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلَّ اللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّا للللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ أففا ليعر أبق أحسن علا وكالديا خلقا ولامالشي مِمْ الْمُونَا وَامَّا وَضِعْنَا مِعْ النِّنَالَى مِنْ اوْقُدِ اللَّهٰ اللَّهِ وَالنَّهُ كَا و فَعَلَ حَدُن الْمُحَدِّنُ عُلَا حَدِينَ فَعِدُونَ عَلَ ظِلْبِ الرَّبِ إِنا وَمِلِ الْعُزَانِ عَطَلَبْتُهِ بِمَا لَا فَذَنَّ مِنْ عَلَالِيانِي وَعَمَيْنَكُ أَنْتَ وَاهْلُ السَّامِرُ كَ وَالْبُ عَالَمُ عَلَى الْمُحْدِجِ الْعِلْكُ وْوَالْكُمْ وَاعِدَكُوهُ كانون للة اف فسيدة والإع الشيطان في دعة واصرف الْحَالِالْمُحْيَةِ فِي وَجْهَدَ فِي الْمِرْلِفِينَا وَطِرِنْفِكَ وَاخِدْدُ أَنْ يُسِيتَ اللهُ يِعِاجِلُ إِلَيْ عَيْمُ مُسُلِّ لِلْمُلُو الْمُلْعُ الرابْر عَانَيْ اَوُكُ لَكُ بِاللَّهِ اللَّهِ عُنُواحِكُ لِلرَّحْمَعَنِي وَإِياكَ جَوْامِعُ الْأُقْدَارِلْا أَزَالِهَا خِنِكَ حَنَّيْكُمُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُو خيرالماكن وع كل مر له عليه السلم وَخَيْهِ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن انْزِياللهُ الْحُولُ اللهُ الْمُولِيَّةِ وَمُنْسَاءُ وَحَفَعَ الْمُنْسِكُ الْكُرِيِّ الْمُورِّةِ ولانامنها على الداعلم انكون ليردع نفسك عركم مَا يُحْدُ عُافَةً مَكُرُ وهِ مِ مَنْ بِكَ الْأَهُوْ آلِكُ مُرِالْفُرُدِ فَحُرُ الْمُفْسِكُ مَالِعًا لَادْعَادُ النَّرُوتِيكَ عِنْدَ الْحَفِيظِيَّةُ وَإِنْهَا قالمع المحال المالكوفة عناصيه المديني الحاجمة امانغذفان خرجت وخبت فزااما لالأ وَإِمَّا مُظْلَوْمُنَا وَإِلْمَا بَاعِيَّا وَلِمَا مُغِيًّا عَلَيْهِ وَالنَّا أَذْكِرُ اللَّهُ

کم ده مرنهمی

مَنْ لَغُهُ عِنْهِ عَلَىٰ لَا لَا لَنْ مُنْ لَا لِيْ فَانْكُنْتُ مُعِينًا فَأَعَالَهُمْ كالنفنة مسينا الشغنين ومركاب يفتَعَرُّفُ مِنْ الْحَدِي مِنْ وَبَيْنَ الْفَاصِدِي لِيَّا الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل وكي والميكنا واحدود عوسًا فالإسلام والحيدة لاستنويكهم نعالايمان الله والنعد بين المراهم مل المراهم المرولا بين والراهم من المراهم ا ٱلاُمْوُواحِيدُ اللَّهُ مَا إِخْلَفُنَا إِهِ مِن دُمِعُمْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ كَفُلْنَا تَعَالُوانَدُا وِي الابُدْنِكُ الدَّوْمَرِ الطِفَاءُ النَّا يَرْفِوْنُ لَلِكِن العامّة خري كشدُدُ الأشرويسجيع كَمُعُون عَلَيْ الْحِيرَ مُواضِعَهُ فَنَالُوا بِالْوَالِلَّا إِنِهِ بِالْمُكَابِرُةِ فَا يُؤَاحَى كَيْجُعُ لَكُونَ وَرَكَ دُووُ فَكُن إِنْهَا وَحَسِنَيْنُ فَلَا صَرَّسَنَا وَ إياه وووصَعَتْ عَالمها منا وفيهما كابواعتد دلك اِلْيَالِزُّرِدَعَوْ مُاهُو البَّيْهِ وَالْجَيْنَاهِ مُو الْيَالْدَعُو السَّارَعُنَاكُمُ الحفاطكه واحتى استائن علهم الحينة والقطعت منفر المعتدرة فَنُ فَرُ عَلَيْ لِكَ مِنْهُ وَيُهُوَ الْأَي إِنْفَاللَّهُ مِ الْهَلُكُ فِي وَمَنْ لِحُرُ وَلَمُاكُونَ فَهُوَ اللَّاكِينِ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِيْمِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمِنْمِ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ رُازَالِينَ عُلِيَ لَهِ وَصَارَتْ دَائِرَةُ السَّوْمِ عَلَيْ السِيهِ الألاننؤد بزقطبة صاجب لجندكاؤان المَّابَعُدُفَانَ الْوَّالِيَّ الْحِنْلُفَ مِوَّاهُ مَنْعَهُ دَٰلِكُكُنْرًا مَوْالِعَدُّلِ عَلِيكُنْ الْمُرَالنَّاسِ عِنْدُكَ مَوْ الْمُؤَمِّعُوالْاً فانه السن الحؤ وعوض العدل احتب التكر أشاله والتنك لنفسك وتماافئر ضالله عليوراجيا ولأبه ومنكفوة فاعفاجه واعتلزان الريكاد ارملت لمُ بُوْرُةُ مُعْ مِلْحِبُهُمْ فَتُطْفِيهُا الْعَنْهُ الْأَحَانِيُ فَرُعْنُهُ

لمُوحسَوةً بَوْمَ النِّهِ عَهِ وَإِنَّهُ لَنْ يُعْنَكَ عِنَا لَكُنَّ رُرْ شَيْ الدَّا وَمِزَلِجِي عَلَيْكِ حِفْظُ نَفْسِكُ وَالإِحْسَاكُ عَلَى الرَّعِيمُونِ الْمُهُدِكَ فَالْ الَّذِيكُ إِنَّ الْبَحْ مِنْ لِحَ أفضً لُمْ النَّهُ بَعِيلُ بِي وَالسَّلَمُ ا الالغال الذِّينَ عَطَالُعُ لَهُمْ الجَيْنُ من عندالله عسل إمرالمونيز النورة الجيس مِنْ بِنَاةِ الْحَرَاجِ وَعَدَالِ البِلادِي الْمَا مَعْدُ مَا فِي فَدْسُبُونُ جُنُوكَ العِيَ مَالَ إِلَيْ إِن إِلَا اللهُ وَقُدْ أَوْسِنُكُمْ عابجة لله علمين في الأذي و من السُّلاك وَأَنَا أَبُونُ البُّكُمْ وَالْإِمْنِكُ مِنْ مِعْ يُرَّهُ لَلِيْ لِللهِ منخوعة المصطير لايحد عنهامذ مباالاسع فَنَعِينُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال أيدى شفها يحدع وعضاة لهدوالنَّعَ وَعِلْ ديا استُنْ بَيْنَاهُ مِنْ هُرِّهُ أَنَا بِيَلَ ظَهُ لِلْجِيْشُ فَالْ لَعُنُواْ الحية مظالمكروماع ذاكرة ابعلك دمن امرهد ولانطبغورك فعة الأيالله والحائفية فيعفنه الليِّه ارسياالمللَّهُ المحتيل بن العبي وقوع الملكم بن امَّابِعُ دُفِارَ نَصْبِيعَ الْمَدْمُ اوْلَى وَنَصُلْمَهُ مُلَكِّمَ إِلَّهُ مُلَاكِّمَ إِ لنح يزُ خاطِين وُرائ مُنْ أَرُوالَ لِغَالِطَ إِلَا الْعَالَةُ عَالِمُ الْقُلْ فِي فِيسِياً وَلَغُطِلُكَ مِسُالِيْكَ اللَّيْ وَلَيْنَاكُ مفاح لَيْسَرُهُمَّا مُنْ مُنْعُلُا وَلَا بِينَدُ ٱلْجَلِينَاعِينُهَا لُواْئِسُكُ عَ فَعُنْصِرْفَحِيسُمَّا لِمَنْ إِنَّا ذَالْعُارَةُ مِرْلَعُدَالِتِكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

إلى الرَّضَاحُ ولولاراء ما اختُرتُ بالسَّحُرُ وَناسَتُ نَيْرَتُكُمُ وَحَنْعَكُمُ وَخُولِهَكُو وَنَرَحْنَكُوا إِذَا لِيهِمُ وَوَنَبِهُ وَالاَرْوَ اللاأطراب ووفر فرانفيت والالمشار مفورا فنخت والعالما لِيكِيُ أَوْ وَهِ الْيَهِ دِهِمْ لِلْعَرْلِ اللَّهُ اللَّهُ نَيَّا عَلُوا إِلَىٰ فِهَا لِيعَيْدُ وَعِصْمُ وَلَا نَشَا فَلُو اللَّي لِأَرْضِ فَهُورٌ وَالْكُنسَفِ وتنودوابالد لي يكون فيسكم الاحتراك كالحرب الأيك دُمُونِ لمَا مُنْ المُنْ عِنْهُ وحرك إ جِمِوسى الْمُ شَعْرِكَ وَهُوعَامِلُهُ عَلَىٰ الْعُوفَةُ وَقُدْمِلَةً هُ عَنْهُ نَشِيعُلُهُ النَّاسَ عَنِ لِلْوُرُحِ الَّذِيهِ لِمَّا لَذَبَهُمْ لَحَدْبَ أَحَالِكُ لِي مِنْ عَبِلِللهِ عَلِي أَمِرِ المومني النَّعَيدُ لللهُ برُفسِ أَمَّالِعُدُ نَعُدْ بَلَغَهُ عَنْكَ تُعَلَّقُولَ كَوْ وَعَلَيْكَ فَادَ افَدَّمَ عَلَيْكَ رَبُو النفع ذُبِكَ وَاسْلُكُ مِيزَرَةَ وَاحْدُجُ مِنْ حَجْمِ حَوَالْرُكُ مُنعَقَدً وَانْجُفَفْتُ فَانفُذُ وَانْفُسِّلْتَ وَابْعُدُ وَالْمِسْدِ ڵٮؙٷؙۺؙڗؙڂؠڹۮٲۺٷڶاۺۯٷڂ؞ٚؿ۠ۼڶڟۘڒڹ۫ۯ۫ڿٙۼؗٵۺۣڲۊۘۮ۠ٳڸڰؘ ۼٵؠؠڿؚۯػڹٝؽؖۼؙٛڵۼڹٛۼۮڹڿ٥ػٛۮۯؠۯڷ؇ڶڡڲۼؙۣڗ<sup>ػ</sup> مِنْ النَّهُ وَمُاهِى الْفُورِ اللَّهِ رُدُوا وَلَيْ وَالرَّاهِمَانُ الحنبزي بُرْحَبُحَلها وُبُزُلُ صَعَبُها وُبُدُمُ إِلَى الْعَالْ عَنْلُكُ وَالنِلِكُ المُرْدَ وَحُذْ الْمِيدَ وَحُلِّمَ فَالْكُوفُ لَ فَنْعُ لِلْعُبُورِ وَيِدِ وَلَا فَيُحَالِهِ فِي الْجِرِي لِنُحْفِينِ الْنَاكِ نَاكِرُ حَتْحَ لِمُعْلَلُ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُخْتَعَ فِحِقَ لَا يَالُكُ مامنع المني دُولَ السَّالِمُ وَمِن كُ له ال معوية جوار الْمَانُعُدُونِ أَحْذًا لَحْنُ وَأَسْرُعَلَ مَازَكُرْتَ مِنْ لِكُلْفُوْدَ وَالْجُاعَةِ فَعُرِّ فَنَعِمْنَا وَبُيْتَكُم إِمْنِولَنَا الْمُنَّا وَكَفَرْتُهُ وَالبُوْمُ إِنَّا اسْفَيْنَا

وفيذن ومااسكر مشايف الإكرها وكرها وبعد أنضات عُلِنَ لِرُسُولِ لِللهِ مَلْ لِسَاعلِيهِ والله حِنَّ اوَكُكُرُونَ الْحُ فَلَكُ كَلِيْنَ وَالزَّبِيْنِ وَشُوِّدُ فَ لِعَالِسَنَةَ وَثَرَلْتُ ثَبِرًا لِمُعْرَثِينَ فَذَكِكُ المُرْغِنْدَ عُنْهُ وَلَاعَلَيْهِ وَلَا الْعُدُرُونِهِ اللَّهِ وَلَا عَرْتُ انتك الروي والماج والاسارة فيالفطع العية بوتر اسُرِّ احْوْدَ فِانْ الْمُلْكُ عُلِقُ استُرْفِدُ فِالْ الْأَرْدَ والكجد والكورالله المابعني لليقم وميك والتزون فَكُمَّا قَالَ لَحُونِهُ كَاسَيْدٍ مُسْتَغِيلِهِ زَيًّا حَ الصَّبِفِ نُفِينُهُمْ كَاعِيبَ بِزَلْغُوالِوَجُلْهُودِ وعندى السبيف الذي أعضفنه فيخد وخالي والمنبيق نى مَعْامِرُ احِيرُ وَاللَّهِ وَاللَّهِمْ اعْلَيْتُ الْمُعْلَفُ الْفُلْ لَلْمُعْلَاثُ الْمُعْلَاثُ العَعْلِ واللَّوْلِّي النَّاقِ الْمُعَالِكَةَ النَّكَ رَفِيتَ سُلًّا اَ مَلْعُتُكَ مَطلَو مُوْزِعَلَمْ فَكُلاكُ لِأَنْكَ أَسْلَانْ عَنْمُ طَالَيْكُ وَرَعَيْتُ عَبِيهُ المَّنِيكَ وَطَلَبْنَ الْمُوَّالَسْنَ مِنْ الْهِلِّهِ وَلَا فَ عَدِيهُ فَا أَنْعَدَ ولك من فعلك وفريد ماأسه فت من عمام ولخوال جَمَلَتُهُ السُّفَاوَةُ وَعَنَّ إلْباطِلْ عَلَيْهِ فيفري احضارع عركين عليت لأيذ فعواعظما وأركينعوا حَرِمًا بِوَفِع سُهُوفِ مَا طَلْمَتِهُ الوَّعْيَ وَأَرْمُا يَنَهُ الْهُولِيا وَثُنْا كُنْكُونَ مِنْ مُثَلِّهِ عُمُالَ فَاذْخُلُ فِمَا دُخَلِّ فِي النَّاسُ وْخَاكِم الْعُوْمُ الْهِ أَحْمَلْكَ وَالْإَهْمُ عَلَيْ اللَّهِ وَالْمَالِكُ الْفُلَّالِكُ الْفُلَّا بِرْ بِرُ وَإِنْهَا حَدَّيْعَهُ الْعَبِيِّ عِزَالْلِبُرِكِ الْ الْعِضَالِ السَّلَمُ حَدَّعَةً المَا تَعْدُ صُدّان لَكَ أَنْ سُفِعَ ما لِلْحِ الباصِ منعنا للامور فَقُوْمَلَكُ مُوارِحَ السُلَافِيَ بِادْعَالِجَ الْأَبْالْمِلْ وَلَا لِمُلْكُ لُلْكُلِلَّ عُرُورَ الْمُنِي الْأَحَادِيبِ وَبِالْمِخَالِيَةِ مُافَدُ عُلَاعَنْكُ

وَالْمُواْزِقِي لِمَا الْمُتُرُورُونَكَ فِوارَ الْمِرْلِينَ وَجُورًا اللهِ الزمرلك منطئك وكرمية لمافروعاه ستمعك وملي فناذام مصدرة مُاكِعَدالحِيّ لِوَالغُلالُ وَبَعَدُ السَالِ اللَّاسِينَ ستنهاس كالجذر النبتقة والنينا لفاعل لبستيفا والمعتد طاب اعُدُونَ جُلابِهِ فَا وَاعْسَتُ الْأَيْصَارَ فَالْمَنْ وَارْفَالِهِ كُنَّا يُسْمِحُ ذُكُا لِمِنْ فَالْعَوُّ لَهَ عُفْتُ فَوَاهَا عَنِ السِّلِمِ وائنا طرم لم يُحُدُّهُا مِنْ فَعَالِ وَلاحارِهِ احْتُونَ مِنْ الْمُحَالِّةُ الْمِنْ المتناس عالدتفار والخابطية الرهاس فرنفت المحرفية بعين المتام الزحة الاعلام كقص دونها الأنوز في كالك بهاالعبون وخاش بنه أزنلي الصيلمن كغدى مكرا اوُودِدَااوُ الْجَبِرِيَ لَلْعَالِ الْجَدِمِينُهُمْ عَفِدًا الْوَعَمُ عَلَيْ الْوَعْمُ عَلَيْ فِيُ الْمِنْ فَمُدَارِكُ نَفْسَكُ وَالنَّظِيُّولُهُا فِأَنْكَ إِنْ فُرَتَالَتَكُنَّى سَمَدَ البِيَعِيدُ اللهِ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَالْ اللهُ مُؤْرُونُينِينَ اللهِ الْفَالْ اللهِ الْفَالْ اللهِ الْفَالْ اللهِ الْفَالْ اللهِ اللهِ الْفَالْ اللهِ ا هُوَمنِكِ البَوْمرَ مَفنُو لَو السَّالَمُ الح عُبِداللَّهِ إِنَّ النَّبِاللَّهِ وَفُدْ نُفُدُمُ ذِكِيهُ وْ خِلْافِيضُو الرَّوالِينَ : الْمَانِعُدُ فَإِنَّ لِعَبْدَلِفِرْحُ النَّفِي الدِّكِيمَ لِيقَوْيَهُ وَكُونُ عَلَى اللَّهُ وَالدِّي الْرَكِيلُ المِهِيمَهُ وَلَا يَكُن الْفَالُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّالِيلِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نِعْ مُعْسِكُ مِنْ مُسِلِكُ بُلُوعُ لُدَّةٍ اوْسِنْطَا كَغَبْظِ وَلِلْمِلْطَا ا و الطلولجياكن ومرح الفتم يَزِالعبّاس وَهُوعاملهُ عَلَى مُتَ إُمَّا مَعُدُفًا فَوْلِلنِّا رِاحِجُ وَذَكِرْهُمْ بِأَبَّامِ اللَّهُ وَاخْلِسُ لفن العَصْرُ مِن أَمنِ الْمُسْتَنفِين وَعَلَم الْجُاهِلُ وَالْحِلْمِ وَلاَ بَكِنْ لِهُ إِلَىٰ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهُ وَلَا خَاجِبُ لِلْا وَحْهُكَ وَلَا يَجْنُبُرُ خُلِهِ الْجَلْمَةُ مِنْ لِفَا بِكَ بِهَا فِا نَفْ

ودرو عن البوايد في الله ورد ها الريخ مدّ فهذا بعلد تضائفا فانظره الحما اجتمع عندي موما اللتواص العزيدلك مرخ كالعذال ألخاعف مسنابه مؤاجع مَنْ الْمُرْدُ فِي وَمُا فَعَلَ عَنْ خِلْدِ كَاحِمْلُهُ إِلَيْكَ والمنافية المنافية المنافقة الأيلخذوامناكي والمالة منها والموليكو العاكم فيدو والبار فالغا كف الناد والباد ك لذ يح والبد من عَبيرا فيله ووَفَعَنا الله المحرفي أية والسلم ومركنال المازالفارسي فاللله ١٥ ف ١٥٠ أَمَا يَعْدُ فِالْ مُنَاكِلِ النِّينِ الْمُنْكِلِّ لِجَيَّةِ لَيُنْ مِسْتِهَا فَايَلْ مُنْكُمَّا مَاعَرُوعُمَا لِعُرُكُ مِنْهَالْقِلَةُ مَا لِعَكَيْكِ مِنْهَا وَضَعِعَكَ لَ المُورِي مُهالِيا الْفَنْتُ بِمِ مِنْ فِلْ الْفِيهَا وَكُورٌ إِنْدُومُ الْتَحُولُ فِي اللَّهِ مِنْ ا في مُسَوِّودِ النَّحْصَنَّةُ عَنْهُ الْالْحَدُّودِهِ وَالْآبَالِيرَا اللَّهُ الْمِسْ عَنَهُ إِيجَالِتَ صِمر كما سِلَمَ الْمِسَلِكِ الْمُسَالِقِينَ الْحِمْلِ لَيْنَ وَلَسَنَّتُ عَبِلِ الْفُرُالِ وَالنَّفِعِيدُ وَالْخِلَّ خَلَالُهُ وَحُرِّم حرّامته وَمَلِّوفُهُ استَلَامَ لَلْوَرْ وَاعْنُبِرُمُ الْمُخْرِمُ الْآرُبْنِا مائتئ منها فاز بغضها بشبه تغضا وأخيرها الاحزف بأؤلف وَكُلُّهُ عَالِنَ مُعَادِنُ وَعَقِمُوا مِنْ اللَّهُ الْعُواللَّهُ الْعُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحَنِيَّ وَاكْثِيرُدِكُو المؤنِ وَمَالِعُدُ الْمُؤنِ وَلَا يُثُنِّ المؤن الاين رط ونهن احذر ك وكما يرضاه صاحبه لنَفْسُد وَيَحْرُهُ لِعَامَةً السُّيْلِينَ وَاحْزُرُ عُلَّا لَعُمْلِينَ عالىية ونسنخ مندئة الغلابنة واحذركا عبل الاسْرَاعَنهُ صلحِهُ الْكُورُ الْمُعَالَةُ الْمُعَنَّدُ رَمِّينَهُ وَلا يُجَوْلُ عِرْضَكَ غَرَشُالِبْالِ النَّوْلِ فِلانْحُدِّئِ النَّاسِ عِلْمَا سَيْعَنَّ فَكُونَ

بِرُ وَ وَذَيَّا وَلَا نُرُدَّعَ لَا لِأَسِ فَلِلْ حَدِّنَهُ عَهِ مَكَعَ لِلْكَ منه لأوا خطر الغنط واخ لرعذر الغفد وتجاور مند ويحي الفارئة والمفرمع الدولو تأراج الع فيده والسعاد ترابع العَيْهَا اللَّهُ عَلِيكَ وَلَا لَفُسِيعَ لَحَمَّةً مِنْ لَعِي اللَّهِ عَلَيْكِ كِلِيرْعَلَيْكَ أَنْزُهُمَا الْعُرُ اللَّهُ بِمِ عَلَيْكَ وَاعْلَرُ أَنَّ الْعَمْ اللَّهُ أَفْصَلُهُ وَلَقُلِمَةُ مِنْ نَفْسُهِ وَالْفِلِّيدِ وَمَالِهِ وَإِنَّكَ مَالْفَكُمْ مُ مِنْجُيرِيْنِيُّ لِكَادُخْرُهُ وَمَالُوحِيْنَ كَارِيْلِي مِحْمَيْنُ وَاحْدُدُ فَعِلَّا مُعْنَافِهِ إِلْهِ الْهُ وَالْتَكُوعَ لَا الْمُعْلِدِيتِ مُغْنَبَرُ بِعِلْدِيهِ ءَ أَسْلِ لِلانهاء العِظّامَ فالْهَاجِاعُ المسلميز فاخذ نفاارا العقفلة والحماء وولواكانغواب علىظاعة اللهوافض والدع علىالعبدة ولياء مَعْاعِدَالُاسْوَانِ وَانَّهَا عُاصِرُ السَّبُطَارِحُ مَعُادِيفِ الْفَتِّ وَأَغَيْرُوالْ يُنظِرُ إِلَى فَيْدَالُكُ عَلَيْهِ فِالْحَلِيمُ فَالْعِلْمِ الشكافي ولانساف اغ بوم يخف خن يُسْتَهَدَ الفلا الله الملااليم فاصلان وسيراللواون أمر لغذريه وأطع الله فيحمل امُورِّكُ فِإِنَّ طِلعَهُ اللَّهِ فَاضِلَة عُلِيمًا مِالسِواهَا وَخَارِعُ يَعِيِّسَكَ وَالعِبَائِينَ وَأَرْفَىٰ بِهَا وَلَا لَفَهَ رَعًا وَخُذَعَنُوهَا وَنُشَاطُهُ الإِمَّا كَالْكُمْ وَيُاعَلَيْكُ مِنْ الْعُزَلِعَةِ فِانَّهُ لإبر من فضائها ويُعاميرها عند محلَّها وإنَّا حَازَ يُنزلَ بِهُ الْمُؤْثُ وَلَنْكَ إِنْ مُنْ رُبِّكُ وَكُلُ النِّيا وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةُ الفُسَّافِ فِإِنَّاللَّهُ مَا إِللَّهِ مُكَّامِ فِي وَوَفِراللَّهُ وَ لَذِبِ الْحِيّالَةُ وَاحْدُرِ الْعُمَّدِ فَازْدُ خِنْدُ عَظْمِيْنِ جُنوُدِ الليسَ وَالشِّلْمُ الْعُ المستقل زكنيف الانعاري عامله على المرسف

الْمَا بَعْدُ فَعْدُ لِلعَنِي أَرْجِ الْأَمِينَ فَيْلَكَ اللَّمْ الْمُعَلِينَ فَالْكَ الْمُعْلِينَ فَالْمُ ولأنا استفع إما الغولك مزع ودهوة بذهب عنكمز مزع وهم وَهُوْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ الْمُورُ مِنْ الْمُورُ مُنْ الْمُورُ مِنْ الْمُورُ م وَهُوْ فِي لِمُنْ يُعْمَا وَلَكُونِهِ مُنْ مِنْ أَفِيمًا فِيمًا فِيرًا وَهُمْ مِنْ الْمُورُ مِنْ الْمُورُ مِن والصاعفة الطائعي والخفل والمام والفائر سامعيلوك عَلِنْهَا وَمُفطِعُونَ الْبُهَا فَدْعَرُو العَدْلِ وَرَاقُوهُ وَسَمِعُوهُ وَوْعَوْهُ وَعَلِمُواانُ النَّاسَعِ نَدَنَّا فِلْكِيِّ السِّوَّهُ تَفْرُبُو ا ذَا لِا نَزُوْ لِهُ عُذَا لَهُ مِنْ وَشَحْفًا آلَهُمْ وَاللَّهِ لَوُسُفِرُوا مِنْ حَوْرِوَلُوْ الْمُعُورُ الْعَدْلِ وَإِنَّا لَيْطُمُونُ وَهُذَا الْأَمْرِدَانَ بُرُلُولُ الله اصعبة وكبيه لل المستاحد أنه ان السدوالسار علمك المجونة ومخاب له الالمندر الخاود العبرت وفدخان ويعوم اولأه مراغلاله المَّالِعُدُولِ صَلاحُ إِسْ فَعَدُّ فَيْنِهُ وَظُلْنَدُ الْحُولِيْعَ مَدْبَهُ وَنُسْلَحُ سَبِلُهُ كَالْمُ الْسَامِهُ وَالْمَالِيَ عَلَيْكُ لانزع لهوا كالفيا كأولانهني لاحرت عُتَّادًا نعرو كناك كخزا لخزنك ونفل عشيرنك بفطيعة دِبْكِ وَلَبْرُكَ أَمَا بَلْفَنَى عَنْكَ حَفًّا كَمُولًا فَالْكُووَ بنسع نعلى خبرننك ومن المصنيع عَلَيْس فَا أَنْ الْمُنْ لَا إِلَا فَيْنَفِّدُ إِنَّ فِي لَا مُؤْادُولُو إِلَّهُ فَذُو الْمُؤْلِثُ وَلَا اللَّهُ فَا وَاللَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّاللَّاللَّا الل العَلَمُ اللَّهِ الْوَالْوَمْنَ عَلَيْ خِنَا لَوْ فَأَفِلْ إِلْيَ حِيثُمُ لِمِلْ اللَّهِ كِتَانِ فَرُاانِنَا سُنَّهُ وَالْنُذُرِ فَزَاهِ اللَّهِ قَالَكُ المبرالمومند زاز لنظا لات عظفيه مختاك بُرُدَبُهُ لَهُ الْخِينِهُ ومن كِنام له الرعبل للسريم امَّا نَعُرُ نَانَّكُ لَنتَ بِدَانِ فَجَلَكَ وَلا مُرْزُونِ عِالْبِرَلْكِ

واعْلَمُ مَا كَالِدُهُورُ بَوْمُ إِنْ يُؤْمِرُ لَكُو بُو يُوعِلُنَّكُ وَازَّ الْمَيْكَ

ذارد ولفاعان بالكذانا كاعلى عفك وماكان منهاعَلَيْدَ لَوْلَا فَعُهُ سَوْ يَكُمُ لَا مِعِد المَا بَعْدُ فَإِنَّ عَلَى النَّرُدِّدِ فَ حَوابِكَ والاستِمَاعِ الْحَيْلَاكَ الوُمِنْ رَائِ مُعَظِّمْ وَاسْنَى وَإِنْكَ اِذْ عَلَا وَلَيْ الْمُعْمِدَ نجاولني وَنْزُالِعِعُولِ السَّطُولِكَ المسْنُنْتُعُلِلْ اللَّهُ الْمُلْمُهُ والمُخْتِرِ الفَارِمِ بَهِ ظَلْهُ مَنَامُهُ لَا بَدُرَى الْهُ مَا إِلَى لَمْ عَلِيهُ وَلَسْنَ بِهِ عَبْرَانَهُ بِهِ عَبِرَانَهُ وَالْسِيرُ اللهُ أَنْهُ فَوَاحِ لَوْلَا لَعُفُولِلا سِيْنِهُا لِمُ صَلَّنْ اللَّهِ مِنَّى لَوْ الْعِنْفِيلَ عِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَى لَوْ الْعَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّمِي الللَّلْمِلْمِلْ وي وينفس العُظرة مُنكِ سُلِكِيِّ وَاعْلَمُ أَنَّ السَّيْطَا لَ قُذَنَّ مُلْكَعَنَّ عِنْ الْمُعْلِكِي أن نزَّ إِجِعَ احْسَنَ أَمُورِي وَنَا لَذُ زِيَ لَمَعُنَا الْصِيحِ وَالسَّلِم عَلِيه الْمُلُم يَن الْمِتَى وَرُبِيعَهُ نُفُلِ مِن خُطْ هِسْامِ بِالْكُلِّينَ طرامًا اجْتُمُعَ عَلَيهِ البُّرَحُ اصْرَهَا وَيَادِيهَا وَرسِعَهُ خاض ها وباديها أيُّه رُعَالِكِنا اللهِ مَدْعُونَ اللهِ وَبَامُرُو يه وكينوزين خااليه والتربه لانسترور م مُنا ولابر وَعَرْمُولا مِنْ صُوْلَ مِعْ مَرُلا وَانْهُو بَدْ وُاحِلَهُ كَالْمُورُ خَالْفَ وَلَا وَنَرْكُهُ انسار كعضهم لبعض عرة واحدة لايفضوعها هر لِمُعْتَبِهِ عَايَبِ وَلَا لَعُضَيعًاضِ وَلَا لِا سُنِدُ لَا لِقُوْمِ وَهُمَا ولا لمسنية وومرفوماعلالكالعامدوعاسه وحلمه وَخِلْعِلْهُ مُنْ انْعَلَمُهُ مُلْكَ عُهُدُ اللَّهُ وَمِنْنَافَهُ انْعُهُدُ اللَّهِ كَانَ مُسْئُولًا وَكُنْدُهُ عَلَيْ مِلْ الْمُ طَالِم وَا وَلِمَا بِولِعَ لَهُ الْخِلَافِهِ اذْكُورُ الْوَاتِدِئَ خُلِكُ كَارِلِحُمُ لِكُ مِنْ عُبِيدِ اللَّهِ عُلِيِّ المِرالْوصِينَ الْحِمْعُورِ بِلَّاسْمِينَ

أَمَّا لَعْدُ فَعَدْ عَلَمْتَ اعْدَارِي مِحْدُو أعِراضي عَنْ عُرْحَتَى عازمالابد منه ولادفوكه والخداث طويان العلامكنو وَوَدُادٌ بَرَمَوْ الدُّهُ مُو وَأَهْلَ مِنْ أَقِيلُ إِنَّا مِنْ فِيلِكَ وَأَفِيلً الْيَ الْهُ وَمْدِينِ أَنْهَا بِعَوَ اللَّهُ وَمِنْ وَصِينَ لَهُ لعبدالله والعاسع والسنفلا فعاليا وعلى البعتي سبع الناس بُوجهد ومُجليدة وُحُني حَدُواناة وَالعُفْبُ وَإِنَّهُ وَطِيْرُهُ مُوالِسَّيْظُ إِنَّ اعْلَمُ أَنَّ مَا فُرْيُحَ مُواللَّهُ مِنْ عيدُ خَمِنُ النَّارِ ومالماع لَحُسِرُ اللَّهِ لِعَبْرُ لُحَمِرُ النَّارِ ومز ويصننه الم لُمَا بَعَنْهُ لِلاحْجَاجِ عَلَى الْحُوارِجِ لاغناصهه الفرال فآزال فتزال كمنال ووحوه فغول وَلَهُولُونَ وَكِلْرَجُ لِجَهُمُ مِالسُّنَّةِ فِالنَّهُ وَلَنْ يُحِدُوا عَنْهُ مُحْمِمًا فإز الناس فأنغنز أمني مرع عن عند من حقيق مالوامة النا استنار وَنَطَفُوا الْمُوكِيةِ الْمُرْكُ النَّاسِ فَاللَّامُ وَمَنْ لِكُمْ مِعْمَا الْمُومَةِ به أَفُوا أَمُ الْمُحَيِّنَهُمُ أَنفُسُهُمُ وَالْيَّ إِذَا أَوْكُمْ مِمْ فَرَحُالِكَا الْ بَعُورَ عَلَنَا وَلَسْ رَجُلُ فَاعْلُوا أَخْرَصَ عَلَيْحُلَعَهُ الْمُلَّهِ محسد بمسلم علم واله والفيهام في أنبع زلي حسواله وك زَمَالِمَا أَبِ وَسَالُانِي الْزَيْ وَ أَنْتُ عَالِيْفُسُو َ الْأَخْبَرَاتِ عَنْ صَائِلِهِ مَا فَارَكَتْنَى عَلَنْهُ وَانُ السَّقِيُّ مَنْ حُرِمَ لَفُعَ مِلَّا وَلَى إ مِ الْعَقْلِ الْمُحْرِّيَةِ وَ إِنْ لِاَعْبَرِ إِنْ لَقُولُ قَائِلَ الْمَاطِلِ وَأَنْ كُنْسُدُ الْمُرْزَا فَكُواْصُلْحُهُ اللَّهُ فَذُعْ مَالْالْعُرْفُ فَإِنَّ بنسرار الناسط يروز المخبأ فاور السوء التداء نِيادُه مِنْ اللَّهُ يَكِنِّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُصِّنَفِ رَحَ إِلَّهُ عَنْ مُ

لنآاسنخلف إلى المتراوالأجناده اَمَانَعُدُ فَإِنَّا اَعَلَتَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْفَرْمَنَعُوا النَّاسَ الحَيَّ فَانْنَهُ رَوَّهُ وَأَخُذُوهُمْ كَالْمُنْدُوَّهُ سراباط وتواعظه والخنارين الجوية سايله والعكليم العصبرا كايده الحساير اغراضه عُنْيَة الفننَه كابراللَّهُ ولِلْظَهُرُ فَيُرْجَعُهِ وَلا سَرَحُ فَعَلَيْهُ فَيْحَلِّمُ أَرْدِي مِنْفِسِهِ مِنْ اسْنُسْعَ مَا الطَّمْعَ وُرَضِي كنعضه بالأله مُؤْخَشَفَ عَنْ خُيرٌةٍ وَهَائَتْ عَلَيْهُ لَقَسُهُ \* ا مَن احْدَعُلِيهُ السِنانَهُ: البَحْلُ عَازُ وَالجَبْنَ مَنْعُنَعَنَّهُ وَالْعُنْ وَكُنْ رِسُ الْفِيْلِ وَيُحْتَيْنِهِ الْمُقِلْ عُرِيدًا فَ الكنية والعَيْزالفة والصّر سُخًاعَة أوالزهدُ نُروَهُ والوَرُّوْكِ وَلِمُنَا الْمُؤْمِرُ الرِّصَالَ: وَالْعِلْمُ وِزَانَهُ ﴿ وَالْمُولِ الْمُؤْمِرُ الْمُ حَرِمَة والأدابِ عَلَا مُحَكِدَةً أَو المُحْرُمِوا أَنْهُمَا حِبَال وَصَدُرُ الْعُاقِل صَندُ وَفُتِيتِهِ وَالْبُشَاشَةُ وَبِالْهُ المتؤرّة والاحتمال فبرالغيوك وَرُونِ أَنَّهُ عليه السَّلَمُ فَالِينَ العِبْانَ عِنْ عِنْ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ المنانالته خب العبوب ومن رضي عن ننسه عنر السَّاخِطُ عَلَيْدِهُ وَالْمَدْ ثَنْ ذُكُوًّا "مُنْجِح اوَأَعَالُ العنادن غلطه نفنة أغنهن فالحله المخنوا

إِلْمَا الْانْسَالِيَ مُنْظُولِ سَنَّعُمْ وَسِنَكُمْ الْمِحْ وَكُشِمْ لِعُظْمِ وَيَنْفَسُ اَجُدِلُنا وَ حُرَمِ الدِّالْفِلُسُّ الْدُسْاعُ كُوْمِراعًا رَعْمُ عَاسِنَ عَدِهِدِ وَإِذِا الْمِرْزِعَنَهُمْ سَلْمَهُمْ مَكَامِيرَ الْفُسْكِيرِ حَالَظُواالنَّاسَ مُخَالَظُةً إِنْ مُثَرِّمَعُهَا مَكُوْاعَلَيْكُمْ وَإِنْ عِشْنُمُ حَنْوَا الْبُكُومَ الْدَافَدَ رُسَعُ عَلَيْهِ كُفَاتِكُ فَالْجَعَلَ عَلَيْ الْعَفْوَعَنْهُ سَنَحُو اللَّفِيُدُرُهُ عِلَيْهِ ١٠ أَعْدُو النَّامِينَ عَ عَبَرَعَ إِخْسِنا بِالإِحْوَالِ وَالْعَبْرُونِيْهُ مَنْ فَهُمَ عَلَيْ الْعَبْرُونِيَّةً مَنْ اللَّهِ مِنْ فَيْ الْمُؤْمِنُ وَالْمَا وَالْمَالِيَةِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيْ فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِلِ فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِي فَالِمُ لِلْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمِلْمِلِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُومِ وَالْمِنْ فِلْمِنْ فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِي فَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِلِ فَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِنِي فَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِنِي وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَلِمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلْمِلِي وَالْمُوالِمِي وَالْمُوالِمِلِي وَالْمُوالِمِلِي وَالْمُوالِمِلِي وا مُنْ عَيْدُه النَّصَاطِ النَّهُ السَّكُونِ الْمُنْضَيِّعَةُ الْأَفْرُبُ أَنْهَ لَهُ الْأَنْعُ مُنْ أَعُلَ مُعْنُولَ لَعُمَا أَعُلُ الْمُعُولُ المتاد بريخي بكؤل لختف والتدبير التساوي النبئ صَلَّالِنهُ عليه وسلم غَيَّرُ واالسَّبِ وَلا لَسَّنَهُ فَوَا بالمِعُودِ فَعَالِ إِنَّمَا فَالْصَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّوْ وُلِيَ وَالدِّنْ فُرُ أَبَّا ٱللَّاكِ وَقُدِ النَّسَعَ مِطَافَهُ وَصَرَبَ عِلْ إِمَا عَلَمُولًا وَمَالْحَنَّادُ وَ وَالْمَنْجَرِي عِنْ اللَّهِ الْمُلَّهِ عَنْرَمَا خُلِهِ أجلواذوى المرواني تؤانه وفنا أغنومنه وعاتوا الأَوْبُدُاللَّهِ بِيدِهِ تَرْفَعُهُ • وَقَالِ فَدِنَتِ الْهَنِيرَةُ فَيَ الْمُعَارِّيُ فَيَ الْمُعَارِّيِ فَي المَانِيهِ وَالْجِيَا بِالْمِوْمُ الْوَالْمُ نُصَةُ ثُمُّرٌ مَوَّ التَّعَارِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ ورلا المرابع والمال المسترى ولا المرابع المرا رَحِينًا أَعْبَارُ الْدِيمِلِينَ مَعْ وَإِنْ لِمَالِ السَّلْمِينُ وَلَهُ مَا الْمُ مَنْ الْحَلَمُ وَهُو مِعْمَا هُ إِنَّا الْحُلَمُ الْعُلَمُ مَنْ الْمُؤْمِدِ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِدِ مِنْ الْمُؤْم مِنْ الْحَلِمُ وَهُ وَهُ الْمُؤْمِدِي مُحْوَا الْمُؤْمِدِي مُحْوَا الْمُؤْمِدِي مُنْ الْمُؤْمِدِي مُحْوَا الْمُؤْمِدِي مُعْمَالِي الْمُؤْمِدِي مُحْوَا الْمُؤْمِدِي مُحْوَا الْمُؤْمِدِي مُعْمَالُونِي الْمُؤْمِدِي مُحْوَا الْمُؤْمِدِي مُوالْمُؤْمِدِي مُحْوَا الْمُؤْمِدِي مُحْوَالُونِي الْمُؤْمِدِي مُحْوِدِي مُوالْمُؤْمِدِي مُوالْمُؤْمِدِي مُعْمَالُونِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي الْمُؤْمِدِي مُؤْمِدِي مُعْمِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي مُعْمِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِدِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي مُومِودِي مُومِودِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي مُومِودِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُومِي مُعْمِي مُ مَنْ أَجُلُ اللهُ عَمَلُهُ لِمُرْبِئِنَةِ عَبِو ﴿ فَالْسَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَجُلًا إِنْهِ عَمَلُهُ لِمُرْبِئِنَةِ عَبِو ﴿ حِسَبُهُ • يُوجِعُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الذَّ تَوُسِ الْعَطَلَامِ لَمُ الْمُؤْلِدَةِ \* وَهِ حِسَبُهُ • يُوجِعُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ الذَّ نوُ سِالْعِطَامِ إِغَانَهُ الْمُلْهُونِينِ وَالنَّهُ عِينُ عُزِلِكُ وَدِن

بإرال وَالْمُوالِوَالِبَ وَرَحْكُ سِجَالَةُ وَلِنَا لِعُمَّالِيَّةُ لِعَمْهُ فَاحْدُونَهُ ما أصمتراج كشياا الأظهراف أنات لسايع وصفحان فحد اسْرِبْدِلْهُ وَمُامَنَى حِدَهُ افْعُلُ الزَّهْ دِلِحُفَالُ الزَّهْدِ إذا عُنتَ الْوَالْمُ وَالْمُونَ مُنْ الْمِالْ فِيا السَّرَعُ الْمُلْتَغِيلِ الْحَدَرُ وَاللَّهُ لَقُدُسْتُرَحَىٰ كَالَّهُ فُدُمَّ اللَّهُ الْعُدُمُ اللَّهُ الْعُفَرُمُ اللَّهُ الْعُدُمُ اللَّهُ الْعُدُمَّةُ وَمُعْتَدُمُ اللَّهُ الْعُدُمُ اللَّهُ الْعُدُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُدُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُدُمُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّاللَّالَةُ اللَّا سَيُلَ عليه السُلم عَنِ الإيانِ فَعَالَ الْإِيانَ عَلَى اللهِ عَالَهِ مَعَالِهِ مَعَالِهِ مَعَالِهِ عَلَالْعَنْمِ وَالْمُفْنِ وَالْعَدْكِ وَلَحْفَادِهُ وَالْمُفْرِمْ فَالْصَّرِمْ فَا عَلْ الْ لَعِسْعَبْ عَلَى السُّوقِ السَّفَوْقِ الزَّعْدِ وَالنَّرُفُتِ مَنَ النَمَا فَا لَكِلِنَهُ مِلا عَزِ السَّهُوانِ وَمَنْ النَّفُونِ مِ النَّا يِ الجِنَنبِ الْحِيْرِ مَانِ فَوَمَنْ كَهَٰ يَهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّالللللَّا الللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّالِيلْمِلْمِ اللللللللَّا بِالْمُسِبُأَتُ وَمِن الْنَقَبُ الْمُؤْتَ مِنْ الْخَاتِ الْمُؤْتَ مِنْ الْحَاتِ الْمُؤْتَ مِنْ الْحَ وَالْيُقِينَ مُنْهُا عَلَىٰ إِرْ أَبِعِ شَعْبَ عَلَيْنَصِينَ الْفِطْنَةِ، وَمَا قَالِ المحتمة وموعظه العيرة وسنته الأو المنفئ عُوالْفِيْطِينَةُ بِبِينَتُ لَهُ الْمِحْمَةُ فَتَنْ بِبِينَ لَهُ الْمِحْمَةُ عَرَفَالِعِيْرَةَ وَمُزْعِرَفَ العِبْرَةَ وَكَاكَاكًا كَالَ الاُولِينَ، والعسد المنطاعلان بعشعب على المراه المفروطور العلمة وزَهِيرَةِ المِنْجَينُ وَرَسُاحَةِ الحِلْمِينَ فَنْ فَهِمَ عَلِير عُوْرَ الْعِلْمُ وَمَنْ عَلِي عَوْدَ العِلْمِ صَلَدَ عَنْ سُلِالِعِ الْجُكُمُ ومُنْ عَلِيرَ مَنْ لَفِي مِلْ فَاسْدِه وَعَاشَ النَّالِم جَمِيدُ أَنْ والجيفادُ منيَّ فَاعَلَىٰ أَنْ يَعِ شُعُبُ عَلَىٰ لَا مْرِمَاللَّهُ مَّرُوبِ وَالنَّعَىٰ عَنِ المنكَنِ وَالعِنَّدُ قِيءَ الموَّاطِنِ وَسُنَا اللَّهِ الفاسِفَينَ فَيُ الْمُومَالِمَعُ رُووِنَ لِنَدُ ظُهُورَ المُومِنِينَ اللهِ وَمَنْ لَهُ عَنْ المنُكِيرَ الْمُعَمِّ الْوُفِي المنافِقِينَ وُمَرْصَدَفَ وعدا لمواطن ففي ما عَلَيْهِ: وَمَنْ شَيْ العَاسِفِرَ وَعُمَد لِينَدِ عَضِ اللَّهُ لَهُ وَأَرْضَاهُ إِنَّوْمُ الفِّيامَةِ وَ وَالْكُفْرُ

عَلِياً أَنْ لَعِدَعَامِرُ عَلَى النَّعَوْثُ النَّازَعِ، وَالزَّاجِ، وَالنَّيْعَادِنِ ا فَنْ عَنْ لَا يُدِيدُ إِلَّهِ إِلَّهِ إِنَّ وَمَنْ عُنْرَيزًا عُهُ إِلَيْهِ إِلَا مُعَالًّا عَن الْحِنَةُ وَمَن أَعَ كَارَ عِلْدُهُ الْحَسَنَةُ وَحَسَنَتُ عَيْلُهُ السَدَهُ وُسَكِرَسُكُ الْفَكْالَةِ وَمَرْضَا فَيْ وَعِرْضَالِهِ طَرُوْءَ فَاعْمُ أَعِلْنِهِ أَمْرُهُ وَصَافَى مُحْتَرِجُهُ \* وَالشَّكُ عَنْ أَنْ مَعِينَ عَلَى النَّمَادِئ وَالْهِوْنِ وَالْتُودُرُو وَالْاسْنِيلُامِ ﴿ مُنْجَعَلَ إِلِي ۗ أَكُوبُرَنَّا لَا يُعْبِحُ لُبِلْهُ وَمَنْ هَالِهُ مِالْمِنَ وَيُو مَعَمَعَ لَيْ عَقِينِهِ "وَمَنْ نُرَكَّ دَعَ الرّبيدِ وَلِيْنَهُ سُنابِكُ السُّبًا طِينُ وَعِزلِ سُنَسْلَمَ لِمُ لَحَةِ الدُّنَّبُ والأحِرة مِلَّكَ مِمْ الْمُودَ يَعْدُ هٰذِا عُلامٌ تُرْعُنا ذِكْرُهُ خُوفَ الْعِطَالُهُ وَلَكْنُ وَجِ عَنِ الْعُدُولِ لِمُفْتُولِ فِهُ وَالْكِيَّابِ وَقَالَعَلِيهِ السَّلَرُ فَاعِلُ لِلْهُرِ حَبِرُمِيهُ وَفَاعِلُ الشَّيِّرِمِنْ مُنَّدُ مِينْهُ وَوْفَالْ عَلْبِهِ السَلْمُ لَنْ سَمِّي وَلَا نَكُنْ مُبَدِّدٌ لُالْهِ وَحُرْمُ فُلْارٌ أو لا تَحَرِّمُ فَيْرُ أَنْ السَّرُونِ الْعِينَ وَكُالَمِينَ مَنْ السَرَعَ الْحَالِنَا مِن الشِّحْرَةُ وَالْمَالْمِ مِمَالاً مَعْلَمُونَ فَالْوَالْمِيمِ مِالْالْعِلْمُونَ مَنْ ۚ كَالِكُنْمُ لِإِنَّا وَالعَلَيْهِ وَتَالِعَلَى إِلَى السلم وَمَدُلِيَّتِهُ عِنْد سبييره الالنشام كطابنزللأنبئا يفتُرَجِّلُوا لَهُ واسْتَدُوانِي بَنْ يَدُ يُومُ الْمُزَا الْإِنْ يَعَنَّعُمْوُهُ فَالْوَاحُلُومُ الْعَظِّيرُ بِهِ اسْرَائِكِ فَعَالَ وَاللَّهِ مَا يُسْعِعُ بِهِ ذَا السَّرَا فُكُ فَيْهِ النفي السنفورية على الفليكم وتستفون والع ويلي وَمَا احْسَمُ المستَفَّةُ وَلَا فَمَا العِنْكِ وَأَرْفُ الرَّعَةُ مَكُمُ الأمان من النارع وفال يعبيد للمسوع في السللم بالنية الحيفظ عبى أداعا واداعا المنفرة ملعلا معنين ازَ أَعْنَى العِنْ اللهُ قُلْ وَاحْتَرَ الْفَعْرِ الْحَيْنِ وَاوْحَيْنِ الدخنئية العجبنة وانحدم المستبحشن إنخائت كا

عَالِينَ إِذَا كَ وَمُدَا كُونَةُ الْلَاحْمُونَ فَإِنَّهُ لِهِ بِدُانَ فَعُدُ فَيْصُرُ تِحَهِ وَإِنَّاكَ وَمُصَادَقَهُ الْحِيلِ فَإِنَّهُ لِفِعَدُ عَنْدَ احوج مانكور إلبو واباء ومفادقه الفاحرةان يَبِعِكَ بِالنَّافِهِ وَإِنَّاكَ وَمَمَادَقَةَ الْكُنَّابِ فَإِنَّهُ كَالْمَرَّا مِعُنَرِّ مِعَلَمْ عَالَمُ الْمُعِدِدُ وَيُعِقَدُ عَلَيْكَ الْرَبِينُ وَ فَالْعِلْمِ السَّلَيْ لَا فَرَّبُهُ مَا لِنُوَّا فِلْ إِذِا أَصَرَ مُ الْمُوالِمُ مِنْ لِيُلُنُ العَافِلِ وَالْقُلِيهِ وَقَلْبُ الْأَحْوَقُ زَالَ لِينَامِهِ وهذام التخاف العيسة المؤرفة والمؤادبه إزاله الكيطاف لسانه الانقرام أاورة الزوية ومؤامرة الوعدة ومواكرة تسنؤ خَزَوان ليئانه وَفَلَنَانَ عَلَيْهِ مُوْاجَعَهُ فِحْدٍ، ومل خصة راليو وتصارف العاولي بولكله وعات فَلْبِ اللَّاحْمَوْ أَالِهِ للسِّمَانِهِ ، وَقُدْرُورَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلِّ م ذاالمعمم المفيظ احرومه وفوله عَلْما الأحرية وُلِسُ وْلُكُ وَلُو عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُا وَلِيرُونَ وَفُالْعَلِيمِ السّلاد لِبُعْفِ أَصَابِهُ نُوعِلُهُ الْعَنَالُهُ مُعَدِّ اللّهُ مُلْكُالً مِنْ خُوادَحَ مِنْ الْمِينَانِدَ وَازَ الْمَرْفَلِ الْمُرْبِ وَلَيْنَهُ وَيُطُ السِّيلِانِ وَتُحْتُهُا حَنَّ الأورَافِ وَالْمَااللَّامِ والغُوْ لِطِالِسُارِ فِالعَلِمَا لِأَبِيكِ وَالْأَوْرِلِمُ وَالْآَلِيثَ سُئ نَهُ بُدُخِلُ لِعِدُ وَالنِّينَةَ وَالسَّدِيرَةِ المَّالِينَةِ مَنْ يُنِنَا مُوْعِنَالِ الْحِنَّةُ مِنْ وَالْسُولِعَيْنُ كُلِللْمُ إِنْ الْمُرْضَلُ الْجُرُبِيهِ لِإِنَّهُ مِنْ فِيهُ إِلَيْ الْمُعَنِّي عَلَيهِ الْعِوْضُ إِنَّ الْعِوْضَ لُسِنُعُونَ عَلَىٰ كَالَ عُمْفًا بَلَوْ وَعَلِيلَةٌ نَعَالِي . بالعندين لأكلم والأشكاض فما بحرى مج اي ذلك والأخبر والنوا ويستختان للغاغان ومعابله فعل العَبْدِفِينَ هُذَا فُرْقُ فَذَكِنَهُ عَلَيهِ السَّامُرِ كُنَا فَنَصَعَمْهُ

الناون وزايهُ الطايب ، وَفَالْعَلَيْهُ السَّلِيد فِي وَجَباآب ابرالارت بريحم الله خبابا فلقد اسكرنا غيادها جوطايعا وَعَانَهُ فِي هِذَا مُعْلَوْلِي أَنْ كَالْمُعَافَةُ وَعُمِلَ لِحِسَامِتُ بَحْيَسَمُ وَرْعِ الدُّو) مِنْ وَرَضِيَ عَزَ أَلْدُهِ . وَفَالْعِلِم السلمِ لُو صَرِينُ رَجِينَتُومَ المؤمز بَيْنِغُ هِلِأَا عَلَىٰ أَيْبِغِضَنَى مَا أَلْغُضَيْ وَلُوْمَكِيْنِ الدِّيْبِ الْجَيِّزِيَّةِ اعْلِيلًا فَإِلَّا فِي عَلِي الْمُعْجِنِينِ الْجُيْقِ وَذِلِكَ أَهُ فَقِينَ فَالْعَصْى عَلَى إِسَارِ النِّي أَرَاقِينَ إِلَيْ مَا لَا إِسْعِفِكُ مُومِنُ وَلَا نُحِبِّكُ مُنَا فَوْنَ \* وَقَالَ علبه السارسيك المنوك خبرع فكالله مرحسنة نَعِيكُ فَدُرُ الرَّحْلِ عَلَىٰ قَدُرُ الرَّحْلِ عَلَىٰ قَدُرِهُمِّ مِنْ وَصِدَ فَهُمْ كُلُّ فَلْأُرِمُ وُوْتِهِ وَسَجَاعَتُهُ عَلَىٰ فَدْرِ أَنْفَيْنِهِ وعَفَيْهُ عَلَا فِذَر عَيْرُ يَهِ الطَّلْفُ وَمِلْكُ وْمِ مُولِلِ الْمُولِكِ الْمِ الزَّايِين والزَّائِي بَهُم مِيلِكُ مُعْدادِه الْجِذُر وأُصُولُهُ الْتَحْرُمُ الْأَلْجَاعَ: وَاللِّيمِ إِذَا شَبِعَ مِنْ قُلُولِ الرَّجَالِ وَحْنِنْيِنَهُ لَا ثَالَفَا لَا تَلِكُ عَلَيْهِ مُعْمِيكُ مَسْتُولُ مَالَنْعَ بُدَةَ جَدُّتُ وَفَالْعِلْمُ السَّارِ أَوْلَ النَّامِ بِالْعَمْوَافَدُرُهُمْ عَلَى الْعُفَرُ مِنْ وَالسَّيَا مُا عَازَانُهُمْ السَّا مُنْ السَّا اللَّهِ المُناكِ فِأَمَّا مَا عَانَ عَنْ سِنُلُهِ فَيُمَّا وُرُدُومُ إِنَّهُ لاعْمَاعُ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ لَعَمْلِ وَلَا فَعَنْرُ كَالْحَهُمْ فِي وَلِامِيرِ انْكَالُاذُكِ فَكُلَّا طَهِيرُكُ السُنْمَاورُ فِن الْصَيرُ صَيرًا فِيصَغُونُ عَلَيْمَا لَمُ فَفَ وَصَيْرِعُ الْجَنْ الْعِنْجُ الْعَنْدُ الْعَنْدُ وَكُنْ وَكُنْ وَالْغُفَيْرُ رُو الوَّطِرْعِ مُرْبَهُ مُو الفَيْنَاعَةُ مُالُّ لِأَبِنِفَدُ وَ الْمَالُ مَادُةُ السَّهُوالين مَرْجَدُرُكُ حُكُرٌ السَّوَالين مَرْجَدُرُكُ حُكُرٌ السَّرُكَ اللِسَانَسِعُ أَنْ خُلِي عَنْ عَنْ عَقْرُ الْمَرَأَةُ عُفَرُنُ حَلَّوْهُ اللَّسْرَةِ إِنَّ السَّعِيعُ حَنَّاحُ الطَّالِثِ أَهْلُ

الزنب عَ رعب لسارميم وهرسام والمناف فعد الاسم عُرْبَهُ أَوْفُوتُ لَلْمُ احْدِ الْعُورُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِرَافِلْهَا الرَّعْبِرَافِلْهَا وَا كِسْنُعُ مِن عَمْنا وَالْفَلِيلِ فِلا لِلْحِيْمَانِ أَفَلَ مِنْهُ وَالْعَفَا وَأَ ربيدة العنتيق الاالرتك رطان المناك عدكنت المُنْ وَكِلِالْمِ لَا لَا مُغْرِظُ الْوُمْغَيْرِظُ الْمُعَالِقَالَ الْمُوالْعُفُلَا مَعْمُ الحَلامِ الرَّهُ رُغِلِيُّ الأَبْرَانَ نُجَدِّدُ الأَبْال وُلْفِيرَّبُ الْمِنْيَّةُ وَبُهُا عِدُ الْأُمِنِيَّةُ مَنْ طُفِرَ بِعِلْمِيْ وَمَنْ فَانَهُ تَعِبُ مَنْ لَغِبَ الْمُنْسَةُ لَلِنَا سِلِمُ الْمُنْ وَمُنْ فَالْفُلْمِيْرِهِ • • وَ وَ فَعَلَيْ مِنْ وَ الْفُلْمِيْرِهِ • • وَ وَ فَعَلَيْ مِنْ وَ الْفُلْمِيْرِهِ • • وَ ليكن اديرة بسبيرية فكل الديب بلسابه ومُعَلِّه كفيه ومورة فااحن الاجلال من علم الناس فمو جِنِهِم نَعْسُ الْمِدْرِةِ خُطَّلُهُ الْأَجْلِهِ وَكُلَّ مَعْدُودِ مُنْغَغِّنَ عُكُنْ مُنْغُونِ عِلَيْثُ النَّالُا شُوْرَ الْسَالِمُنْ الْسُنَعُاتُ اعنبُرَاحِ رَهٰ إِذْ لِهُ الْمِنْ وَمِنْ حُبِرُ صَالِحًا لِيَ عندد حوله على موية ومشاكية المعرال ومنع المراس فالكفائشة وتفدوا بنهاع بغض وافغه وتغدار فاللل سُدُو لَهُ وَهُوَ فَا مِنْ فَي إِلَهِ فَالِصْ عَلَى لِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل معد سيم وسي يجا الخرز في يقول المراد المرد المرد المراد ا مُن اللِّهُ اللَّهُ المُلِكِ المُن اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّالِ اللّل المخالجيني، فبهان عُرَى عَيرى، الاحاحة إن وَخَطَرُكِ بُسِيرٌ وَامَلُكِ حُنَّمِينٌ الْهِ مِنْ لِلَّهِ الزَّادِ ومرالكم ويع نغدالسفيروع فلمالتورد ومروكالم لاعلف السلا

الساول كارس برك إلى الشام بعضاء منابئه وفدر بعنكلام طوراهزا فحناك ومجيئة لعَلْ يُظْمَنْ فِي فَعَنَّا وُلا رَمَّا وَفَرَرًا جِانُا وَلُوكُا لَ والمقت ليع لبطك النَّوابِ وَالْعِفَاكِ وَسَفَط الْعِثْمَ والوَعِيدُهُ الْاللَّهُ سِلِمُ اللَّهُ الْمُرْعِيْلُهُ الْمُرْعِيْلُهُ تُخْدِيرًا وَ نَهُا عَلَى مَنْ إِلَّا وَكُلُفَ كُسِيرًا وَكُرُكُ لَا يُعَيِّم مُنَّا وَ وَكُلُكُ لَا عَيْمَ مُنَّا وَ وَكُلُ اعطقا القلاك سرا وللالغقر معلوما ولمنطع مُحْرَقًا وَلَرْ بَرْضِ لِالْابِنِيا الْعِبَّا وَلَمُ بُولِ اللَّهِ للعِبًا دِعَهُنَّا وَلِلْحَلْوَ ٱلْهِمَّةِ اسْ الْكِرْفُ فَالْبِنَفِهُمْ ماط لِهُ دَلِكَ طَنَّ الدِّنْكِفُ رُوافِعُ لِ الدِّنْكُولُا سزالنًا روه ومنك العليم المُدَا لَكُو خُذَا كُحُدُهُ أَنَّ الْ كَلْنَ أَلَا الْمُحْدَمُ لَكُورُ بِيَّهُ صَدُرِ الْمُنَا فِعَ بَعِمَا وَلَا الْمُنَا فِعَ بَعِمَا وَ عَلَمَ ا مِنْفَكِمُ وَعَدُرُهِ مِنْ يَخْذُرُجُ فَسَرِيخُ مِنْ الْمِنَا وَمَا الْمُعَالِمُ وَالْمُنْفِقِ الْمُعَالِمُ وَ عَصَدُما لَوْمَنُ الْحَصَمَةُ مَالَةُ المُومِوَ فَيُدَ الحيثُمَّةُ وَلُوْمِ الْعُلِالِيْفَافِ فَيْهُ كُلَّامِ وَيُ بَمَهُ وَلا نُؤْازُ لِهَا حَكِمَةُ وَلَا نُفُرُ لِلْهَا كُلِّمَةُ \* ومسالعلم السلم اومسكريكس كوضرنكم الْهُ إِلَّا كَا الْمِالِكَ أَنْ لِرَاكَ أَنْ لِرَاكَ أَفُلًا \* فَالْمِرْجُولُ لَحَتُ اللَّهُ وَاللَّا رَبُّهُ وَ وَلا يَجَافِرُ اللَّا دُسُلُهُ ﴿ وَلا يَجَافِرُ اللَّا دُسُلُهُ ﴿ ولابست يه الحداد السياع الابعد اربعوك العدم ولا بَسْتَعِيمُ لَحَدُ ادُالُهِ نَ اللَّهِ النَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مالعتبر عا الصرورالاغاركالوايوم الخساد المحدَّرِ وَقَالَ لَوَ الْمُوالِينَ وَلَا يُوالِمُ الْمُولِدُونَ الْمُؤْكِدُ وَلَا يُعْلَمُ وَكُلُولُهُ مُعَدَّدُ وَلَا يُعْلِمُ وَكَالَ لُهُ مُعَدِّدُ وَقَالَ لِيكِمْ الْمُؤْكِدُ وَلَا يُعْلِمُ وَكَالَ لُهُ

مُنَّهُمَّا مِنْ الْمَاكِدُونَ الْمُغُولُ وَفَوْنَ الْوَيْفِينِكِ \* وَفَالَفِيَةُ السَّنِفِ أَنْفُحُ عَدَدًا وَأَخْتُرُ وَلَدًا وَمَنْ ثَرَكَ فَوَلَكُ ادْرِي مَعْ اللَّهُ ؟ الْصِيدَةُ حَالَمَتُهُ أَن وَايْ النَّيْحِ الْحَبِ إِلَى مِنْ عَلْمِ الْعُلامِ ﴿ وَرُونَ مِنْ مُنْفَالِالْعُلامِ الْعَلامِ الْعَبْدُ لِمَرْبُقِينَا لُمُ يَعْنَظُ وَمَعَهُ الاستغفارة، وتحَكَّعُنهُ الوجعُفر عُماعِ لِالنافِين عَلْبِهِ السَّالِينِ أَيَّةً فَالْكَانَ عَلَا لَهُ الْمُأْلِمُ الْمَالِينِ عَلَا الْمُعَلِّلُهُ اللَّهِ سُخَانَهُ وَفَدُرُ فِي أَجَدُهُمَا فَدُونَكُو الْكَحْرَ فَنَسَتَكُوابِمِ الْمَالَلُمُالُ الْذَى لَهُ فَهُوَرُسُواللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسُلَّا وَأَمَّا الْأَمْا زُالِبًا فَيْ فَضُو الإِسْتِغْفَاكِ فالالله عَنَّرُمِ وَالِومَاكانَ لِلْعَائِكَ لَهُ وَلَهُ وَالْتَفَالِمُ وَالْمُنْ فَعِلْمِ وَمُا كُالُ اللَّهُ مُعُدَّلُكُمْ وَهُمْ لَلْبُنَعْقِمُ وَزَنْ وَهُلْكُ مِنْ مُحَايِن لِلاسْخِزَاجِ وَلَظَّا يِفِ الاسْنِبْاطِ . مَنِ اعْلَحُ مَا بِنِينَهُ وَبِيزَ اللّهِ اعْلَكِ اللّهُ ما بِينَهُ وَبِينَ النَّاسِ وَمَوْ الْعَلْمُ الْمُوْ الْحِدْتِهِ أَصْلِهُ اللَّهُ المُرَدُّنيَّاهُ \* ومروخا زائم فأفسه واعظ كانعلبه مزالله جانط الففيه كل الفقيه من لن يُغنظ النّاس في عُمته الله وَ لَوْ لِيُونِينُ عُوْمِ زِوْجِ اللَّهِ وَلَمْ بِنُومِينُهُ مُزْمِجُ واللَّهِ ؟ اوصع العارو السكما وفف على السارة ارقعها طَهُ رَكِ الْجُوالِ وَالْأَدِكَانِ • اللهِ الْفَالُوبَ مَلْ حُمَا مُلَ الْاَبْدَالَ فَالْبَعْوُ الْهَا طَرَالِفَ الْحَجْمَةِ لْانْفُولْنَ إَحَدُكُمُ اللَّهُمْ إِنَّى اعْوُدِيجَ مِرَالْفِينَةُ لِلا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَبِسُ إِحْدُ اللَّا وَهُوَ مُنْسَنِّمُ النَّعَلِي فِنْشَةٍ مِنْ وِلْكِرِمُنِ استعاذ كلبستع ومن مطات الفتى فيارك سطانه بَعُولُ وَاعْلَمُ النَّا امْوَالْكُرُّوَاوْلُاذْكُرُ وَلَانْكُ ومعز دلك أنه سلحانه بخنيره ومالاموال الاولاد

119 لِنَهُ بِزَالِهَا خِيطُ لِرِزُ فَهِ وَالرَّاضِي يَقِينُهِ هِ • وَإِنْ حَازَ سُجُانُهُ النُول وَالْعُفَائِلَةِ لَيَعْشَهُمُ لَئِتَ الزُّحُورُورُ يُحُرُهُ الْإِنَافَ وَ عَنْهُمْ وَكُونَ مُعْمِرُ الْمُالُونِدُونُ الْمُعْلِمُ الْمَالِقِ وَهُمَا و عُدْمِيمِ المُعَوَرُ المَعْشِرِ . وَسُيْلِ عَلْبِهِ السَلْمَ الجَبْرَ مُاهُوَ فِعَالَ لِللَّهُ لِلْخَيْرَانُ كَلِّنُومَالُكُ وَلَدُك وَلَكُ المنتران مَعْمُر عِلْمُ كَوَالْ الْمُظْرِ عِلْمُ عَلَيْ عَلَى عَلَى وَأَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الناتر بعبادة ربي وكالخسنت يحيد تساللة والساك استَعْفَرِمَ اللَّهُ وَالْحَبَرَةُ الدُّنيَا الْأَلِوَ عَلَيْزِ رُجِلِ إِذِنْ رَدُنُوبًا فَهُوَبَتِدا لَكُهُ اللَّهُ الْمُؤْبِهُ: وَرُجُلِ لِسُالِعُ وَ والمخيرًان ولايقان عَدُ الْمُعَ النَّفَوْي وَحَبَّفَ يُعَلِّ وَانْبُعُبُرُكُ ازَّاوْ لَى النَّاسِ عَالَا بِنِيا وَاعْلَمُ عِنْ الْجَاوُا بِهِ غُرُتُمُ لا و الله الله الله الله عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَ الْدِرْنِ الْمُنْ وَالْدِيدِ ، مَرْ قَالَ إِنَّ إِلَيْ تَحْمَدُ مِنْ الْطَاعُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ وَازْبُعِدَنْ لِحَمُنُهُ وَانْعَدُوْ مُحَمِّمُنُهُ وَانْعَدُوْ مُحَمِّمُ مُنْعَى اللَّهُ وَإِنْ فَرُبُثُ فَرْابَنُهُ \* وَسُمِعَ رَجُلاً مِنْ الْحُرُورِيَّةِ مِنْ مُعْلِحٌ لُولَا مِنْ الْحَدِيرِ تَعَالَ فَوْرُعُمَا لِقَرْحُ يُرْمِنْ صَلَاهِ لَا سَجَ اعْفِلُوا الْحَبْرِ ادِاسَمِعَتُوهُ مُعَدِّلِ مِعَالِمَةٍ لاَحْفَل رِوابَةٍ فَإِنْ لَوْاهُ العِلْم عَيْرُ وَرُعَالُهُ فُلِيلِ فَي مُعِمَدُ جُلَّا لِفُولُ إِنَّالِلَّهِ وَ أَمَا اللَّهِ وَلَهِ عُولَ فَعَالَ إِنَّ وَ لَكَ إِنَّالِلُهِ افْرَادُ عَلَى الْمَالِلَةِ افْرَادُ عَلَى الفنيسابالله ، وقولن إنا البهد اجعوراً فرارعا الفينا بالملكِ ومَدَحَهُ فَوُصُ ورَجِهِ فَعَاللَّهُ انتئ اعُكُوك وعُنْسَى وَأَمَا اعْكُرُ نَبَعْتُ مِنْهُمْ اللَّهُمِّ ا حُعَلْنَا خِبِرًا مِنَا يُظْنُونَ وَاعْفِرْلُنَا مُالاَيْعَلُمُونَ لا بَسَنَهُ مُرْفُكُ الْجُواجُ الْاَتَالَةِ بِاسْتِصْعَارِهَا لِنَعُظَرُ وَ

واستطامنا لنظهر وبنع لما كنفناء مان عزالا مُّانِ لِمُنْ مُنْ مُنْ مِنْ فِيهِ إِلَّا الْلَحِنِ كَالْمُلْوَانِهِ اللهُ الفاحِدُ مِين ولالْصَعَن فيد الدَّالمنصِف بَعُدُون المَّدُفَة فِيهِ عُونا وَصِلْهُ الرَّحِرِمَدًّا مِهِ العِلَادَةَ السِّلْطَالَةُ عَلَّى النَّاسِ فَعَيْلَ ذلك تَجُولُ المُسْلَظُ الدُي مَنْ ورَفِ الإمارُ وَإِمَارُ فِ المِسْبَالِ وَنُوْسِوْ الْحِمْنِانِ وَرَاءِيعَالَيْهِ إِلَا لَكُلُّ مُوْفِينَ فَفِيلَ لَهُ يُعْدِ لِكَ فَعَالَ لِحَسَنَعُ لَهُ الفَلْبِ وَنَدِل مِنْ النَّفْسَ وَيُعْتُدُى وِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّالِينِ والأخرَةُ عَدُوالِ مُنْفَاوِمُنَانِ وَسَبِيلَانِ فَحَيْنَافَانِ أَنْ أَكُتِ الرَّبْ اوْتُنَوْ لأعا أنعُفَ للأخيرة وعالزاها وهما بمنزلة التندب والمغرب وما يزينه فهاكلنا فربين فإحد لعُد نَّالْغَلَبُكُ أَنْ مِزِلِلا حَيْرُوهُ لِمَا لَعُدُضَرَّنَانِ \* وَعَنْ نُوْمِنَالِيَجُلِ. 'قَالِ دَابَنِيا مُِهِ المُومِنِينَ عَلَيهِ السَّالُهُ ذَانِكَ لِمَلْةٌ وَّغَذَّ كَ خَسَرَةَ مِنْ فِرَاشِهِ فَنَظَدَ إِلَى الْجُؤْمِ مَعَالَيَا لَوْفُ ارُافِدُ انتَ أَمْرُ المِنْ فَلْتَ لَمْ يُلِامِنُ أَلْمِهِ الْمُومِنِينَ تَعْالَعْانُو فُرَطُو مِي لِلزَّاهِدِ بِينَ الدُّنْيَا الرَّاعِبِيُّ ئة الأحِدة واوليَّف فوُورُ ايَّخُذُ واالأرغَ بِسلاطًا وَ نُزا بِهَا فِيزالنَّا وَمَا لِهَا طِبِيًّا والْعُنْو الْسَبْعِارًا وَ الذيحاكد نارًا لمرّ فرَضُوا الدُيْبُ فُرْضًا عَلِيمُهُ إِنَّ الدَّيْبُ فُرْضًا عَلِيمُهُ الْح المسيع، بانوف إن الأن عليه السلافا وي منال هِنْ السَّاعَةِ مِنَ اللِّمُ لَيْفًا لَأَنَّهُا سَاعَهُ لَا يُدُّعُوا وسْفِاعُنِدُ الدِّ اسْخُبُ لَهُ الْأَانِيُ هُوزَعَ نِشَارًا الْوُ عُنْرِيغًا اوْمُنْدُوطِينًا أَوْصَاحِبَ عَرْطُبُهُ وَهِيَ الكانبني راؤملج ببحوبة وهي الطبل فأندمل وَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَظُمَّتُهُ الطَّبِدُ الْكُوبُ الطُّلْ وَرُدِّ الْمُ وقائه على الأرابين

ن الله المنرضَّعَلَى المُركِرُ المِنْ فَلَا لَضَيْعُوهَا وَحَدِّلُكُمْ حُدُودُ اللَّالَعَنَدُو مَا رَنَهَا عَرْعَنَ السَيَاءُ السَيَاءُ لَا يَعْمَا السَيَاءُ وَلَمْ يَعْمَا إِسِانًا وَلِانْتَكَالَةُ وَاللَّهِ لَا يَتَوْكُ النَّاسُ لَيْبِا أَمِن لُكُرْ ديه ولا سنولاج دُياهُ واللَّا فَيَ اللَّهُ عَلَى وَالْهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَالْهُ اصَرُمُنهُ وَرُبِّ عَالَمُ قُلُّهُ حَمِلُهُ وَعَلَّهُ مُعَدِّهُ الْمُعَمِّهُ لا يَمْ فَعُدُهُ ولَقُدِعُكُ فَيْنِياطِهُ ذِالا سَلَانِ اللهِ سَلَانِ اللهِ مَنْ عَدُّ هو. أعْدُبُ مَا فِيهِ وَدُ لِدَالْقَلْبُ وَلَهُ مَوْ الْرِينِ لَكِيمُهُ وَاَضْدَا دُمُرِحِ لِاَفِهَا فِإِنَّ سَحَالُهُ الرَّجَاءُ الْذَلَهُ الطَّمْعُ وَالْطَمْعُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ فَنَلَهُ الْأَسْفُ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَّةِ إِنْسَنَدَّتِهِ الْغَيظُمِ وَإِن السَعَدَةُ الرِينا نَسِينَ الْمُعَقِّطَةُ وَارْغَالُهُ الْمُوفِ شَعَلَهُ لِلْ يَزُرُو إِن أَنْشَعَ لَهُ الأَمْرُ إِنْسَلَمَتُهُ ٱلْعِزُهُ فِي والأسابينه مصببة فضحكه الجزع والفادمالأ اَطْعَاهُ الْعِنَىٰ اِنْعَضَّنَهُ الفَّاقَةُ سَنَّعُلُهُ الْبَلَا وَ إِنْ عَضَّنَهُ الفَّاقَةُ الْفَلَا وَإِن جَهَنُ الْجُوعُ فَعُدَبِهِ الضَّعْفُ وَالْفُرَظِيمِ السِّبعُ عَظْنَهُ البطنَهُ • وَحُلْلِفُصِيرِ وَمُصْلُ وَكُلَّ افِرًا طِ لَهُ مَعْشِدٌ وَ خُزْ الْمُرْزَقَّةُ الْوُسَطِّى اللهِ مَلِيَّ إِنَّ إِن وَالْبِهُ الْمُرْجِعُ الْعُالِيُّ لَا يُقِيمُ اسْرَاللَّهِ تَعَامِي الإَمْنُ لِابْصَالِعُ وَكُلْ لِضَارِّعُ وَلَا يَبْعُ الْطَامِعِيرُ وَهُذَا الْعَلَى السَّالَمُ وَفُدَّ لَوْ فَيْ عَلَى خُبَيِمَ الْمُنْفِادِيُّ بالكوتن مرجعة معه يرصين كالزراح الناس الَبْ لُواحَيِّني حَيْلُ لِنَهَا فَنَ مَ مَعْ ذَلِكَ ٱللَّهَا معَلَظُ عَلَيْهِ فَنسُرعُ المصايبُ البِيووَ لاَبْفِعُ أَذَلكِ الأيالأنتياء والأبزارة المضطفيز الخضيار وَهُ رَامِلُ فَوْلِهِ على السلم المُوْلِحَبِّنَا الْفُرْالِينِ

وَلِيسْتُعِدُ لِلْفُفْرِ جِلْنَامًا وَ وَقَدْ لُو وَ لَكُ لِكَ عَلَيْمُعُنَّى اخُدُ لَنِّسَ هَٰزًا مَوْضِعَ ذِكِرِهِ • وَفَالَ لَامَالَ اعْفُرُمِنَ العَقْلِيَّ لِأَوْجُدُونُهُ أَوْحَسُنُ مِنْ الْعِجْبُ وَلاَعْفَلْ كَالْمُدِسِنِّ وَلا عُرَمُ كَاللَّفُونُ فَعَ لا قَرِيزَ كُنْ لَا لَهُ لا مِرْتُ كَالُازُبُ وَلَا فَالِرَكَ النَّوْدِينَ لَا يَكُانُ كَالُوْ الصابر ولازع كالنوان ولأورع كالوو ومعيد السبقة ولازهدكالزهديد الحيرام ولاعلم كالتكن ولاعِنادَة كَادُا العَرَايضَة لاامان كَالْحَالَةُ العَبِي ولاحتث كالنواضع ولانشرفك العلاولامظاهرة اَوْنُونُ مِنْ مُنْسُا وَرُوْمٌ • إِدا اسْتُولُى الْمُلاحُ عَلِيالًا ... جُونِينِ وَأَهُلُهُ مُزَالُكَ أَرْجُلُوالطَلِي وَجُلِ لَا نَعُهُ وَمِيْهُ حَبِيرَ فَفُدْظُلَمَ وَإِذَا اسْنُولِ الفَسُادُعَكُ ۚ الزَّمُانِ وَأَوْلُهُ فَاحْسَرُ مَجُلُ الْعَلَى مَحُلِ فَفُلْغُورَن وَفَهِد لَهُ عَلَمُ السَّلَم حُبِفَتُحُابُكُ إِلْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ كَبِفَ تَتَكُوزُ خَالُ مَنْ لِعَنَى بَمْفَارِهِ وَلَسْفَرُ لِصِحْتِيهِ وَلَوْ نَا مِنْمَا مُنِّيهِ • • وقا العَلْمُ السِّلِي حَرْمَوْمُ سُندُدُرُج بالاحسان البِّهِ وَ مَعْرُ ورِ بِالسَّنْرِ عَلَيْ وَمَفْنُورِ يُحْسِّزِ الْعُولِ فِي وَمُاانِنَا لَهُ اللَّهُ أَحَدُ أَيْ مِنْ الإِنْ لَكُرُ لَهُ \* وَ فَالْعَلِمُ السَّلَمِ هَلَكَ فِي رَجُلارِ هِبُ عَالَدَ مُبعِضُ فَالِقَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حَمَنُ لِلْحَيِّةِ لَبَرِّ ضِمَعًا، وَالسِّهُ إِلَّا فِعُ فَحُوفِهِ ) بَغِوى البُّهَا الَّعِيرُ الْجَاهِ لِأَوْيُحْذَرُ صَادُ وَااللَّهُ الْعَافِلُ وُسُيُلَعَ فُرُسْرِ فَعَنَ الْإِلْمَا بُنُو مُخَذُومٍ فَنُكَالُهُ أَ فُرُينز بَخِينَ حَدِينُ رِجُالِهِ وَاليَّكَاجُ فَي سَارِينَ وَالْمَا تَبُوعُبِدِ سُصِ فَا يُعَدُّهَا رَازُكُ وَامْنَعُهُ لِمَا وَزَادً ظَهُورِها وَالْمَا خَنْ فَأَنْدُلْ لِمَا فِي لِيبِ وَاسْتَحْرِينَا المؤن بنعوسا وهزاك فروامك والكرون الفي

وَانْقِيرُ وَأَصْدُرُ وَفَ اعْلَيهِ السِّلْارِ شَنْانِعَا بِينْ عَمَلُوْ عَمَلٌ تَوْهِكُ لَائِنُهُ وَتَبُعُوْ تَبْعُنُهُ وَعَمَلُ ثُوْلُهِكُ مُؤْنِنُهُ وَ بِغِي أَحْرُهُ مِنْ وَنَبِعَ حِنَازَةً تَسَمِعَ رَجُكُ بَفِعَكُ فَعَالَ حَانَ المَوْت فِي لهَا عَلَى عَبِرِنَا لَيْنَت وَ عَانَ الْحُق فِيهَا عَلى عُيرِا وَحَدِثُ وَكَازًا لَذَي إِن اللهِ مُواتِ سَعَوُ عَافَلُل المِنَارَاحِعُونَ نُبُونُكُمْ إِجْدَانَهُ وَنَاكُلُ الْفَكُرُكُانَكُ لَا يُعَلَّدُونَا فَدُنْسِنِا كُلِّ اعِظِورَ وَاعْطِعِ وَالْمِنْكِكَ خَايِكَةِ وَلَيْ وَرُمِينًا لَوْ ذَلْ فِي لَفْسِهِ وَظَابَ عُسْبُهُ وَصَلَّحَتْ سُرَانُهُ وَ حَدَنَتْ خَلِيفُتُهُ وَالْفَقِ الْفَقِ الْفَصْلُ مِنْ مَا إِلَّهُ وَأَمْسَكَ الفَصْلَ مِنْ لِهِ مَانِهِ وَعَهُ لَعَزِ لِكَمَّا النَّهُ مَرَّةٌ وَوَسَعَمُّهُ السُّنَّةُ وَلَهُ يُنسَبُ إِلَى الْمِدْعَةِ وَمُونِ النَّاسِ مُنْضِبُ هَذَا الْكُلَّامِ الْيَرَيْمُولْكِنَّمْ سَلِّينَ لَمْ وَالْهُ عَبَّرُهُ المسَوْلِ فِي حُفَوْدُ وَغَيْرَةُ الرَّجُولِ مُإِنُّ كُلُسُهُمَّ لِلْسُلَامُ يسنينة لأنشينها لعَدُنْ فَلِي وَالإِسْلِعُ هُوَ السَّبِلِمُ والنسلة فؤاليفن والبفن موالنصد بغ اله التقدين هؤالافرار والإفرار موالأحرا والأ الْفُوالْعَلَ عَين لِلْعَل الْمُعْلِ الْفَعْرُ الْدُي مِنْهُ

والْفُوالْعَلَ عَين اللّهِ الْمُعْلَ الْفَعْرُ الْدُي مِنْهُ

والْمُؤْلِدُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ الللللللللّهِ الللللللللللللللللللللّهِ اللللللللّهِ الللللللللللللل هَرَبُ وَنِهِ وَنَهُ اللَّهِ الَّذِي الْمَا وَطَلَبَ فَعِينَ عِ الدِّيا عَيِنَ لِلْفُوْرَا وَيُحَاسَبُ فَالْأَجِرُونِ صِمَارًا لِمُعْمَادً وعجن المنك برالز كان الأمس ظفة وكافون عَلَا إِسْفَهُ أُوْوَعِينَ لِمِنْ الْمُؤْمِنَةُ فَاللَّهِ وَهُوبَلِكَ عَلْيَاللَّهِ وَعِيد لِمَنْ لَمِنَ المَوْنَ وَهُوبِسُكُ الْمُونَى وعَجِينُ لَوْ إِلَىٰ كُرَ السَّنَّأَةُ الْأَحْدُ وَيُوكِنُ السَّفَّ وَالْاُولِي وَعَجِبْنُ لِعَامِرِ دُارِ الفَّنَا وُمُنَارِحِ دُارِ البُعَانِينِ مَن فَصَرَ مُن العَلِ أَيْنَكِ لِيَ مِلْاَمْتِ وَمِ

والإخاجة للهفهن أشريانوا في فنسه وماله لصد نَوَقُوا البَرْكِ اللَّهِ وَلَلْهُوهُ فِي الْحِرِمُ فَانَّهُ لَفَعَاتُ الأبلان عَفِعْله مَدُالا سَجَّارِ أَوْ لَهُ مَجْدِفُ وَالْحِيْرِهُ بُورِفُ معَبُد وَفَالْعِنظِمُ الْخَالِوَعِيْدَكَ لِصَغِوا لَخَالُونُ الْخَالُونُ عَنْسَدَةً ﴿ وَ ثَالَ عَلِيهِ النَّهِ لِهِ وَنَذَرُجَعَ مِنْ صِفْهِنَ فَأَنفُو مُنْ عَلَى الْفَهُولِ ۼ**ڵ**ڡۣڔٳڵٷؙڡٚۄؘ؞ۥؠٳؖڷۿٞڷٳۑٙؠٵؚڔۜٳڶۄ۬ڿڛؘ۫ڡؚٚ؞ۥۥۥٚؖ<mark>ٚٱڰٚٵڷ</mark> المُفَغِيرَ فِي وَالْفُهُورِ الْمُظِلِمَةِ مِنْ الْعَلَ النَّدِّبُهِ مِنَا أَهْلَ العُرُبَدَةً بِالْفُلْ الْوَحْلَة بِمَا أَفُرُ الْوَحْنَفَةِ النَّالِكَ فرظ سابن وتخز لك زيج الاحض امًا الدوار فَقُدُ سُكِنَتُ وَأَمَّا الْأَدُواجَ فَقُدُنْ لِحَدَثِ وَأَمَّا الْأَدُواجَ فَقَدْنُ لِحَدَثِ وَأَمَّا الْإِ موال فَقَدُ فَيُمَن فِ هِ لَمَا حَبُرُ مَاعِنْدُ فَا فَاحْبُرُ مِنْ عنَّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلِيهِ مَعَّالَ لُواذِ لَهُمْ عُ الْحُكُمْ مِلْاَحْبُرُوكُمْ أَنْحُبُرُ الْزَادِ الْنَعْوَنُ وَحُسَا اعلى السّلِم وَ فَذَسِّيعَ رَخِلاً بَرْمُ الدُّنَّا أمفا الذاخ للاتت الغنتز مالدنبا خرت ندتف الته المنجئة فرغ عَلَيْها المرهي المَعَيُ وَمُواعِلَيْهُ مَنَى استفونت أم من عُرَنْت وأمضارع الله من البياني أو بيطاحيع المهاني يَحَنَّنَا للنَّارَيُ فَحَ عَلَّلْتَ بَعُفَيِّكُ وَمَرَّضَنُ بَيْدَنْهِكُ فَنَعِ لَهُ وَالنِّفَ لَكُ وَنُسْنُوصِفُ لَهُمُ الْأَطِلّا أَنْ غَيْرا أَلا لِعَيْ عَنْ فَرُوا وَجَ ولاينع عريد اوكئ المرتفع الم والمنافظ فنظ وَلَمْ السُّعَفْ مُبِي مِنْ لِلِبَرْتِ وَلَيْزُلُعُ عَنْهُ بِفُونِيَّكَ فَأَيْ مُنْكُ لُكُ بِهِ الزَّبُ الْفُسْرَةِ وَيَمَصْرَعِهِ مَصْرِعَهِ الزالة تباداد صدف لي عدّ ففي الموكار عافية لمزود ويعنها ودارمغني فن ودكرمنها ودارمونها

لر الْعَظَامِا: مستحداً جباك الله ومصلاً تبلاي الله وَمَهُ مُطُورَةٍ فِي اللَّهُ وَمَتَحِرُ أُولِيّا كِاللَّهِ وَالْحَالَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ ال الريحقة وريحوا في المحنّة فن ابدمُها وفنالانك سِينهاونادندييرا فعاونعت نستهاواهلها فنكث لفر علايفا البالاؤ سنتوك فيريث رويطا إلى المترور للجث بِعَافِيَةٍ وَاسْتَحَرَّنُ لِغَينَعَةِ نُرْعَشَاو نُرْهَسًاو كُوْفِيًا وَخُذِيرًا مَ فَذَمُّ هَا رَجَالُ عَدَاهَ النَّدَّامَةِ وَحَمِدَهُ الْحُرُفُ بوغرالفنهُ لاكِّرَنْهُ والرَّسْافَدَكُّرُواوَحَدَّنَهُمْ لِ فَعَدَّوْا وَوَعَظَهُمْ وَالْعَظُوا ﴿ وَقَالَطَهُمُ السَّلَمُ إِنَّ بِنَّهُ مَلَكًا لِنَادِي عُكَلَّهُ وْمِرِلِوْ اللَّهُ وْتِدَامُهُ عُوا لَلِعَنَّا؛ وَابِنُوالِلِحُدُوابِ وَالْكَلِيمِ الْسَلَالِ الْوَلِيادِ إِلَّهِ مُهُرِيهُ لا ذَارْمَظَ يِرْ وَ النَّاسُ فِي إِلَيْ الْحَكْمَ لِي مُكْمِيلًا كُلُّوا مُعْلَمُ الْحَالُمُ الْمُعْلَمُ الْحَالُمُ الْمُعْلَمُ الْحَالُمُ الْمُعْلَمُ الْحَالُمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ مَا وَيَعُطُاو رَجُلُ إِبِنَاء مُفْسَهُ فَاعْنَفُها مُعْلِا هِ وَالْعَدِينُ صديعًا حَنْ يُحْفَظ كَمّاه وَالنِّن الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَالَمَة الْعَلَمَة الْعَلَمَة اللَّه وَفَا يِنِمِ مَنْ أَغْطِئَ أَرْنَعًا بِلَمْ تُحْرِيمُ ارْبَعًا أَمُنَ لَعُطِئَ النَّاكَ لَرُنُكُ رَمِ الأَجْارَة ، وَمَنْ أُعْطِيَ النَّوْبَة كَمْ الْحُرَمِ الْفَوْلُ . وَمُوْالْعُيْطِيِّ الْإِسْيِنْعُفَا لِلْمُرْكُ يُرْمِ الْمُعَفِّرُةُ: وَمَنَّ اعطى الننك والاكان والزيان والمناك المعان كِنَالِ اللهِ سُخَانَهُ فَالْ اللَّهُ عَنْ وَحَلَّ فِي الرَّعَ الدُّعُولَ أسنجب لكروفالئ الاستغفاره مرفاع لنوال اوْمَظِلِرِنفُسْمَهُ لَيْ سَنِنعَفِرِالْلَهُ كِدِاللَّهُ عَفُورًا رَجَّانَ وَفَالَ السَّلَمُ لَهُ مَا لَكُونَ مُركَّ لَا يُونَكُّ وَقَالَ وَالنَّوَا اِعْالِنَوْ بُوْعَلِّ لِلدِّبْلِغُلُو السَّوْجُ عَالَٰهِ مُرْبِيْكُونَ مِنْ فُرِيبِ فَاوْلِيْكَ بَنُوْمِ اللَّهُ عَلَى مُ وَكُالُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا حَكِيمًا مِن الْعَلَوْهُ قَرِبًا زَيْعِينَ وَالْجَحِهُ أَدُكُلِّ

مَنْجَيِفٍ \* وَلِكُلِّ شَيْنٌ زَكُونَ أَوْزَكُونَ الْبَدَرِ الصِبامِينَ وَجِهُا دُالْمِتُوا فِي مِسْرُ النَّعَانِ إِسْنَنِولُوا الْوِرْوَ الْعَالَمَةُ فَا ومَنْ أَبْنُ وَلِمُ لَا لَهِ جِلْدُ مِا لَعُطِبَةٍ " مَنْ اللَّالْمَعُونَةُ عَلَى عَلَى اللَّهِ الهَوُ وَنَوْمِهُمَا عَالَا مِرْ أُوافِئُعَدَهِ قِلْةُ العِبَالِ إِجَدَالبِسُارَيْنَ والنورد يضن العفاق والهريض الهروم مبرك العنبزعلى فلايالمهببة ومؤخرت بكوغل فيلامويد مصبينه جيكا المورة وكرمن صابر لسرائي صنامه الله الطَّمَ عَنْ وَحَدْمِن فِلْ عِيرِ الْمِنْ مِنْ مِنْ عِنْ عِلْمِ الْمِدَالِةِ الْعِنْ الْمُنْ حَبَدُ الْوُمْ الْمُحْبَاسِ قِ إِفْظادُهُ وَسُوسُوا إِمَا نَكُنَّ بالمقدَّفَةِ وَحَصِّنُوالمُوالكُوْ الرَّاكُ إِلزَّكُ إِنَّ وَأَذَ لَعُوا المواج النكرة بالأعان ومنكل مولك بِو رَبِيادٍ الْعَكِينِ عَالَحُمُكُ مِنْ إِذَا الْعَكُمُ لِي إِذَا الْعَكُمُ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ الْمُخَلِّ ببدى مرأ لمومني علي المال عليه الستلا فَأَحْرُجُنَّ لِلْإِيَّالِ فَلَا أَفْتُكُورُ لَنَفُسِّرِ الْمُعَدَّا أَمْرُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ بالحُسَران إن هي الفاول أوعبَه في في الما وعاما وَاحْفَظُ عَنَّى مَا أَفُولُ لَكِيَّ \* النَّاسُ طَائِنَهُ وَعُالِمِ وَمَا لِيْنِيِّ وُمُتَعِلَّرُعَلَّ سِبِرِ الْخِاةِ وَهَجِهِ رَعَاعٌ الْبَاعُ عَلَى الْبِياعُ عَلَى الْعِفِ بَسِلُوْرَ مِحَكِّلٌ عَجَ لِمُ يَسْتَهُمْ فُوا بِسُورِ العِلْمِ وَلَرَجُعُواً اللَّهِ الخادع وفرنون بأحكبك اكدانك والكاف كغار كُوْرُسُكُ وَأَنْتَ لَجُنُوسُ إِلَا آنَ وَالْالْنَهُ عَلَيْهُ النَّفَقَالُ يالمت والعام ونحوا على إلانك في وكلينه الما ل يزو ل يزواله بالحُمُولِ إِنْ مُعَرِفَةُ العِلْمِ بِنُ مُولِ الْرَبِهُ بَكِسِبُ الاسال الطاعة الاحبانه وجمدل الأجدد وتؤنف وفايته والعلم حاكية والنال يختور عكن الم كيبابن دياد هلك خزّا الكموال وهراجب ال

CHELLES.

وَالْعَلْ بَافَوْرُوا بِعِينَ الدِّصْرُاعُ بِالْصَيْرِ مُغْفُونٌ وُ أَمْنَالُهُ مِن ع العُلُوبِ مَوْجُونَ عاالَ عالمنا لعلماجيًا . وأسنار ع يع منا الْحَدْرِهِ وَ لَوْاصَبِتْ لَهُ وَهَلَةً بَلِي الْصِيبُ لِفِنَا عَبِرَمَا مُوء عَلَىٰ وَمُسْتَنَعُهُ لا أَنَّ الدينِ للأنِّب وَمُسْتَظْهِ رَّا إِنْ عَمِي مُنْ الْمُ علي ومستعمة اله المراب ماؤمنفلدًا لحمل المن محمد الله على عالم على المن المراب المؤمن المراب لانصيرة لأري فحياكيم تنفدح النتك فاندياة ليعادض مِنْ بُهَة الدلاد اولاد اين ادَمَنْ هُومًا ماللَّهُ فِسَلِمَ الْفَايُدِ السَّهُونِ أَوْمُعُومًا لِلْهِ عِوالِادِّخَارِلُسِامِنْ مُعَافِ الدِّبِ مِن السَّمَةِ وَالدِّخَارِلُسِامِنْ مُعَافِ الدِّبِ المَّنَّ المُنْ المُنْ الدِّنَامُ السَّامِةُ كُلُولِكَ اَوْمُنْ مِنْ اللَّالِعُ السَّامِةُ كُلُولِكَ اَوْمُنْ مِنْ اللَّالِمُ السَّامِةُ كُلُولِكَ اَوْمُنْ مِنْ اللَّالِمُ السَّامِةُ كُلُولِكَ الْمُنْ اللَّهُ السَّامِةُ كُلُولِكَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّ بَهُونَ العِلْمُ مُؤْمِنِ خَلِمِلْهِ مِنْ اللَّهُ يَبِلَّهُ كُلُّوا الْأَرْخُونَ بوت يمر رب مبدو الهر المي علو الارم من المربية المربية الم الما المربية الما الما المربية الما المربية الما المربية ا البطائع الله وللنام وكرداوأبن والتكاولاك اللوالا فأوراع مركا والاعظم وودر الحفظ الله يخينه وِيبِنَايِهِ بِهِرِحَتْ بُورِعُوطا نَظُوا هُوْوَ بَزِرْ عَوُطا فِي فلوس انساهه هجه فهمالعار عاخفيفوا الممين وبالشرواروع البقن فاستنكانواما استوعك المرير وُنَ الْسِيغُوا مِمَا اسْتُوكَمَدَ مِنْدُ الْجَاهِ الْوَلَ عَجِبُولَ الرتيابا براز ارداحه معلفة بالمحالة غلا اولك خُلْفًا اللَّهِ فَأَرْضِهِ وَالدَّعَاهُ الرِّجِينِهِ أَوْ أَوْ شُوَّفًا الارونيهد انضِرِ ف الإلهابية و قَالَ عَمَه السَّالَمُ المدّورُ مُحْرُقُ كُنَ لِسُانِهِ الْعَلَى الْمُرْدِرُ لَا يُعَرِّقُ فَرَقَهُ الْمُدُورُ لَا يُعَرِّقُ فَرَقَهُ وَفَالَ لِهُ وَإِنَّا أَنَّ الْمُعَظِّمُ لَا يَكُنْ مَنْ مُرْجُوا اللَّاحِينَ يعبر العُّرِ وَيُزجِي النُّوْمَةُ مُطُولِ الْأَمْرِ يَفُولِ النَّا بغور الزاهدي أبغل ديها عراازًا عبيز العطي منيها لميشنع وارمنغ منها لربعنع بعجيز عن كرماا وكن

وَيُسَعُ الزِيْالُهُ مِنْهَا مُقِيَّ يَنْهُ وَلاَ يَسْتُهِي وَمُا مُرْمَالاً إِلَىٰ يَ الجيئالمالجور ولابع لنفرافي ويتعف المديب وفواطرهم تَكُرُهُ الْوَاتَ لِكُنْ وَذُنوبِهِ وَلَعِيْرُ عَلَيْهَا مَكُوهُ الْمُوتَ له السَّعِيمُ طَلِّنَادِمَا وَانْ صَحَ الْمِرلَةِ مِنَا أَبِعِبُ مُفْسِم ادُاعْوَى فَي وَلَقِينَطُ الْدِ البُرِلِي إِن لَمَا اللهُ بَلْ الْمُعَالِمُ الْمُعْرَا كالناله رُحًا المُورَعَمُ عُنُمُ الْعِلْية الفسه عَامَا مَعْلَى ولايعلاهاعلى استيفر كاذعلعيره بأدل مزيب وبرجو النفسه مائختر من غيله الاستغفى مطرر ونين وإرافنَقُرَفَعَا وَوَهَنَ لِفَقَةِ رُادِاعِ لَ مِنْ الْعَ الْحَالَا العَرَضُنُ لَهُ شَهُونُهُ لِأَسُلُفَ الْعُصِيدَةُ وَسَوْفَ النُوْرَةُ وَانْعُرَنَّهُ مِحِنَهُ الْفُرَجِ عَنْ شُرَائِطِ الْمَلَ الْمُعْمِفُ الْعِبْنَ ولابعنبروببا لغنها لمؤعظة ولابتيعظ فهوبالفول مُدِكَ وَمِزَالِعُ إِنْ فِي الْمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ بَبِفَي بُوك العُهُرُ مَعْتُرَمَّاوا لعَنْمُرَمَعْنَ كَيْنَتُ إِلْمُونَ ولالباردُ الفود كيستعظم من عَصِية عَيم بَسْنَقِلُ الْحُثْرُ مِينَا أُمِن لَغَيْبِهِ وَلَيَّنْكُيْرُ مَوْطا الْحَيْنِهِ ٥ ومالحفتره مر طلعة عبره فهو على الماسطاعي والفرسد مُلَاهِ نُ اللَّهُ وْمَعَ الأَعْنِيّا الْحَبِّ الْيَهِ مِنَ الدَّعْرِمَعَ الْغُفْ َ زَادِ يَحْدُرُ عَلِي عَبْرِهِ لِمُفْسِهِ وَلَا يَجْدُرُ عَلَيْكَ لِعُبِرِهِ وَبُرْسُولُ عُبَرَهُ وَلِعُوكَ فَسْمَهُ فَهُولِنِا عُولَا يَعْمَى ولِلْمَعُولِيْ ولا يُؤرَدُ وَكِينَا إِلَا لَا عَامِدُ عَبِرَيِّهِ وَلاَ لَا يَا وَرَبُّهُ مُعْضَلِقِهِ الْمُؤْمِنَةِ فَي مُعَالِكُ اللَّهُ الْمُعَالِلَا الْمُعَالِلَا الْمُعَالِلَا الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَ لَكُهِ بِهِ مَوْعَظُمُ نَاجِعَةً وَحِثْمَةً بِالْغَذُّ وَلَهِمَرَةً عُنِيم وعِنِرةَ لِنَاظِرِمُعَتِّيرِ وَقَالِطْ والسَّلِي العَيْلِ إِمْرِيكُ عَالَمِيةٌ تُجِلُّونُهُ اوَمُكُرَّةٌ لِعَكْلِيْمُ إِنَّالُ

ورازر

وَمَا لَا يُرْحَانُ لِمُنْكِئُ لَا يَعِدُمُ الصَّوْرُ الطَّفَرُوانِ طَالًا بِهِ الزَّمَانُ الزَّاضِ الْعَلِّي فَوْرِ حَالزَّاخِلِ فِيهِ مِعَهُ وَعَلَىٰ حَلْدُ الْحِالِ عِهِ الْطِلْرِ إِمَّا إِلْهُ الْعُلِيمِ وَالْمُ الرَّفِيهِ لْعَنْصِبُوابالنَّمَ عُلْدَاوْتَارِهِا وَعَلَى عَلَى كُوْ يَظَاعَهُ مَرْ لا نُعُدَرُونَ لِجَهُ ٱلْيَنِهِ \* فَدْبُعَيِّرِ كُمُّ الْأَلْهِ ۚ رَمُّ وَفَلَاهُ إِنْهُمْ إن هند سنر عايت أخاع الحسار النبه واردر نَسَرَهُ بِالْمَالْعَامِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَضَعَ لِفُسْمَهُ مِوَاضِعَ النَّهُمَّةُ فَلَابِلُومَنَّ مَزْ أَلِناكُمِ الظُّرِّينِ مَزْمَلُكُ إِسْالُوم عَرابِه مَدُوا لِنِهِ هَلَكِي وَمَن بِنا وَرُالرَّجُالِيْلِكُهُا عَ عَنْوُلِهَا " مَنْ كَنَمُ رِينَ وَكَانَتِ لَجَيْرَةُ بِيلَهِ " الفَقَرُ المعرُّ المؤنَّ لَا عَنُو مَنْ فَفَي حَنَّ مَنْ لِا يَقِضِ حَقَّهُ فَقَلُ عُبَلُومُ الأطاعة لتأون معمية الخالف لايعاب المرز نِنَا جِيرِ حَقِّهِ انِئَا لِعَالِ مَنْ اَجَدَهُ الْمِسْلَةِ لَهُ وَلِلْ عَلَا يَنِينَعُ وَمِنْ الْعَدُ مِنْ لا ذُرِيلِانِ الْمُمْرُونَةِ سِنِ وَلِاصْطِحَافِ فَلِكِلْ فَوَلَطَاوُ الْعَدُ الْفَيْدِ لِذِي مُنِينَ نُوعُ الذِّبْ الْمُؤرُمِ وَ طَلَ النِّيدِ إِ عَمْ مِن الْحُلَةِ مُنَعَب الْحُلَاتِ النَّاسُ لَعُمَّا أَمَّ الْمُحْعِلُوا مَنِ السَّنَفُ لُوجُوةَ الأَوْ الْعَرَفَ مَوْ الْفِولَا فَاللَّالِ وَمَ مَنْ لِحَدُّيْنَا وَالْعُصُدِينِةِ فَوَى عَلَى قُرْلِينَا الناطِل اذُ اهِنِتَ لَعُرّا نَفُعُ فِيهِ وَارْيَةً لَا أَنْ فَعُ إِلَيْهِ الْعُظْرِيمُ الْحُالِ مَيْهُ الله الرِّالسِّن سَعِهُ الصَّدْرِن الْأَجْرِ السِّي خُوا الْحُسِنُ الْجُعْدِ النِّدَّ مِنْ عُدُّ يِعَبِرِكُ يِفَلَّعِهِ مِزْ مَنْدَرَافِذُ اللَّي حَدُ نُسُلُ الزَّايِّ الطَّمَعُ رَبُّ مُوَبِّنُ أَنْ وَأَنْ النُّفْرِيطِ النَّدُامَةُ \* وَلَئَوَهُ الْجَنْمِ المتلامة المحبية المتمن في المتعن النولا حَبْرَتِهِ العَوْلِ الْجَهْلِ مَالْحَتَلَقَ وَعُونَالِلْاَكُاكُ

احِدُاهُا مَلَالُهُ مُاسَعَ فُحَدُ وَالْحَالَ مُذَارُبُهُ مُاحَدُنِّتُ وَلاحُدِبِثُ وَلا صَلْكُ وَلا صَلَّالِي الطَّالِم البادى غَدَّا بِكُفِّهِ عُضَّة أَنَّهُ الرَّحِرُ وُسَيْحُ أَنَّ مُزَايِّدُي صَعْنَهُ الْحُوْجُ لَكُ الْمُحْدِهِ أَلْمُتْرِ أَهْلَكُهُ لَكُوْجُ انْتُورِ لِلْفِلْافَةُ بِالْعَمَانِةِ وَلَا تَحُورُ مِا لَعُمَّا بَهُ وَالْفُرانِةِ \* وَرُويُ لَهُ سِيْعُرُ وَهُذَا الْمُعَيْنَ وَهُوهِ <u> فان منتعالنكولى مَلْحُسُّالْمُورُورُ وَتَحْبَفُ بِعِلْمَا والمنسَّمُ عِنْسَرَمُ </u> وَإِنْ عُنْسَالِهُ وَلَحَيْنَ صِبِمَهُمْ لَعُنْرُكَ أُولِيالِهِ وَاقْرِبُ إِنَّا المِدِّوْ فِالدُّسُاعَ رَمُنَ مُنْ سُلِطُ إِنِّهِ الْمُثَالِمَا وَنَعَبُ بُلُادِرُهُ الْمَصَايِدِ وَمَعَ كُلُّخُ رَعَانِ سُرُونُ وَ وَكُلُّ كُلُّهِ عُصَعُنْ وَ لابنال لعَبْدُ لَعِمْتُهُ اللهِ بِفِيران الْحُرْي ولايسَنَفْه لُ بَوْمَا مِعُدُدِهِ الْإِيفِدَاقِ إِخْرُمْ لَكَجُدِلُهِ فَعُنْ الْعُوالِّ الْمُنُوثِ والفسنا فقبل لينؤو فيزائ بأجواالتفاأوها ذا اللَّهِ أَوْالنَّهُ وَلَهُ مُرْفَعًا مِنْ يَتُنْ يُسْتَرَّفًا اللَّهُ اسْرَعَا الحُرَّةُ ئە ھەرمانىدا د ئفرىق ماجىعانىدارا دەمالىئىت فُوْنُ فُونِكَ فَأَنتَ بِنِي خَارِنُ لِغِبُرِكَ مُولِ لَلْفُلُوبِ سُمَّةَ هُ وَاقْنَالُا وَإِذْ بِأَرَّا فَالْتَوْهَا مِنْ فِيلِيُّ مُونِهَا وَ مَنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُؤْلِلَةِ الْمِالْكِيرَةُ عِمْى مَنْ السَّعِيلِ الْمُ غضنت احسر اعج رعز الإنتفاء وبفال ولوعس الرغف نذ امرِّحِيزًا فِلْدِعَلِيهِ فِقَالُ لِوْغَفِيَّرِنِ وَفَالَ فِعَلَمِيْ مُنْكِ عَا مِرْبَلَةِ طِرَامًا مَعِيلَ عِالبًا حِلُونَ وَيُوكِ أَنَّهُ مَالً هُ زَامًا كُنْ يُنْ نَا فَيُورُفِ مِنْ إِلَّا مُسرَوْفُ الْكُنْ بُرْهِبُ مِنْ الدِيمُ الْوَيْ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّكِيِّ اللَّهُ الرَّكِيِّ حَيْثُ الْأَلِيْقِي كُلَّمَةُ كُونَّ الْأَلِهُ الْطَلْقُ وَقُالَ - : فصفة العُوغا فر الأنزار المنفعوا علبوا والأ

و فَوْ الْمُرْتِقِدُ وْ أَوْتِهِ كُمْ لِمَا لَهِمُ الْأَيْنَ لِهَا الْجُنْمُعُولُ صَرُوا وَإِدِ الْفُرُو الفُحُوا فِعَد أَوْرُ عُمْ لِنَا مَضَرَّةً احتماعه فاستعة افترافيه فالترجة أطه المفز المقبهد فيتفع الناش بهدي رجوع التثار الخينائي والنساج المنسحدء الخناز المنجنع وَالْيُنْ يَجُالِ وُمَعَلُهُ عُوعًا أَنْفَالُلُمُ وَعُلِيهِ مُومِ لانزى الاعيندة إستورنيه وغال إن مخ كالسان مَلْحُينِ عُ فُلْ مِهِ فِالْ الْمَا الْفَارِدُ خُلْبًا بَيْنَهُ وَبَيْدُ وَإِنَّا لِأَخْرَاجُنُهُ يُحُمِّينُهُ أَنُّهُ وَقَالَ لَهُ طَلَّحَةٌ والْدُيهِ رِيِّبًا تَعْلَى عَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ وَهَا وَكُولُ مُذَاللَّهُ مُرِفَعًا لَكُولُ فِي تَحْمًا سنربيان الفؤة والإستعائة وعوان كالعجز وَالْإِوْ وَدِهِ وَعَالَ إِنْهَا النَّاسُو إِنَّقَوْ اللَّهُ الْمِكَ إِنْ فُلْمُو سيمع والأضر ترعيم الدرواالمؤت الذي الفونة اذرك تحفذوان فنمز اختك في وانسبن وه ركار كن لا يُزْهِدَنَّكُ وَالْمُعَدُّونِ مَنْ لا يُنْفُرُهُ لا عَنْ وَفِ مَنْ لا يُنْفُرُهُ لا كَانَ وَالْمُعَدِّدُهُ لا كُنْ وَفِيدَ مَنْ لا يُنْفُحُرُهُ لا كُنَّا وَلِيدَ مِنْ لا يُنْفُحُرُهُ لا كُنَّا وَفِيدًا مِنْ لا يُعْرَدُهُ لا كُنَّا وَلِيدًا لا يُعْرُدُهُ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرَدُهُ لا يُعْرَدُهُ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرُدُهُ لا يُعْرِدُونِ لا يُعْرُدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرِدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرِدُونِ لا يُعْرِدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرِدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يُعْرَدُونِ لا يَعْرَدُونِ لا يَعْرَدُونِ لا يَعْرَدُونِ لا يُعْرِدُونِ لا يَعْرَدُونِ لا يَعْرُدُونِ لا يَعْرَدُونِ لا يُعْرِدُونِ لا يَعْرُونُ لا يَعْرِدُونِ لا يَعْرِدُونِ لا يَعْرُدُونِ لا يَعْرِدُونِ لا يَعْرِدُونِ لا يَعْرِدُونِ لا يَعْرِدُونِ لا يَعْرِدُونِ لا يَعْرُدُونِ لا يَعْرُونُ لا يُعْرِدُونِ لا يَعْرُونُ لا يُعْرُونُ لا يُعْرِدُونِ لا يُعْرُونِ لا يَعْرُونُ لا يَعْرُدُونِ لا يُعْرِدُونِ لا يَعْرُونُ لال فَعُدُ لَنِهُ كُونُ عَلَيهِ مَنْ لَا تَسْمُنِعُ لِنَيْ مِيدُ وَقُدْتُلَاكُ مِن يُكْفِر السَّاكِ رَاكُنُزَمِّ المُنَّاعُ الدُّافِرُو اللَّهُ بَلِيل المُحْسِنِينَ وَ كُلُّ وَعِنْ إِنْ يَضِينُ بِمَا جُعِلُ فِيهِ الْأُوغَاءُ العلم فَانَدَ بَنِيعُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كِانَةُ قُلُمَ لُسُبُهُ بِفُوْمِ الْآفا وَسُنْكُ الْيَكُونَ مُفْرُهُ مَنْ حِنا سُبُ لَفُنْتَهُ رَبِحٌ وَ مُزْعُفُلُعُنَّهُا خَسِرُو مُرِجا فَالْمُرْ وَمُزاعِنْ مُنْ الْمُرْوَمُ وَالْمِرْ فَعُرُومُنْ فِهِ عَلَى \* \* لَهُ تَعْطِفُزُ الدِّنْ عَلَيْنَا نَعْدَيْنُمْ الْمُ عُطْفَ الضُّرُ وسرع إ ولِدِها وَثَلَاعَتَسَ الْحِدُ وَتُرْبِدُ

ٱلْمُنزَعَلِ لِلَّهِ مِنْ اسْتُضْعِفُوا وَلَا رُحِينَ كَعَلَّهُمْ الْمُنَّ وَلَحَعَلُوا مُدَ الْوَارِينِ الْفُواللَّهُ لَفُتِهُ مَنْ مُعَلِّدُ لَا مُعَلِّدُ مُرَا وَحَلَّا تَسْمِيرًا أَوْ وَآتَ مِنْ فِي فَعَلِ فِلْ الْرَبِيَ فِي خُلِ فِي نَظَرُ لِمُ نَرُّعُ الْمُوْلِلِوَعُادِبَةِ الْمُفَدَرِوْمَغُيَّةِ ٱلْمُزَجِّحِ \* الْجُهُولُ حارِسُ لَهُ عَرَاضٍ وَلَلْهِ وَالْمُ السَّفِيهِ وَالْعَقُو زَعَاهُ الظَّفَرِ وَ السَّلُو يَعِقَضُكَ مِرْعَدُ دَوَ الْمِسْتِنَالِينَ عَنْ الْهُوْلِ مُؤْرِدُ فِي \* الْطُرْمَوْلِ سَنَعْ فَيْ مِوْلِمِهِ \* الْمَثِّرُ مِنَاصِلُ إِلْمَ رَفَانِهُ وَلَلْمُ رَعُ مِنْ اعْوَالِ السَّمَانِينِ مُسْرَفُ العِي نَرْكُ المني وَ حَرْمِنْ عَقُل السِيرِ تُحْدِهِ وَالْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ الْمِيرِ وَمِرَ النَّوْفِينِ فِي عَلَمُ النَّجُرِيفِ مِوَالْمُورُةِ، فَرَابَهُ مُسْنَتُ مُا النَّجُرِيفِ مِوَالْمُورُةِ، فَرَابَهُ مُسْنَتُ مُا النَّجُرِيفِ مِوَالْمُورُةِ، فَرَابَهُ مُسْنَتُ مُا النَّجُرِيفِ مِوَالْمُورُةِ، فَرَابِهُ مُسْنَتُ مُا النَّجُرِيفِ مِوالْمُورُةِ مِنْ فَرَابِهُ مُسْنَتُمُ مُا النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل ولَانَامُنَزَّ عَلُولًا وَعَبُ الْمَرْدُ مِنْفِيهِ احَدُجُسًّا دَعْقِلْهِ اعْفِرِعَ لِمَ الفُذَى وَالْالْمُ مُرْضَلَ بِكُلِّهِ مُرْكُلِزَعُودُهُ كُفَّ اعَقْمَا نُهُ وَالْإِلَافُ بَهِرِهُ الزَّائِ مَنْ عَالَ اسْتَظَالَ وَ عُونَفَلْ لِأَجْوَالِعِلْ حَوالهِ إِلْيَتِجَالِ حَسَدُ الْعَلَابِ مِنْ سُغُوالْمُورِّةِ ﴿ الْحُتُومُمُنّادِعِ الْعُفُولِيُحْتِنَا وُفُ المطَامِعِ لنبرَ مَز العَد الفَطْ عَلَالِغُهُ مِالْلَكُ وَالْعَلَا لِعُدُاللَّهُ وَالْعَلْمَ الْمُعَالِمُ الْمُ بِسَرَ الزَّادُ إِذَا لِيُلْمُعُادِ الْعُنْدُوانُ عَكَلَ الْعِبَادِ \* مِنْ استروف فعال الكرم عفلنه عنا يعلى من كساه لَلِينَا اللَّهُ الْمُؤْرِدُ النَّاسَ عَيدَهُ وَحَدُهُ الصَّمَّنِ نَكُونَ الْهُيَبَةِ ﴿ وَبِالنَّصَفَةِ نَكُّنُو الوَّامِلُونَ } بالإصاليع علوا لأفداد والتواضع نيمر النعت وبلخفال لوورنج إلى وكدر وبالسيرة العادلة يفهرالناوي وملالج السفيه بكر الانصار عَلَمُ الْعَيْنُ لِعُفَلَةِ لَلْمُسْادِعُ مِسْلِامَةِ الْاحْسَارِهِ الطامع في تأنِ الذُّ إِنْ أَلْهِ مَا أَمْعَرِفَةٌ إِلَّهُ الْعُلِّ

النساية عَمَا أَمَا لَا رُحًا فِي مَرَاصِةِ عَلَى الرَسَاحِ مِنَا فَقِدُ الْمُنْكُولُ لَفُطُ اللَّهِ سَأَحِظًا أَوْ مَنْ الصَّبْحِ لَيْنَكُوا والأسراك يوفقد المنيح تستشورية وموالطيقا فَوَاسْعَ لِعُنَاهُ نَهْمَةُ أَلْنَادِينِهِ وَمَوْفَرُ أَوَالْفُوالَ مُنْ رَفِي عَلَى الْمَارِ فَهُومَمُو عِلَى يَعْمَدُ اللَّا اللَّهِ الأثام صُرُوًا \* وَمَنْ لِعِجَ فَلْدُهُ لَكُمْ النَّاطُومِيُهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَ لا يُعِنَّهُ \* وَحَرِيْ إِلْمَ يُسْرُكُهُ وَامْرِ لا يُرْدِيكُهُ وَ كَفْعُ بِالْفِنَاءَ فِي مُلْكًا وَ يَحْسِ لِلْفَافِ مِنَا مُهُ وَ سُيُلَعُنْ فِولِهِ لَعَالُ فَلَعْتِيلُنَّهُ حَيُوهُ طَيِلَةً مَفَالِ عِنَ الفِنَاعِينَهُ \* سُلِّي حُولَالْذَى قَدْ الْفُرَاعِلَيْهِ الوزُفُ فَانَّهُ اَخُلُو لِلغِنَى وَاجْدَدُ بِإِقِ الْلِحِيَةِ وَالْ يَ فُوَ لِسِنَّهِ نَعُلَىٰ إِن اللَّهُ كَامِنُ الْعِدْ لِوالأَحْسُانِ اَلْعَدُ لِ اللَّهِ مَافُ وَاللَّهِ حُسُارُ الْمَفْضُلِّ وَقَالْ مَزْلُعُظُ والمنالفين و تعط بالتدالطول في و مَعَىٰ لِهُ الْمُ الْمُنْفَقُهُ الْمِنْ مُنْ مُأْلِهِ الْحِسُلِكِيمُ والبدوان أيسرا فالالتكفالي عكلك عَلَيْهِ عَظَمًا عَنْمًا أَو والدُّارِ هَا هَنَا عَبَارَتُهُ لِلْمِعْمَةِ فِي كَفُرِّنْ بَرْلُغُهُ العَيْدِ وَلِعِسَهُ الرَّبِّ فِعَلَيْكِ لَهِمَ وهن طويلة " لاز لغر بسرِّسي الدُّ الدُّ الشَّقِين عَلَىٰ عَمِلِكُلُو بِنَ اضْعًا فَأَكْنِيرَةُ ادْحَالُهُ وَيَعَمُّهُ اللَّهِ نَعْالُ اصْلُ النِّعَرِ عُلَمًا فَكُلَّ يَعْمِهُ النِّهِ النَّهِ يُرْجِعُ وَمِنْهُ انْتُرَعُ وَفَالْمُسُولِ الْمُعَلِّمُ الْمُلْمِ لاَيْمَعُونَ إِلَيْهِارُزُهُ وَإِنْ يُعِينَ الْمُعَامَاتِهِ فَإِنْ الدَّاعِيَ بَاعِ وَالْمَاعِ مُصَرُوعٌ وَالْعَلَمُ لَلْمِلْمِ جِنَارُخِمُ اللَّهُ الْمِنْ الْرُحُمُ اللَّهِ الرَّاللَّهُ الرَّمُورُ

وَلَكُونُ وَالْغُلُ وَ وَإِذَا كَانِكِ الْمُرَّاهُ مُنَزِيهُ وَأَوْ الْمُرَّاءُ مُنْزِيهُ وَأَنَّ لُمُ نُدَى يَرْيَعُ مِنْ اللَّهِ الْحَادَ الْحَادَ عَبِلَهُ مَعْفِطَتِهِ اللَّهُ الْمِومُ الْحَدِيدُ الْحَدِيدُ الْ تعلقاه والالعائن حيانة فرقته مؤكّل كما لغريم لَيّان وبْدَلْهُ مِعْدِلْنَا الْعَافِلَ عَالَهُ وَالْرَاهِمُعَالُولَ مَوْاضِعَهُ ، قِيراً دَمِعْ لَمَا اللَّهِ إِنَّ فَالْ وَرُفِّينَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال بَعْنِ إِلْخِالِهِ أَمْوَ الْذَكَ لِابْسَعُ الشَّيْ مُوَاءِنِعَهُ وَيَكُرُ و المُعْصِفِين معنا المُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ مِنْ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُعْلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعْلِدُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ لِمِعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم يَّهُ وَفَالِواللَّهِ لَيْسَاكِمُ هِلِيهِ أَمْوَلُكَ الْعَنْدَةِ مَنْ اللهِ الْسَاكِمُ هِلِيهِ أَمْوَلُكَ الْعَنْدَةِ مَنْ اللهِ خِيْرِرا فَيْدِ بِحُدْدُومِنْ وَالْ إِلَّ فُوْمًا عَبِلُوالِيَّة رَعْبُهُ فَيْلُدُ عِبُارَةُ النَّالِي وَالنَّفُومَاعَيَدُهُ اللَّهِ رَهْبَةً فَيْلَكَعِبْ إِنَّ الْعَبِيلِ وَإِنَّ فَوْمًا عَبُدُ وَاللَّهُ سَنُحْرً الْيَلْدُ عِبَادَةُ الأَجْزَارِ \* وَقَالَ الْمَوْا فَاسُلُ عُلَهُ اوَ يَنْ زَمَّا فِهَا أَنَّهُ لَا بُرِّمِنْ فَانْ مِنْ أَطِّاعُ النَّوْ الْ صَبَّعِ لَيْمُونَ وَمَن أَطَاعَ الوَّاسِي صَبَّعَ الصَّديوَ الحَيْرِ العَصْبُ واللَّارِرَهِ الْخَارِ رَاهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال نَيْهُ مَرْ الْكُلُم لِلنِّي سَلِّي اللَّهُ عَلَى وَلا يَحْبَ الْ الْعُلْمَ الْكُلا مان فانص منفاها من فليب ومفرعها من كانوب وَفَالْعَلْيُدِ السِّلِيْ لِهِ مِزَالْهُ عَلْمُومِ عَلَى الظَّالِمِ السُّنُدُمُّ رَبُّعُمْ الطَّا لِعِدَ النَّالُومِ النَّهِ اللَّهُ مَعْضَ النَّهُ عُالَ فَالْ وَ احْعَلْ بِينَكَ وَبِهِ النَّهِسِنْ زَاوَ الْ لُكُنَّ الْحِ الْرَحْمُ الْجُوارِخَعِيَ الْمَوَّانِ اللهِ الْكِيلَةُ وَكُلِّ الْمُمْ مِنْكُلُ فَنْ الْأَاهُ مِزْلِرَهُ مَنْ عَاوَمَنْ فَضَرَّعَتْ مُهُ خِلَا طُرَبُرُوال نِعُينِه ﴿ إِيدَاكُنْتُونِ الْمُفْدُرُ أَهُ مَالَتِ الشَّهُونُ وَالْخَارُكُ ا نِفَادَ النَّعِيرَ فَا كُلَّ فَارِدِي مُوْدُودٍ فَا لَكَرَمُ أَعُكَمُ أَعُكَمُ مِزَ الزَحِمِ" مَنْ عَلَى الصَّحْمَرُ الْمَعَدِّ فَكُلَّدُ فَعُلَدُهُ

افضلك عالما احرمن أفشك عُلْدٍ • عَرَفْ الله سيارة بَفَشِخِ الْعُورُ أَوْ وَخُلُ الْعِفُودِ \* مَنْ الْرَفْ الْفُسْا خَلِا وَهُ الأحِيرة وحَالِهُ أَلَدُنْبامَازارهُ الأَجْرَةِ • وَرَعَنِهُ • الإرا كَمَعْلِهِ وَالرَّالِيْنَ وَدِوَ الصَّلُولُ مَنْ كُلِمُعَا عِزَالْعِيرِ الْزَعْوَهُ لَسُبِيتُ اللزِّرُونِ وَالصِّبُامَ إِبِيلًا فَكُوعِي الحلفة الجنفة فربة الدين المهادعي اللاسكفور المنز الغرزوف فضكرة للغوامة والنفي عزالتك ير رَدْعً اللَّهُ فَا إِنَّهُ صِلْهُ الْأَدْجَامِ مُنْهَا أَهُ لِلْعُدَدُ وُالْعِيمَا حَفَّا اللَّهُ مَا رُو إِفَامَةُ الجُدُودِ اعْظَامًا لِلْحُارِمُونَ مَعَ سنرور كمفي تختمينا للعفل فخائبة السرتة إكجابا للْعِنَّهُ وَنَرْجَ الزِنَّا لَحْصَنَا لِلْسَّنِ وَنَرْدَ اللَّا لِمَنْتُرُا لِلنَّسْوِفُ والشَّهَادُ الزَّاسْتِظْهَارُاعَلَى الْمُخْلَجُوانِثُ وَمُرْجِيًّا لَّكَذِيبِ نَسْنُر مِعًا لِلْعِدُفُ وَالْإِسْلَامُ أَمَانًا مِنْ الْحَيْدُةِ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ اللّ لِلْإِمْامُونَ وَ عَازَعَلَمُ الشَّلْمُ بَعُولًا أَخِلْعُواللَّا لَمِاذًا ٱكَدُّ لِنُرْبُسِنَهُ بِانْهُ بَرِّكُ مُنْ خَوْلِلِيهِ وَوَيْنِهِ فَانْهُ إِذِا حَلَمُ بِهُ إِنَّ الْمُؤْمِدُ وَإِذِ احْلُوا لِلَّهِ الْمُركِعُ إِلَّهُ الا عُولُمْ الْحَاجَلُ لِانْهُ قَدْ وَحَدَّدَهُ سُخَامَهُ، وَقَالَ عَالَ الْ الاُمرَكُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَاعْدَانُ مِالِكَ مَا انُوزِرُ أَرِيعُلَ جهد مِنْ يَعْدِعَ الْمُؤِدَّةُ مُنْ وَثُمْ الْمُؤْلِكُ أَمُّا حِبُهُا مَدْدُمْ فِأَنْ فُرُ مُنْدُمْ فِي لُونَهُ مُسْتَحْكُونِهُ وَكُفَّ الْمِسْدِ مِنْ قِلْةً لِلْمِسُدِ ، وَفَال<u>نَا يُحُمِّيْلُ مُنُواْهُلُكَ أَنْ بَرُوجِهُ</u> ا ن عَسْب المَكَارِمِ وَيُرْتَجُوا فَحَاجَةِ مَنْ هُوَ نَايِرِي فَوَالْزِيرَ سِعَ مُعْمِعُهُ لِكُفَوْاتِ : مامِرُ إِحْدِافِدِ عَلَا سنسرُ وزَا الْأَوْحَلْ اللهُ لهُ يرْ خِلِكَ السُتَرُورُ لُطُفًا فِالدُا

أت والكن عزرالها كالماء فالجلام يُظرِين عِنْهُ عَيْالُطُورَ عَرِيسَةُ لِلاَيلِ فَ اذِالمَكُ كَنَاجِ وُواللَّهُ بِالْقَدُونَ فِي الْوَفَا لِلْإِهْ لِالْعَدْيِعُدُونُ عَنْدُاللَّهُ وَالْغُدُرُ بِأَهْلِ لِغُدْرِوَ فَانْعِنْدُ اللَّهُ فَ رُحروب شبائر لحنيار عرب كلامه 4 الحناج إلى النسب ر مُوْ دُبِينِهِ فَإِذَا عَالَ ذَلِكَ مَنُوبَ لَعَيْسُوبُ لِدِنْ فَيْهُ بْعُنَى عُوْلُ الْبُدْ حَمَّا لَجِنَعُ قُذَعُ الْحَبْرِيفِ لَعِسُو الدين النيتذ العظم المالك لأمور الناس تعميده وَ الْعُزَعُ قِيطَمُ الْعِيمُ الْذَيْ لَا أَكْنِهَا مُوسِفًا .. وَعَصَدِينِهِ هز المتعلد السخسيم بريز الما الهُ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْم ونها وَ عُلَمًا مِنْ فِي عَلَامِ الْمُسْتِرِ فَعُو شَعُسُونُ والسنعشع يعقبره فأالمؤنبع التجيل النسط وسرف مسلم المالي المنطوعة فيمان وبرمار مِ إِنْ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْرُدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا ن الاعمر ومن إلى فيهة الاعراب في النافيسك الشنه فتتعوضا كموا لفتر فللط تعجيبا فبعثرو فنو في وَجْهُ احْرُ وَهُوَانَهُا لَعُمْ هُوْ لِلاَ الدِّينِ عَلَيْ خُوْجُهُمُ الْحُدْدُولِ الْحُصَرُ عَنْدُ مُحُولِ الْمُدْدِ وَافِحَالَ مِنْ إِلَا اللَّهُ الدِّيارُ اللَّهُ الدِّياءُ اللَّهُ الدِّياءُ اللَّهُ الدُّا اللَّهُ الدُّا اللَّهُ الدُّا اللَّهُ الدُّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَ الْمُعْدِينَ الْمُوارِّعِ السِّهِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِينَ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَادِقِ الْمُعَدِّ لَعْصَبُهُ الْمُنْفِيلِ وَأَرْدُونَ مِنْ لَعِي لِلْمُعَادِقِ مِنْ وَالْمُعُورِ مِنْ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الم مُنْتَعِيلِ الْمُنْفِيلِ وَمُسِّلَعُ إِنْضَاهِ الْمَاكِمِينِ الْمُعْدِدِ السَّمِيْدِ مِ نَهُ النَّهِ مِنْ مُنْ لُعُدِرَ عَلَيْهِ الزَّابَّةُ وَنَعَوُلُهُ مَنْ لُكُ الرَّجُلِّعَزَ الْإِصْرَادِاانْسَنَعْصُدْتَ مَسْنَالَتَهُ عَنْهُ لِنُسْعِنْ حُرِّحَ مُاعِنْدَهُ مِنِهِ لَنَصْ لِعِنَا فِي مُرْمِدِهِ

Meille.

102

الاداكة لأمنه المعكر والوقث الدكثرة ميد المتغبر الحجد العيبر وهومن أفتح المخابالين عن هذا الأمرِ وَاعْدُ يِهَا يَعُولُ فَادْ أَبِلَةِ النِّسَا وُدُلِكَ مَا لَعَصَبَهُ اذكالمنزاة من المهالذاكات الخيرة منشل الاخوة وَالْاعْنَا مِرْوَبِنُورُو بِعِلْمَا إِنَّا لِأَوْا دَلِيكِ، وَعَلِيفًا فَ مُحَافَنُهُ الْأَمْرُ للعَصَيْدَة نِهِ المرَّاةِ وَهُولِكِ الْمُ المفوَّمَهُ وَفُو لِتَعَالُ وَأَحِد لِلأَجْرُ الْأَاحَقُ مَا يَحَالُ بهذا بفالم تنه حاً فَقُنْهُ حِفَانًا مُنْزُجًا دُلْنُهُ حَلِلًا اللهِ وَفَدُونِ إِن يُعَرِّ لَكِنَّا نِ لُوعِ الْعَقْلِومَ وُالإِذْرَاجِ الأنه إنماار المنه إلامو الزيجية والمفؤوكة الأحتكام ومروواه نعر الحقالي والماكاكدة حَفِيعَةِ هَوْ الْمُحْلِلْا كُولُ الوعْبَيد الفيرين للم والزعيد كالالميلا دسم الخفاف ها هُنَالُوعُ المتوافة الدلخية الرئبخوريب تزويفا وتفيرقها ك خفوفها سنبه عابلط فاف الا بروه يجم حِفَّةِ وَحِن وَهُوالزَّرَ اسْنَكُم لِنلِنَيْسِينِ وَلَالَ كِ الزَّابِعَةُ وَعَنْدُذُلُة بُيلُعُ الْكِلْحَيْدِ الْمُعْلَقِ فِي مز رُحُوب طَهْره وَنَعِيّه مَنْ السّبروُ المُعَابِونَ أيضًا حُمُو حِفِي فَالزُّوا بُنَارِجُمِ عُانَزُجِعُارِالِي مَعْمُ واحِدِوطِ والسَّنبَهُ يَظِرِيغُهُ العُربَ مِنْ لَلْغَيْ المتذكورا ولأح عسليل از الاغار بَيندُوا لِمُنظمة تعالقلب حَلَمَا ارْدُارَ الله المُنْ الله المُنظِفة • اللُّفظَةُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اوْ لَحُوَّةُ هَا مِنْ الْمِيَا مِنْ وَمِنْهُ فِلْ فَرَسُ النَّظَالِا الْحَالَ الجَعْلَيْدِ اللَّهُ مِو البياض وَ وَقَيْدَ اللَّهُ مِولِيهِ

ٱللَّ كُلِّ الْمَارَاهُ الْأِنْزِ الْمُلَّوْ زُجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْوَقِيَّهُ إِمَامُ فَعُ إِذَا فَصُدُ وَالطَّنُولِ إِلَّى إِلاَّ لِعَالَمُ مَا مِنْ الْفَدِّ مَ الزَّى فَوَعَلَيه امْ لَا اوْ الله الله وَكَا أَنَّهُ الْدِي عُلَيْ إِلَّهِ فَي مَنْ بَرْجُوهُ وَمَرِّةً لا بَرْجُوهُ الْوَهُومِ إِلْفَكُمُ الْحَلْمِ وْكُولُكُ كُلُّ أَمْرِينُ طَالْمُهُ وَلَا نَكُورَ يَعْلَىٰ إِي تَعْفَى فِي السَّمْنِهُ فَهُوَ طَيُونَ وَعَلَى لِكَ تُولِ إِنَّا عَلَى الْمُ ، مانجُعُولُ الْحُدُّ لِلطَّنُو ثُرُ لِلْأَيْخِيْبُ صَوْمِ الْخِيبِ الْطَيْبِ طِلْلِعُمُانَ لِوَالمَاطَعُ الْفُدِفُ الْيُوضِيِّ وَالَّيْ الْمُحِدِجُ ولَكِنُ البِرُوالْظَنُولِ الْمُخْلِلْ لِمُرْزِيعُ مِنْ الْمُلْا الْمُلاَ وفحت بينو انه سيتم كبشالع وبه فغال اعْدِينُواعَ النِّيامُ السُّنظَةُ وَفَي وَمَعْنَاهُ احْدَقُوا عُرِّهِ ذَكِيرِ اللِّسَاءُ وَسُنُغُلِ العَلْبِ بِعِنَ وَامْسَيْعُوامِنَ المعالية والمرتز لاز الكالفات وعفد المنه وكفاح ئة مَعْ وِلِالْعُرْمَةِ وَتَحْسِرُعْنِ الْعَرُوْوَ وَالْفَاعِينَ الإبْعادِ وَالْعَزْدِ وَيُحُرِّمُنِ الْمُنتَعَمِّنَ شَيْءٍ فَقَدْ اعْدَبُ عَنْهُ وَالْعَاذِئِ الْعَدَةُ بِالْعَدَةُ بِالْتَهْنِيعُ مِنْ الْمُحْاوِلِلْنَاكِ ووجب دنيه عكبه السّلير كالناس الفالط المطوأول فُورُ فَرِمِنْ فِيزاحِهِ وَ الْنِاسِ رُورَ هُدُ الْأَيْرِ مُنْفَارْبُولَ القِداج عَلَى الجُرُورِ والفائد والقاصِرُ العَالَ الْ نُدْ فَلِي عَلَيْهِ وَوَلَكُمُ عَلَى وَفَالِ الرَّاحِيثُ لْنَارُ إِنْكُ فَالْمِنَا فَدْ فَلْجَانُ وَوْ وَ حَسَارِ بَيْنِهِ كُنْ إِذَ الحَمْدُ النَّاسُ إِنْفَيْنَا بِرَسُولِ بِهِ عَلَى بِهِمُ لَمُ وَمَرْ فَلْمُتُورُ لَحَدُمُنَا الْفُرْرِ إِلَى الْعَرُومِينَهُ وَمُعَىٰ إِلْكِ أنُهُ اداعُ كُلِرُ الْحُوْمُ وَالْعَدُوسُ السَّمَّلُ عِمَا صَلَّحُ لِلْرَ وزع المسلمور إلغارسو استرابيهم المسامور الفنفسه

وَلِرُ يَعْدِفِ الْبُاطِلَ فَعْرِفَ مُنْ أَمَاهُ تَعْالِ فَكُرِسَعَالَى اعْنُولُ مَعَ سَعْدِ بِطَالِبَ وَعُداَ النَّهِ بِرَعُهُ مَعَ مَفَالَ إِنَّ عَدُ اوَعَبَدُ اللَّهِ بِنَعُمَ وَلَرْيَجُمُ اللَّوْنِ فَلَمْ يُعَدُّلُا البَّاطِكِ وَفَالْعَلِيهِ السَّلْمُ صَاحِبُ السَّلْطَار ڪراڪِ الاُسَدِلْعُنظ لِمَوْقِعِه وَهُوَاعُمْ مُوسِعِه ﴾ احسنوا وعقع في ويو في المفطوا وعقيد اِنْ عَلَامًا لِكَالَىٰ أَوَادُ الْحَانَ صَوْاتُهَا عَانَ ذَوَالَّهُ وَادْ ا عَانَحَ طَالُحُ اللَّهِ وَمَا لَهُ رَجُلُ الرَّا لَهُ وَحُلُ الرَّا لِيُعَرِّفُهُ مَا الإِمَانُ فَفَالَا إِلَا عَالَ عِنْ الْفِي علاا الماء النابر فالنسبة مفال خفطه عل عَنِرُكَ فِإِنَا لِكُلَامِرَ عَالَسْارِدَوْ بُنْغَيْفُهَا صَلَافَ المطير الخيط فهاها وفددك وناما أجابه ومما تفكرت من عناالباب وَهُوَيْ لُهِ الْإِنَانُ عَلَيْكِ اللهِ شَعَيْ وَفَالْنَابِنَ لِهُ مُتَالَانِحُ إِهْرَ يُومِ وَاللَّهِ ٳٷٳڹؙؙۣٞۜۼۼڶڮۅ۫مۣڪٙؖٳڵڒۜٵؙؗٮٵۜػؘٷٳڹ۫ڎؙٳڽڲٛڝ ۼؙؙڝ۫ڒۣڲؽٳڹۣٳڵڵ؋۫؋ؙ؞ؚؠڔڒۨڣڮ؞ٳڿؠۻٙۑڰ صَوْنَامًا عَسَى إِنْ يَجُونَ لَعِظْكَ بُوْمًا مَا وَالْعِينَ بعيظك مكونا ماعسى أن بكور جسك بوما مَا فَ اللَّهُ الدِّينَا عَامِلًا نِعَامِلُ اللَّهِ الدِّينَا عَلَى اللَّهِ الدَّيْنَا عَلَى اللَّهِ الدَّيْنَا الدنبا فذشغكنه دبهاه عناخيرت بخشي علمت عَلَمْ الْفَالْمُ الْفَعْرُ وَالْمِنْهُ عَلَىٰ فَسِهِ اللَّهِ مُنْ مُعْرَهُ مُ الفنغالط لبالما وتالمقالمانة المناطقة المنافعة ا هُإِنَّهُ الذَّى لَهُ مَوْ الِرُنِهُ مَعِيرِعَمُ لَ فَاحْدَزَ لِلْحُظَّينِ مَعَاوْمُلْكِ اللَّارِبِرَجِهِ عَانَ فَأَصْبُو وَحِنْهَا عِدَاللَّهِ لانسكال الله الله المنظافة الله وروي الدي الما المعاقبة

بالنع ورئت سُنكي مَصْنُوع لهُ بالباوي فرُدُ أَبْهَ اللِّيمُورِ

يُ مُنكُم الله وَ وَفَقِيرُهُم عَلَيْكَ وَفِقْ عُلْدُمُنتُم يرِدُقِكَ فَ وَلاَ

المبتتع

لحَعَلُواعِلِمُ حَمْدُهُ وَنِصِيحُوسَكُ الدَاعِلْمُ مُرَاعَ لَهِ وَإِذَا تُعَبِّنُونُ فَأَوْمِو عَلَيْ لَكُمْ وَوَرِدُ عَنْ مِصْدِرِ وَوَامِرَعَ \* وَ فِي مِن وَدُيْمًا سَرِو الْمِرالِ الْمُراكِمُ الْمُلْدِيمِ وَعُلْمًا عَظِيرُواْ السَّيْ عُ الْمُتُنَا فَيُولِيهِ عِكْظَمَتِ الرَّزِيَّةِ لَفَفَدِهِ ، والأ نَ نَعِي البَصَائِرَةِ الْحَطْرُ يَانَ مَنْ لَا يَانِهِ وَ اللَّهُمُ وَإِنَّ الْعَوْدِ . الْحَسُنَ لَامِعَةِ الْعُبُورِعَ فَرْسِينَ دُلْفِيمُ فِمَا لِلْ لَكَسُبِرِّينَ فَكَا فِظُا عَلَى بِنَا دُالْنَا يَرِمَ نَفْسِينَ عِ مُاانَتَ مُطْلِعُ عُكْمُ مِنِيَّ فَا يُوى لِلنَّاسِ حُسُنَ ظَاهِرِي وأفضى لبعة بسوعملي ففرتنا العنادة وتناعد مِنْ رَضَانِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَ إِمْسَيْنَا مِنْهُ وَهُمْ تِلْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلْكَ اللَّهُ دَهُ إِلَّا نَكُنْ يُرْعُنْ يُومِ إِغَيْرٌمَا كَا زَجَارًا وكُذَا فُلِلْ لَذُ وَمُ عَلِيْهِ الْجَ مِنْ كَثِيرِ مُلُولِ الْحِالْ الْمُرْتِ النَّوافِكِ الفَرَالِفِرَفِ وَنُضُوهُا أَمْنَ لَكُوكُو لَعُدَالسَّفِمُ فَنْ اسْتَعَدَّهُ لَيْسُ الْرُوبَةُ مَعُ الْانْطَارِفَعُدْنُكُدِّبُ الْعُبُونُ إِلْهُ لَهِا وَلَا لَعِنْ إِلَيْعَالُمْ الْمِيسَانِينَ مِنْ مُعِيمًا فَ وَسِرَالُوعْ عَيْطُورِ حَالَ مِزَالْعِيرَةُ وَالْفِرُمُ مُؤْدُاكُ مستوف فطع العالم عُزر المنعللين فكالمعاط بَسُكُ الله نظارَة عُلْ مُؤَجِّلِنَعُلُلُ مِالنَّسُو بَفِي اللَّهُ مِا عَالَالِيَّاسُ لِينَى مِنْ طُولِ لِهُ الْلاَوْمُلاحِينَ لَهُ ٱلدَّفْتُ بَوْمَ سُونِ ، قَالِحَ فَدُسْئِلَ عَرِالْعَدُرِ طُونِكُ مُظْلِمِ وَلِلْ أَشْلُكُوهُ وَكُورُ عَهِن كُلْ يَلِيدُوهُ وَمَن وَسِواللَّهِ مَلْانْتَكُلُّقُونُ الدِاارُدُلْ اللهُ عَبِدًا حُطَرَع لِبرالِعِلْمِ: د فالعلم السلوطان الفامن أحُيّة الله وكات بَعَظْمُهُ وَعِنْنِ صِعَمْ الدِيبًا وعِسه وكازَحارة من لطا زِ فطريه ولا يستمر مالا بحدة لا نكير

195.7

<u>ٳڂۣٳۅػ۪ۮٷٵڶڰؙڹؙۯۮۿڽڔ؋ۻڶڡؿۘٵڣٛٳ؈۠ڶڵؽڒٞٳڵڣٵۘڵڸٮؘ</u> وَلَفَعُ عَلِيلَ السَّالِلِرَ وَكَانَ صَعِفًا مُسْنَصَعَنَا فِأَنْ خَاتَ وُلِعُ عَلِيْرَ السَّاسِ وَعَارِ صِعِمَ السَّمَعَ فَي الْحَالِيَ الْمُعَلِّمِ الْمُحْدِينِ حَمَّى الْمِنْ الْمُ فأختيا وكاز لاكبلوم لحيدا علطا نجدالج ذان منيله حَنْيٌ بِسُهُ وَ اعْدِرُ ارْهُ وَكَالَ لِمُسْتَكُوا وَحَعَا الْاعْدُورِيهُ وَعَانَ يَعْمَلُ مِنْ أُولَا لِهُولُ عَالَا لَهُ وَكَانَاتُ عَلِيهُ عَلَى الْحُكْمِ لِمُ نَعِّلُ عَلَى النَّحُونِ وَخَانَ عَلَى النَّعُونِ وَخَانَ عَلَى لَيْكُمُو اَحْدَجَ عِنْهُ عَالَ إِنْ يَكُلُّ وَعَانِ إِذَالِدُهُ لَهُ الْمُوال نَظْرَائِهُما الْوَرُاكِ الْعُوى فِخَالْفَهُ فَعَلَيْكُم عِمْ لَهُ الحكا يؤفا لزئوها وتئا فشواه هافان الرئسنط محوها فَاعْلَمُ الرَّاكُ أَلْقُلل خَيرِم وَنَرْكِ الْكُتْرِلُ وَإِنْتُوتِيدِ الله على معصيد لكا رَجُتِ أرك لعص سُكُو العِملة وَفَالْ وَقُلْعِيرٌ كُولُاسْ عَنْ بِرَقْلِهِ عَزَائِلٌ بِالسَّعَانُ الْخُوزِ عَلَى الْمُحَالِّكُ فَعُلِي السَّخِفَةُ الْمُحْدِدُ الْحَمْدُ الْمُحْدِدُ وَالْ فَهُمْ فَعِ اللَّهِ مِنْ عَلَّهُ مِنْ عَلَّهُ مِنْ عَلَّمْ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ا ال صُهُرُونِ حُرارِ عِلْمُ الْقُدُرُ وَالْنِيْمُ الْجُورُ وَالْنِ جَيْزِعْنَ حَبِل كَعَلَى الْفُدُونُ وَأَنْتَ مِنْ أَوْنُ \* سَرَّدَ وَهُورُ لِلْآ وُفِننَةُ وَجَنَرَنَكَ وَهُونُواكِ وَرَحْمَهُ وَفَالْعَلْ فَنُورَسُولِ اللَّهُ صَلَّى لِيسْعِلْم والدسِاعَة دُرُونَ إِنَّالْصَبِرْ لِجَهِيلٌ إِلَّاعَنَّكُ وَإِنَّ لَكِنْ ذَعَ لَفَيْنِي الْإِعَلَّيْكَ كُوازُ المُمَّا بُرِيِّ فِلْ لِلْ أُوانِيِّهُ فَلَكُو لَعْدَدَ فَاللَّهِ وَفَالِكِ نَصْحَى النَّالِقُ فَإِنَّهُ مِنْ يَنْ لِكَ وَعَلَهُ وَبُّودُ أَنَّ نَكُورُمِهُ لَهُ وَالْوَ فَلْمُسْكِلُ عَنْ مِسْنَا فَهُ مِنْ الْمِنْ لِلْمُنْوِفِ والمغرب سبورة بوم البَّنْمُنِينْ وَقَالَ إِصَالُوا وَكُ تَلْنَهُ وَاعَدُا وُكَ ثَلَانَهُ مِنْ فَاصْدِفَاوِكَ ثَلَيْهُ صَعِيفِكَ

وصدين صديفت وعدو عدوى وأعداوك ألك عَدُورِ وَعَدُو صُلِدِينِ وَصَدِينِ عَدُورِ وَفَالَ ليحركاله سعى على عدو له يماميه اصرار بنفيسه ائْنَالُنتَ كَالظَّاعِرُ نِهُسُمُهُ لِمُعْتُلُ رِيدٌ فَهُ • وَخَالُ مَا اعْرُ العِنْرَ وَافَالَ الاعْسَارَ ، مَرْ إِلَا عَنَا الْمُ عَنْ الْحُصْفِةُ المرومر وضرونها فلمروكا بسنطبع البيعي اللهمن حُنَاصَرَة مَا أَهُمُ ذَنِكُ أُهِلْ لَعَلَهُ حَنَّى الْعَلْمَ رَحْعَبُنْ وَسُرِكَ عَنَى ثُخَاسِكِ اللهُ الْخَلْفَ عَلَى ك المرافعة ففال الماير الفي معلى مناهد معال عُبِعَ يُجاسِيعُ وَلا بَرُونَهُ " فَالْكِمَا مُرْدُقَعُ وَلا بُرُدُ نَهُ وَفَالَ رُسُولُكُ نُرُحُمانَ عَفِلِكَ وَعِنَانُكَ اللَّهِ من يطوع نُحَ ما المبتلج الدَي في اسْنَدَ و البلا الَّذِيَّ الْحَالِثُكَا مُوَالِمُعًا وَ الْدَى لَمْ عَامُوالْدِينَةِ فَوْ النَّاسُوالِكِ الدُنبُا وَلَا مُلامُ الرِّكِ الرِّكِ الْحَالَ عَلَىٰ حُنْتِ الْمِيِّهِ : إِنَّ المنتجِينَ رُسُولُ اللَّهِ فَمُنْ مُنْعَهُ فَفُلُامُنَعُ اللَّهُ وَمَنْ اعْظِاهُ فَقُدُ اعْتُطُ اللَّهُ مَا أُنْ يُعْبُونُ فُظَّيُّ وَعُوالِلا جُلِّ حارشان بنام الدَجَلَعُ إِلنَّكُانِ وَلا بِنَامَ الْحُرَبِ ومعنى اللهائة الصرعا فاللؤلاد ولانصورعلى الب الأمواك مؤدة الأنبار فخابة بنوالاتارة الفَرَابُذُ إِلَى الْمُورِدِ الْحَوْجُ مِنْ الْمُؤِرِّدُ الْمِالْفُولُ الْمُؤْكِ الفواطنور المومين فارتش أعار جعر الخوي عَمْ الْسِنَيْهِ فَي لَالْقِيْدُ لَكُ عِبَالِ عَبْدِ حَنِّ الْكُلِّيدُ بِمَا فِي بِلاللَّهُ سِلْحًا أَهُ الْوَلْفُ مِنْهُ مِمَا فِي إِلَيْ وَقُالَ لِلْ سَبِ الْحِيوَ فَدُكَالَ الْعَنْمُ الْحَلْحُهُ وَالْتُرْمُرُ لْنَاجَاً الْحَالِيَصَرُو يُذِكِّرُهُ النَّبِاءُ سَمِعَهُ مِيْنَ وَلِلْكَهِ

مَا اللهُ عَالِمُ اللَّهِ مَا أَرْدُهُ مَعْنَاهُمُ اللَّهِ مَعْنَاهُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ففالباتي الشبيف دلي الأمور فغال عليه السّلم الحنت كاذيًا فَضَرِيدُ الله بها فيضا لَا مِعَةً لَا نُوْارِيهَا الْعِمَامَةُ بعنى للبرَصَ فَأَصَابَ السُّنَّاصَ ذَاللَّا أَعِمَا لَعُدُلْ وجُهِهِ مَعَارٌ لِيزُى الأَمْهُرُ فَعَاوَعَالَ إِنْ لِلْفُلُومِ لِقِبَالُا وِإِذْ بِأَزَا يَادُ لَا مَلَتُ فَأَحْمِ الْوُماعَلَ لِلنَّوْافِلِ وَالدِّالدُّ بُرَتْ فَافْضَمُ وَا بِهَاعَا لِلْفُوالِصِ مَعُ الْفُزُالَ نُبَالُهُ الْفُلْكُرُو خُبَرُ مالعُدَكُوْوَحُكُمُ عالبُنكُمُ لِأِذَ الْحِبَدَ مَنْ عَبْفُ حَا وَاللَّهُ وَلا يَدْفَعُهُ الْأَالْسَدُونِ وَمَا الْحَالِيهِ عَيلاتُهِ مِن لَيْ رَافِع مَ الْمِعْ وَاللَّهُ وَالْطِلْمِ لَفِيهُ وَلَيْكُوفِرَةُ وَمِنْ بَينِ السَّفُودِ وَفَرُمِطُ بِسَ لِلْكُرُوفِ مُانِحُ لِحَالِمُ لَهُ الْمُدَّالِ يصُنَاحَةِ الْحُكِيِّةِ وَفَالْأَمَا لِعُسُوبُ الْمُؤْتُمِينُ وَالْمَالُ تَغْشُولُ الْفُاكِرِ وَمَعْنَ أَدِلْكَ اللَّهُ مِنْ فَيْعُونَيْنَ والعنا رُبْبِعُوزَ لِمَا الْحَيَّا بُنِيعُ الْخُلِ لَعِسُومُ الْحُلِ لَعِسُومُ الْحُلَا لَعِسُومُ الْحُلَا رُبْسَهُا \* وَفَالَكُ لِعُمُ البَهُ وِمِادَ فَنَكُرُ بَيْتُكُرُ حَنَّى إِحْتَلَفْتُمْ وَفَالَ لَهُ إِمَّا لَحَنَلُفْنًا عَنْهُ لَا فِيهِ وَ لَكِنْكُ مِنْ الْجُفْتُ آرْخُلُكُ وْ سِلْكُوْ حَنَّى فُلْمُنْ لسبت المعاليا الماكماله الهد فالنصروم تَجَهَلُونَ وَفِي لَهُ مِأْيِ شَوْيِ عَلَيْنَالُا فُالْفَالَا مُالْفِيْنُ احَدُّا الْأَاعُانُ عَلَيْفِسْمِ مِنْ بُومِيُّ اللَّهِ الْ يُمْكِينُو هُبَيِينَهِ مِنْ الْعُلُوبُ وَعُالِكِينِهِ لَحُمَّلِ مَا يُزُرِيلِ إِخَالَ عَلَيْدَ الفَقَارَ فَاسْتَعِدُ الله مِنْهُ وَإِنَّ الْفَقْرَوْمُ فُصَّةٌ لِلْإِسْ عَلْمُسُلُّهُ الْعُقَا دَلِعِينُهُ المُفَنَّنِ \* وَقُالِ لِسَالِ لِسَيْلَةُ عَ مُرْعِضِلَة "سَالْتَفَقُّهُ ولانشكر لَعُنْنَا واللَّهِ أَعِلَ الْمُنْعَلِّينَ شَبِّهُ مَالْعَالُمُ وَٱلْلَّعَالُمُ

الْمُنْعُيِّيْفَ سَهِمُ بِلِلْحِاهِلِ وَهُالِعِيدِ اللَّهِ بِاللَّعِبَالِي وَقَدْ النَّالِيَعَلَيْهِ مُنْ يَعْ لَمُ يُوالِقِي الْبَهُ لَكَ الْنَيْنِينَ عَلَيَّ وَالَّكِي فُلِدِاعَصَينَكَ فَأَ لِمُعْنَى • وَرُوَالْعَلْيِهِ الْمُلْرِ لنا وُرَدُ العَوْ وَهُ فَالِهُ الرَّمَا مِنْ صِفَهِ زَعِرٌ بِالْمِينَّا إِلَيْهِ الْمِيرِ فَهُمِعَ نَجَا النِينَاعَلَى فَنْ لَيْ صِفْرَةَ حُرَجَ الْبِهِ حَرِّبُ مِنْ مِنْ الْمِسْلِ النِّيبًا مِنَ وَكَارُ عِرْحُ جُودِ فَوْمِهِ ١٠ أَيْغَلِيكُمُ لِسُاءُكُمْ على النَّهُ اللَّهُ عَوْلَهُنَّ عَنْ هِذَا الرَّهِنِ وَأَهُلَ عَنْ هِذَا الرَّهِنِ وَأَهُلَ يُسْلِح مَعَدُ وَهُوَعِبِهِ السَّلَمُ وَاحِبُ فَفَالُ لَهُ إِدْجِعٌ وَإِنَّ مَنْ يَ سِيُلِحَمَعَ مِنْلِي فِينَتَهُ لِلوَّالِحُ مَذَلَهُ لِلمُؤْمِنِ وَعَالَ وَفَدُ سرِّيعَنْ أَلِحُوارِح بَوْمُ النَّهْرِ لُوسَالُكُمْ لَعُدْفَرْكُمْ مَنْ غَرِيْكُمْ فَهُلِ لِلهُ مَنْ غُرُّهُ إِلاَ أُمِبِوالْمُومِينِوَ فَهَالَ الشبيطا والمنول الانفش الامتازة مالتو وغرنفر بالكمانية متعن لورن العاص ووعدن فرالاظفار عَا فَتَعَمَّنُ إِهِرَاكَ رَبُّونَ فَالَ إِنَّهُ وَالْمَالِيِّ فِلْمَاسِيِّ وَلَا لَكُوانِ كِانْ الشَّاهِ رَهُو الْيَاحِيرِ اللَّهِ فَالْ لَيَا بَلَّغَهُ فَالْحُيْدِبِ له بَحُيرٌ انْ حُدُرُنْنَاعَلَيْهِ عَلَى فَدْرِسُ وُونِهِمْ بِهِ الْمَانَةُ ، نُفْيِصُوا بَعْنِصًا وَنُفِضِنا حَبِيبًا \* وَعَالِ الْعِنْدُوْ الْأَوْلِ عَذَرَ الله مب الآيزال مُستنوَّلُ سُنَةُ مَا ظَفِوَ مَنْ ظَفِوَ الْأَمْ بِهِ وَ وَالْعَالِثِ النَّدِّمَ فَالْوُرُثِ النَّالَةُ شِحَالَهُ هُرَضَ عِلْمُوالِلِلْعُنِيَاءُ افْوَاسُالِغُضَّرَا<sup>و</sup> مُناجِاعَ فَقِبْوِ اللَّهِ مِنامَنَعَ عَبِي وَاللَّهُ لَعَالَى سَابِلُهُ مُعَوَّقُ لِكَ المستغناع العين واعز م المتذب و • أَوَلُمُ الْمُؤْكِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِنَّةِ الْأَنسَنَتَ عِبنُوا بَعِم عَلَيْ عَاصِيهِ \* ازَّالِلَهُ شِحَانَهُ حَعَلَ الظَّاعَةَ غُنِيمَة الأَعْبَاسِعِنْدَ نَعْرُ وَالْعُمَازَة \* السِّلُطُا رُوَيَعَنهُ اللَّهُ وَانْضِهِ فِي الْمُومِنُ لِللُّوهِ فَيْ عَلِيهِ

وَجُوْنُهُ لِوَهُ الْمِنْ الْوَسِعُ شَيَّ صَلْدًا وَ الْذَلِّ شَيَّ الْمُنسَّا تَحْرَهُ الرِّفْعَةُ وُلَبَيْنَا ۚ السَّمْعَةَ ظُولُ عُنَّهُ لَعِيدُ لَهُمَّهُ لَبُولُ صَنْهُ مَسْنَعُولُ فَنْهُ شَكُولُ مَهُولُ مَعُولُ مُعَولُ لِفِكْرَتِهِ مَنْفِلُ ر عُلَيْهِ مَهُ لِ لِللَّهُ إِبْرَالِعُرِيكُونَ فُسْتُهُ أَصْلُبُ مِنْ الْعَلَّافَ هُوَاذُ لَيْمِ الْعَبْدِ ، لَوْلَا يَ الْعَيْدُ الْأَجْلَ وَمُسْمَعُ لَا نَعْمَى الأمرَ وَعُرُورَهُم، لِحُ لِآمِينَ عُلِهِ مَالِهِ سَهُ رِيجَانِ الْوَارِنْ وَلِدْوَانِنْ الْأَاعِ بِلِعَمْ لِكَالْزَاعِ بِلا وَتَنِ العِلْ عِلْمَانِ مَثْلِيُوعُ وُمُسَمُّوعُ أَنْ وَلَا بَيْقَعُ السَّيْوعُ الْالْمُ سَجُوا لَلْطُنُوعُ . مَوْابُ الزّايِّ بِالزَّوْلِ عَبَدْهُ مِنْ بِدُهَا بِلَا الْعَمَا فِيْنِيَةُ العَفْرو السَّكُورُسِيةُ العِيْ بُومِ العَدْلِعَلَى الْفَالِم النَّذُ مِن يَوْمِ الْجَوْدِ عَلَى الْمُظْلُومِ • الْأَفَاوِم لَ مُحْفُوطُهُ والتقراير مبناني ووكل فنيرم كستن بصينة والناس مَنْفُوصُونَ مَدِّعُولُونَ لِلْأَمْرُ عَيْمَ اللَّهُ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُيرُهُ مِنْ مَنْ عَلِينَ مُنْ مِنْ الْمُ الْمُؤْرِلَا بُارُدُهُ عَزْفُ لِل رابع الرِّصِّي وَالسِّعْظُ وَلَيُّ الْمُلْمُ فَرْعُودً النَّكُ وُوْهُ اللَّيْظَةُ وَيُسْتَخِيلُهُ الْعَلِمَةُ الْواحِدَةُ مُعْاسِّرِ النَّاسِ القَّوُاداللهُ فَحَدْمِنْ مُوَمِلٍ مُالاَيْدُلْغُهُ وَبَالِظَالْ أَسْتُحُهُ وَخَامِعِ مُاسَوْفَيَ شُرُكُهُ وَلَعَلَهُ مِنْ إِلَا كِمِعُهُ الْمَابِهُ حَرُامًا وَاحْمَلِ إِلَيًّامًا فَهَا كِي بِعِدْدِهِ وَتُلِيمَ عَلَى دِيهِ الميقًا لاهِفًا فَدْحَسِوالْنَبُ والأحِرَةُ دَالِكَ مُولِكُنْ لَكُ النَّبِنُ مِزَالِعِيمَةِ نُغَذُّ رُالْعُاصِينُ مَا وَجَهِطَ كِالِمُكُ تَفْظُونُ السَّوَالُ فَانْظُرُ عَنْدَمُ لَ تَفْظُونُهُ وَالنَّفَ وَمَا لَنُكُ وَمَا كُنُورَ سِلْاسِيْعَفَانَ لَكُنْ وَالسَّقْصِينَ عِنْ الْعَسِينَ عَلَيْ السَّعْفَافِ عِنْ الْمُ أوْحَسَدُ النَّذُ الزُّنونِ مَااستُهَانَ وَصَاحِبُهُ مُزَّنَظِرَ عْ عَبِيهِ لَفُنْيِهِ إِنْنَغَلَعُنْ عَبِيغُهِرِهِ فَا وَمُنْدُضَ مِرْفِكُ

لْرَكِ زَرْعَالِمُا فَأَنَّهُ وَمَنْ مَلِّ مِنْ عَلَى مُنْكِ الْبَعْنِي فَيْلَ مِعْ وَمَنْ كَالِكَ الأمودعطيت ومَزانَعُ رَاللِّحَ عَرْقَ وَمَرْزِخِ لَمِدا خِلْ السُّور الْهِمَا وَمُنْ عَنْرَكُ لامُه كَنْرَخُطا الله وَمَزْعَنْ رَخَطا الله فَكْخَيَاكُ وَمُنْ فَكَحَيّالُهُ فَلَوْرَعُهُ وَمُنْ فَلَ فَعَدُمُ اللَّهُ فَلَهُمُ وُمُرْفِانَ عُلْبُهُ دَخُلِ إِلَّا رُهُ وَمَنْ يُظُونُ فِي عُبُولِ النَّاسِ فَآ نْحَرَهُا لِأَرُّ رَضِبُهُا لِفُسْهِ فَالْحَالاَحْوُ بِعَيْنِهِ ، وَمَزَّلُنْزُ ذِحْرَ المُوْتِ رَضِي مِزَالِةَ تِبَا بِالسِّبِينِ وَمُنْ عَلِمِ أَنْ عُلْمَهُ مِنْ عَيِلُهِ فَلَ عَلَيْهُمُ الْأَمْنِ الْبَعْنِيهِ اللَّهُ الْمِوَ الرَّجَالِ اللَّهُ اللَّهُ المر عَلامان عَلْلا مَرْ فَوْفَهُ بِالْمَعْصِيةِ وَمَنْ رُونَهُ مِالْعَلْبَ فِي بُظَاهِيُ الفَوْ مَ الظَّلَمَةَ : عِنْدَنْنَا هِي النِّدَةُ نَحُولُ الفَرْجَةُ وَعَيْدَ نَفَا يُونِ إِلَى اللَّهِ وَيَحُونُ الْرَحْنَا أَوْلا يُحْعَلَىٰ الْمُ سُعْلِكَ بِالْفَلِكَ وَوَلَدِكَ فَالْ يَكُنُ الْفَلْكَ وَوَلَدُكَ أَوْ لِياً اللهُ فِالْ اللهُ لا يُعَيِّعُ أُولِياً هُ وَإِنْ يَجُولُوا اعْدَا وُاللَّهِ مِنْ فَي مُنْ فَعَلَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ تَعْرَفِهُ مِ مَا فِي صَلَّهُ وَهُمَّا رُجُلٌ رِحُكَّ لِعُكْمِرُ وَلِدَلَّهُ فَعَالِ ليَهْنِدُ الفارسُ فَالْ على السّلمُ لا تُعَارِيا وَ وَلَحِنْ فَلْ سُكُرنَ الواهِبَ وَبُونِكَ لَكَ فِي الْمُؤْمِنُوبِ وَبِلْعُ النَّاهُ وَلِدُ إِنَّا يُعْدُدُ وَمُعْنُ وَمِعْلُ مِعْلَالِمِ مِنَا لِهِ مِنَا لَكُونًا فَعُلَّا الْمُلْعَيُ الوَرِّيْنِ رُوِّسَهُ إِنَّ الْبِنَ الْمُعْفِ لِكَالْعِنِي وَهِلَكُ لُوْسَدَ عَلَىٰ رَجِلَ مِابْ بَيْنِ وَنُرِعَ هِيهِ مِوْابُنَ ڪار انبورر فه فغال مرجيد بابد اجله وعزى فوهاع صبت ففال الأسوال الأمنولس عثم براولا البيحة النكئ وفذها زصاح بحده طذالبنافية فَعَدُوهُ فَ لَعَبْضِ سَعَرانِهِ فَا ثَالِهُ مَا عَلَيْتُ وَاللَّا قُلِمْنُهُ عَلَيْهِ أَلَهُا النَّاسُ لِيَرَحُدُ اللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ

وَيَغْمُاتُ مِنْهِ مِنْ اللاضطرارِ وَيُسْمَعُ مِنْهَا بِالْأُولِ الْمُعَتِ وَالِابْعُ اصْلِ الْمُراكِمُ الْمُعْلَى وَانْفُرَ وَالْمُ الْمَعَلَ الْمُ خِرْزَلْهُ العَنَا وَهُوْ اوَلَمُ فِيانِهُ وَيُوْمُ فِيهِ الْمُورَالُكُ اللَّهُ سُغًا نَهُ وَضُعُ النَّو ابِعَ إِظَّا عَيْدِو العِفَارْعَ لَي عَجِيبِهِ لِأَلِاهُ لَعِيْادِهِ عَنْفِعَنِهِ وَحِيْاشَةُ لَهُ وَالْحِثْنَةِ ﴿ للموقوة أرعليه السلمفات عكالمآ يرفعاك لاينفخ في ومزَّالفَّوَالْ لْأُرْسَمُهُ وَمِنَ لِإِسْلَامِ الْأَالِيْمَةُ مَسْلَجِدُهُ وَبُوْمِيْنَاعِامِيَّةً مِ الْبُهٰ حَرَابُ مِ الْهُ لاى سُفَّا نَاهاً وَعُنَّا رَها مَثَّرُهُ العل لا وضع المن المناه والمفهونا وكالخطيّة بَوْدُوْنَ مِنْ نَدِّعَنْهُا فِيهَا وَبَيْنُو فُوْنَ مِنْ فَأَخَرُهُ مُا الَّبِهَا كَفِولُ اللهِ سُمَّا لَهُ فِي حَلَفُنْ لَهُ الْعُنْ اللَّهِ وَلِكُ وَتُنَاهُ ۗ أَنْرُكُ الجلع وبنها جيران فذفعر المن وتخز نستنقيل الته عَنْوَةَ الْغُفُلَةِ فَوَرُويَ أَنَهُ مَعْلَمُ السَّلَا قَلْمَا إِعْنَدَكِ المنبَرَالِا فَالَ إِنَّا مَرْخُ طَبَيْهِ وَالْفَااللَّاسُ إِنَّعُواللَّهُ مُنَا يُحُلُوا إِسْرُورُ مُعَبَتَّا أَعَلِهُ وَلَا يُرْكَ سُدَّى فَيَلْغِنُو ومادنهاه الذبح سَنَتُ لُه بِحَلْف مِنْ الْأَحْنُ الَّذِي فَعُمُّا سُوُ النَّظَرِعِنْدُهُ ﴿ وَمَا الْمُغَرُّودُ الزَّكِي كَلِفُوسَ الزَّبِا بأغلع تنبه كالأخر الزي طير مزالا حروة باذي سُعِمَنه الله نُسْرَفَ إعْلَىٰ مِزَالِهِ شِكَامٍ وَلَاعِنَّ اعَنْ مَالِنَقُويْ وَلامَعْقِلَ احْصَنْ عِزَالُورَعِ وَلا شَفِيعَ الْحُرُ مِزَ الْنُوْبَيْنِ ولا عُنْزَاعْتَىٰ مِزَ الْفُناعَةِ وَلَامَالَ إِذْ هُبُ الْفَافَةِ مِزَالِرَّضِي الفَوْكِ وَمُنِ افْتُصَرَعُلَى لِغَوْ الحَفَافِ فَقُدَانَظُرُ الزَّاحَةُ وَ نُبَوِّ الْخُفْضَ الرِّعَة وَالرِّغْيَة مِفْنًا وِالنَّصَاحُ مُطِبَّة النُّعُبُ وَلَحِيرُ خُوالَّتِ بْرُوالْحِسُدُوالْحِسُدُوالْ

144 الْالنَّعْدُمْ الْدُنُوبِ وَالنَّنْرُ خَامِعُ مِنْهَا وِيَالْعِبُوبِ ﴿ وَ فالعله السلم لخابر رعبي الله الانطار كاجنا برفيؤ المرا للأنبأ بأركع فج عَالِمِسْنَعُلِعِلْمُهُ، وَجَالِهِ لَا بَسْنَتُكُفُ اللَّهِ الْفَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جُوارُ الله عَلَيْ مُعْرُوفِهِ وَ فَهَبَرِلاً بِسِعُ احْدُونَهُ مِلْسَاهُ ﴿ يَادُ اصْبُوالعَالِرِعِلْمُهُ اسْنَكَفَ لِكَاهِ الْمُنْعَلَمُ وَ اد الْخِلَ الْعَيْنِ مَعْرُوفِهِ بِالْعُالْفَقِبِلَ الْحِوْدَةُ بُلُسُاهُ . مَنْ عَنْرُنْ يَعِيرُ اللَّهِ عَلَيْه حَنْرُنْ جَوْا كِ النَّاسِ لَلْهِ فَرَقُ فَاعُ لِللَّهِ فِي إِمَا يُجِدِعَ رَضُها لِلدُّوا مِ وَالْبِقَاءِ وَبُنِ بِلِعَوْمَ لِعَيْمُا لَا يَعَمْ لِينَةِ وَمِنَا مُمَا يُجِبُ عَرَضَهُ الدَّوَالُوالْفُنَا وَ الْمُلْكُونَ وَارْمُنْعُ مِنَّا انة مروراي عُدُوانًا بعُرارِج ومُنْكَرّاً برعى البه مَالْكُرُهُ وَالْعَاعَةُ مَرْلِعُ يَعْلَمُهُ وَفُوْدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْفَرِيِّ مِنْ الْفَارِيِّةِ وَفُوْدُ الْمِنْ مِنْ الْفَارِيِّةِ وَهُوا فَضَّا مُرْطِلِحِيهِ \* وَمَرْ الْكَرَهُ اللَّهِ فَالْسَفْلِيَكُ كلمتة كللله تعي العلف وكامنة الطالم السعالي بهالاسعدا مالية فُرْلِكَ الْزِي إَصَابَ سِرَالِهُ لَا يَ فَالْمَعَ لَى الْفَرْدِفِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَارِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ الل وَّنُوَّ رَبِعُ عَلِيهِ المُغِينِ وَ وَ كُلِيمٍ لَه يَحِي هَنَا الْمِحِينَ عَالِمَا لَهُ كَأَنَاعِكُ فَيْهُ وَالْمُنْ فَيُولِلِنَا فَيْ رَبِيدِهِ وَلَيْنَانِهِ وَقَلْبِهِ فِيلَافِ الْمِدَ الْمِدَ الْمِدَ الْمُؤَلِّفِي الْمُنْسَكِّمِ لُهُ لِلْمُنْ الْمُنْفِي وَمْنِهُمُ الْمُنْكِئِ الْمِنَانِوِةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْكِئِ الْمِن الْمُنْسَكِّمِ لُهُ لِلَمْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْكِئِ الْمُنْكِئِ الْمِنَانِوِةُ الْمِنْ الْمُنْكِئِ الْمِنْانِوة فُلْهِ وَالنَّادِكُ بِمِنْ مُنْلِكَ مُنْفِيدِكُ يُغُمُّلُونُ مِنْ حِطَالِ لِحَبُرِومُصُبِّعُ حَصْلَةً وَمُنْهُ الْمُنْكِ رُهُلُهُ والناري والمادة والمادة والمادة الرواعة المنوف الخفلتين والنلك وتستك بواحدة ومفرنابك لا كالمنت ملسابه و فليه وبن فلا عَمَيْنَ الأخبا ومااعنا أالبركها والجهاداق سأسه عندالامرمالمغروب النفي غزالنوي الأ كَنْفُنُهُ فِي عَمْرٍ إِلَيْ دَانِ الأَمْرُ الْمُورُ وَالْفُنِ

عَنِ السُّنْعُةِ لَا لِفِيرِ إِلْ إِنْ مِنْ أَجُلِ وَلَا يَنْفُهُ الْمِصْ لِرِقْفِ وَافْعَالُ لِيَ حُلِيمَا عُدْلِعِيدًا مِالْمِرِ حَالِمِ وَعَلَيْهُ وَعَلَى جَعَبْفُهُ فَالْسَمِعْنُ أَمْسُوالْمُوْمِنِ عَلْمُ السَّلْمُ يُفُولُ إِنَّ مينون اوَّلُ الْعُلِبُونَعَلَبِهِ سِلَا لِمَا ذَكِيهِ الْدِيدِيدَ نْرُيْلِلْمِينَا فِي مُرْدُرُ بِفَالُولِكُمْ مُنَ لَوْلَعِدُولُ فَالْمِدِهِ مَعْدُوفًا وَلَمْ بِنِكُومُنْكَ رَا فِلْتِ جَعُولِ عَلَاهُ اصْفَلُهُ المُلْكُونِ نَهْبِلْ مُرِئُ وَإِنَالُبُاطِلُ حَفِيفٌ وَ لَيْ اللَّهِ المَنْ عَالَ مَ مِعْلِهِ الْأَمَّةِ عَدْ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ سَعْانَهُ فَكُانُهُ أَمْنُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا الفَوْمِ الْخُلُسِ رُونَ وَلَا إِلْمُسَنَّ. لشرعذه الامرة مزرع الله لقوله سجانه إنه لإيناً سُرِينٌ وَجِ اللَّهِ إِلاَّ الفُّوْمُ الْحُالِثُ فِي أَنْجُلُ حنامع كمساوك لعيوب فهون مامري الالبراك خِلْسُمِ وَمِهِ أَلْرَزِي دِرْفَانِ دِرْفَكُ طُلِكُ وَرِدُونَ مَيْلُلُكُ وَالْمُرْفَانِدِ انْأَجَ وَلَا نَجِيلُ هُرَّسُنْنِ يَعَلَّهُمْ بَوْمِكِ فَعُفْكَ كُلُ وَمِرِماً فِيهِ وَالْفَكُ السَّلَةُ مزع مُركَ فَازَالِلَّهُ لَعَالَى جَدُهُ سُيُونِيكَ فَكُلُّعَدُ جدبيرما فتنزلك والانكنالسنة مرعرك مُالسَّنَعُ الْهُرِ لِمَالْسُرِكَ لَرَيْسِيْفَكَ الْلِرِرُ فَنِكَ طالك والنابعلبك علمه غالب والزيبطي عنكمافا فُلِّدُلكَ وَيُرِدِ مُسْتَمَال بُومُ السَّرِيمُ مَنْكُنبِرِمُ ومعبوط فاألله فأمن بواجبه فاخره الكلامين ونافيك مالرسكان بع فادانك لمندم صِرْتُ لَا وَنَافِهُ فَاحْرُ رَالِسَانِكَ حُمَّاكُ إِنَّ ﴿ هَبُكُ وَوُلِا فَكَ مُ فُرِنَّ عِلَىٰ سَلَنَدُ لِعِينَ أَ لْانْفُلْمُ إِلَّا نُعْلَمُ فِإِنْ اللَّهُ سُفًّا نَهُ فَدْفُرْضَ عَلِيْجُوا

كُلِّهَا فُرْ الصِّ لِحَنْكُمُ لَهُ اعْلَمْكُ لُوْمِ السَّامَةِ \* احِذِكِرْ مِ أريرا كالله عندم عضينيه ويففد كاعتد طاعية فكو مِنْ لَخَاسِمِ بِنَ وَإِذِ افْوَبِتَ عَافَوْ عَلِظًا عَدِ اللهُ وَإِذْ ا ضَعُفْتُ فَاضْعُفْعُ وَعُصِيبَةِ اللَّهِ مِنْ الرَّحُولِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُلْعِلْمُ اللَّهِ اللَّ مَعَما نَعَارِضُهُ عَهِمُ أَوْ النَّفِصِيرُ فِحُسِنُوا الْعَدِ الدِّيا وَنْفِتَ بِالْنُوابِعَلَهُ مِغَنُّ نُهُ وَالظَّالِينَةُ الْحُلِّكَ لِي فَلَ الْمُحْتِبِارِعَجُ زُفُرْهُ وَالْ الْمُناعَلِى اللَّهِ الذَّالَا لَعْمَى الأقبطا ولانبالضاعيده الأسرك عان مرطل لباا نَالُهُ أُولَعُ صُهُ مُاحَبُرُ يُخْبِرِيِّعُكُهُ النَّارِ وَمَا مِنْكُولُ لِللَّهِ نعَدَةُ الحَنَّةُ وَكُلِعَمِرُ وَلَلْحَنَةِ مَحْفُونُ وَكُلِيَةً حُورَ النَّا رَعَافِيَةٌ مُنْ الأَوْازَ مِنَ الْمِنْكَ إِلَاا فَهُ وَاشْلَتْنَ الفافكة مترض البتدرة استدس مرض البندن مرض الفلك الاوان مزالع برسعة المالي وأفعل من سعوالالعظمة البَدَرِهُ افْضَا أَمِنْ حِجْهِ البَدْرِيَةُ وَكَالْفُلْ لِلْحُرُ رَبِّكُ ساعاً نِهُ فَسَاعَةُ لِهِ الجَحْظِ أَرَبُهُ وَسَاعَةُ بُرُومُ عَالَمُهُ وسلف في لم يَعْنَ فيسِم وسَرَ لا يَفا وسلم وتعَالَ وَاللهِ كبرلعامران يخوز فالحضاالا وكالمية مترمي لمعاني أؤم فطؤة ومعاد اولائها فيعبر يحرمر المعتف الدنيا المعدينا يُصِرْكُ اللهُ عَوْرالِهَا وَلا لَعُفُلُ فَلَمْنَ مَعْفُولِعَلْكُ نَتَعَلَمُوالْعُرُولُ إِذَا لَا مِنْ مُحْمُونٌ خَتَ لِسَانِهِ فِي خُذْ مِ الرَّسْبِ المأ النَّاحَةُ وَنُورُكُمْ اللَّهِ الْمِنْحَةُ فَإِنْ النَّهُ لَلْمُعَلِّ فَأَجِمْدُ غِنْ التَّلَكِ وَسُرِيْنُ لِلْفَكُ مِنْ هِمُوْ لِي<u>َ</u> حَيِّلَ مُفْتِعَرِ عَلَيْهِ خَافِعِ ۚ ٱلْمُنْتِيَةُ وَلَا الدَّيْنِيَّةُ وَالْمُفْلُولُا النَّوْسُلُ مَنْ أَنَّهُ عُلَقًا عَيْدًا لَمُ بُغِطُ فَائِمًا \* وَالدِّهِرُ يُوْمُانِ وَمُ لَحَوْبُومُ عَلَيْكَ فَالْ اعَالَكَ فَكُلَّ سُطُرُ وَالْ اعْالَ

عَلَيْكَ فَاصْبِوْمُفَارِبَهُ النَّاسِ فِكَ لَمْ فِهِ الْمُرْضَعُوا يلهر ونا أعلى المالم لبعن لح أطبيه وفرتكار بكارة ولينتضع منله معز فؤال فالطور في المسلم الما والمنكر هاهُنَا اوَّلُ مُا بِهُنِكُ مِنْ رِينِ الطّابِرِ فِهِ لَـالْ يُعَنُّوكَ وَسَخَعُهُ وَالسِّنْبُ الصَّعِبُ مِنْ لِلا الوَلا بَهْدُرُ إِلَّا بَعْدُ الْأَيْسَنَعُ إِلَّا مَنْ أَوْمُا اللَّهُ مِنْ فَأُونِ حَنْدُلُهُ الْحِبْرِ وَفَالْعَلْبِهِ السَّلَّرِ وَفَدّ سُيُاعَ فَوَهِمْ لِاحَوْلُولِاثُونَهُ اللَّاللَّهِ إِنَّا لِالْمُلْكُمُعُالَّهُ سُنْمًا نُولانَمْ لِكُ الْإِمَّامَلَكُنَا فَيَ مَلَكُنَامَاهُوَ الْمُلْكُرِهِ مِنَا حَلِّنُنَاوَمَنَىٰ لِخَدَهُ مِنَّاوَضَعَ نَعْلَيْفَهُ عَنَّا وَفَالَ لِعَادِنِيلِ مِ وَفَرُسْمِعَهُ بُرَاحِمُ الْمُغِيرَةُ بَنْ عُبَدَ كَلَامَا رَعْهُ بِا عَنَا رُفُونَهُ لُونِيكُ لَدُمْنُ الدِّيزِ الإِمَا فَارْبَنِهُ الدُينَا وَعَلَيْعُهِ كبئزغ لإنفشه ليجع الشبهات عاذرا ليتغطاته وفاك مُ الْحُسَزَ نَوَ اضُعُ الْمُعَنِينَ اللَّهُ فَكُوا كِطَلْبَ المِناعِنْدَ اللَّهِ وَ احسن فينه بنيه الفع العقل الاعساد انتحالا على المعالمة مُالسَّوْدُوَ اللَّهُ أَمْرُ أَعْفَلُا الْالسَّسَقَدُهُ بِمِبَوْمُامَا منطارة المؤت وعدة الغلب معكف البعكر التعي كبنوالاخلاف لانجعار زوب لسابة على من ألطفت وَبَلَاعَهُ فُوْ لِيَعَلِّى صَلَّدُكَ كَفَا كَالْمُسْتِكَ اِجِينَابُ مَالِكُولُهُ مِنْعَبِهِ مَنْعَبُرُ صَبْرَالُاجُوارِ وَالاَّسَلانِ الوُّغِيالِ وَفَاللِّهِ سِنْعَتْ برَفْلِسِ مُعَذِّبًا ان مَبُونَ صُبُرُ الأَحَادِمِ وَالْاسَلُوْتُ سُلُوْ الْبَهَامِر معقق الدُّمنا وَفَالِ الدَّهْنِ النُّصُورُ وَتَعَرُّ وَثَكَّرٌ الرَّائِلَةَ لَعَالَ فَرَوْحَهَا نُو ابُالِا و لِيَامِ ولاعفاءًا لِلعَمْرابِمِ وَإِنَّ الْمُلالِدُمْنِ عَنْوَلُ كَرُحْبَ بِينَاهُمْ حَلُو الْإِصْاحَ بِهِيْسَا بِفُهُمْ مِارْخُلُوا و عُالَ لِاسْبِهِ الْحُسْزِ عُلِيهِما السَّالِرُ بِالنَّيْ لِلْتُحْلِقَ وَرَاكَ

عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهُ كُلِهُ مُلِي مُعَلِّمُ لِلْمُ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ فَسُعِدَ مُمَا شُعِيَتَكَ بِهِ وَ إِمَّالِكُواعَمُ لَ فِيهِ مَعْصِبَهُ اللَّهِ فكنتك عونا اله على مغصيبه وللشراخة مربخها أن نوُ نُرِهُ عَلَيْفَسِكَ وَبُرُوكَ صَلَّا الْكَلَامُ عَلَى حَلَّا الْكَلَامُ عَلَى حَبِّي خُرَا وَهُوهِ الْمُأْلَغِدُ فَإِنَّ الْزَى فِي رَبْحَ مِزَ الرَّبْ فَدُخَالُكُ اُهْلُ فِلْكَ وَهُوَ سَايِزُ **الْحَاهِ لِعُدَدً** وَالْمِمَا الْنَهُ حَامِعٌ كي حَدِرَجُلِيْنِ دُجُلِعُ لَ فِيهَا جَيَعِتْ لَهُ بِطَاعَةِ اللّهِ فسنعيد بمانتكيث به اوّر حلع لفيه معقصته الله الله الله الله الله الله الله بماجَمَعْتِلُهُ وَلَيْرَاحَدُهُ لَا الْأَوْنِيُ عَلَى لَفْسِكَ وَتَحْمِلُ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ فَادْجُ لِمَنْ مَضْ رَحْمَةً اللهُ وَلِمَ ْ بِغِنَ رِزْ فَ اللَّهِ وَفَالَ لِفَا آبِلِ فَالْ يَحْفَرَنِهِ استَغْفِرُ اللَّهُ نَّكَانُكُ الْمُكَ اللَّارِيِّ مَالِا سَعْفَالُ السَّغْفَالُ السَّعْفَالُ السَّعْفَالُ السَّعْفَالُ السَّعْفَالُ السَّعْفَالُ السَّعْفَارُدُ مُجِمَّةً العِلْمِيْنَ وَلِعُوالْمُمْرُوا فِعْ عَلَىٰ اللَّهُ مِعَالِ الْوَكُهُ النَّدُمُ عَلَىٰ مَعَىٰ وَالنَّالِيَ الْعَزْمُونِ عَلَيْزُعِ الْعَوْدِ الْهُوْ أَبِرًا والنَّالِثُ أَنْ تُؤْدِّ مَا يُلْكُلُونُ حَظُوفَهُ حِنْ تُلَغَّ إِلَّهُ الْمُلْسَلُ الْمُكْرَعَلَكُ بَيْحَةُ والزابعُ أَنْغُمِدُ الْحُرِّ فِرْمُوْعَلِيْكُ صَبِّعْتُهُا فَنُورِّي حَقِّهَا وَ الخامنوان يغيدا كالجرالذي ستعكى اسخت فأذبيه بالأجذارة ويلصو أكاذبالعظر ونبشا فينتها يوره حَدِيرُ وَالسَّادِسُ إِنْ يُرْبِقُ الْحِسْمَ الْوَالظَّاعَة كِنَّا أذفت حلاؤة المغيية فعند دلك تغول أستغفر اللَّهُ وَفَالَ لِلْهِ لَمْ عَسَبِ مَنْ مُو قَالِ مِسْجِ وَالْمُلْ مَعْنُومُ الْاجْلِيَةِ وَالْعِلْلِمُعْنُوطُ الْعَلِيفِهِ الْمَعَنَةُ وَلَقَتْلُهُ السَّنْ وَقَانُونَا فِي اللَّهِ وَالْمِينَ فِي وَوَيَالُهُ عَلَيْهِ السَّلْمِ عَانُ خِالِيُّ الْعَافِ الْخَالِهِ فَرَنْ بِعِيرًا مِرَاهُ جِيلَةً

فَرَمَقَهُ الْفُوصُ بِأَنْضَارِهِ وَفَالْعَلِيدِ السَّلْمُ الرَّالِّ الْمُارَهُ فِي الْعَبُولِ عَلُوا عُ وَانْ لِكَ سَبُ هِبَالِهُ الْمَادَ فَإِدَا لَظُوا كَلْكُونُ وَلِيْنُ إِذِلَ مِنْ أَهِ تَعِيبُهُ فَلِيَلاَمِينَ الْعَلْهُ فَإِنَّا هِيَ امْرَاهُ كَامِنُواهِ إِلَّهُ فَقَالَ يُحُلِّي لِلْحُوارِجِ فَا تَلَهُ اللَّهُ كَا فِرْ أَمَا الْفَقْهَمُ فَوَنَّكُ الفَوْمُ لِيُقْتُلُونُ: فَقَالَ عِلْبِ السَّلَمُ رُوبَدُّ النَّاهُ وَسَكَّ بييت أوْعَفُو عَزْدَنِ كَفَاكُ مِنْ عَنْلِكَ مَاأُوْضَى لَكَ سَسِلَعَيْتِ عَمِن سُنْدِكَ إِفِعلُوا الْحَبْرَ وَلَا خُفْرُوا مِنْهُ شَيِنَا فَانْصَعِيرَهُ حَيْرٌ وَفَلِلَّهُ كُنْدُ وَلَانَقُولَ الْحُكَّمُ إِرُّلْتَنَا الْوَلِيفِعُ لِلْفَبْرِمِنِي فَيْكُورُ وَاللَّهِ كَذَٰلِكَ إِنَّ لِلْخَيْرِ وَالْمُنْ لِرَّاهُ لا فَهُمُّا أَنْرَكُمْ فُوهُ مِنْهُما كُفًّا كُمُّوهُ أَهْلُهُ: مَنْ أَعْلِمُ سُرِيرُنُهُ أَصْلِحُ اللَّهُ عَلَائِمَتُهُ \* وَسُرِّعُ يِن عَن لِدِيدِهِ كَفَاهُ اللّهُ امْرَدُ بْنَاهُ وَمَنْ لَحْسَنَ فِنَهَ لِينَهُ وَاللَّهُ ويَعَ اللَّهُ مُنَابِينَهُ وَبِزَالِمُنَّاسِ الْحِلْمِ عَظًا لَنَّا مِنْ وَالْعَقَلَ حُسُامَ فَالْطِعُ مُ فَاسْتُرْخَلَلْ خُلْفِكَ بِحَلْمِكَ وَفَانِلْ فُولَكَ يَعَفْلِكَ إِنْ سُنْ عِبَادًا عَنْفُهُمُ وَالْتِعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَيُعِرِّهُمُ فَالْدِيهِمُ مَالِدُلُوهَا فِإِذَا مُنْعُوهَا نَزِعَ فَامَنِهُمْ مُرْحَوَلُهُا الْخَبِرهِ وَيَشِعُ لِلْعُبْدِانَ يُشِيَّ حُمَّلًا إِلْخَبْدِانَ يُشِيِّ حُمْلًا إِنْ العافيية والفنني تينا تؤاه منعاقي اذستم وعَنِيًّا الِإِلْفَاغَنُونَ مَنْ يَنْحَا لَلْإِحَةَ اللَّهُ وَمِن فَعَامَنًا مَنْكَاهَا الْ اللَّهِ وَمَنْ خَعَامًا اللَّهِ الرَّفَعَامُمَّا شُكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَقَالَ فِي لَعِنْ لِلا عَبَادِ انْمَا لُمُوعَ يُنذُ لِمَنْ فَالْحِيْثُ الْمَهُ وَرِهِ نِعَى شَكَرُ فِيامَهُ وَكُلِ يَوْمِرِ لِالْعُصِي اللَّهُ فِيهِ فَهُو عَبِدُهُ ازُلِعُ ظُرُ الْحَسَرانِ بَوْمُ الفِيهَةِ حَسَرَةُ رُجُلِكَ بَ مُالْكَنْ وَعَبِرِطُاعَةِ اللَّهِ فُورَّتُهُ رَجُكُ فَأَنْفُفُهُ وَطُلْعَة اللَّهِ سُمُعًا نَهُ فَدَخَلِيهِ الْحُنَةُ وَدُخَلِيهِ الْأُوِّلُ النَّالُ

الجنسر الناس عفقة وأخبه فدسعها رخ الخائئ ذنه عَ طَلُهِ الْمَالِمِ وَلَوْنَسُاعِيْهُ الْمُعَادِيرِعُلَىٰ إِلْاَتِهِ فَيَرْجِ مِنْ الدُّنْا عَسْرَتِهِ وَفُلِمِ عَلَى لَاحْدُرُةِ بِنَبِعَيْهِ "الرِزْوَيْ قَالِ طلاب وَمُطَانُونِ فَرَطَلُبَ الزَّنْهَا طَلَبَه المُونَ حَنَّ فِي حُدِيهُ عَنْهَا وَمُزْطَلَبَالاخِرْةَ طَلِبَنْهُ إلاَّ بَيَاحَيُّ يَسِنَوْ فِيزِنَّهُ منها والله الله الله المراكة والعالم الله المناطق المناطق المناه ادُانظُرَالنَّاسُ إِلْظَاهِرِهَا واسْنَغَلُوْ ابِالْجَلَّهَا الْالسُّنُعُلُّ النَّاسُ بعِلِهِ اللَّهِ مَا مَا نَوْ امْنُهَا مَا خَسْنُوا الْ يُبِينَهُمْ وَنُرَّ كُوامِنْهُ مُاعِلِمُوا أَنَّهُ سَيَنُوكُهُ وَوَاوُ السَّخْنَارَ عَيْرِهِمْ بِينِهُ استِفْلالاً وَذَنْ حَهُمْ لِهَا فُوْنَا اعْدَالْمَالُا النَّاسُروَسِّلِمُهُاعَادِي النَّاسُرِ بِهِمِ عَلِيَ الْصَائِبُ وَبِهِ لِمُوْا وَبِهِرْفَامِ الْكِنَائِيهِ فِالْمُوالْأَبْرُوْنَ مُرْجُوًّا فَوْضًا يَرْحُوْنَ لَا يَحُوْقًا لَوْ فَمِلْكَا فُونَ الدَّحُورُ وإلْقِطاعَ اللَّدَانِ وَبُفَا مُ إِلَيْهُ عَانِ الْحَبْرُ لَقُولُهِ " وَمِزَالنَّاسِ فَرَوْدِي هُذَا الْأَرْسُولِ مِنْ بِسَرْلِيرُوالُهِ وَمُنَّا لِينَوْ كَانَهُ مِنْ فَكَلِّمِ الْمِي المؤمنين علبه السلم ماحكاة نُعُلَث عَرِيز الْكُعْدُ إلى فالطَّا لَا أَوْلَ لَا أَوْلَ لُوُلُا انْعَلِيّاعلِمِ السَّلْمُ وَالْإِجْرِنُقِلْ لُقُلْتُ أَمَّا لِوَلْهِ يَخْبُونُ وَقُالُ عِلْمِهِ السلمِ مَا عَارَ لِللَّهُ لِيَعْتُحُ عَلَى عَبِينَاتِ السَّكَرُ وَلَعْلَقَ عَنْدُ بِابَ الدِّيَادَةِ وَلا لِبِغَنْ عَلِّعَبِدِ بِابَ الدَّعَا وَلُغِلِنَ عَنْهُ بِالِهِ الإِحَابِةِ وَلَا لَيُفِيُّ عَلَّا غِيدِبالِ النَّوُّ مَهُ وُنِعِلْنَ عَنْهُ الرَّالْمُعَنْفِرَةِ \* وَمُلِيلًا أَفَالُ الْعُدَالِكَ الْحُورِ مَثْالَالِعَدُكُ يُضُعُ الْأَمُّورَمُواضِعُهُا ولِلْحُودُ كُنَّا مِثْهُا عَرْجِ فَينِهُا وَالْعَدْ لُهِ النُّرْعُ الْمُرْءُ ولَكُو رُعُارِضُ جَاعِنَ عَالْعَدُّ لُهُ النَّنْوَ فَهُنَا وَافْصَلْهُمُنَا النَّاسُ لِعَنْدَ أَمُلْحِلُوٰ الْمُ الزُّهُ رُكُلُّ بَرْكُولَ مُنْ فِي فَالْ لِللهُ نُمَا لِ فِي لِأَمَّا سُوا

عَدِينَا فَانْكُرُ وَلَا نُفْرَحُوا لِمَا النَّكُرُومَ فَإِلَا إِنَّا مِن وَلَوْنَهُ وَجُ إِلا أَي فَقُدًا خَدُ الرُّهُ مُدَرِّظُ وَ فِيهِ الولا فِاتْ مَعْامِبُوالِيَّطِالِكَ مُا أَنفَعُ النَّوْمُ لُعَذَا مِوَالْيَوْمِ لِلْسَرِيكَ" بِاحْفِيْ عِنْ مِلْذِ وَمُرالِلا دِمَاحَلُكُ وَقُالُ وَفُدُجَالُهُ يَعَيْ الْمُسْتَثِيمِ الْكُ وَمَا لَمَالِكُ لَوْكَانَ جَيْلًا لَهُا رَفِينَا أَ ردرة لابُرنَغِيهِ لِمَا فِرُولا بِتَوْلِى عَلَيْهِ الطَّايِنِ الفِيْدُ المُنْفَرُّ أَلِمُ الْفِي وَثَالُولُ اللَّهُ وَمُرْعَلَبُهِ خَبْرُ مِنْ كَثْلِرِمُ الْوُلِمِينَهُ ﴿ إِذَاكُانَ عِ الرَّخُولِ خُلُةٌ رُالِعَةٌ فَالنَّفِلْ الْحَوْالِيَّالِهِ وَقَالِلْغِالِبِيفَ صَعْمَعَةَ اللَّهُ وَرُدُقِ فَ كُلَّهِ مِدْ الرَّبِينُ هُمَامًا فَعَلَتْ إبلك المنشرة فالخف يعتها الحفؤث أأبر المون فنال ذَلِكَ احْمَدُ سُلِها وَمَالَ مَنْ عَظَمُ مِعَادًا لَهُ صَالِلَهُ لَاهُ اللهُ بِكِبَارِهُ اللهُ عَنْ كَوْمَنتَ لَهِ لَفْسُهُ هَالْتَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مُامَرُجَ رَجُلُ مُنْجِنَةً الْأَجَ مِنْعَفِلِهِ عَجَةً \* ذُهُدُكَ فَ راغب بيك نفعلل حقط وتعقيح افي المد في ذل تَعْيِنُ مُالِدِينِ الْحُمْرُ وَالْعَنْ مِرَاوَلَهُ مُنطَعَهُ وَ الْحِرُهُ حِيفَةً لابرْدُ وْ فُنْسُهُ وَلابِدُ فَحُ حَتَّفِهِ \* الَّغِي الْفُفْرِ لَعَدَ الْعَرْضِ مَسْ مِدُ لِعِينِهِ عَلَى لِللَّهِ \* وَسُيُ إَعَلِ السَّلَمُ عَنْ لَسُعَدِ السُّعَدُ الْحُقَالِ اللَّهُ عَ لأنجزوا وحلبن تعرف العابة عيد فصبتها فالكاف لأبد عَالَمُلِكُ الْعِنْلِينِ لِمِنْ الْمُوالِمَ الْعَبِينِ وَعَالْ<u>عَلَمُ الْمِنْ</u> الْمُخْرُبِينِ صُذِهِ اللّٰهَا ظُفَ لِالْفِلْهَا اللّٰهِ الْمُعْلَمُ اللّٰهِ اللّ تبيغوطا إلآبها علامنة الإمان أن تونز المدق حكيفي عَلَى الحَدْ بِحِيثَ يَغْفُكُ وَالْ لِابْخُونُ لَاحْدِينِكِ فَفْلُغُنَّ عِلْيَةَ وُأَنْ تَنْتُغُ إِلِنَّهُ نَعُدِينِ غَيْرِي الْعُلْدُ الْمُقَدَّالُ عَلَى القُدْ برحتى يَجُورُ الْأَفَهُ عَ التَّدْبِيرِ وَ الْمِنْ الْمِلْ وَالْمِنَاهُ } 

نَبِّ مَقْنُونِ إِن الْعَوْلِ فِيهِ إِذْ قَالَ السِّد دُص المِعْنَةُ وصداخيل فالعابة بناالغطوا لمفايم كلام الميرا لتؤمنين عليه السيال، خامد زَالله سُخارُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو يه من فَوْفِفنا لِفَي مَا السُّندَوين كُلُوافِهِ وَتَعَرِّيبِ مِنا بَعُكَمِنُ أَفُظًا يُومُ وَمُقَيِّرِ بِزَالِعَ زُمْرَكُمُ اللَّهُ وَلِمَا أُولَاعَلَى نَعْتَسِلَ وَدَافِ مِزَالِبُا مِنْ الحِرِ حَلِّ الِمِيدِ مِزَالِاً مِوَالِمِلْكُونَ يلافتنا عوالنأا يدواسطاف الواردة كماعشاه أن كلكف لُنَّا بَعَدَ العُهُوخِ وَيَقِعَ الْمِنَّا بَعُدَ السَّدُوذِ \* وَمُالَّوْ فِيمَتِنَا الإمالله عَلَيْهِ نُوْتَكُنَّا وَهُوْحَتِنا وَيعِ الوجِلا ، وَدلِكُمِ وَرَجِ مِن مَن مَا اللهِ مِا يَه . والمرسوصلوانه علىوسوله عدوالدوسلامه اجتعست نِيادَةُ مِنْ نُبْخَدُ وَكُذُنِدُ عَلَى عُلْمِ المصنف وتحمد للسعليه وسالامه فَالْنَالِينِ وَالسَّالُومِ ﴿ الدُنِناخُلَفَ لِغِيرِها وَلَمْ خُلُقُ لِنُفْسِهَا \* وَعَالَ لِمِن لُمِينَةً مُودًا ) مَرْوُدًا الْجُدُونَ فِيهِ وَلُوفُد احْتَلَعُوا فِيمَا بِنِهُ مُرْمَدُكُ كُنْهُمُ الفِيِّنَاءُ لَعُلِيرَهُمْ والدّودُ هاهنامُ عُعَلِيز الدّودُ وَهُ وَالِا مُمَالُ وَالِا مُعَادُ وَهُذَا مِن الْعَلِمِ وَاعْدُيمِ فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّالِ شَبَّتَهُ المَهُلَةُ الْبَيِّ هُوهِ إِلَّا المِنْدُ اللَّهُ الْمِلْدُ جُجُرُونَ فِهِ وِالْالْعَايَةِ ﴿ فَإِذَا اللَّهُ وَامْنَقُطُعُهَا إِنْ تَعْمَىٰ فِاللَّهِ ﴿ تَعِدُهُا وَفَالَئِعِ مَدُحِ الْانْطَارِهُ وَاللَّهِ وَبُرِّوَ الْالسَّالُامِرُ حئابؤتى الغائؤ متخ غنابع رابديه والشاط والسنتعة السِّلارُكُم وَقِالعِلم السَّلَانِ العَبِن وَعَالُوالسِّنَهُ وَهٰذِهِ مِنْ الاسْيَعَا النِ الْمُحِينِةِ كَأَمَ سُبَدُ السُّهُ وَالوعَالَ وَ

والعَبِنَ بِالوِحَاءُ وَإِدَاا ْطَلِقَ الْوَجَاءُ لُونِ بَضِيطُ الْوِجَاءُ وَصُدُ الفُوْ الْهُ الْمُنْسَقِيلًا لَا ظَهُومِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَلَيْسِ عَلَيه وسافِرُو فَذرُواهُ فَوْمَ لَامِدِ الْمُوسِ على السَّلَمْ لِ وَذَكُوهُ إِلَى الْهِرَور عِلْ الْحِنَّابِ الْمُنْفَدِ عُلْ الْمِنْفُدِ عُلْمِ اللَّهْظِيلِهِ الاسْتِعَانُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَ عِنَابِنَا المؤسُومِ يَعِازَانِد الْأَنَّا وَالنَّهُ وَيَعِيارُانِد الْأَنَّا وَالنَّهُ وَأَنَّا عَالَعَلَتُ السَّالُونِ وَكُلامِ لَهُ وَولِنَهُ وَالْفِي الْسُفَافِافِي واستفام حني ترب المترك وانه وفالكاري على الناس زَمْالُ عَصُوضٌ بِعَضُ النُوسِ بَدِي عَلَمْ الْحَبْدُةُ وَلَهُ وَمُرْ بزلو والسبحائه ولائسواالف أينكم يُّنْهَدُ فِيهِ الْاسْتُرارُ وَتُنْفِيدُ لِيَّالِاحْيَارُ وَيُنَابِعُ اللَّهُ عَيْدًا لِي عَلَيْهِ المفظر وزن و وَلَا لَهُ رُسُول الله صَالِ اللّهُ علَمه وَسَلَّم عَنْ جَ المفطرة من وفالعلبة السلم يَفلِي في رُحُلانِ عُبُ مُعْيِرِوْبُاهِنُ مُفْتَرِن وَهُذَامَنَلُ فَعُلَم نَهْلِكُ فَيَ مُخِبِّتُ عَالِ وَمُبْغِضٌ قَالِ وَسُيُلِ عَلَى السَاعِ اللَّحْبِدِ والعذل فغال الزّحريد أن لائتكوهمه والعدلال مِعْظَافِينَهُ الْمُعْرِضِ اللَّهِ الْمُعْرِضِ اللَّهِ الْمُعْرِضِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كَمْالْتُهُ لِاحْرَادُ الْفُولِ الْحِنْفِ وَفَالَ فِحْمَالِسُلْفَعْ به ١٠ اللَّهُ اسفنا و السَّالِي السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِمُ اللَّهُ ال وهزا يزالكالا والجر الفصاحة وذلا انة عالم السلم سنته الشخائة والتاليعود والبوايف اليتاج المتواعق لإبرالعيعاب الني تفيدك والهاو أوفي مِرْجًا بِنَهَ وَسَنَيَهُ السَّخَابِ الْحَالِينَةُ مِنْ لِلْحَالِرُوالِمِ بَالِدِبِلَ الزُّلُوالَى تُحْمَلُ عَلَيْعَ لَهُ وَكُنَّقَ مَعَدُ مُسْمَحُ لَهُ اللَّهِ وَنَهُمُ لَهُ عَلَى السَّلَمُ لُوعَيُرِّن نُسِبَكً بِالْهِ بِوالْمُو

نفیطی معالمها

سَارِيسِ عَادِ وَسَلَمْ وَقَالَ عَلَمَ السَّلِمِ الْفُنَاعَةُمُا وَوَرُوكُ وَكُنَّهُ مُعَلِّمُ السَّكَامُ عَلَى النَّهِ مِلْ لِيعَلِّمُ وَعُلَّا النَّهِ مِلْ لِيعَلِّمُ وَعَالِ عِلْمُ السَّلِ لِزُفَا 5 مِنْ إِيهِ وَتُواسِنُحُ لَفَهُ لَعَيْ اللَّهُ مُ العباس على ايتر ع اعما الله وعد يرطور الحازية فا نفاه فيهوعن تقليتم الحتواج إستغيل العتداؤاخذ العشف والخبف كائالعشف كغوز بلطلاء ولحنفأ بَرْيِحُوا الْحُ السَّيْفُ وَقَالَ إِنْنَادُ الذَّيْوُ مِثَا السَّحَفَّةِ مِ ملجنه وفالماحكذالله على فللخفران علكوا حَنِّى لَحَيْدَ عَلَىٰ الْقُلُ الْعِلْمِ الْوَلِيْكِ الْبُولِ وَعَالَ سَنُوا لِإِخْوَا لِيَكُ نُكُلِقُ لَهُ وَقَالَ إِذَا كَخَلَسْمُ الْمُؤْمِرُ لُخَاهُ فَقَالُفًا وَقُهُ محملاس ومنه وصلواعلي سعره الداج عرج وفرغ مركنده العدالمذنب عبدالحمار الخسبي برالح العم لخاح الفراهابي بوم الادبعاالنامع عشرم حادى الاولى سنة للنا حسيرة عسرمابة في حدمه مولانا المعبر الاحالسيد صيالدبزع حالاسلام المألوض وصلالله رعلى عبدالله المستي فل أوى الي فرية جو سفان زاون ومنفرجا وي اي سير . - دار الدا عور والسلا حامرانده ومصل على المرة الدا عور والسلا The state of the s AN STANKE STANKE

सक्राफ़त का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने लाइब्रेरी के तरिक्क़याती कामों में माली मुआवनत दी। जनाब जी॰ पटनाइक, साबिक़ प्रिन्सपल सिक्रेट्री और जनाब राकेश रंजन ज्वाइन्ट सिक्रेट्री वज़ारते सक्राफ़त हुकूमते हिन्द का भी उनकी भरपूर मद्द के लिए शुक्रगुज़ार हूँ।

मुक़दमे की तैयारी में मुझे जिन साथियों से मद्द मिली उन में प्रोफ़ेसर इराक़रज़ा ज़ैदी, साबिक़ सद्र, शोब-ए फ़ारसी (फ़ारसी विभाग) जामिआ मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, डा॰ मुहम्मद इरशाद नदवी नौगानवी, डा॰ तबस्सुम साबिर केटलागर्स अरबी मख़तूतात रामपुर रज़ा लाइब्रेरी और डा॰ विभा शर्मा, अंग्रेज़ी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सटी का शुक्रगुज़ार हूँ।

मैं अपने साथियों डा॰ अबु सअद इस्लाही लाइब्रेरी एन्ड इन्फ़ारमेशन आफ़ीसर, जनाब अरूण कुमार सक्सेना, मुहतरमा मोहनी रानी, मुहतरमा बिलक़ीस फ़ारूक़ी, जनाब इसबाह ख़ान और जनाब शुजाउद्दीन ख़ान का शुक्रगुज़ार हूँ। कि जिनकी मद्द इन तमाम इल्मी कामों में शामिल रही।

सातवीं सदी ईसवी में हारिस बिन अब्दुल्लाह हमादानी ने नहजुलबलाग़ा के एक खुतबे को हज़रत अली से सुनकर लिख लिया था। मैं मुहम्मद अज़ीज़ुद्दीन हुसैन हमदानी इक्कीसवीं सदी में नहजुल बलाग़ा के अहम नुसख़े के शायअ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ।

18 ज़िलहिज 1433 हि. 3, नवम्बर 2012

> प्रोफ़ेसर सैयद मुहम्मद अज़ीज़ुद्दीन हमादानी डाइरेक्टर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी

इन्द्राजात होंगे वह बाद के इज़ाफ़े तसलीम किये जायेंगे मौलाना अर्शी फ़रमाते हैं ''अब्दुल हमीद के इस नुसख़े में जाबजा क़ाला रज़ी या क़ाला रज़ी अबुल हसन आया है। ज़ाहिर है इन सब नुस्ख़ों में नहीं तो कुछ के अन्दर ज़रूर शरीफ़ रज़ी का नाम आया होगा। वरना मुसल्लिह अपनी तरफ़ से कभी न बढ़ाता और यह इस की दलील है कि नहजुल बलागा शरीफ़ रज़ी की तालीफ़ है वरना कहीं और किसी मख़तूते मतबुए नुसख़े में तो शरीफ़ मुरतज़ा का नाम मिलता। इसकी ताईद हमारे (रज़ा लायब्रेरी के मख़तूते) मख़तूते से भी होती है। हमारे नुसख़े में (वरक़ 165 अलिफ़ सतर 8) 'फ़मन' के ऊपर 'ला' और 'वलफ़ता के और 'इला' लिख कर हाशिये पर तहरीर की है। फ़ी नुसख़तुर्रज़ी फ़इन इक़ामा बिमा यजिबुल्ला फ़ीहा अरज़ा नेअमत्द्वामिहा व अन ज़ैअ मा यजिबुल्लाहा फ़ीहा अब्ज़ा नेअ्मतुज़ जवालहा' इस से मालूम होता है कि कातिब और मुसहिह में से किसी एक के पास नहज का कोई ऐसा नुसखा भी मौजूद था जो इस के मुअल्लफ़ शरीफ़ रज़ी की मिल्कियत में रह चुका था या ख़ुद उन्ही के क़लम का नविशता था यह इसका सुबूत है कि यह किताब शरीफ रज़ी ही की एडिट की हुई है।

शारहे सैयद अली बिन नासिर अलवी मौसूम व एलामें नहजुलबलाग़ा का मुआसिर था। इस शरह का एक क़लमी नुसख़ा रज़ा लायब्रेरी में मौजूद है इसमें सैयद अजलुर्रज़ी रज़िअल्लाहुअन्हु ने कहा "लिखा है मुझे इसमें शक है कि हमारा नुसख़ा इसी एलामे नहजुलबलाग़ा का है जो एडीटर के मुआसिर की तकलीफ़ है और नहज की सबसे पहली शरह मानी जाती है।

उपरोक्त बहस से साबित होता है कि 'नहजुल बलाग़ा' हज़रत अली अ० के कलाम, ख़ुतूत, अक़वाल और ख़ुतबों का ही संकलन है। जिसै सैयद रज़ी शरीफ़ ने एडिट किया है।

मैं शुक्रगुज़ार हूँ आली मरतबत श्री बी. एल. जोशी साहब, गर्वनर उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष रामपुर रज़ा लायब्रेरी बोर्ड का जिनकी सरपरस्ती लाइब्रेरी को हासिल है। मुहतरमा चन्द्रेश कुमारी कटोच साहित, मरकज़ी वज़ीरे सक़ाफ़त और मोहतरमा संगीता गेरूला सिक्नेट्री वज़ारते

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उस्ताद शेख्न मुहम्मद हसन नायलुलमुरसफ़ी मिस्री शरह नहजुल- बलाग़ा कलिमा फ़िललुगतुल अरबिय्यह'' के ज़िम्न में लिखते हैं।

मैदान फ़साहत-व-बलाग़त में सबसे आगे बढ़ने वाले शहसवार हज़रत अली सलावातुल्लाह अलैह हैं इस दअवे के असबात के लिए नहजुल- बलाग़ा के बाद किसी दलील की ज़रूरत नहीं है।

उस्ताद मुहम्मद अज़्ज़ुहरी अलग़मरावी लिखते हैं:

"तबक्रये असहाब में किसी एक से भी इतने आसारे इल्मिया को नक्ल नहीं किया गया जिस क़दर कि अमीरूल मोमिनीन अली से नक्ल किया गया है। हज़रत के मक़ालात, वाज़ो नसीहत, आदाबो हिकमत, तहज़ीबे नफ़्स सियासतेमल्न, मसाइले तौहीदो सबाहिसे इलाहियात इशारात-ए-ग़ैबी और मुख़ालफ़ीन के जवाबात के मज़ामीन पर मुशतमिल हैं किताब नहजुलबलाग़ा हज़रत के बिहतरीन काम को अपने में समोये हुए है। जिसको शरीफ़ रज़ी अबुलहसन मुहम्मद बिन ताहिर ने जमअ फ़रमाया है।"

उस्ताद मुहीयुद्दीन अब्दुलहमीद प्रोफ़ेसर लुगते अरबी जामिआ अज़हर फ़रमाते हैं:

"यह किताब नहजुलबलागा अमीरूल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के कलाम का वह इन्तख़ाब है जिसे शरीफ़ रज़ी अबुलहसन मुहम्मद बिन हसन मूसवी ने जमअ किया है, यह वह किताब है जो अपने अन्दर बलागत की नुमायाँ ख़ुसूसियात और हुनरों को लिये हुए है।"

किताब ख़ाना रज़ा रामपुर में जो बहुत पुराना नुसख़ा है उसका कातिब अब्दुल जब्बार है। जिसने 'ख़साइसुल अइम्मा' का नुसख़ा लिखा था इस नुसख़े के ख़ात्मे पर लिखा है कि ''मैंने इसे सैयद ज़ियाउद्दीन ताजुल इस्लाम अबुर्रज़ा फ़ज़लहुल्ला बिन अली बिन उबैदुल्लाह हुसैनी के क़लम से लिखे हुए नुसख़े से 19 जमादिल अब्ब्ल 553 हि. मुताबिक़ 18 जून 1158 ई. को नक्ल किया और दौराने किताबत मेरा क़याम उन्हीं की ख़िदमत में रहा फिर उसके बाद लिखते हैं मैंने इस किताब को 554 हि./1159 ई. में पढ़ा था इस नुसख़े में अस्ल किताब के आख़िर में लिखा है। ''ज़्यादत किमन नुसख़े कतबता अला अहदे मुसन्निफ़ रह. (पृष्ठ 119) यह इबारत बताती है कि इसके तहत जो

किताब "लिसानुल अरब" में मिसले इब्ने असीर जज़री साहिबे नहाया, नहजुल बलागा के कलामात को हल करके उसको कलामे अमीरूल मोमिनीन तस्लीम किया है। इब्ने हदीद लिखते हैं।

"हज़रत की फ़साहत का यह आलम है कि आप फ़ुसहा के इमाम और बुलग़ा के सरदार हैं, यही किताब नहजुलबलाग़ा जिसकी हम शरह लिख रहे हैं जो यह दलालत करती है कि हज़रत फ़साहत में वह बुलन्द दरजा रखते हैं कि कोई आपके साथ चल नहीं सकता और बलाग़त में मुक़ाबला नहीं कर सकता।"

उस्तादुल अकबर मुसलिहे कबीर शेख्न मुहम्मद अबदिह मुफ़ती दयारे मिसारिया शारह नहजुलबलागा फ़रमाते हैं।

"वह किताब जिस में सब औसाफ़ मौजूद हैं यही है जिसे सैयद शरीफ़ रज़ी रहमतुल्लाह ने मुनतख़ब किया है कलाम सैयदना व मौलाना अमीरूल मोमिनीन करमल्लाहो वजह से, और इसके मुतफ़रिंक़ात को जमअ किया और नहजुलबलाग़ा के नाम से उसको मौसूम किया और मैं तो इस से बेहतर कोई नाम नहीं जानता जो अपने मअनी पर दलालत कर सके और न मुझ में इस की क़ुदरत है कि इससे ज़्यादा इस की तौसीफ़ कर सकूँ।"

मुफ़ती मुहम्मद अबदिह फ़रमाते हैं ''अब अहले ज़बान में हर शख़्स इस बात का क़ायल है कि हज़रत इमाम अली बिन अबी तालिब का कलाम ख़ुदा और रसूल के कलाम के बाद शरफ़े बलागत में सबसे ज़्यादा मअनी ख़ेज़ और अन्दाज़े बयान में बुलन्द तर और बुज़ुर्ग तरीन मआनी के लिहाज़ से ज़्यादा जामअ है लिहाज़ा अरबी इल्मे अदब के नफ़ीस ज़ख़ीरों के तलबगारान और उसके बुलन्द मरतबों से तदरीजी तरक्क़ी के आरज़ू मन्दों के लिए बेहतरीन ज़रीआ है कि वह इस किताब नहजुलबलाग़ा को अपने महफ़्रुजात और मअक़ुलात में अहम और बहतरीन दर्जा अता करें इसके साथ इसके मअनी को समझने की कोशिश भी करें। इन मक़ासिद के लिहाज़ से जिनके लिए वह मआनी लाये गए और अलफ़ाज़ में ग़ौर करें इन मआनी के लिहाज़ से जिन के अदा करने के लिए वह अलफ़ाज़ ढाले गये हैं ताकि उसके ज़रीए से इस का बेहतरीन मकसद हासिल हो।"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अल्लामा अहमद बिन मनसूर मिफ़ताहुल फ़ुतूह में लिखतें हैं।

"जो शख़्स हज़रत के कलाम को देखे और आपके खुतूत, खुतुब व रसाइल पर नज़र करे तो समझेगा कि बअदे रसूल किसी का इल्म हज़रत के इल्म के मुक़ाबिल में नहीं। नहजुलबलाग़ा बखुदा तमाम फ़ुसहा की फ़साहत और तमाम बुलग़ा की बलाग़त और तमाम हुकमा की हिकमत आपके मुक़ाबले में पस्त तर हैं।

अल्लामा याक्रूब अबू यूसुफ़ अत्तबानी मुतवफ़्फ़ा 1098 हि.⁄1686 ई. लाहौरी शरहे तहज़ीबुल कलाम में लिखते हैं।

मतरह सबसे ज़्यादा फ़सीह है पस जो शख़्स चाहे कि हज़रत की बलाग़त का मुशाहिदा करे और हज़रत की फ़साहत को सुने तो लाज़िम है कि वह किताबे नहजुल बलाब़ा को देखे।

अल्लामा शेख्न अहमद बिन मुस्तफ़ा मअरूफ़ ताशकीरी ज़ाहद शकायकुलनुअमानिया की फ़ी उल्मा उद्दौलतुल उसमानिया लिखते हैं।

''उन्होंने तजरीद की शरह लिखी जो जामए फ़वायद है और किताबें नहजुलबलाग़ा की शरह लिखी जो कलामे इमामे हुमाम अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहो वजह है।''

अल्लामा इब्ने ख़ल्क़ान मुतवफ़्फ़ा 681 हि./1282 ई. वफ़ायातुल अय्यान में सैयद मुर्तज़ा के हालात में लिखते हैं।

"नहजुलबलाग़ा जो हज़रत अली बिन अबी तालिब के कलाम का मजमूआ है इसके जामअ के मुतअल्लिक़ इख़ितिलाफ़ है कि वह सैयद मुर्तज़ा है या उनके भाई सैयद रज़ी।"

मौलाना ज़ियाउद्दीन बरनी साहिबे तारीख़े फ़िरोज़ शाही जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। वह लिखते हैं:

''सहाबा में सब से ज़्यादा इल्म के लिहाज़ से उनकी नज़ीर न थी।''

शेख़ हमीदुद्दीन नागौरी फ़रमाते हैं कि :

''नहजुलबलाग़ा बड़े फ़ायदे की किताब है।''

जमालुद्दीन अबुल-फ़ज़ल मुहम्मद बिन मुकर्रम बिन अली अफ़रीक़ी मुतवफ़्फ़ा 711हि॰/1311ई॰ ने अपनी मुहम्मद बिन अली तबातबाई अपनी किताब तारीखुल फ़ख़री फ़िल आदाबुस्सुलतानिया वददवलूल-इस्लामिया में फ़रमाते हैं।

"बहुत से लोगों ने किताब नहज़ुलबलागा की तरफ़ तवज्जुह की जो अमीरूल मोमिनीन अली इबने अबी तालिब के कलाम से है।"

उलमा की एक बड़ी तअदाद हैं जिन्होंने नहजुल बलाग़ा की शरहें लिखीं। इन में इमाम अहमद बिन मुहम्मद अलवेरी मुतवफ़फ़ा 656 हि./1258 ई., इमाम फ़ख़रूद्दीन राज़ी मुतवफ़फ़ा 606 हि./1209 ई, अब्दुल हमीद इबने अबी हदीद, मदायनी मुतवफ़फ़ा 656 हि./1258 ई., शेख़ कमालुद्दीन अब्दुर्रहमान अशशीबानी, अल्लामा सअदुद्दीन मसऊंद मुतवफ़फ़ा 691 हि./1291 ई., शेख़ क़वामुद्दीन शागिर्द जलाल दववानी, फ़ाज़िल सनआनी क़ाज़ीये बग़दाद नूर मुहम्मद बिन क़ाज़ी अबदुल अज़ीज़ महल्ली, इब्नुलफ़ता अल्लामा शेख़ मुहम्मद अब्दुहुल मिस्री, उस्ताद मुहम्मद हसन नामिला अल मुरसफ़ी, अल उस्ताद मुहम्मद मुहीयुद्दीन अब्दुल हमीद अज़हरी, मुहीमुद्दीन अल ख़्य्यात वग़ैरह।

अल्लामा कमालुद्दीन मुहम्मद बिन इलमुल क़ुरैशी मुतवफ़फ़ा 652 हि॰/1254 ई॰ अपनी किताब मतालिबुस्सऊल में लिखते हैं।

"इल्में बलाग़तो फ़साहत में अमीरूल मोमिनीन इमाम हैं आपको इस मैदान में इतनी सबक़त है कि कोई आपकी गर्दें राह तक नहीं पहुँच सकता, जो शख़्स हज़रत के कलाम को नहजुल बलागा में मुतालिआ करे उसके नज़दीक हज़रत की फ़साहतो बलाग़त की यह ख़बर ऐन शहादत हो जाएगी और हज़रत के उलूए मक़ाम के मुतअल्लिक़ यह ईक़ान का दर्जा हासिल करेगा।"

अल्लामा सअदुद्दीन मसऊद बिन उमर अतफ़ताज़ानी मुतवफ़फ़ा 791 हि.⁄1388 लिखते हैं।

"हज़रत सबसे ज़्यादा फ़सहिल्लिसान हैं जैसा कि किताब नहजुल- बलाग़ा गवाह है।"

अल्लामा अलाउद्दीन मुतवफ़फ़ा 845 हि./1485 ई. लिखते हैं।

"हज़रत सबसे ज़्यादा फ़सीहुल्लिसान हैं जैसा कि किताब नहजुल- बलाग़ा इस पर शाहिद है।"

"यह कोई हैरतो तअज्जुब की बात नहीं है कि अली बुलन्दिये ख़िताबत के मुनतहाए औज पर फ़ाइज़ हैं और नासियए फ़साहत आप ही के क़ब्ज़ो इक्तिदार में है दरअसल फ़साहतो किताबत अहले बैत की फितरतो तबियत में दाख़िल है और यह चीज़ तो इन हज़रात को मीरास में मिली है। ज़मानए जाहिलीयत और अहदेस्लाम हर दौर में यह ख़ानदान इसमें मुमताज़ रहा है।"

अबुल असवद की राय पेश की है।

"हम अरबों को आप (अली अ॰) ने ज़िन्दा कर दिया और हमारी ज़बान को बक़ाए दवाम (हमेशा रहनेवाला) बख़्शा।"

मुवर्रिख़ मसऊदी (मुतवफ़फ़ा 340 हि√ 951 ई॰) की राय को लिखते हैं।

"हज़रत के तमाम ख़ुतबे जिन को मुख़तलिफ़ मौक़ों पर आपने इरशाद फ़रमाया है कुछ ऊपर चार सौ अस्सी हैं जिनको हज़रत ने फ़िलबदीह इरशाद फ़रमाया था। यह वह ख़ुतबे हैं जिन्हें लोगों ने याद और महफ़ूज़ कर लिया था और लागों में बराबर शायअ रहे।"

शेख़ सदूक अबू जाफ़र मुहम्मद इब्ने बाबूया अलकुम्मी मुतवफ़फ़ा 381 हि./991 ई. अपने सिलसिलए असनाद से रिवायत करते हैं कि अबू इसहाक़ अस्सबीई बयान करते हैं कि उनसे हारिस बिन अब्दुल्लाहुल अऊर हमदानी ने बयान किया।

"एक दिन अमीरूल मोमिनीन ने एक ख़ुतबा इरशाद फ़रमाया, लोगों ने इस ख़ुतबे को बहुत ज़्यादा पसन्द किया। अबू इसहाक़ ने हारिस से दरयाफ्त किया कि तुमने इसको यादं कर लिया था। हारिस ने जवाब दिया कि मैंने इसको लिख लिया था और इसके बाद हारिस ने अपनी किताब से पढ़कर इस ख़ुतबे को सुनाया।"

हिन्दुस्तान में भी सूफ़िया के आने के बाद मलफ़ूज़ अदब भी इसी तरह मुनतख़ब किया गया कि उनके मुरीद लिख लेते थे और बाद में शेख़ से उसपर नज़रेसानी करा लेते थे। अमीर हसन संजरी जो फ़वाइदुल फ़वाद मलफ़ूज़ाते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरत्तिब हैं। यही क़ाइदा अपनाया क्योंकि हज़रत अली अ सूफ़िया के वली थे तो उन्होंने अपने वली की तक़लीद की। इबनुल तक़तक़ी हुआ' 'मिन्हाजे नहज़ुल बलागा' तहरीर फ़रमादी जो दो सौ चौसठ सफ़हात पर मुशतमिल है। इसके बाद जनाब सैयद क़ैसर महमूद ने 'रिजाले नहज़ुल बलागा' तालीफ़ की।

मौलाना अरशी साहब लिखते हैं 'इब्ने अबिल हदीद ने शरहे नहजुल बलाग़ा में खुतबए शक्रशक्तिया की शरह करते हुए लिखा है कि मेरे उस्ताद अबुल ख़ैर मुसिद्दक्त बिन शबीबुलवास्ती (605/1208) ने 603/1206 ई॰ में मुझसे बयान किया था कि मैंने अपने उस्ताद अबू मुहम्मद अबदुल्लाह बिन अहमद अलमअरूफ़ बिनुलख़शरब (मुतवफ़फ़ा) 567/1172 से यह ख़ुतबा पढ़ा तो उनसे पूछा था। "क्या आप इसे जाली कहते है?" उन्होंने कहा "बख़ुदा हरगिज़ नहीं। हक़ीक़तन मैं तो इसे अमीरूल मोमिनीन का कलाम बिल्कुल इसी तरह जानता हूँ जिस तरह तुम्हे मुसाद्दिक़ जानता हूँ।" मैंने कहा "बहुत से लोग इसे रज़ी का कलाम बताते हैं।" उन्होंने फ़रमाया "रज़ी वग़ैरह को यह तारीक़ा और तर्ज़ कहाँ नसीब! हम रज़ी के ख़ुतूत से वाक़िफ़ हैं और कलामे नस्र में उसके उसलोब को पहचानते हैं। उसे इस कलाम से कोई इलाक़ा नहीं।

मौलाना हँसती साहब ने भी दूसरे उलमा की राय को अपनी किताब में क़लमबन्द किया है। वह अलउस्ताद अल्लामा अस्सैयद अहमदुलहाशमी बक्र के हवाले से लिखते हैं।

"रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अली अफ़सहुन्नास (लोगों में सबसे बिहतर) हैं और बण़तिबारे इल्मों ज़ुहद व इसतक़रार अलहक़ तमाम लोगों से ज़्यादा अफ़ज़लो बरतर हैं और रसूलुल्लाह के बाद तमाम अरबों में अलइतलाक़ आप ही इमामुनखुतबा हैं हज़रत के ख़ुतुब बकसरत (बहुत ज़्यादा) हैं।"

फिर उस्ताद अहमद हसन अज़ज़यात के हवाले से बयान करते हैं।

"रसूलुल्लाह के बाद सलफ़ो ख़लफ़ में अली से ज़्यादा फ़सीहतर गुफ़तगू व कलाम में और तक़रीरों में किसी दूसरे को हम नहीं पाते और हज़रत बिलइजमाअ तमाम मुसलमानों में सबसे अफ़ज़लो बरतर ख़तीब और इमामुलमुशईन हैं।"

उस्ताद अहमद ज़की सफ़वत की राय पेश की है।

नहज़ुलबलागा की एडीटिंग 400 हि./1009 ई. में सैयद रज़ी ने की थी लेकिन ''नहजुलबलागा'' से मुतअल्लिक़ कुछ दानिशवरों ने सवाल उठाये कि क्या यह सच है कि यह हज़रत अली अ. ही के ख़ुतबात, मकतूबात और अक़वाल का कलकशन है या यह तमाम का तमाम सैयद मुरतज़ा या सैयद रज़ी ने ही लिख दिया और हज़रत अली से मनसूब कर दिया। डा. ख़्वाजा मेंहदी पीरी फ़रमाते हैं।

"क़ुरआन करीम के बाद इस्लामी आसार में सबसे वड़ी तालीफ़ और जादू असर के उनवान से तारीख़े इस्लाम में मुख़्तलिफ़ लोगों की जानिब से इस पर बारहा यलगार होती रही है और इसको इहतजाज का निशाना बनाया जाता रहा है। वह पहला क़लमकार जिसने ''नहजुलबलाग़ा'' की तसनीफ़ को अपना निशाना बनाया वह वफ़यातुल अयान का मुसन्निफ़ इब्ने ख़लकान है, उसने सैयद मुरतज़ा की शरहे हाल बयान करते हुए लिखा है:

"नहजुलबलाग़ा" में जो कलमात बयान किए गए हैं उन्हें हज़रत अली से मनसूब किए जाने के बारे में लोगों ने इख़ितलाफ़ किया हैं उनका मानना है कि वही नहजुलबलाग़ा के तहरीर करने वाले हैं या उनके भाई सैयद रज़ी की यह काविश है। नीज़ उन्होंने यह भी कहा है कि यह अली इब्ने अबी तालिब के कलमात नहीं हैं बल्कि किसी और ने इन्हें जमअ किया और उनकी तरफ़ निसबत दे दी। यह किसी और का ज़ाबता परदाख़ता है। वल्लाह आलम।

इसी तरह की बात प्रोफ़ेसर ज़ुबैद अहमद इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ने अपनी तालीफ़ 'अदबुल अरब' में की है। उन्होंने सैयद रज़ी को बजाए जामए नहजुलबलागा के इस किताब का वज़अ करनेवाला और मुसन्निफ़ करके लिखा है। और यह ज़ाहिर किया है कि हज़रत अली की तरफ़ इस किताब की निसबत ग़लत है।

डाः एसःएः खुलूसी लेकचरर स्वास लन्दन यूनीवर्सिटी का एक मज़मून बउनवान "The authenticity of Nahjul Balagha" अक्तूबर 1950 में इस्लामिक रेवियो में छपा था उस से मुतास्सिर होकर बक़ौले अल्लामा सिब्तुल हसन हनसवी 'समन्देनाज़ को इक और ताज़ियाना

- 6. ख़तीब अब्दुज़्जुहरा अलहसनी-मसादिरे नहजुलबलागा व असानीद।
- 7. रज़ा उस्तादी— बहसीये कूताह पीरामूने नहजुलबलागा।
- 8. अल दशती रविशहाग् तहक्रीक़ दर अस्नादो मदारिके नहजुलबलागा।
- 9. मुहम्मद मिहदी जाफ़री पियोहिश दर असनादो मदारिके नहजुलबलागा।
- 10. सैयद हबतुद्दीन शहरिस्तानी माहू नहजुलबलागा।
- 11. सैयद क़ैसर महमूद रिजाले नहजुलबलागा।
- 12. डाक्टर मेहदी ख़्वाजा पीरी— नहजुलबलागा के मख़तूतात को छापा।

बीसवीं सदी के मशहूर मुहक्किक मौलाना इमतियाज अली खाँ अरशी मरहूम जिनकी तहक़ीक़ और मुशकिल कामों को करने के तौर तरीक़ो और अहमियत को सभी ने माना है। उनका एक अहम कारनामा इस्तनादे 'नहजुलबलागा' भी है। जिसमें उन्होनें लग-भग सभी दानिशवरों की राय का तजज़िया करते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि "नहजुलबलागा" को तरतीब देने वाले शरीफ़ रज़ी ही हैं। शरीफ़ मुर्तज़ा मुस्तबे किताब होने का क्रयास बिला दलील है। और जहाँ तक नहजुलबलागा के मज़ामीन यानी ख़ुतबे और ख़ुतों के जाली होने या न होने का सवाल है। और अगर यह जाली हैं तो यह जाल किसने किया है? इसके मुतअल्लिक भी मौलाना अरशी ने भरपूर बहस की है। और अरबी ज़बान की नादिर किताबों के हवाले ''नहजुलबलागा'' में लिखे हुए मैटर की सनदी हैसियत को साबित करने के लिए पेश किये हैं। वह ''इसनादे नहजुलबलाग़ा'' में फ़रमाते हैं।

"अरबी अदब की मशहूर किताबों में एक ''नहजुलबलाग़ा" भी है। इस में अमीरूल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहो के मुनतख़ब ख़ुतूत और हकीमाना अक़वाल जमअ किए गए हैं। अमीरूल मोमिनीन की गिरामी ज़ात मअदने फ़साहत ओ बलाग़त होने के साथ राशिद या इमामे मअसूम की हैसियत भी रखते हैं।"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- 27. अबुल अब्बास अलबर मुतवफ़फ़ा 286/899 ई. —किताबुल मबरद।
- 28. मुअर्रिख्न मुहम्मद बिन जरीर तबरी मुतवफ़फ़ा 310/922 ई तारीख़े तबरी।
- 29. अबू बकर मुहम्मद बिन हसन बिन वरीदज़दी बसरी मुतवफ़फ़ा 321/933 ई. — किताबुल मुजतनी।
- 30. इब्ने अबदरबा मुतवफ़फ़ा 328/939 ई. / इक़दुल फ़रीद।
- 31. मुहम्मद बिन याकूब कुलैनी मुतवफ़फ़ा 329/940 ई. / किताब अलकाफ़ी व किताबुरींज़ा।
- 32. मसऊदी मुतवफ़फ़ा 346/957- मरूजुज़हब।
- 33. अबुल फ़रजुलअमवी अल असफ़हानी मुतवफ़फ़ा 356/966— किताबुल अग़ानी।
- 34. अबू अली उलकाली मुतवफ़फ़ा 356/966- नवादिर।
- 35. शैख़ अबू जाफ़र इब्ने (पुत्र) बाबूया अलक्रुम्मी मुतवफ़फ़ा 381/991— किताबत्तौहीद।
- 36. शैख़ मुफ़ीद उस्ताद सैयद रज़ी, मुतवफ़फ़ा 413/1022 — किताबुल इरशाद व किताबुल जमल।
- 37. इब्ने मसकूया मुतवफ़फ़ा (मृत्यु) 421/1030 -तजारबुलउमम ।
- 38. हाफ़िज़ अबू नईम मुतवफ़फ़ा 430/1038 —हुलयतुल औलिया।
- 39. शेख्न अबू जाफ़र मुहम्म्द बिन हसनुत्तूसी मुतवफ़फ़ा 385 हि. 460/1067-995 ई.— किताबुत्तहज़ीब व किताबुल अमाली।

नहजुलबलागा पर बहुत से उलमा और दानिशवरों ने काम किया है। जिनमें नीचे लिखे दानिशवर बड़ी अहमियत के हामिल हैं।

- अल्लामा इमत्याज अली खाँ अरशी इसतनादे नहजुलबलागा 1954।
- 2. अल्लामा सैयद सिब्तुल हसन हँसवी— मिन<mark>हा</mark>जे नहजुलबलागा।
- 3. शेख़ हादी काशिफ़ुल ग़ता- मदारिके नहजुलबलागा।
- 4. मुहम्मद बाक़िर बहबूदी नहजुस्सआदत फ़ी मुसतदरक नहजुलबलागा।
- 5. ख़तीब अब्दुल्लाह न्गमा मसादिरे नहजुलबलागा।

- 15. अबू जाफ़र मुहम्मद बिन याकूब अलकुलैनी मुतवफ़फ़ा मृत्यु 328 हि./939 ई.।
- 16. अबू अहमद अबदुल अज़ीज़ बिन यहया बिन अहमद बिन (पुत्र) ईसा अल जलूदीउल अज़दी अल बसरी मुतवफ़फ़ा 322 हिं./914 ईं.। किताबे ख़ुतुबे अली, किताबे शेरे अली, किताबे रसाइले अली, किताबे मवाइज़े अली, किताबे ज़िक्रे कलामे अली फ़िल मलाहिम, किताबे क़ौले अली फ़िशशूरा, किताबे क़ज़ाए अली, किताबुल अदब अन अली अलैहिस्सलाम।
- 17. अबुल हसन अली बिनुल हुसैन बिन अली अल मसऊदी मुतवफ़फ़ा 346/957 — हदाइकुल अज़हान की अख़ाबारे आले मुहम्मद, मज़ाहिरूल अख़बार व तराइफुल आसार।
- 18. अबूतालिब उबैदुल्लाह बिन अबी नवैद बिन याकूब बिन नसरूल-अंबारी मुतवफ़फ़ा 356 हि./967 ई.— किताबे अदाइयतुल अइम्मा।
- 19. अबू अबदुल्लाह अहमद बिन इब्राहीम बिन अबी राफ़िस्समीरी अल कूफ़ी उल बगदादी, किताबुज़्ज़ियाफ़ी तारीख़ुल अइम्मा।
- अबुल अब्बास याक्कूब बिन अहमदुस्समीरी किताब फ़ीकलामे अली व ख़ुतबा।
- 21. अबू सईद मनसूर बिनुल हुसैनुल अबी अलवज़ीर मुतवफ़फ़ा 422/1031। नुज़हतुल अदब फ़िलमुहाज़रात, नसरूददरर।
- 22. अबुल हसन अली बिन मुहम्मद अल मदाइनी मुतवफ़फ़ा 225/839, तारीख़ुल ख़ुलफ़ा किताबुल अहदास व लफ़ितन।
- 23. अबू उसमान अम्र बिन अल जाहिज़ मुतवफ़फ़ा 255/868 ई. — किताबुल बयान वतताबईन।
- 24. इब्ने क़तीबा अददीउन्नूरी मुतवफ़फ़ा 276/889 ई. उयूनुल अख़बार व ग़रीबुल हदीस।
- 25. इब्ने वाज़िहुल याक़ूबी अलकातिबुल अब्बासी-मुतवफ़फ़ा 278—891।
- 26. अबू हनीफ़ा अददी उन्नूरी मुतवफ़फ़ा 281/894 ई. — अख़बारे उत्तवाल।

- 3. अबू मुख़नफ़ लूत बिन यहया अल अज़दिउलगामिदी मृत्यु 170 हि./786 ई. से पहले।
- 4. अबू मुहम्मद (या अबुलबशर) मिस अदह बिन सदक़तुल अबदियूले कूफ़ी मृत्यू 183 हि./779 ई.– किताब खुतुब-ए-अमीरूल मोअमिनीन।
- 5. अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन अलहकम बिन ज़हीरूल फ़जारी उल कूफ़ी मृत्यू 177 हि./793 ई. – किताब ख़ुतुब-ए-अली।
- 6. अबू इसहाक इब्राहीम बिन सुलेमानुनिहमी अल कूफ़ी उल ख़ज्जाज़ः किताबुल ख़ुतुब, किताबुददुआ— किताब-ए-ख़लकुस्समावात, किताब-ए-मकृतल-ए-अमीरुल मोअमिनीन।
- 7. अबू मन्ज़र हश्शाम बिन मुहम्मद बिनिसाइबुल कलबी मृत्यु 206 हि./821 ई. — किताब-ए-ख़ुतुब-ए-अली।
- 8. अबुल मुफ़ज़्ज़िल नस्र बिन मज़ाहिमुल मुनकरी उल कूफ़ी अल अत्तार। मृत्यु 212 हि-/827 ई- किताब-ए-सिफ़फ़ीन, किताबुल जमल, किताबुन-नहरवान, किताबुल ग़ारात।
- 9. अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन उमरूल बाक्रिअदी अल मदनी क्राज़ी-ए-बग़दाद— मृत्यु 207 हि./823 ई.— किताब-उल-जमल।
- 10. अबुल ख़ैर सालह बिन अबी हम्माद अर्राज़ी। मृत्यु 214 हि./829 ई. के बाद।
- 11. अबुल हसन बिन मुहम्मद अल मदाइनी। मृत्यु 224 हि. 839 ई.। किताब-ए-खुतुब-ए-अली व कतबतुन इला अम्माला।
- 12. अबुल क़ासिम अबदुल अज़ीम बिन अबदुल्लाह बिन (पुत्र) अली उलहसनी अर्राज़ी मुतवफ़फ़ा। मृत्यु 250 हि./864 ई.— किताबे खुतुब-ए-अली।
- 13. अबू इसहाक़ इब्राहीम बिन मुहम्मदुस्सक़फ़ी मुतवफ़फ़ा 283—896 ई.।
- 14. अबू जाफ़र मुहम्मद बिन जरीर बिन (पुत्र) रुसतम अन्तबरी (इब्ने जरीकृतबरी के समकालीन)। किताबुल मुस्तरशद फ़िल इमामा, किताबुर खात अन अहले बैत।

फ़ख़रूद्दीन नसीरी, ईरान में है। इसके अलावा ईरान के कुतुबखानों मसलन किताबखानए आयतुल्लाह नजफ़ी मरअशी, कुम, आस्तानए क़ुद्स रज़वी, मशहद, और किताबखाना मदरसा नवाब में भी 'नहजुलबलागा' के क़दीमी (पुराने) क़लमी नुसख़े मौजूद हैं। हिन्दुस्तान की भी बह्त सी लाइब्रेरियों में 'नहजुलबलागा' के क़लमी नुसख़े पाए जाते हैं। जिन में पहले नम्बर पर 'नदवत्लउलअमा' लखनऊ की लाइब्रेरी का नाम आता है। जहाँ 509 हि./1115 ई. का लिखा हुआ क़लमी नुसख़ा मौजूद है। दूसरे नम्बर पर मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, अलीगढ़ का नुसख़ा है जिसकी किताबम का साल 534 हि./1139 ई. है। जिसके बाद के 6 क़लमी नुसख़े रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में हैं। जिन में से दो नुसख़ों में अरबी इबारत के साथ इसकी फ़ारसी शरह (व्याख्या) भी लिखी हुई है। यह नुसख़े फ़न-ए-अहादीस-उल-अदब मौजुदात नः 1190-1193, 1196, 1197-1198, 1199 पर रखे हुए हैं। इन में पहले दो मख़तूते नादिर मख़तूतात की फ़िहरिस्त में शामिल हैं। जिनमें से पहले का सने किताबत 353 हि./1185 ई. है। अब्दुल जब्बार बिन हुसैन बिन (पुत्र) अबुल क़ासिम-अल-हाजीउलफ़ाराबी इसके लिखने वाले हैं। बहुत अधिक पुराना होने की वजह से यह मख़तूता बहुत अहमियत रखता है। इसके अलावा दूसरे मख़तूतात दूसरी वजहों से बहुत अहमियत रखते हैं। मसलन किसी नुसख़े के शुरू के पेज पर कोई अहम नोट चिपका हुआ है। तो किसी के कातिब बहुत अहम हैं तो कोई बहुत पुराना होने की वजह से तवज्जह का मरकज़ है।

नहजुलबलाग़ा को जमा करने और उसकी मुकम्मल तरतीब से पहले जिन उलमा ने हज़रत अली अब के ख़ुतबों और ख़तों वग़ैरह को अपनी किताबों में नक़ल किया है उनके नाम नीचे लिखें जा रहे हैं।

- ज़ैद बिन वहबुलजहनी अलकूफ़ी मृत्यु 96 हि./714 ई. खुतुब-ए-अमीरूल मोमिनीन अली अलमनाबिर फ़िल जमउल आयद।
- 2. अबू याकूब इस्माईल बिन मिहरान बिन (पुत्र) अबी नसरूस्सुकूनी अलकूफ़ी मृत्यु 148 हि./715 ई. के बाद। किताब ख़ुतुब-ए- अमीरूल मोअमिनीन।

सैयद शरीफ़ रज़ी मुहम्मद बिन हुसैन बिन (पुत्र) मुसियुलमुसवी (मृत्यु 406/1015) का यह बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने हज़रत अली बिन अबी तालिब की ज़बानो क़लम के निकले हुए अनमोल मोतियों को ख़ूब तलाश, ढुँड खखोड़ और परखने के बाद बड़े सलीक़े से एक लड़ी में पिरो कर 'नहजुलबलाग़ा' की सूरत में हमारे सामने रख दिया है। अब चूँकि शरीफ़ रज़ी का जन्म हज़रत अली अ. की शहादत के 319 साल बाद हुआ था और इन तीन सौ साल से ज़्यादा के ज़माने में एक लम्बा सिलसिला है जो इन तमाम अक्रवाल, तहरीरों और खुत्बों के एडीटर तक पहुँचता है। इस बिना पर कुछ मौलवियों ने 'नहजुलबलागा' के एक बड़े हिस्से को शक की नज़र से देखा है कि यह काम हज़रत अली अ. का नहीं है बल्कि इस में शामिल लेखों को शीआ दानिशवरों ने लिखा है। इस बात को साबित करने के लिए दलीलें भी दी हैं। हक़ीक़त तो यह है कि बनी उमैया और बनी अब्बास के ज़माने में ज़ल्मो ज़ौर का ऐसा बाज़ार गर्म था कि दोस्तदाराने आले रसूल का क़त्ले आम हो रहा था। 'यही वजह है कि करबला जैसे दर्दनाक हादसे (680 ई.) पर भी अरबी ज़बान में बहुत कम मरिसये लिखे गये। तो 'नहजुलबलाग़ा' जैसी किताब की एडीटिंग करने की हिम्मत कौन कर सकता था इसी लिये हामिद क़ादरी अपनी किताब 'तारीखे मरासिया गोयी' पुष्ठ 680 पर लिखते हैं।

"अरबी में वाक़ये करबला के मुतअल्लिक मरिसये शाज़ो नादिर हैं वह बनी उमैया का अहद था हुकूमत के ख़ौफ़ से लोग आम तौर पर अपने जज़बात के ग़मों अन्दोह का इज़हार न कर सके होंगे।" ज़ाहिर है कि हज़रत अली अ॰ के ख़ुतबात, मकतूबात और अक़वाल की तदवीन भी ख़तरग जान का बाइस हो सकती थी।

इसके अलावा बहुत से इतिहासकारों को भी यह बात मानने में तरददुद है कि सैयद शरीफ़ रज़ी 'नहजुलबलाग़ा' के एडीटर हैं। वह सैयद शरीफ़ के बड़े भाई शरीफ़ मुर्तज़ा को 'नहजुलबलाग़ा' का एडिट करने वाला समझते हैं।

जहाँ तक 'नहजुलबलागा' के मख़तूतात की मौजूदगी का सवाल है तो 'नहजुबलागा' की सबसे पुरानी हस्तलिखित किताब 494 हि./1100 ई. मकतबअए आपने बड़ी मर्दानगी और इसतक़लाल से सामना किया। और दुशमनों की चालों को नाकाम करने की हर तरह कोशिश की।

जहाँ तक आपके इल्म-ओ-फ़ज़ल का तअल्लुक़ है तो यह कह देना काफ़ी है कि आप रसूले-ख़ुदा की तरिबयत में रहे और बचपन से रसूल सल्ल॰ की ज़िन्दगी तक उनसे इल्मों हुनर सीखते रहे और हमेशा उनकी ख़िदमत में रहे। जो उलूम (विद्या) का सरचश्मा (स्रोत) थे और उनसे बिला फ़स्ल और बिला वास्ता इल्म हासिल किया था। वहइ लिखनेवालों में आपका भी नाम शामिल है। नबी सल्ल॰ की तरफ़ से जो ख़त और हुकम नामे लिखे जाते थे उनमें ज़्यादातर आपके हाथों से लिखे हुए होते थे। आप हाफ़िज़-ए-क़ुरआन थे। एक एक आयत के मअनी और शान-ए-नज़ूल से वाक़िफ़ थे। क़ुरआन और हदीसों से नए नए मसइले हासिल करने में आप को महारत थी।

आपकी क़ीमती राय पर रसूल सल्ल. के ज़माने से ही भरोसा किया जाता था। तीनों ख़लीफ़ाओं के आपसे अहम मुआमलात में मशविरा लेने के वाक़यात मिलते हैं।

आपका कलाम मौज़ूअ-मवाद-हैयत और मिक्रदार के लिहाज़ से अपने ज़माने के तमाम गुज़रे हुए और मौजूदा के कलाम से ज़्यादा है। इसमें ख़ुतबे, तक़रीरें, ख़त और मुआहिदे, दुआएँ-मुनाजातें, फ़ैसले, शेर और रजज़ें हैं। आपका कलाम अपनी अववलीयत, नुदरत, जामईयत, मअनी आफ़रीनी और शख़िसयत व किरदार के सहीह तवाज़ुन, नफ़िसयाती रुजहानात और फ़िक्र की आईना सिफ़ाती की बिना पर पढ़ने की दअवत देता है।

नहजुलबलाग़ा हज़रत अली अ॰ के खुतबात, मकतूबात और अक़वाल का कलक्शन है। आप शीओं के पहले इमाम हैं और अहले सुन्नत हज़रात के चौथे ख़लीफ़ा हैं। दौरे ख़िलाफ़त 661 ई॰ तक रहा। यह तमाम खुतबात (भाषण), मकतूबात (पत्र) और अक़वाल (संदेश) उसी ज़माने पर निर्भर हैं, इस में 421 ख़ुतबात, 79 मकतूबात और 480 अक़वाल हैं। दुनिया में बोली जाने वाली 370 ज़बानों में 'नहजुलबलाग़ा' की व्याख्या और तरजुमे हो चुके हैं। 'नहजुलबलाग़ा' की एडीटिंग का काम सैयद शरीफ़ रज़ी ने 400 हि॰/1009 ई॰ में किया था।

### प्रस्तावना

हज़रत अली सुपुत्र अबू तालिब अलैहि॰ का जन्म 13 रजब 599 ई॰ में काबे (खुदा का घर) में हुआ था। जो आपकी एक ख़ास फ़ज़ीलत (गौरव) है। आप ख़ुदा के रसूल हज़रत मुहम्मद मुसतफ़ा सल्ल॰ के हक़ीक़ी चचेरे भाई और हुज़ूर की सुपुत्री हज़रत फ़ातमा ज़हरा स॰ के पित थे। और रसूले ख़ुदा के सर्वप्रिय नवासे हज़रत इमाम हसन अ॰ और हज़रत इमाम हसन अ॰ के पिता श्री थे।

हुज़ूर पुर नूर को जब नबुब्बत अता की गई और पहली बार आपने अपने परिवार वालों को इसलाम की दावत दी तो उस समय 40 लोगों के समूह में से जिनमें कुछ दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग भी शामिल थे, इनमें से सबसे पहले उठकर जिसने आप सल्लः की आवाज़ पर समर्थन व्यक्त किया वह हज़रत अली करमअल्लाहो वजहू की ही ज़ात थी। इस इब्तिदाई वाक़ए से आप की हक़गोई का अन्दाज़ा अच्छी तरह लगाया जा सकता है। खुदा के इस शेर ने रसूल-ए-खुदा के साथ इसलाम की सरबलन्दी के लिए कई जंगों में शिरकत की और बहुत सी दुशवार तरीन जंगों में विजय पाई।

रसूल-ए-खुदा की वफ़ात (मृत्यु) के बाद क्रमशः हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक़ और हज़रत उसमान ग़नी ख़लीफ़ा हुए सन् 35 हि. 656 ई. में हज़रत उसमान के दौरे ख़िलाफ़त के बाद हज़रत अली अलैहि. ने लोगों के बहुत ज़्यादा कहने पर तीन दिन के बाद ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ उठाईं। सन् 40 हि. 661 ई. में आपकी शहादत के बाद ख़िलाफ़त का सुनहरा ज़माना ख़त्म हो गया और मलूकियत का दौर शुरू हुआ। आपको अपने पंचवर्षीय दौरे ख़िलाफ़त में एक पल भी सुकून से बैठना नसीब न हो सका। आपकी ख़िलाफ़त का पूरा ज़माना आंतरिक युद्ध और अशान्ति में बीता। जिसका

I am grateful to my colleagues Dr. Abusad Islahi, Library and Information Officer. Mr. Isbah Khan, Mr. A.K. Saxena, Ms. Mohini Rani, Ms. Bilqis Farooqi and Er. Shujauddin Khan whose valuable help and hard work has made this work possible.

It is a coincidence that when Hazrat Ali delivered one sermon so it was recorded by Haris Hamedani during 7<sup>th</sup> Century A.D. and myself Saiyid Muhammad Azizuddin Husain Hamedani, got the honour of publishing *Nahjul Balagha* during 21<sup>st</sup> Century.

18<sup>th</sup> Zilhijja, 1433 3<sup>rd</sup> November 2012

**Prof. S.M. Azizuddin Husain**Director

Rampur Raza Library, Ministry of Culture, Government of India, Rampur

### References:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Maulana Imtiaz Ali Khan Arshi-Istenad-i-Nahjul Balagha, p.9, Raza Library, Rampur, 2012.

Arshi, op.cit., Introduction.

iii Maulana Saiyid Sibtul Hasan Haushi – *Minhaj-i-Nahjul Balagha*, p.- Jeem.

Arshi, op.cit., p.10.

like etiquettes, knowledge, perfection and training of self, good living and self improvement, polity of civilization and unity of God. His utterances also contain replies to the opponents of Islam. *Nahjul Balagha*, compiled by Sharif Razi Abul Hasan Muhammed bin Hasan Musafri comprises of all this. This book contains the finest segments of knowledge and wisdom."

The manuscript of *Nahjul Balagha* which is preserved in Rampur Raza library is dated 19<sup>th</sup> Jamadiul Awwal **553 A.H./18<sup>th</sup> June**, **1158** A.D. It is transcribed by Abdul Jabbar who had also transcribed '*Khasaisul Aimma*'. He has written a note that he has copied this manuscript from the manuscript of Saiyid Ziauddin Tajul Islam Abu al-Raza Fazlullah bin Ali bin Obaidullah al-Husaini. He stayed with him during the period of the transcription of the manuscript. It is recorded in this manuscript on folio 165 that it is the manuscript of Razi. It shows that the transcriber also had a personal manuscript copy of Sharif Razi or that was also transcribed by Sharif Razi himself.

I am highly grateful to His Excellency Shri B.L. Joshi, Governor of Uttar Pradesh and Chairman, Rampur Raza Library for his patronage. I am extremely grateful to Ms. Chandresh Kumari Katoch, Minister of Culture, and Ms. Sangita Goirala, Secretary, Ministry of Culture for their financial support. I am thankful to Shri G. Pattnaik, Former Principal Secretary to His Excellency Governor of Uttar Pradesh and Shri Manjeet Singh Principal Secretary to His Excellency Governor of Uttar Pradesh for their kind help and support. Shri. Jawahar Sircar, Former Secretary, Dr. Venu.V, former Joint Secretary, and Shri Rakesh Ranjan, Joint Secretary, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi for giving me all the help.

I am thankful to Prof. S. Iraq Raza Zaidi, former Head, Department of Persian, Jamia Millia Islamia, New Delhi, Dr. Irshad Noganwi, Dr. Tabassum Sabir cataloguers of Arabic, Rampur Raza Library, Dr. Vibha Sharma, Department of English, A.M.U., Aligarh and Dr. Farhat Nasreen, Department of History, Jamia Millia Islamia, New Delhi, in helping me in drafting the introduction of Nahjul Balagha in different languages..

Allama Ibn Khallagan (d.681 AH/1281 A.D.) records the following statement in relation with biographical details of Saiyid Murtaza: "There is difference of opinion about the compiler of Nahjul Balagha, that whether it is Saiyid Murtaza or his brother Saiyid Razi". In Abjadul Uloom, its author Shaikhul Hadis Allama Siddiq Hasan Khan Bhopali, records the following statement regarding Saivid Murtaza: "There is difference of opinion about compiler of Nahjul Balagha which is a collection of Hazrat Ali's speeches etc., that whether it is Saiyid Murtaza or his brother Saiyid Razi". Maulana Ziauddin Barani, author of Tarikh-i-Firoz Shahi. opines that Ali was unmatched in learning. Shaikh Hamiduddin Nagori says that, "Nahjul Balagha, is of great benefit". (Surus Sudur wa Noorul Badoor).

Jamaluddin Abul Fazl Muhammed bin Mukarram bin Ali Afrizi (d.711 AH/1311 A.D.) has also proved and accepted that Nahjul Balagha is the collection of Hazrat Ali's speeches and letters etc. (Hisamul Arab). Ibn ul Hadeed who wrote an explanation of Nahjul Balagha said that Ali is supreme and unequalled in art of linguistics. Al-Ustad al-Akbar Musleh Kabir Shaikh Muhammed Abdeh, Mufti, Dayar-i-Misriya who had written an explanation of Nahjul Balagha says that this is a book which is uncut and exhaustive in good qualities; it is a collection of the sayings of Saiyidna wa Maulana Amirul Mauminin Karam Allah Wajh; entitled Nahjul Balagha, it was compiled by Saiyid Sharif Razi, Raham Allah. It is beyond his capabilities to describe the qualities of this book. (Jawaba al-Adab, part-I, pp.317, 318, Publication, Egypt). Mufti Muhammed Abdeh opines that, "All scholars of Arabic held the opinion that after the words of Allah and Prophet Muhammed, Ali's skills in the art of language and oratory were unparalleled. A study of Nahjul Balagha, will put all doubts to rest and a concordance would be established between the reader and the above cited view of learned scholars". Ustad Shaikh Muhammed Hasan Nayal al-Marsafi Misri, who wrote sharh of Nahjul Balagha, under the title Kalimat Fi al-Lughat al-Arabia Ustad Muhammed Al-Zehri al-Ghamrani writes that, "No companion of Prophet Muhammad is quoted as much as Ali is. He is frequently cited on subjects

dawat al-Islamia that several scholars paid attention to Nahjul Balagha which was a collection of Ali's sermons. Many ulema wrote explanations of Nahjul Balagha, eminent among those, are Imam Ahmed bin Muhammed Alviri (d.656 AH/1258 A.D.), Imam Fakhruddin Razi (d.606 AH/1209 A.D.), Abdul Hameed Ibn Abi al-Hadeed Madani (d.656 AH/1258 A.D.), Shaikh Kamaluddin Abdur Rehman al-Allama Saaduddin Masood (d.691 Shaiban, AH/1291 A.D.) Shaikh Qiwamuddin Talmeez Jalal Dawwani, Fazil Sighani, Qazi of Baghdad, Noor Muhammed bin Qazi Abdul Aziz Mahelli, Ibn al-Ghila, Allama Shaikh Muhammed Abdahn al-Misri, Ustad Muhammed Hasan al-Nail al-Marsefi, Al-Ustad Muhammed Mohiuddin Abdul Hameed Azhari, Muhiuddin al-Khaiyat and others.

In his work Matalib al-Sioal, Allama Shaikh Kamaluddin Muhammed bin Talha al-Quraishi al-Shaffai (d.652 AH/1254 A.D.) writes that: "Imam is a leading scholar of five languages and he is matchless in this art. Anyone who reads the Nahjul Balagha, would be convinced of the fact that Hazrat's command on Arabic language is unsurpassed. (Matalis al-Siyaol, p.98, Lucknow) Allama Saaduddin Masood bin Umar al-Taftazani (d.791 AH/1388 A.D.) writes that, "Hazrat is the best orator and scholar of Arabic and Nahjul Balagha is the proof of that". (Sharh-i-Magasid, vol.II, p.36, Istanbol) Allaama Alauddin al-Oashii (d.845 AH/1441A.D.) writes that, "Hazrat is the finest orator and it is quite obvious from Nahjul Balagha. Allama Ahmed bin Mansoor writes in Miftah al-Futuh that, "A person who studies his letters, sermons etc., will be convinced that after Prophet Muhammed, no one could match Ali's erudition and sophistication. Most of the scholars and others who lay a claim to intelligence are not in any way close to Ali's genius and brilliance". Allama Yaqub Abu Yusuf al-Tabani (d.1098 AH/1686 A.D.) Lahori writes in his work - Sharh-i-Tehzib al-Kalam, "Anyone who wants to witness scholarship and excellence of lucid writing should study Nahjul Balagha." Allama Shaikh Ahmed bin Mustafa known as Tashkeri Zadeh, author of Shaqaiq al-Naumania Fi Ulema al-Daulat al-Usmania writes that, he wrote the explanation of Tajrid and Nahjul Balagha. In Wafiyat al-Aiyan

scholar. From the point of view of knowledge and piety his superiority makes him incomparable. Al-Ustad Ahmad Al-Zayat writes, "After Prophet nobody could surpass Ali in conversing and oration. There is consensus among all that Ali was matchless, both as a speaker and a writer". Ustad Ahmed Zaki Safawat holds the opinion that: "There is no problem in accepting the fact that Ali is at the pinnacle of oratory and holds command over five languages. Family members of the Prophet inherited qualities of scholarship and oration naturally. His family remains supreme and unsurpassed in terms of scholarship, both in pre and post Islamic era." Abul Aswad holds the conviction that: "Ali gave life to Arabs and provided life to our language". An eminent historian Masoodi (d.340/951 comments as follows: "Sermons delivered by Hazrat Ali are around four hundred eighty. These were saved through careful memorization and were regularly cited by people." This statement of Masoodi is of cardinal importance because Saiyid Razi compiled these sermons of Hazrat Ali in 400 A.H1009 A.D. and Masoodi confirmed the existence of authentic sermons in or before 340 A.H 951 A.D. Shaikh Sadiq Abu Jafar Muhammed Ibn Babuja Al-Oami (d.381/991 A.D.) relates the process of their recording from his sources and says that Abul Haq Al-Sabeei tells us that Haris bin Abdullah Altoor al-Hamedani told that, "One day Amirul Mauminin delivered a sermon and it left a deep impact on people. Abu Ishaq asked Haris whether he had recorded that and in response Haris promptly read that very sermon from his note book". In context of the compilation of malfuz literature of the Sufis of India we witness a similar kind of practice of penmanship. Shaikh Nizamuddin Aulia's (d.1325 A.D.) murid Saiyid Amir Hasan Sijzi recorded his sermons. The first sermon was recorded by him in 1308 A.D. and the last in 1322 A.D. Later these were compiled under the title of Fawaidul Fuad. Sufis of India followed this tradition of their wali, Hazrat Ali. Akin to the controversy around authenticity of Ali's authorship of Nahjul Balagha, some Indian scholars and historians have raised doubts on the reliability of Sufi malfuz also.

Ibn al-Taqtaqi Ali Taba Tabai writes in his work Tarikh al-Fakhri Fi al-Adab al-sultania wa

of the text were raised by people who opined that much time had elapsed between occurrencesutterances and their formal compilation. They feared the possibility of interpolations. Some scholars even conjectured that the book contained ideas of Saiyid Razi which were attributed to Hazrat Ali by him. I believe that the tyrannical high handedness of the Umaivad and Abbasid rulers towards the followers of Ali made the compilation of his sermons a daunting and problematical task. It is worth noting that the tragedy of Karbala took place in 680 A.D. but no one had the courage to take the risk of writing an elegy (marsiya) in Arabic on this atrociously barbaric crime committed by Umaiyad ruler Yazid against Imam Husain, the grandson of none other than Prophet Muhammed. Apprehensions about the authenticity of Nahjul Balagha were initiated by Ibn Khallagan, the author of Vafiat al-Aiyan. He held that Saiyid Razi was the actual author of Nahjul Balagha and authorship of Ali was fabricated. In his work 'Adab al-Arab', Prof. Zubaid Ahmad of University of Allahabad reaffirms this view. Dr. S.A. Khulusi of SOAS, University of London, in his article, 'The authenticity of Nahjul Balagha' published in Islamic Review, in October, 1950, asserts that in Nahjul Balagha Saiyid Razi passed off his own writings as that of Hazrat Ali's." Maulana Arshi writes that, "Ibn-i-Abi al-Hadid wrote the Sharh of Nahjul Balagha, in which while commenting on Ali's sermon of Shaqshaqiya, he writes, "My teacher Abul Khair son of Shabeeb Al-Wasti (d.605 AH/1208 A.D.) told me in 603 AH/1206 AD that when I was learning this sermon from my teacher Abu Muhammed Abdullah bin Ahmed known as Bin al-Khashshab (d.567 AH/1172 A.D.), I asked him that whether he considered it fictitious? He replied no by God, it is not at all. I consider it the sermon of Amirul Mauminin, as I consider you. I inquired about the controversy of its association with Razi's words. He replied that Razi did not have such a command. We know his capabilities and also his way of expression. Nahjul Balagha's text has nothing to do with the language of Razi". Waulana Hansvi has also referred to the opinion of other ulema. He quotes Al-Ustad Allama Al-Saivid Ahmad Al-Hashami Bak as follows: "After Prophet Muhammed, Hazrat Ali is the best

- 36. Shaikh Mufeed Ustad Saiyid Razi (d.413 AH /1022 A.D.) Kitab al-Irshad wa Kitab al-Jamal.
- 37. Ibn Maskuya (d.421 AH /1030 A.D.) Tajarab al-Umam.
- 38. Hafiz Abu Naeem (d.430 AH /1038 A.D.) Hulyatul Aulia.
- 39. Shaikh Abu Jafar Muhammed bin Hasan al-Tusi (d. probably 385-460 AH /995-1067 A.D.) *Kitab al-Tahjib* wa *Kitab al-Amali*.

Many *ulema* and scholars have worked on this text and some of their works are listed below:

- 1. Allama Imtiaz Ali Khan Arshi Istenad-i-Nahjul Balagha, Lucknow, 1954.
- 2. Allama Saiyid Sibtul Hasan Hansvi Minhaj-i-Nahjul Balagha
- 3. Shaikh Hadi Kashiful Ghita Nahjul Balagha
- 4. Muhammad Baqar Behbudi Nahjus Saadat fi Mastadarah Nahjul Balagha
- 5. **Khateeb Abdullah Naghma** Masadir-i-Nahjul Balagha
- 6. Khateeb Abduz Zahra Al-Hasni Masadir-i-Nahjul Balagha wa Asanaad
- 7. Raza Ustadi Bahas-i-Kotah Pairamon Nahjul Balagha
- 8. Ali Dashti Rauish Hai Tehqeeq Dar Asnad-o-Madarik-i-Nahjul Balagha
- 9. Muhammed Mehdi Jafari Pizohish Dar Asnado-Madarik Nahjul Balagha
- 10. Saiyid Hibatuddin Shahristani Mahu Nahjul Balagha
- 11. Saiyid Qaiser Mehmud Rijal-i-Nahjul Balagha
- 12. **Dr. Mehdi Khwaja Piri** Published several manuscripts of *Nahjul Balagha*.

Allama Imtiaz Ali Khan Arshi writes in his work *Istenad-i-Nahjul Balagha*, "*Nahjul Balagha* is one of the important books of Arabic literature. It contains the speeches, letters and sayings of Hazrat Ali". It was compiled by Saiyid Razi in 400 AH/1009 A.D., that is around, after three hundred forty eight years of Hazrat Ali's death. Doubts about the authenticity

18. Abu Talib Ubaidullah bin Abi Zaid bin Yaqub bin Nasr al-subain (d.356 AH/967 A.D.) Kitab Adiyatul Aimma.

- 19. Abu Abdullah bin Ibrahim bin Abi Rafe al-Sumeri al-Kafi al-Baghdadi. *Kitab al-Zia fi Tarikh al-Aimma*.
- 20. Abul Abbas Yaqub bin Ahmed al-Sameeri-Kitab Fi Kalam-i-Ali wa Khutaub.
- 21. Abu Saeed Mansoor bin al-Husain Ilahi al-Wazir (d.422 AH/1031 A.D.) *Nuzhatul Adab Fi al-Mahazirat Nasr Allah*.
- 22. Abul Hasan Ali bin Muhammed al-Madaini (d.225 AH/839 A.D.) *Tarikh al-Khulafa* wa *Kitab al-Ala Ahdas wa al Fitn.*
- 23. Abu Usman Umru bin Amjahus (d.255 AH/868 A.D.) *Kitab al-Bayan wa al-Baieen*.
- 24. Ibn Qutaiba al-Daimuri (d.276 AH/889 A.D.) *Ayum al-Akhbar wa Ghaib al-Hadis.*
- 25. Ibn Wazeh al-Yaqubi al-Katib al-Abbasi (d. 278 AH/891 A.D.).
- 26. Abu Hanifa al-Daimuri (d.281/894 A.D.) Akhbar al-Tawal.
- 27. Abul Abbas al-Bar (d.286 AH/899 A.D.) Kitab al-Barad.
- 28. Muhammed bin Jareer al-Tabari (d.310 AH/922 A.D.)
- Abu Bakr Muhammed bin Hasan bin Wareed Azdi Basari (d.321 AH/933 A.D.) Kitab al-Mujtaba.
- 30. Ibn Abdurba (d.328/939 A.D.) Aqd al-Fareed.
- 31. Muhammed bin Yaqub al-Kulaini (d.329 AH /940 A.D.) *Kitab al-Kafi* wa *Kitab al-Rauza*.
- 32. Masoodi (d.346 AH /957 A.D.) Marawwaj al-Zahab.
- 33. Abul Faraj al-Amui al-Asfahan (d.356 AH /966 A.D.) *Kitab al-Agham*.
- 34. Abu Ali al-Qali (d.356 AH /966 A.D.) Nawadir.
- 35. Shaaikh Abu Jafar Ibn Babuya al-Qummi (d.381 AH /991 A.D.) *Kitab al-Tauheed*.

- 5. Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Hakam bin Zaheer al-Ghazai Al-Kufi (d.177 AH/793 A.D.) *Kitab Khutub-i-Ali*.
- 6. Abu Ishaq Ibrahim bin Sulaiman-bin Al-Nahmi al-Kufi al-Khazaq Kitabul Khutub.
- 7. Abu Manzar Hisham bin Muhammed bin Al-Saib Al-Kalbi (d.206 AH/821 A.D.) Kitab Khutub-i-Ali.
- 8. Abu Abdullah Muhammed bin Umar al-Waqidi al-Madani, Qazi of Baghdad (d.207 AH/823 A.D.) *Kitab al-Jamal*.
- 9. Abul Mufazzal Nasr bin Mazahim al-Munqari al-Kufi al-Attar (d.212 AH/827 A.D.) *Kitab-i-Siffin, Kitab-al-Jamal, Kitab al-Nahrwan* and *Kitab al-Gharat.*
- 10. Abul Khair Saleh bin Abi Hammad al-Razi (d.later than 214 AH/829 A.D.)
- Abul Hasan Ali bin Muhammed al-Madaini (d.224 AH/839 A.D.) Kitab Khutub-i-Ali wa Kateba Ila Amala.
- 12. Abul Qazim Abdul Azeem bin Abdullah bin Ali al-Hasni (d.250 AH/864 A.D.) kitab *Khutb-i-Ali*.
- 13. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammed al-Saqafi (d.283 AH/896 A.D.)
- 14. Abu Jafar Muhammed bin Yaqub al-Kulaini (d.328 AH/939 A.D.) (contemporary of Ibn Jareer Al-Tabari) Kitab al-Mustarishid Fi al-Imama, Kitab al-Riwat An Ahl al-Bait.
- 15. Abu Jafar Muhammed bin Yaqub al-Kulaini (d.328 AH/939 A.D.)
- 16. Abu Ahmad Abdul Aziz bin Yahya bin Ahmed bin Isa al-Jalodi al-Azdi al-Basari (d.332 AH/941 A.D.) Kitab Khutb-i-Ali Kitab Shair-i-Ali, Kitab Rasail-i-Ali, Kitab Mawaiz-i-Ali, Kitab Zikr-i-Kalam-i-Ali Fi al-Malahim, Kitab Qaul-i-Ali Fi al-Shair. Kitab Qaza-i-Ali, Kitab al-Adab Aa Ali Alehis Salam.
- 17. Abul Hasan bin Al-Husain bin Ali al-Masoodi (d.364 AH/957 A.D.) *Hadaiq-al-azhan fi Akhbar-i-Ale Muhammed*, Mazahir al-Akhbar wa Taraiful Asar.

#### INTRODUCTION

Nahjul Balagha is a collection of speeches, letters and sayings of Hazrat Ali; one of the most influential, awe-inspiring and high-powered persons in the History of Islam after Prophet Muhammad. Born on 13<sup>th</sup> Rajab, 599 A.D.; he was assassinated on 21<sup>st</sup> Ramazan 661 A.D. He was the first Imam of Shias and the fourth Caliph of Sunnis. Contents of the Nahjul Balagha come up from the period of his Caliphate which lasted from 656 to 661 A.D. It contains 421 speeches 79 letters and 480 sayings. Its translations, explanatory notes and commentaries have been published in 370 languages.

The oldest extant manuscript of *Nahjul Balagha* is available in the Maktaba Fakruddin Nasiri, Iran, dated 494 AH/1100 AD. Rampur Raza Library's Manuscript is dated 553 AH/1158 A.D.

Scholars writing earlier than the compilation of *Nahjul Balagha* in 400 A.H/1009 A.D. have cited speeches and letters of Hazrat Ali in their works. Some examples are listed below:

- Zaid bin Wahab Uljhani Al-Kufi (d.96 AH/714 A.D.) Khutub-i-Amirul Mauminin Ali Al-Manabir Fi Al-Jam Wal Aiyad.
- Abu Yaqub Ismail bin Mehran bin Muhammad bin Ali Nasr Al-Sakim Al-Kufi (d.148 AH/715 A.D.) Kitab Khutub-i-Amirul Mauminin.
- 3. Abu Mukhnaf bin Yahya Al-azdi Al-ghamidi (d. earlier to 170 AH/786 A.D.)
- Abu Muhammed (Ba Abu Bashr) Masadah bin Sadaqah Al-Abadi Al-Kufi (d.138 AH/799 A.D.). Kitab Khutub-i-Amirul Mauminin.



A Folio of Qur'an transcribed by Hazrat Ali (A.S.)

# नहजुल बलागा

(अ0) अली इबने अबी तालिब

सम्पादक अबुल हसन मोहम्मद बिन हुसैन मूसवी सय्यद शरीफ़ रज़ी

परिचय

सय्यद मोहम्मद अज़ीज़उद्दीन हुसैन निदेशक, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

### Rampur Raza Library Publication Series © Rampur Raza Library - 2013

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reporoduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage of retrieval system, without prior permission of the publisher, except as brief quotation for academic purpose.

Name of the book : Nahjul Balagha

Published by : Prof. S.M. Azizuddin Hussain

Director

Rampur Raza Library, Rampur

Printed by : Islami Kitab Ghar, New Delhi

Price : Rs. 1200/-

ISBN : 978-93-82949-07-7

#### Rampur Raza Library

(Ministry of Culture, Govt. of India Rampur - 244901 (U.P.) India

Website: www.razalibrary.gov.in

E-mail: directorrazalibrary@gmail.com

Tel. : 0595-2325045, Fax : 0595-2340548

### **NAHJUL BALAGHA**

## Ali lbne Abi Talib

Compiler

Abul Hasan Muhammad Bin Husain Musavi Saiyid Sharif Razi

Introduction

Saiyid Muhammad Azizuddin Husain

Director, Rampur Raza Library

Ministry of Culture, Government of India